

# نزه الهانفسروروض المجلس

تأليف اَبوسَعِيل مِحِمِّل بَرْعَكِ بَرْعَبُ لِللهِ العَالِقِي (اللهُ فِي ٥٦١هِ)

> تحقق وتصحیح ومکی الب به المال

زبان و ادبیات عربی (۳)

شُزهة الأنفس و روض المجلس كتاب في الأمثالِ المَرَبيَّة، أَلَّفَهُ محمَّد بن عبدالله، وهو أحدُ علماءِ القرنِ المجريِّ السادِس، وكتبه بلُغةِ العامَّةِ في زمانِه.

وبَدَأَ بِالضَّبِطِ الصحيح لهذه الأمثال وبيان معناها وفيمَ تُضرَب ثمّ أثارَ إلى خطأ العامّةِ فيها.

ولم يختص الكتابُ بالأمثال المُحرَّفة، وإنمَّا شَرَحَ الغامِض والمُبهم مِنَ الألفاظِ والتعابير المختلفة.

وزانَهُ بأزاهِيرِ الحكمةِ المُزهِرة.

وقد حُقِّق هذا الأثرُ على نُسخةٍ خطّيّةٍ كاملةٍ كُتيتْ سنة ٥٩٠ هـ.

ويسِّرةُ للقارئين بفهارس مختلفة.



سرشناسه : ابن حمدان، محمد بن علی، ۴۶۸ ـ ۱۹۶۱ق.

عنوان و نام يديد آور: نزهة الأنفس و روضة المجلس / ابوسعيد محمد بن على بن عبدالله العراقى؛

تحقيق و تصحيح رمضان بهداد.

مشخصات نشر : تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری : کط، ۵۰۰، 8 ص.: نمونه.

فروست : میراث مکتوب؛ ۱۷۷، زبان و ادبیات عرب؛ ۳.

يادداشت : عربي.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۹۸] ـ ۵۰۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

عنوان قراردادی : نزهة الانفس و روضة المجلس

موضوع : ضربالمثلهاي عربي ـ تاريخ و نقد

موضوع : ضربالمثلهاي عربي

شناسه افزوده : بهداد، رمضان، مصحح

شناسه افزوده : مرکز پژوهشی میراث مکتوب

ردهبندی کنگره : ۱۳۸۷ ۴ ن/ ۳۹۸ PJA ۴۰۹۳ ردهبندی دیویی : ۲۹۸/۹۹۲۷

شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۶۴۰۹۰



# نزه كنه نفسرور وضن المجلس

تأليف اَبوسَع بل محمل بزعب لله اِلع القي (اللغ ق ٥٦١ه)

> تحقق قصيع دميضا دبعالم



#### نزهة الأنفس و روضة المجلس

تأليف: ابوسعيد محمد بن علي بن عبدالله العراقي تحقيق و تصحيح: رمضان بهداد الناشر: مركز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط مدير الانتاج: محمد باهر ترجمة المقدّمة بالانكليزية: مصطفى اميري المشرف على الطباعة: حسين شاملوفرد تنضيد الحروف و الإخراج الفني: رضا عليمحمدي

الطبعة الأولى: ١٣٨٧ هجرية شمسية / ١٤٣٠ هجرية قمرية / ٢٠٠٩ ميلادية

العدد: ۱۰۰۰ نسخة

الثمن: ٩٢٠٠ تومان

شابک: ۷ \_ ۵۲ \_ ۸۷۰۰ \_ 378 \_ ۸۷۸

المطبعة: نقره آبي ـ التجليد: سياره

جميع الحقوق محفوظة للناشر النشر الالكتروني لهذا الكتاب من دون إذن كتبي من الناشر ممنوع

> عنوان الناشر : طهران، ص. ب: ۱۳۱۵۹۳۵۱۹ الهاتف: ۲۱۲،۹۱۹۹۳، فاکس: ۲۹۲،۹۲۱۸

E-mail: tolid@MirasMaktoob.ir http://www.MirasMaktoob.ir برانا

دریا بی از فرمبنک پرمایداسلام وایران نبوخت فلی خلی موج می ند. این نبخه فا پرخیفت، کارنامهٔ دانشمندان نوابغ بزرک و موسیّت نامهٔ ما ایرانیان است برعهدهٔ مرسلی است کداین میراث پرارج را پاسسس دارد و برای شاخت تاریخ و فرمهٔک وادب و سوابق علمی خود به احسیا و مازسازی آن امتمام ورزد.

بابه کوشه ای که درسالهای اخیر برای شناسایی این دخایر کمتوب و تحقیق و متنع در آنها انجام کرفته و صد فاکتاب درسالهٔ ارزشمندانت اریافته به فزرکار ناکرده بیاراست و بزاران کتاب درسالهٔ طی موجود درکتا بخایهٔ فای داخل خارج کثور شناسانده نوشتر نشده است بیاری از متون نیز اکرچه بار فاطی سب عرسیده بنظیق بر روش علی نیست و تیجه یقی قصیح محبقه دنیا دوارد. احیا و نشرکت کتاب فورساله فای خلی و فیفه ای است بردوش محقان و مؤستات فرست کنید احیا و نشر شروش میراث مکتوب در را سای این بدف در سال ۱۳۷۶ منیا د غاده شد تا با حاست از کوشش بای محققان و مؤستات این بدف در سال ۱۳۷۶ منیا د غاده شد تا با حاست از کوشش بای محققان و مؤستات این موست این به و سازت می در است می در شرمیراث مکتوب داشته با شد و مجموعه ای ارزشمند از متون و منابع محقی در نشر میراث مکتوب داشته با شد و مجموعه ای ارزشمند از متون و منابع محقی به جامعه و نشر می ایران اسلامی تقدیم دارد.

مرکزیژوشنی سراث مکتوب

## ترجمهٔ گزیدهای از مقدّمهٔ مصحّح

از اواخر عصر اموی به بعد زبان عربی به تدریج حالت خلوص خود را در شهرهای بزرگ عربی از دست داد تا آنکه سرانجام در عصر عباسی تبدیل به لهجههای عامیانهٔ گوناگونی گردید که آثار آنها را امروزه در کشورهای عربی مشاهده می کنیم. البته این به دلیل درآمیختن عربهای ساکن این شهرها با طوایف غیر عرب از قبیل ایرانیها و ترکها بود که در نتیجه، غلطگویی در اعراب کلمات و اشکال و معانی الفاظ روزافزون گردید. این پدیده بسیاری از دانشمندان زبان عربی را بر آن داشت تا برای جلوگیری از حرکت رو به رشد این معضل تألیفاتی پدید آورند. این کوششها گرچه در زبان محاورهٔ عربزبانان تأثیری نداشته ولی می توان ادّعا کرد که در زبان شعر و کتابت تأثیر بسزایی عسکری، هاشم بن احمد حلبی، ابن بانی محمد بن علی سبتی و ابوبکر محمد بن حسن زبیدی اشبیلی که هر کدام در این زمینه که به لحن عامه یا لحن خاصه معروف است رایدی اشبیلی که هر کدام در این زمینه که به لحن عامه یا لحن خاصه معروف است تألیفی نگاشتهاند؛ چنان که کتاب درة الغوّاص فی اوهام الخواص تألیف حریری بصری نیز در همین زمینه است. جوالیقی متوفی به سال ۵۴۰ هجری هم کتابی با عنوان تکملة اصلاح ما تغلط فیه العامه دارد که آن را صاحب کتاب کشف الظنون تتمه و ذیلی برای کتاب درة الغواص حریری به حساب آورده است ۲. از جملهٔ این مؤلفان دانشمندی جلیل القدر بوده است که حریری به حساب آورده است ۲. از جملهٔ این مؤلفان دانشمندی جلیل القدر بوده است که حریری به حساب آورده است ۲. از جملهٔ این مؤلفان دانشمندی جلیل القدر بوده است که

١. مقدمة كتاب تكمله جواليقي از عزّالدين تنوخي، ص ٣.

مقام او تا کنون ناشناخته مانده و اثری از او انتشار نیافته است، و او محمد بن علی بن عبدالله بن احمد بن ابی جابر احمد بن ابی الهیجاء بن حمدان عراقی حلّی، مکنّی به ابوسعید و متوفّی به سال ۵۶۱ هجری است. او نیز کتابی در لحن عامه دارد، ولی این کتاب ویژهٔ امثال عربی است که آن را نزهة الأنفس و روضة المجلس نامیده است. تا آنجا که نگارنده مطلع است، کسی غیر از او کتابی در زمینهٔ لحن در امثال عربی تألیف نکرده است و تألیف او در موضوع خود یگانه و بی نظیر و جایش در میان کتابهای انتشار یافته ادبیات عربی خالی است.

محمد بن علی در قرن ششم هجری می زیسته است؛ زمانی که ترکان سلجوقی بر شرق و غرب ممالک عباسی سلطه داشتند و خلافت عباسی به فروپاشی و سقوط خود نزدیک می شد. جلال الدین سیوطی در کتاب بغیة الوعاة آ، از محمد بن علی عراقی چنین یاد می کند: ابن مستوفی در کتاب تاریخ اربیل گفته است که او (محمد بن علی) امام و عالم در نحو و فقه است و تألیفات چندی دارد؛ مقامات حربری را شرح کرده و شرح خود را از زبان مؤلف مقامات گرفته است و نیز کتابهای ذیل از اوست: الذخیرة لاهل البصیرة، الیان نشر الکلمات، المنتظم فی سلوک الادوات (که در آن مطالب قابل توجهی از علم نحو ذکر نکرده است)؛ نکرده است) و مسائل الامتحان (که در آن مسائل مشکل علم نحو را مطرح کرده است)؛ آثاری نیز در وعظ و رسائل دارد محمد بن علی در اربیل اقامت کرد و به بلاد عجم مسافرت نمود. در خفتیان آوفات یافت، جنازهٔ او را به بوازیج آبرده و در آنجا دفن نمودند. وی نزد محمد بن حسین برصی دانش آموخته بود و مظفر بن طاهر خزاعی که شاگرد او بوده است چنین می گوید: محمد بن علی در ماه ذوالحجهٔ سال ۲۰۵ به من گفت که تفسیر کلبی از ابن عباس را نزد ابوالقطیعی خوانده بوده است و صلاح الصفدی از قول ابن نجّار گفته است: محمد بن علی کودک بود که به بغداد آمد و نزد غزّالی و کیا در س

۲. همانجا.

۱. بغیة الوعاة، سیوطی، ج اول، ص ۱۸۲.

۳. قلعهای در اربیل. ر.ک: معجم البلدان، ج ۲، صص ۳۷۹ و ۳۸۰.

۴. شهری نزدیک تکریت، لغت نامهٔ دهخدا، ذیل «بوازیج».

۵. ابوالحسن كيا الهراسي عمادالدين در نظاميه درس خواند و شيخ شافعيان در بغداد بود. ر. ك: شذرات الذهب، ج ۴، ص ۸.

خواند و به استادی رسید. کتاب مقامات حریری را نزد خود او فراگرفت و آن را شرح کرد و در علم مناظره پیشتاز بود و کتابهای عیون الشعر و الفرق بین الراء و الغین تألیف او است. وی در سال ۵۶۱ وفات یافت و ابیات زیر از او است:

دعانی من ملامکما دعانی اجاب له الفؤاد و نوم عینی عسبادًاللّب اقسوامٌ کسرام احسبتواللسه ربّهم فکلّ سعاهم ربّهم بکنوس أنس

فداعی الحبّ للبلوی دعانی و سارا فی الرفاق و ودّعانی بهم للخلق والدنیا نظام له قسلبٌ کنیبٌ مستهام فسلدٌ لهم بسرؤیته المقام

غالبِ آنچه از زندگی محمد بن علی عراقی می دانیم، همین مطالب پراکنده است که در کتاب بغیة الوعاة سیوطی آمده است و از نسب او آشکار است که او از خاندان حکومت و علم بوده است، زیرا جد چهارم او ابوالهیجاء، مؤسس سلسلهٔ حمدانی است که در حدود ۶۰ سال بر سوریه و بخشی از عراق (جزیره) حکومت رانده اند ا. پایتخت آنان شهر حلب بود و مشهور ترین امیران این سلسله، سیف الدوله حمدانی ممدوح متنبی شاعر عباسی به شمار می رود. در جایی از کتاب نزهة الأنفس روشن می شود که پدر او مکنی به ابوالحسن هم از جمله دانشمندانی بوده است که در مجلس سیف الدولة صدقة بن دبیس حاضر می گردیده است ک در مجلس شین از امیران بنی مزید است که در شهر حله از سال ۲۵ تا ۵۳۲ حکومت داشته اند ". در جایی دیگر از همین کتاب، مؤلف اشاره می کند که مدّتی از عمر خود را در حلّه به سر برده و او هم مانند پدرش با سیف الدوله صدقه در ارتباط بوده است ".

در کتاب بغیة ـ چنان که گذشت ـ آمده است که آو در نحو و فقه استاد بوده است و علاوه بر این، بعضی از تألیفات او که از آنها در جایجای کتاب نزهة الأنفس نام می برد، دلالت می کند بر اینکه او در تفسیر و علوم قرآنی سرآمده بوده و عبارتی در مقدمهٔ کتاب

الغتنامة دهخدا، ذيل «حمدان».
 لغتنامة دهخدا، ذيل «دبيس».

٢. ص ٢٢ از اين تحقيق.
 ۴. ص ٧١ از اين تحقيق.

هم اشاره بر این دارد که با علم اصول فقه آشنا بوده است، چون در آن به کسانی اشاره می کند که نزد او آمد و رفت داشته اند و عبارت بوده اند از: فقها، قُرّا، ادبا، نحویان و اصولیین به چنان که بعضی از کتابهای او مثل ذکرالنفوس و ریاضته و روضة العشاق ظاهراً اشاره دارند بر اینکه او همانند استادش غزالی طوسی صوفی مسلک و عارف و در ضمن شاعر هم بوده و نمونه هایی از اشعار او در کتاب بغیة الوعاة وارد شده است که قبلاً ذکر گردید، ولی تمام آنچه که ذکر شد، مطالبی پراکنده است که زندگی مؤلف و جزئیات آن را آن طور که باید، روشن نمی سازد.

سیوطی در بغیة الوعاة تاریخ ولادت محمد بن علی عراقی را مشخص نساخته و تنها گفته است که او در سال ۵۶۱ هجری وفات یافته است. با این حال، با توجه به اینکه از صلاح الصفدی از ابن نجار نقل میکند که نامبرده در زمان کودکی به بغداد آمد و نیز با توجه به سخن خود محمد بن علی در نزهة الأنفس که میگوید: فصیحی در سال ۴۹۱ در حلّه برای ما انشاد کرد<sup>۱</sup>، اگر فرض کنیم زمانی که به بغداد آمده ده سال داشته است و اینکه پس از ورود به بغداد بلافاصله نمی توانسته در مجلس درس فصیحی حضور یابد، نتیجه میگیریم که او در زمان وفات بیش از ۸۰ سال داشته و از معمّرین بوده است.

تأليفاتي راكه محمد بن على دركتاب نزهة الأنفس از خود نام مى برد، عبارت است از: ايضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن، البليغ في الأشباه والنظائر في القرآن، البليان و سبب نزول آى القرآن، منية الراغب في علم الناسخ و المنسوخ، الواضح في معرفة اسباب نزول آى القرآن، والمنيح في شرح الفصيح. اين تأليفات چنان كه ملاحظه مى شود، همه در علوم قرآني است جز كتاب المنيح در شرح كتاب الفصيح تأليف ابوالعباس ثعلب كه كتابي در لغت است و اين تأليفات ظاهراً از ميان رفته است. علاوه بر اينها كارل بروكلمان در تأليف خود تاريخ الأدب العربي نام چهار اثر از آثار مؤلف را ذكر كرده كه عبارت است از شرة الأنفس و روضة المجلس، روضة العشاق و نزهة المشتاق، ذكر النفوس و رياضتها حتى تصير نفساً

۲. تاریخ الأدب العربی، بروکلمان، ج ۵، ص ۱۶۶.

از این تحقیق.
 همانجا.

۵. تاریخ الأدب العربی، ج ۵، ص ۱۶۶.

۴. ص ۴۲ از این تحقیق.

واحدةً. و نام دو اثر اخیر نه در کتاب نزهة الأنفس آمده است و نه در بغیة الوعاة و دیگری کتاب الذخیرة لاهل البصیرة است که در کتاب بغیة ـ چنانکه گذشت ـ از آن نامبرده شده است و این چهار اثر از تألیفات مؤلّف به صورت خطی در کتابخانههای شرق و غرب باقی مانده است. دوضة العشّاق آن طور که بروکلمان میگوید، ظاهراً یک گلچین ادبی است، که در اسکوریال از آن نگهداری می شود و شمارهٔ آن دوم، ۲۷۱ است و ذخیرة در لیدن با شمارهٔ ۴۷۱ وجود دارد و ذکر النفوس و ریاضتها نیز که در سال ۳۲۳ تألیف شده است ـ در لیدن نگهداری می شود. از کتاب نزهة الأنفس و دوضة المجلس در کشف الظنون حاجی خلیفه ، یاد شده است و از آن دو نسخهٔ خطی باقی مانده است که یکی از آنها ـ چنانکه بروکلمان گفته است ـ در شهر گوتا (Gotha) آلمان نگهداری می شود و شمارهٔ ۱۲۶۷ است و دیگری در شهر یزد و در کتابخانهٔ وزیری و شمارهٔ عمومی آن برداخته است، و در واقع همین نسخه بوده است که نگارنده به تحقیق و تصحیح آن پرداخته است. این در حالی بود که دستیابی به تصویری از نسخهٔ موجود در شهر گوته ممکن نشد.

نسخهٔ وزیری در ۱۹۳ برگ با ابعاد ۱۲×۱۸ و ۲۱ سطر است. بر روی جلد داخلی سفید این نسخه زیر عنوان کتاب، اثر چند مهر و تاریخ تملّک دیده می شود و از چندتای آنها که قابل خواندن است، یکی محمد بن محمد بن قوصوی یا قوصونی با تاریخ ۹۵۳ و دیگری عبدالرحمن، با تاریخ ۱۰۴۵ و همچنین عبدالباقی مقدسی، با تاریخ ۱۰۴۵ هستند.

به نظر می رسد ناسخ این مخطوطه، عربی خوب نمی دانسته است و بعضی الفاظ را آن طور که چشمش آنها را می دیده، بر روی کاغذ نقاشی می کرده است. به همین جهت این نسخه پر است از خطاهای کتابتی با الفاظی مبهم و غیر قابل خواندن. همین امر باعث شده تا نگارنده برای مدتی طولانی ئاگزیر از مراجعهٔ مکرّر به کتابهای امثال عربی و فرهنگهای لغت و سایر منابع باشد. ناسخ اسم خود را در پایان ذکر نکرده و تنها تاریخ

١. كشف الظنون، حاجى خليفه، ج ٢، ص ١٩٤١.

اتمام نسخه را نوشته که عبارت است از: غروب روز دوشنبه، اوایل صفر سال ۵۹۰ هجری، یعنی تنها ۲۹ سال بعد از وفات مؤلف. بنابراین این نسخهٔ مزبور نسخهای نفیس به شمار می رود و سزاوار نبوده است که این همه خطا و اشتباه لفظی و نگارشی داشته باشد. خط این نسخه صرف نظر از خطاها و اشتباهات ذکر شده، روشن و خواناست و فاقد خصوصیات قابل ذکر است جز اینکه الف مقصوره در پایان برخی کلمات که امروزه ما آنها را به صورت الف می نویسیم، در این نسخه به صورت «یاء» نوشته شده است، مانند: کذی و جحی به جای کذا و جحا؛ چنان که از وسط برخی کلمات نیز حرف الف افتاده و نوشته نشده است، مانند عثمن به جای عثمان و معویه به جای معاویه. دیگر اینکه در بعضی موارد فعل ها پیش از فاعل جمع مذکر عاقل به صورت جمع و مطابق با اینکه در بعضی موارد فعل ها پیش از فاعل جمع مذکر عاقل به صورت جمع و مطابق با فاعل نوشته شده است که نمونه آن عبارت: «اقاموا اصحابه» است به جای «اقام اصحابه»

مؤلف در کتاب خود از بعضی استادان خود و نیز کسانی که با آنان مرتبط بوده است، نام می برد که بعضی از آنان از مشاهیر ادبیات بوده و عبارتاند از: ابو زکریاء یحیی بن علی تبریزی، حریری بصری صاحب مقامات و ابیوردی شاعر و دیگران اغلب ناشناخته اند و نگارنده جز شرح حال سه تن از آنان را نتوانست در منابع پیدا کند. این سه تن عبارت اند از: فصیحی که شرح حال سه در کتاب وفیات ، وجود دارد؛ و ابوالعز قلانسی مقری که در شذرات الذهب آز او یاد شده است و ابوالقاسم زنجانی که شرح حال او در کتاب تذکرة الحفاظ ، مذکور است. دلیل اصلی ناشناخته بودن دیگران، این است که مؤلف به ذکر کنیه یا لقب آنان اکتفا کرده است و از ذکر نام آنان به طور کامل خودداری نموده است و آنان عبارت اند از: ابوالحسن دسکری، ابوالحسین بن احمد کوفی فیلسوف، ابوطالب عبدالقادر بن الشیخ الاجل، ابوطیب زکریاء تبریزی، ابوالعز محمد بن احمد نیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد نبیلی، ابوعلی دسکری، ابوالغنائم بن مختار کوفی، ابوالمحاسن کوفی، ابومحمد بین

<sup>7.</sup> 

٢. شذرات الذهب، ج ٢، ص ٤٤.

١. وفيات الاعيان، ج ٣، ص ٧٧٣.

٣. تذكرة الحقّاظ، ج ٣، ص ١١٧٤.

سمرقندی، ابیوردی مقری، احمد بن عباس بن مفضل هاشمی نسابه و پسرش محمد بن احمد جزری، الشیخ الامام البارع و محسن بن مفضل هاشمی، نسابه کوفی کرخی و مقدسی.

مؤلف در مقدمه، کتاب می گوید که او این کتاب را به یکی از رؤسای عصر خود اهدا کرده است و او امینالدین ابوالقسم (یا ابوالقاسم) نصر بن حسن بن صفار است. بعد از ذکر نام، مجلس او را به مجلس امینی غرسی توصیف نموده است و این نشان می دهد که نصر بن حسن به «غرسالدین» یا «غرسالدوله» نیز ملقّب بوده است، ولی نگارنده علی رغم مراجعهٔ زیاد به کتب تراجم، نتوانست شرح حال این شخص را بیابد. سبب اصلی ای که مؤلف را وادار به تألیف این کتاب نموده است، چنانکه خود او در مقدمهٔ کتاب می گوید، این بوده است که او روزی در حضور یکی از قضاتِ عصر خود بوده و شماری از اصحاب دعوی و دیگران نیز حضور داشته اند. در این میان یکی از حاضران به مناسبتی که مؤلف شرح می دهد، مثلی از امثال عربی را به صورت تحریف شده بر زبان می آورد و می گوید: «هو اقسی من الضربان» در حالی که اصل مثل «افسی (با فاء) من الظربان (با ظاء)» بوده است. مؤلف بر آن شخص اعتراض می کند و شکل صحیح مثل را یاد آور می شود، ولی آن شخص نه تنها تسلیم نظر مؤلف نمی شود، بلکه زبان به هتاکی یاد آور می شود، ولی آن شخص نه تنها تسلیم نظر مؤلف نمی شود، بلکه زبان به هتاکی نیز می گشاید. این پیشامد بوده است که در واقع محمد بن علی را به تألیف این کتاب نیز می گشاید. این پیشامد بوده است که در واقع محمد بن علی را به تألیف این کتاب فراغت یافتن از تألیف آن صورت گرفته است.

مؤلف در مقدمه وعده داده است که نخست شکل درست هر مثل را ذکر خواهد کرد و سپس به شرح آن و جای صحیح کاربرد آن اشاره خواهد نمود، ولی او به همهٔ این وعده ها در همه جا وفا نکرده است و تنها در بعضی موارد چنین کرده است که از آن جمله یک مورد در شرح مثل: «امّعة لامعوّل علیه» است که میگوید: عوام به جای امّعة، معمعیّ میگویند و این یک مورد از موارد خطای عامه در لفظ مثل بوده است، و در شرح مثل: «اشد ضبطاً من عائشة» میگوید: عوام از لفظ ضبط در این مثل معنی بخل را اراده

میکنند و این اشتباه است و این مورد هم از موارد خطای عامه در معنی مثل بوده است و در مثل «هو ابوالبدوات» میگوید: بدوات به معنی نظرها و اندیشههایی است که برای کسی آشکار می شود و به ذهن او می آید و مفرد آن بداة است و این مثل را در گذشته در ستایش به کار می برده اند، ولی امروز عوام ابوالبدوات را در مذمّت مورد استفاده قرار می دهند و آن را برای کسی می گویند که به قول و پیمانی پای بند نیست و در این مثل بوده است.

محتویات این کتاب تنها امثال تحریف شدهٔ عربی نیست، بلکه در آن پارهای واژههای عربی نیز شرح شده است و عبارات و مضامین حکمت آمیزی را نیز شامل است و به نظر می رسد که عوام در لفظ یا معنی یا کاربرد این واژهها و عبارات نیز خطاهایی داشته اند. در تألیف در این کتاب مؤلف از کتاب الفاخر، تألیف مفضل بن سلمه زیاد استفاده کرده است. کتاب ۲۹ باب دارد، ۲۸ باب بر حسب حروف الفبا به علاوهٔ یک باب با عنوان باب لام الف و هر بابی مثلاً بدین صورت آغاز می شود: الباب الاول فی ما جاء من کلام العرب اوّله حرف الالف استعملته العوام و لم یعرفوا معناه، با اختلافات اندکی و قبل از ذکر هر مثل عبارت: و من ذاک قولهم وجود دارد، مانند: و من ذاک قولهم: اقرّ الله عینه، و نگارنده در این تحقیق این زوائد را حذف کرده است.

در باب اول کتاب مؤلف بعد از مقدمه می گوید: من در این کتاب امثال را با توجه به ظاهر آنها تنظیم کرده ام، هر چند که آغاز کلمه حرفی نباشد که در آغاز مثل است و همان طور که از قول اعراب وارد شده است و بدون توجه به اصل کلمه ذکر می شود، زیرا حروف اصلی و زائد کلمات را جز خواص مردم تشخیص نمی دهند، ولی عوام تنها ظاهر لفظ را می بینند. پس تنظیم امثال به گونه ای بوده است که عموم مردم، چه عوام و چه خواص در آن اشتراک داشته و برای همه سودمند باشد.

بنابراین، مؤلف تمامی امثالی را که با الف و لام تعریف آغاز می شوند، مانند مثلِ «الیوم تقضی ام عمرو دینها»، در باب اول، یعنی ذیل حرف الف گنجانیده است و این باعث شده است که باب اول کتاب بزرگترین ابواب کتاب باشد؛ به گونهای که این باب ۷۴ برگ از اوراق کتاب را اشغال نموده است، در حالی که مجموعه برگهای این کتاب از

۱۹۳ برگ متجاوز نیست و دیگر اینکه ترتیب امثال هم در نسخهٔ خطی دقیق نیست و مثلاً باب اول با مثل «اقر الله عینه» آغاز شده است، در حالی که حق بود با مَثُلِ «آبل من حیف» آغاز شود. لذا نگارنده نظم امثال این نسخه را تغییر داد و در هر مَثَل حرف اول اصلی واژهای را که مَثَل بدان آغاز می شود، ملاک قرار داد و حرف تعریف را در مواردی که واژهٔ آغازین مثل با آن آغاز شده است، نادیده گرفت و در نتیجه مثل «الیوم تقضی ام عمرو دَینَها» را که در نسخهٔ خطی ذیل حرف الف آمده است، ذیل حرف یاه و بعد از مثل «یمنع الماعون» قرار داد؛ چنانکه حروف دوم و سوم واژههای آغازین مثل ها نیز مورد توجه قرار گرفته و ترتیب آنها رعایت شده و جای بسیاری از امثال تغییر کرده است. مثلاً باب اول کتاب در این تحقیق با مثل «آبل من حنیف الحناتم» آغاز گردیده و مثل «اقرّالله عینه» بعد از مثل «اقتلونی و مالکاً» قرار داده شده است. این تغییرات اولاً حجم باب اول کتاب را کوچک تر و متناسب با سایر ابواب ساخته و ثانیاً نظم امثال را دقیق تر و استفاده از کتاب را آسان تر نموده است و در خاتمه از خداوند منّان مسئلت دارم که مؤلف را بیامرزد و فرزندان امت اسلامی را از این اثر او بهره مند سازد؛ انه سمیع مجیب.

بعد از اتمام این مقدمه کتاب امثال کهن عربی به وسیلهٔ یکی از همکاران در گروه ادبیات فارسی به دست نگارنده رسید. این کتاب ترجمهٔ اثری از رودُلف زلهایم مستشرق است که به فارسی ترجمه شده است و شامل اطلاعاتی در مورد نسخهٔ خطی کتاب نزهةالانفس که در شهر گوتا (Gotha) نگاهداری می شود و نیز مؤلف کتاب محمد بن علی عراقی (صص ۱۷۳ - ۲۹۰) است. از آنجا که ترجمهٔ این کتاب به دو زبان عربی و فارسی در ایران و کشورهای عربی وجود دارد و در دسترس است، ضرورتی نداشت که نگارنده اطلاعات موجود در آن کتاب را به این مقدمه منتقل سازد و هر کس نیاز به آن اطلاعات داشته باشد، می تواند به اصل و ترجمههای آن مراجعه کند؛ والحمدالله.

رمضان المبارك سال ١٤٢٩

۱. ترجمهٔ احمد شفیعیها که ناشر آن دانشگاه تهران و سال نشر آن ۱۳۸۱ ه. ش است. در مقدمه آن آمده است که این کتاب به زبان عربی هم ترجمه شده و مترجم آن دکتر رمضان عبدالتواب است و چاپ نخست آن سال ۱۹۷۱ م. و چاپ چهارم آن سال ۱۹۸۷ م. بوده است.



# فهرس أبواب الكتاب

| يط             |           | مقدّمة المصحّح   |
|----------------|-----------|------------------|
| ١              |           | مقدّمة المؤلّف   |
| ·              | حرف الألف | الباب الأوَّل    |
| 170            | حرف الباء | الباب الثاني     |
| 179            | حرف التاء | الباب الثالث     |
| 101            | حرف الثاء | الباب الرابع     |
| ١٥٣            | حرف الجيم | الباب الخامس     |
| יייי אדו ייידו | •         | الباب السادس     |
| ١٨١            | حرف الخاء | الباب السابع     |
| \ <b>AV</b>    | حرف الدال | الباب الثامن     |
| 198            |           | الباب التاسع     |
| \ <b>9V</b>    | حرف الراء | الباب العاشر     |
| ۲۰۹            | حرف الزاي | الباب الحاديعشر  |
| ۲۱۳            | حرف السين | الباب الثانيعشر  |
| ۲۱۹            | حرف الشين | الباب الثالثعشر  |
| r rv           | حرف الصاد | الباب الرابععشر  |
| rrv            | حرف الضاد | الباب الخامس عشر |

## يح / نزهة الأنفس و روضة المجلس

| 781         | حرف الطاء                        | الباب السادسعشر              |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| 457         | حرف الظاء                        | الباب السابععشر              |
| 459         | حرف العين                        | الباب الثامنعشر              |
| <b>۲۷</b> 1 | حرف الغين                        | الباب التاسععشر              |
| 777         | حرف الفاء                        | الباب العشرون                |
| ۲۸۳         | حرف القاف                        | الباب الحادي والعشرون        |
| 794         | حرف الكاف                        | الباب الثاني والعشرون        |
| ٣-0         | حرف اللام                        | الباب الثالث والعشرون        |
| ٣١٧         | حرف الميم                        | الباب الرابع والعشرون        |
| 459         | حرف النون                        | الباب الخامس والعشرون        |
| 409         | حرف الواو                        | الباب السادس والعشرون        |
| ۲۸۱         | حرف الهاء                        | الباب السابع والعشرون        |
| 390         | حرف اللام ألف ٰ                  | الباب الثامن والعشرون        |
| ٤١٣         | حرف الياء                        | الباب التاسع والعشرون        |
| ٤٢٥         | •••••                            | ا افعاد                      |
|             |                                  |                              |
| ٤٣٠         |                                  | ٢. الأحاديث النبويّة         |
| ٤٣١         |                                  | ٣. أعلام الأشخاص والشعراء    |
| ٤٥٧         | غيره                             | ٤. سائد الأعلام من الحموان و |
|             |                                  |                              |
|             |                                  |                              |
| ٤٦٧         |                                  | ٧. أيّام العرب               |
| ٤٦٨         |                                  | ۸. الأبيات                   |
|             | الفرعيّة الواردة في مطاوي الشروح |                              |
|             |                                  |                              |

## مقدمة المصحح

بدأ اللحن يدخل اللغة العربيّة، فيفسدها منذ اختلط العرب بالعجم في الحواضر العربيّة من أواخر العصر الأمويّ، واستمرّ هذا الفساد فيها حتّى تحوّلت إلى لهجات عامّيّة شتّى في العصر العباسيّ.

و كان هذا اللحن إمّا في الإعراب، و إمّا في شكل الألفاظ، و إمّا في معانيها الصالحة لها، فحمل هذا كثيراً من علماء العربيّة على أن يضعوا تصانيف ينبّهون فيها على مواضع لحن الناطقين بها في كلامهم حتّى يتنبّه لها الشعراء والأدباء، فيجتنبوها فيما يقولون من الشعر، و ما يكتبون من كتب و رسائل، و هم أمثال الكسائيّ و أبي حنيفة الدينوريّ و أبي هلال العسكريّ و هاشم بن أحمد الحلبيّ و ابن بانيّ محمّد بن عليّ السبتيّ و أبي بكر محمّد بن الحسن الزبيديّ الإشبيليّ .

و لكلّ من هؤلاء كتاب في لحن العامّة أوالخاصّة، كما الّف الحريريّ البصريّ صاحب المقامات كتابه درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ في الموضوع نفسه والجواليقي المتوفّىٰ سنة ٥٤٠ للهجرة كتاب تكملة إصلاح ما تغلّط فيه العامّة الّتي اعتبرها صاحب

١. تصدير تكملة الجواليقي لعزّالدين التنوخي، ص ٣.

كشف الظنون تتمةً و ذيلاً على كتاب درّة الغوّاص .

و من أمثال هؤلاء المؤلّفين أيضاً عالم جليل لم يعرف قدره، و لم يُنشَر له أثر حتى الآن، و هو محمّد بن علي بن عبدالله بن أحمد بن أبي جابر أحمد بن أبي الهيجاء بن حمدان العراقيّ الحلّي المكنّى بأبي سعيد والمتوفّى سنة ٥٦١ للهجرة النبويّة ، كتب كتاباً فيما تغلط فيه العامّة في الأمثال خاصّة، و سمّاه نزهة الأنفس و روضة المجلس، و فيما أعلم لم يؤلّف غيرُه من المؤلّفين كتاباً في هذا الموضوع، فكتابه هذا يعتبر تأليفاً منفرداً عديم النظير و خالياً مكانه في مكتبة الأدب العربيّ.

عاش محمّد بن عليّ في القرن السادس الهجريّ حين تغلّب السلاجقة الأتراك على ممالك الدولة العباسيّة تسير إلى غاية سقوطها وانهيارها.

ترجم جلال الدّين السيوطيّ لهذا المؤلّف في كتابه بغية الوعاة الجزء الأوّل "، وإليك نصّ ماكتبه عنه: قال ابن المُستَوفي في تاريخ إربِل: إمام عالم بالنحو والفقه، له كتب مصنفّة، شرح المقامات، وكان أخذها عن مؤلّفها، وله الذّخيرة لأهل البصيرة، والبيان لشرح الكلمات، والمنتظم في سلوك الأدوات، لم يذكر فيه من النحو طائلاً، ومسائل الامتحان، ذكر فيه العويص من النحو، وله فصول وعظ ورسائل، أقام بإربل، و رحل إلى بلاد العجم، ومات في خفتيان ع، وحمل فدفن بالبوازيج ".

و كان سَمِع من محمّدبن الحسين البرصيّ، و سَمِع منه المظفّر بن طاهر الخزاعيّ، قال: أعني أباالمظفّر: و حدّثني في ذي الحِجّة سنة ستّ و خمسماً أنه سمع تفسير الكلبيّ عن ابن عبّاس على أبي القطيعيّ، و قال الصّلاح الصفديّ نقلاً عن ابن النجّار: قدم بغداد صبيّاً، و برع و تميّز، و قرأ المقامات على الحريريّ و شرحها، وكان

١. نفس المصدر، ص ٣ و ٤. ٢. بغية الوعاة للسيوطي، ج ١، ص ١٨٢.

٣. نفس الصفحة. ٤. قلعة في اربل، معجم البلدان، ج ٢، ص ٣٧٩ و ٣٨٠.

٥. مدينة قرب تكريت، دهخدا، ج ٣، ص ٤٣٨٦.

إماماً مناظراً، و له كتاب عيون الشعر، والفرق بين الرّاء والغين، مات سنة إحدى و ستّين و خمسمأة، و من شعره:

> فداعي الحبّ للبلوي دعاني و سارا في الرّفاق و ودّعاني

دعاني من ملامكما دعاني أجاب له الفؤادُ و نــومُ عــيني

و له:

بهم للخلق والدّنيا نِظام له قلب كئيب مستهام فلذَّ لهم برؤيته المقام

عـــبادُالله أقــوامُ كـرام أحبُّوا الله ربُّهُمُ فكلُّ سقاهم ربهم بكئوس أنس

هذا جلَّ ما نعرفه عن محمَّد بن عليّ العراقي، ولا نعرف من حياته إلَّا هذا النزر اليسير الّذي ورد في كتاب بغية الوعاة، و يتّضح من نسبه المذكور آنِفاً أنّه كان من بيت الإمرة والعلم، فإنّ جدّه الرابع أباالهيجاء كان مؤسّس السلالة الحمدانيّة، حكم هذه السلالة في الجزيرة و سورية قريباً من ستّين سنةً ١، عاصمتهم مدينة حلب وأشهرهم سيف الدولة الحمدانيّ ممدوح المتبّنيّ الشاعر العبّاسيّ، كما يتَّضح ممّا ذكر في موضع من كتابه هذا أنّ أباه أيضاً كان من العلماء، وكان يكتّى بأبي الحسن و ممّن يحضُرون مجلس سيف الدولة صدقة بن دبيس ٢ من أمراء بني مزيد على الحلّة من سنة ٥٢٩ الى ٥٣٢ هـ ٦ ، و يشير في موضع آخر من الكتاب إلى أنّه عاش مدَّةً في الحلّة، وكان مثل أبيه متّصلاً بسيف الدولة

جاء في كتاب البغية \_كما سبق \_أنّه كان إماماً عالماً بالنحو والفقه، و بعض تأليفاته الّتي ذكرها في كتابه هنا و هناك و سيأتي ذكرها تدلّ على أنّه كان عالماً بالتفسير و علوم القرآن أيضاً، كما كان عارفاً بأصول الفقه، و تدلّ عليه مقدّمة كتابه حيث يتحدَّث فيها عن المختلفين إليه من الفقهاء والقرّاء والأدباء و النحويّين والأصوليّين، ٥ و تشير بعض كتبه

٣. دهخدا، ج ٩، ص ١٣١٣٧.

٢. ص ٢٢ من هذا التحقيق. ۱. دهخدا، ج ٦، ص ۸۰۷۸. ٤. ص ٧١ من هذا التحقيق.

٥. ص ١٢ من هذا التحقيق.

من مثل ذكر النفوس و رياضتها \، و روضة العشّاق \ إلى أنّه كان متصوّفاً شأن أستاذه الغزّاليّ الطوسيّ، وكان شاعراً كما يظهر من أبياته الشعريّة الواردة في كتاب البغية و سبق ذكرها، إلّا أنّ هذه أشياء مبعثرة لاتُلقى ضوءاً ساطعاً على حياة المؤلّف و تفاصيلها.

لم تحدّد البغية تاريخ مولد محمّد بن عليّ العراقيّ، و انّما ذكرت أنّه تُوفّي في سنة الامراكة اللهجرة، إلّا أنّه نظراً إلى ما نقلته عن الصّلاح الصفديّ عن ابن النّجار من أنّ المؤلّف جاء إلى بغداد صبيّاً و إلى قول المؤلّف نفسه في كتابه: أنشدنا الفصيحيّ في سنة إحدى وتسعين وأربعماًة بالحلّة... قإذا افترضنا أنّه حين وصوله إلى بغداد كان ابن عشر سنين وأنّه فور وصوله إلى بغداد لم يسعه أن يحضُر عند الفصيحيّ في مجلس درسه علمنا أنّه قد توفّى عن أكثر من ثمانين سنةً، وكان من المعمّرين.

أمّا تأليفاته الّتي ذكرها في كتابِه نزهة الأنفس في إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن، بغية الطالب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، والبليغ في الأشباه والنظائر في القرآن، والبيان و سبب نزول آي القرآن، و منية الراغب في علم الناسخ والمنسوخ، والواضح في معرفة أسباب نزول آي القرآن، والمنيح في شرح الفصيح، وهي كما تلاحظ كلّها في علوم القرآن إلّا كتابه المسمّى بالمنيح، فإنّه في شرح كتاب الفصيح لثعلب النحويّ أبي العبّاس، و هو كتاب في اللغة، و هذه التأليفات، على ما يبدو، قد ضاعت كلّها، و علاوة على ما ذكر فقد أورد كارل بروكلمان في تأليفه تاريخ الأدب العربيّ أسماء أربعة من آثار المؤلّف و هي: هذا الكتاب أعني نزهة الأنفس و روضة المجلس، و كتاب روضة العشّاق و نزهة المشتاق، و كتاب ذكر النفوس و رياضتها حتّى تصر نفساً واحدة ...

و هذه الثلاثة لم يرد ذكرها لا في النزهة ولا في بغية الوعاة و كتاب الذخيرة لأهل البصيرة و ورد ذكره \_ كما سبق \_ في البغية، و هذه الأربعة قد بقيت من آثار المولّف مخطوطة في بعض مكاتب الشرق والغرب، فروضة العشّاق كما ذكر بروكلمان كــتاب

١. بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج ٥، ص ١٦٦.

٣. ص ٤٢ من هذا التحقيق. ٤. تاريخ الأدب العربي، ج ٥، ص ١٦٦.

مختارات و هو في الأسكوريال و رقمها هناك ثان: ٤٧١، و كتاب ذكر النفوس و رياضتها ألّفه عام ٥٤٣ للهجرة و هو في ليدن و رقمه ١٤٩٣، والذخيرة أيضاً في ليدن و رقمها ١٤٩٤، والذخيرة أيضاً في كشف الظنون ١٤٩٤، و أمّا كتاب نزهة الأنفس و روضة المجلس، فقد ورد ذكره في كشف الظنون لحاجي خليفة ج ٢، ص ١٩٤١ و بقيت منه مخطوطتان، إحداهما كما ذكر بروكلمان في مدينة جوتا (Gotha) بألمانيا و رقمها ١٢٥٠، والأخرى في مدينة يزد الإيرانيّة مكتبة الوزيريّ و رقمها العام هو ١٢٦٧٨، و هذه هي الّتي قمت أنا بتحقيق و تصحيحها للطّباعة والنّشر.

و ما استطعت الحصول على تصوير من النسخة الأخرى بألمانيا.

و تشتمل نسخة الوزيريّ على ١٩٣ ورقة، كلّ صفحة في أبعاد ١٢×١٨ و في ٢١ سطراً و على الغلاف الداخلي الأبيض تحت العنوان عدّة تملّكات لمن تملّكوا الكتاب وتواريخ تملّكهم له، أمكنني قراءة بعضها و هي: محمّد بن محمّد بن القوصوي أو القوصونيّ: ٩٥٣، و عبد الرّحمن: ١٠٤٥، و عبد الباقي المقدسيّ: ١٠٤٥.

يبدوأن الناسخ لهذه المخطوطة لم يكن يعرف العربية جيداً، فنقش الألفاظ على الأوراق كما رأتها عينه – فلذلك تفيض المخطوطة بالأغلاط والأخطاء الكتابية و بما لايقرأ من الكلمات ممّا جعلني أراجع كتب الأمثال و معاجم اللّغة و غيرها من المصادر مراجعات مكرّرة و متتالية ليل نهار، كما لم يذكراسمه في آخر المخطوطة، و إنّما ذكر تاريخ كتابتها و هو عشية الإثنين من أوائل صفر سنة ٩٥ للهجرة يعني ٢٩ سنة فقط بعد وفاة المؤلّف، فتعدّ نسخة نفيسة و ما كان ينبغي أن تشتمل على هذا الكثير من الأغلاط، وخطّها بصرف النظر عن الأغلاط واضح و جليّ، و ليس له من الخصائص ما تجدر الإشارة إليه إلّا أن الألفات المقصورة في أواخر بعض الأسماء ممّا نكتبها اليوم بشكل الألف كتبت في هذه المخطوطة بشكل الياء، من مثل كذى في كذا و جحى في جحا، وأسقطت الألف من وسط بعض أسماء الأعلام من مثل عثمن في عثمان و معوية في

١. نفس المصدر.

معاوية، والأفعال قبل جمع الفاعلين كتبت بعض الأحيان بصيغة الجمع نحو: أقاموا أصحابه أي: أقام أصحابه في شرح المثل: الشّجاع موقّىٰ.

وأمّا أساتذة المؤلّف والّذين اتّصل بهم، وأخذ عنهم ممّن ذكرهم في كتابه فبعضهم من معاريف الأدب العربيّ وهم أبوزكرياء يحيى بن عليّ التبريزيّ والحريريّ البصريّ صاحب المقامات والأبيورديّ الشاعر والآخرون أكثرهم مجهولون لم أعثر على ترجمتهم في المصادر إلّا ثلاثةً منهم، وهم الفصيحي و ترجمته في الوفيات ج ٣، ص ٣٣٧ و أبوالعزّ القلانسي المقري و ترجمته في شذرات الذهب ج ٤، ص ٦٤ و أبوالقاسم الزنجانيّ في تذكرة الحفّاظ ج ٣، ص ١٧٤ و بعدها.

فالمؤلّف لم يذكر أسماءهم كاملةً، بل اكتفى غالباً بذكر الكنية أواللّفب، وهم أبوالحسن الدسكري، وأبوالحسين بن أحمد الكوفيّ الفيلسوف، وأبوطالب عبدالقادر ابن الشيخ الأجلّ، وأبوالطيّب زكريّاء التبريزيّ، وأبوالعزّ محمّد بن أحمدالنيليّ، وأبو عليّ الدسكريّ، وأبوالغنائم بن المختار الكوفيّ، أبوالمحاسن الكوفيّ، وأبومحمّد السمرقنديّ، والأبيورديّ المقرئ، وأحمد بن العبّاس بن المفضّل الهاشميّ النسّابة وابنه محمّد بن أحمد، و محمّد بن ادريس والجزريّ، و الشيخ الإمام البارع، و محسن بن المفضّل الهاشميّ النسّابة الكوفيّ الكرخيّ، والمقدسيّ.

ذكر المؤلّف في المقدّمة أنّه أهدى هذا الكتاب إلى أحد الرؤساء في عصره و هو أمين الدين أبوالقسم (أو أبوالقاسم) نصربن الحسن بن الصفّار، و بعد إيراد اسمه وصف مجلسه بالمجلس الأمينيّ الغرسيّ ممّا يدلّ على أنّ نصربن الحسن كان يلقّب بغرس الدين أوغرس الدولة أيضاً ولكنّى لم أقف على هذا الاسم بمراجعة كتب التراجم و الرجال.

و السبب الذي حمل محمّد بن عليّ على تأليف هذاالكتاب هو \_كما أُورد في المقدّمة أوّلاً \_ أنّه حضر يوماً عند بعض القضاة و عنده عدد من المتخاصمين و أصحاب الدّعوى وغيرهم، فنطق أحدالحاضرين بمَثَل من أمثال العرب محرّفاً و قال: هو أقسى من الضربان، وأصل المثل أفسى (بالفاء) من الظربان (بالظاء)، فاعترض عليه المؤلّف، فلم يقبل الرجل ذلك منه، فكان هذا ما بعثه على تأليف هذا الكتاب في ما تغلط به العامّة من الأمثال.

أمّا تقديم الكتاب باسم أبي القسم نصربن الحسن و إهداءه إليه فأمر بدا له بعدالفراغ من تأليفه.

وَعَدَ المؤلّف في المقدّمة أنّه سوف يذكر أُوّلاً الصّورة الصحيحة لكلّ مثل من تلك الأمثال، ويشرح ثانياً معناه والموضع الصّحيح الّذي ينبغي أن يستعمل فيه، ويشير ثالثاً إلى موضع خطأ العامّة في لفظه أو في معناه أو في مكان استعماله، ولكنّه لم يف بهذه الوعود كلّها، إلاّ في بعض المواضع، فمنها المثل: «إمّعة لامعوّل عليه»، قال في شرحه: «العامّة تقول: معمعيّ، فكان هذا خطأً من العامّة في لفظ المثل»، وعند شرح المثل: «أشدّ ضبطاً من عائشة» قال: «و عند العامّة أنّ المراد بالضّبط البخل و ذلك خطأ منهم» و هذا كان من خطأ العامة في معنى المثل.

و في المثل: هو أبوالبدوات قال: أي: الآراء الّتي تبدو له و تظهر، الواحد بداة، وكان ذلك يقال على طريق المدح ... والعوام يقولون: أبوالبدوات، على وجه الذّم ، أي لايثبت على قول» فخطأ العامّة ههناكان في مكان استعمال هذا المثل.

ليس هذا الكتاب مقصوراً على الأمثال المحرّفة، بل فيه أيضاً ألفاظ و حكم ربّما كانت العامة تخطئ في النطق بها أو في معناها و موضع استعمالها، و قد أخذ المؤلّف كثيراً من كتاب الفاخر للمفضّل بن سلمة حتّى إنّ كثيراً من عبارات الشرح هي ما في كـتاب الفاخر نفسه.

و للكتاب تسعة و عشرون باباً، ثمانية و عشرون على عدد حروف الهجاء، مضافةً الى باب اللّام ألف، و كلّ باب منها يبدأ على هذا النحو: «الباب الأوّل في ما جاء من كلام العرب أوّله حرف الألف، واستعملته العوامّ، و لم يعرفوا معناه» مع اختلافات يسيرة.

و قبل إيراد كلّ مثل يقول: «و من ذاك قولهم»، و هذه الزوائد حذفتها أنا في هذا التحقيق. في الباب الأوّل من الكتاب قال المؤلّف بعد المقدّمة: «و أنا مورد ما جاء على ظاهر اللفظ و إن كان أوّل الكلمة في الأصل غير الحرف المذكور في أوّلها في المثل، يُثبَتُ على ما ورد من غير نظر إلى أصل الكلمة؛ لأنّ أصل الكلمة و زوائدها لايقف عليه إلّا خواصّ الناس. فأمّا العوام، فلا يعتبرون إلّا ظاهر اللّفظ فيثبت الاعتبار على ما تشترك في معرفته

الكافّة، ليعمّ نفعه والله الموفّق للصّواب» و لذلك فان ّكلّ الأمثال الّتي تبدأ بالألف واللّام من مثل: «اليوم تقضي أُمُّ عمرو دَينَها» أورَدهُ المؤلّف في الباب الأوّل، أي ذيل حرف الألف، و هذا ما جعل الباب الأوّل من كتابه أكبر أبواب الكتاب، فقد شغل هذا الباب ٧٤ ورقة من أوراقه، في حين أن ّكلّ الكتاب لايتجاوز ١٩٣ ورقة ، كما أنّ تنسيق الأمثال وترتيبها في المخطوطة غير دقيق، فقد بدأ الباب الأوّل منها بالمثل: أقرّالله عينه، وكان ينبغي أن يكون بدؤه بالمثل: «آبل من حنيف»، ولذلك غيرت تنسيق المخطوطة، فاعتبرت من كلّ مثل الحرف الأوّل من الكلمة الّتي بدأ بها المثل، و أهملت حرف التعريف إذا كان المثل قد بدأ به، و المثل: «اليوم تقضي أُمُّ عمرو دَينَها» الّذي ورد في حرف الألف في الباب الأوّل انتقل في هذا التحقيق إلى الباب الأخير و بعد المثل: يمنع الماعون.

كما اعتبرت الحروف التالية لأوّل الكلمة أيضاً، فبدّلت مكان كثير من الأمثال، وبدأت الباب الأوّل بالمثل: آبل من حنيف الحناتم، و وضعت المثل: أقرّالله عينه بعدالمثل: اقتلوني و مالكاً.

فعلت كلّ ذلك لأنقص أوّلاً الباب الأوّل الّذي لا يتناسب و سائر أبواب الكتاب، وليكون الكتاب ثانياً أَدق في نظمه وأسهَل تناولاً للناظرين فيه والمنتفعين به، و هم في الغالب من المثقّفين و أهل التّحقيق، ولا يصعب عليهم الانتفاع بالكتاب في هذا التنسيق. و في الختام أسأل الله \_ تعالى \_أن يغفر للمؤلّف، و ينفع بكتابه هذا أبناء أمّتنا الإسلاميّة المجيدة، إنّه سميع مجيب.

بعد إعداد هذه المقدّمة وصلني من أحد زملائي في فرع الأدب الفارسي كتاب الأمثال العربيّة القديمة للمستشرق رودولف زلها يم مترجماً باللّغة الفارسيّة، فيه معلومات عن مخطوطة جوتا لكتاب نزهة الأنفُس و عن حياة مؤلّفه محمّد بن علي العراقي (ص: ١٧٣ إلى ٢٩٠) كتحديد تاريخين لمولده من بعض المصادر، أحدهما سنة ٤٦٨ والآخر سنة ٤٨٠ وأنّه ولد في مدينة الحلّة.

١. ترجمه أحمد شفيعيها و نشره مركز الطباعة والنشر لجامعة طهران سنة ١٣٨١ هش و ذكر في المقدّمة أن الكــتاب
مترجم باللغة العربيّة أيضاً, ترجمه الدكتور رمضان عبدالتوّاب و تمّت طبعته الأولى سنة ١٩٧١ والرابعة سنة ١٩٨٧م.

و لوجود ترجمة هذا الكتاب باللّغتين الفارسيّة والعربيّة في إيران والبلاد العربيّة ما رأيت من الضروريّ أن أنقل كلّ ما فيه في هذه المقدّمة، و من أراد الوقوف على ما جاء فيه بكامله أمكنه الحصول على أصل الكتاب أو ترجمته.

و في مايلي تصوير الصفحات الأولى والأخيرة من نصّ مخطوطة الوزيريّ ويأتى بعدها النصّ محقّقاً و مصحّحاً، والله الموفّق.

رمضان المبارك سنة ١٤٢٩ الموافق لأكتوبر عام ٢٠٠٨

الصفحة الأخيره من المخطوطة



### [مقدمة المؤلّف]

### بسمالله الرّحمن الرّحيم و به نستعين و عليه التّكلان

الحمد لله العالم بما تُجنّ الضمائر، و تكنّ السرائر، حمداً يبلغ الحقّ و يقضيه، و يمتري المزيد و يقتضيه، و أشهد أن لا إله إلّالله وحدَه لاشريك له إلها واحداً و نحن له عابدون، و أشهد أنّ محمّداً عبدُه و رسولُه، أرسله بالهدى و دينِ الحقّ ليُظهرَه على الدين كلّه ولو و أشهد أنّ محمّداً عبدُه و رسولُه، أرسله بالهدى و دينِ الحقّ ليُظهرَه على الدين كلّه ولو كره المُشرِكون ـ صلّى الله عليه و على آله الطّاهرين و أصحابه الكرام المنتجبين ـ و بعد، فإنّي حضرت نادياً من أندية العلم الذي سكنت ريحه و خبت مصابيحه، و فيه جماعة من القضاة و من يتحلّى بالأدب، فجرى بين اثنين تنازع و تشاجر و تخاصم و تنافر في دعوى ادّعاها أحدهما على الآخر، فلم يزل الحاكم يتلطّف للمنكر لا طوراً و يُعنذره ويُحرّف المدّعي و يُحذّره ليراجع أيّهما أعرض عن الحقّ، ولا يزداد كلّ منهما إلّا صلابةً وثباتاً على دعواه، فقال بعض المتشبّهين بأهل الأدب والمدّعين بلوغ الغاية في تحصيل ماجاء عن العرب معجباً من تصالب الرجلين: هما أقسى من الضربان ".

فقلت له: ياعافاكالله ممّن سمعت هذا المثل؟

فقال: هذا مثل معروف مشهور لاينكره إلّا جاهل، والعرب تقوله في إقامة الرجل على لجاجه و تصلّبه.

فقلت له: اتَّق الله، فإنَّ المعروف أفسى مِن الظربان.

١. النص: اله واحد. ٢. النص: يتلطّف المنكر.

٣. النص: من الضربان زعم.

فقال: أو تصحّف المثل؟ زعم أنَّ هذا لم يَسمَع به أحد من الأمم، فذكرت له شرح ما ذكرت على ما سيأتي بعدُ \_إن شاءالله تعالى و به الثّقة \_و قلت: أرشدك الله، هذا الّذي قلت لايستقيم، لأنّ القاسي هو الصلب الساكن الّذي لايتحرّك فيه شيء والضربان حركة في الضارب، فكيف يليق بالعرب أن تقول: هو أسكن من المتحرّك، فركب جواد القحة، وامتطى صهوة السفاهة، ولا واحد من الجماعة يكفّ عاديته، أو يرفع عن الأدب معرّته، فعلمت أنّ الحكمة ضالّة بينهم، و أنّه لايفرّق بين الميل و الميل عينهم، و أنّ سير العرب بينهم قد دُرِست و شموس الآداب في نادِيهم قد تورَّست، فنهضت من محفِلهم بكَبِدٍ حرّىٰ و عين عَبْريٰ، أقدِّم رجلاً و أؤخّر أخرىٰ أسَفاً على قوم شادوا من العلوم مبانِيَها و هذّبوا ألفاظها و معانِيَها، فاخترمتهم المنونُ حتّى كأنّهم لم يَغنَوا فيها، فلمّا وافيت منزلي رآنسي بعض المتردّدين إلى، المشتغلين بالفِقه لَدّي، متقسّمَ البال، فاستطلع طلع الحال، فأخبرته بما جرى من علّامة القوم و المشار إليه منهم، فسألنى في ذلك اليوم تأليف شيء في ذكر ما استعملته العوام من كلام العرب، و لم يعرفوا حقيقته، فوجدت الناس قد سبقوني إليه ولا عليهم إن لم يعثر الغمر عليه غير أنّى رأيت الأصل في هذا الفنّ والموضح لما قيل أن يذكر سبب ماورد المثل من أجله و بيان صلاحيّته لماذا وكان من تقدّم بين مقتصد على ا مجرّد المثل في تصنيفه و آخر ذكر سبب البعض، و لم يذكر المعني "المودّع، فأردت أن يكون كتابي هذا محجر عينهما و مجمع بينهما، أوردُ فيه القِصَّة الَّتي ورد فيها المثل وفيما يجوز استعماله و وجه تصحيف العَوامِّ له، فيُدرك المبتدى فيه غُنيتَه، و يُحرز المنتهى منه مُنيتَه، غيرَ أنَّى لم أزل أسوِّف الأمرَ في جمعِه من يومي إلى غدِي و أقلُّص عنه ذيل قلمي و يدي، والمختلفون إلىّ من الفقهاء و القرّاء والأدباء والنحويّين والأُصوليّين يُـلِحّون علىّ كلّ الإلحاح في إبراز هذه الغادة الآخذة بجميع الأرواح و أنا أمتنع من نصو نقابها وجَلوها على خطَّابها إلَّا لهمام تحرَّك عنده مهور المصنَّفات و تحظي بطلبهم لديم

١. لعلّه أراد بأحدهما الميل الذي يكحل به البصر و بالثاني المنار الذي يبنئ للمسافر في أنشاز الأرض.
 ٢. النص: العمر او العمّ.

ذووالطلبات، فأجَلْت قِداحي في اختيار مَن يطرد مساءتي، و يجلب أفراحي، فلم أرَ إلَّا سيِّدنا الأجلِّ، السيِّد الأوحد، أمين الدين، عزيزَ الدّولة، ثقةَ الملك، عزَّ الروساء أبالقسم نصر بن الحسن بن الصفّار \_ أعرّالله أنصاره، و ضاعف اقتداره \_ فجلوت هذه الغادة عليه حين بذلت طوقي في تطويقها و تكحيلها، واستفرغت جهدي في تسويرها و تحجيلها، إذلا مجلس سواه تُزَفّ لديه خرائدُ الآداب، و تجلب إليه نتائج الألباب، فهو الحسام جلاه صيقل طبعي، فأخلصه من درن الزّمان و الغمام أنشأه نوء ' فضلى فأنشصه حتّى غمر طوله كلِّ مكان ـ لازالت رباعُه مأهولةً بدوام أيّامه و مجالسُه محفوفةً منالله ـ سبحانه ـ بلطفه وإكرامه، ثمّ إنّي استمددت منالله \_ سبحانه \_ تفوِّلاً باسمه وألَّفته على ترتيب حروف المُعجَم برسمِه، و تجنّبت وحشى الكلام و نوادرَه على محبّ يغفر زلّاته و بوادره، إذ أنا غير معصوم و بحسب اختلاف الطّباع يفترق الطباع فيه بـين مسـتحسن و مسـتهجن، وسمّيته نزهةَ الأنفس و روضةَ المجلس إذ كان كتابي هذا يشتمل على كلّ جنس من خبر جليّ و أدب جنيّ و حكمة بالغة، فهي لعقم الطباع لقاح، و لحبّ الآمال نَجاح، و مُلَح غضّة هي زبدة الحكم، وأدعية مشهورة هي نخبة الكلم، و أمثال سائرة، و نوادر متداولة هي زاد الرفاق و مأنس الطراق، فهي لعمرالله إذا تدرب بها الشادي مسخّرة له من التجارب كلِّ معاص"، وإذا استعان بجملتها المنتهى تذكّر تقريب كلِّ شارد من الآداب و قاص، فإن خلصت على سبك المجلس الساميّ الأمينيّ الغرسيّ -كبتالله أعادي أيّامِه وجاحدي إنعامِه ـ كان عين الرضا طراز ردائها و غرّة شادخة على جبين من تـصدّي لجـمعها وإنشائها، و إن \_والعياذ بالله \_حصلت من كرم اختياره و حسن اختباره بالشعب القصيّ، فَرُبَّ حسناء طالق وشوهاء تثقب و حصى ترميها ٤ المجانق، و ما على المتقرّب بالخِدَم إلَّا مدَّ الباع إلى بذل ما يستطاع، و عزيز عليَّ أنَّى عرضت باختياري على شريف مجلسِه ما خفِيَ من عيبي و عَواري، فلستُ في إهداء هذا المؤلِّف إلى مجلسِه الساميّ إلَّا كمن تشاطرَ فساجلَ الأتيّ بثماده، وكاثر مالك الأقاليم بفضلات زادِه، لولا أنّني اعتمد على

٣. النص: مقاص.

١. النص: تسوّرها. ٢. النص: نور.

مكارم شمائله العطرة في التجاوز عن الهفوة و قبول المعذرة، فإنّ الذي حملني على ذاك أنّي أردت التقرّب إلى مجلسه الساميّ بما يعظم محلّه عنده و يكبر في نفسه حلّه و عقده، والدنيا بحذافيرها عنده أقلّ من نواة مُلقاة في متن فلاة، فلم أرّ فيما يعظم لديه موقفه ويجلّ عنده موضعه إلّا العلوم، فملت إلى هذا الكتاب إظهاراً للمساءة وإلّا فأين تقع حصاة من ذلك الطود الأشمّ و وَشَل قليل من ذلك البحر الخِضَمّ، و أنا أرجو أن يسحب ذيل كرمِه على مواقع خطلي و يحلّي بجميل ألطافِه العاطفة جيد أملِي مع ظهور عطلي وما توفيقي إلّا بالله العليّ العظيم.

١. النص: للمراءة.

# الباب الأُوَّل

# حرف الألف

# آبَلُ مِن حُنيفِ الحَناتِم

الآبِل: البصير الحاذق برعي الإبل، و حُنيف رجل من تيم اللّات بن ثعلبة، و من كلامه الدال على أبالَته قوله: من قاظ الشرَف و تربَّع الحَرْنَ و تشتّى الصِّمان فقد أصابَ المرعىٰ. قال ابن الأعرابيّ: سُئل حُنيف يوماً، فقيل له: أيّ البلاد أفضل مرعيً؟

فقال: خياشيم الحَرْن. أو [جواء] الصّمان.

قيل: ثمّ ماذا؟

قال: أرهاء أحليٰ أنَّىٰ شئت، أي: متى شئت بعد هذا، أحلى مرعيَّ معروف.

## آبَلُ من مالِكٍ

هو مالك بن زيد مناة، سبط تميم بن مرّة، وكان يحمّق، إلّا أنّه كان آبل أهل زمانه، ثمّ

١. النص: حنيف الحاشيم، و إنَّما هو الحناتم كما ورد في الفرائد و غيره من كتب الأمثال.

٢. النص: خياشيم الحزن والصّمان، وجواء الصمان في اللسان، المادّة: خشم، والقول منسوب فيه إلى ابنة الخسّ.

٣. النص: أبسل، و إنّما هو آبل، أنظر المثل في فرائد اللئال و غيره.

أنّه تزوّج، و دخل بامرأته، و أنّ أخاه سعداً أورد الإبِلَ، و لم يُحسِن القيام عليها والرفق بها، فقال مالك:

أُورَدَ هَا سَعْدٌ و سَعْدٌ مُشْـتَمِل. مَا هَكذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الاَبِـلْ فقال سعد مجيباً له:

تَـظَلُّ يَسوْمَ وِرْدِها مُنزَعفَرا وَهْيَ خَناطيلُ تَجُوسُ الخُضَرا

#### آضَ إلىٰ كذا

معناه صار و رجع و عاد، يستعمل في كل ذلك، قال ابن دريد في مقصور ته: فَاضَ رَوْضُ اللَّهُ وِ يَـبُساً ذاويـا فَنْ بَعْدِ ما قَد كانَ مَـجّاجَ الشّرئ

# آكُلُ لَحمى ولا أَدَعُه لآكلِ

أوّل مَن قاله العيّار بن عبدالله الضبّيّ، وفدالعيّار و حبيش بن دلف و ضراربن عمرو الضبيّان على النعمان، فأكرمهم، وأجرى عليهم نزلاً، وكان العيّار رجلاً بطّالاً يقول الشعر و يُضحك الملوك، وكان قد قال:

لا أَذْبَحُ النَّازِيَ الشَّبُوبَ ولا السُّلخُ يَـومَ المَـقامةِ العُـنَقا

فكان منزلهم واحداً، فأرسل إليهم بجزر، فيهنّ تيس، فأكلوهنّ غيرالتيس، فقال ضرار للعيّار، و هو أحدثهم سنّاً: ليس يسلخ هذا التّيس أحد ولو ذبحته و سلخته و كفيتنا ذلك. فقال العيّار: فما أبالي أن أفعل ذلك، فذبحه و قام فسلخه.

قفال العيار؛ فما ابالي أن افعل دلك، قد بحه و قام فسلحه. فانطلق ضرار إلى النعمان فقال: أبيتَ اللّعن، هل لك في العيّار يسلخ تيساً؟

قال النعمان: أو بعدَ ما قال؟

يعني البيت.

قال ضرار: نعم.

فأرسل إليه النعمان، فوجده الرّسول يسلخ تيساً، فأتى به، فضحك به ساعةً، و عرف

١. النص: قال.

العيّار أنّ ضراراً هو الّذي أخبر النعمان بما صنع، وكان النعمان يجلس بالهاجرة في ظلّ سرادقه، وكان كسا ضراراً حلّةً من حُلَلِه، وكان ضرار رجلاً أعرج البادناً كثير اللّحم، فسكت العيّار حتّى إذا كان ساعة النعمان الّتي يجلس فيها في سرادقه، و يُؤتئ بطعامِه، عمد العيّار إلى حلّة ضرار فلبسها، ثمّ خرج يتعارج، حتّى إذا كان بحيال النعمان، و عليه حلّة ضرار، كشف عنه، فبال والنعمان ينظره، فقال النعمان: ما لضرار \_قاتلهالله \_لايهابني عند طعامى؟

فغضب على ضرار، فحلف ضرار ما فعل، قال: ولكنّي أرى العيّار فعله من أجل أنّي كنت ذكرت سلخه النّيس، فوقع بينهما كلام، حتّى تشاتما عندالنعمان، فلمّا كان بعد ذلك تخاصم ضرار و أبومرحب اليربوعيّ، واتّفق أنّ أبامرحب تناول ضراراً عند النعمان والعيّار شاهد، فشتم العيّار أبامرحب اليربوعيّ و زجره، فقال النعمان: أتشتم أبامرحب في ضرار و قد سمعتك تقول له شرّاً ممّا قال أبومرحب؟

فقال العيّار: أبيتَ اللّعن، و أسعدك إلهك، آكُل لحمي ولا أَدَعُه لآكِل.

فأرسلها مثلاً.

فقال النعمان: لايملك مولى لمولى نصراً.

و معنى العيّار هو الّذي يخلّي نفسَه و هواها، ولايزجرها، من قولهم: عارت الدابّة إذا انفلتت، و قيل هو مأخوذ من قولهم: تعاير القوم إذا ذكروا العارَ بينهم.

# آلَفُ مِن غرابٍ عُقْدَةٍ

العُقدة: القرية ذات النخيل، لا يكاد غرابها يفارقها لأجل ثمرة نخيلها.

#### آنَسَ كَذا

أي رأىٰ و شاهد، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ ٢ و من ذاك سُمّي الإنس، لأنّهم يُرَون بخلاف الجنّ.

١. النص: أعرجاً. ٢. القصص: ٢٩.

#### آهَةً و مِيهةً

الآهة: التوجّع، قاله الأصمعيّ و قال غيره: هو التأوّه من ألم و هما قريبان، قال مثقّب العبديّ:

إذا ما قُمْتُ أرحلُه بِلَيلٍ تأَوَّهَ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِينِ وقيل: الآهة الحصبة، والميهة جدريّ الغنم.

و قال الفرّاء: الأصل أميهة أسقِطت [منه الهمزة] الكثرة الاستعمال، كما قالوا: هو خير منه و شرّ منه، والأصل أخيرُ منه و أشرّ منه، و يقال من ذلك: ميهت الغنم و أميهت، قال شاعر يصف فصيلاً:

طَبِيخُ نُحازٍ أو طبيخُ أمِيهةٍ صَغيرُ العِظامِ سيّءُ القَسْمِ أَمْلَطُ يقول: كان في بطن أُمّه و بها نحاز أو أَميهة، فجاء ضاوياً والنحاز السعال و نحزة ومنحزّة من ذلك والقِسم بفتح القاف وكسرها الحلق.

#### أبادَاللهُ خَضْراءَ هُم

قال الأصمعيّ: معناه أذهبالله نعيمَهم و خصبَهم، و منه قول النابغة:

يَـصُونَونَ أبـداناً قَـديماً نَـعِيمُها بخالِصَةِ الأردانِ ٢ خُصْرِ المَناكِبِ

يعني بخضرةِ المناكب خصبهم و سعة ماهم فيه، وليست هناك خضرة، و منه قـول الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب و هو الأخضر:

وَ أَنَا الأَخْفَرُ مَنْ يَعرِفُني أَخْضَرَ الجِلْدَةِ في بَيْتِ العَرَبْ

يريد بأخضر الجلدة الخصب والسعة في الأمر، و منهم من يقول: أبادَالله غَضراءَهم أي: خصبهم و خيرهم، و يقال: أنبط في غضراء "أي: استخرج في أرض سهلة طيّبة التّرب عذبة الماء.

و قيل: معنى أبادالله غضراءهم، أي: أذهبَ بهجتهم و حسنهم، و هو مأخوذ من الغضارة، و هي الحسن و البهجة. قال الشاعر:

١. الزيادة للمصحِّم. ٢. النص: بخالصة الأبدان.

أُحثُوا التُرابَ عَـلى مَـحاسِنه وَ عَلى غضائِرِ وَجْهِهِ الحَسَنِ و قال ابن الأعرابيّ: خضراءهم سوادهم، والعرب تعبّر عن السـواد بـالخضرة، قـال القطاميّ:

ياناقُ خُـبِّي خَـبَباً زِوَرًا\ وعارِضِي اللَّيلَ إذا ما اخْضَرّا أي: أسود.

#### أبئ ألحَقينُ العِدْرَة"

أصل ذلك أنَّ رجلاً ضاف عوماً، فاستسقاهم لبناً و عندهم لبن قد حقنوه في وطب، فاعتلّوا عليه، واعتذروا إليه، فقال الضيف: أبى ألحَـقين العِـذرة ، يـعني هـذا الحـقين يُكذّبكم، فذهب قوله مثلاً لمن يعتذر في غير موضع الاعتذار.

### أبدَى الصَريحُ عَنِ الرَغْوَةِ

أي انكشف الأمر بعد استتاره، و أوّل من قال ذلك عبيدالله بن زياد لهانئ بن عُروة المُراديّ، كان قد اختفى عنده مسلم بن العقيل بن أبي طالب أيّاماً، وكان بعثه الحسين ابن عليّ \_ رضي الله عنهما \_ إلى الكوفة، فلمّا بلغ عبيدًالله بن زياد مكانه أرسل إلى هانئ، فسأله عن ذلك، فلم يُظهر خبر مسلم بن عقيل \_ رضي الله عنه \_ فتوعّده عبيد الله بن زياد، و خوّفه، فقال هانئ حينئذ: فإنّه عندي، فقال عبيدالله: أبدى الصريح عن الرغوة، والصريح: اللبن الخالص الذي ذهبت رغوته فظهر.

## أبَرُّ مِنَ العَمَلَّس

و هو الذئب، و ذلك أنّ الذِئبة إذا وضعت لم تبعد عن أولادها، إلّا مقداراً لايغيب فيه من عينها ولدُها، فهي تلازمه، حتّى تكمل تربيته، و من عادتها أن تلحم أولادها الضبع

١. النص: وزورا. ٢. النص: فارض، و تصحيح البيت من اللسان، المادّة: خضر.

٣. ٥. النص: المعذرة، والعِدْرة في اللسان، المادّة: عذر، وكلتاهما بمعنى. ٤. النص: أضاف.

٦. النص: عنه.

٧. هكذا في النَّص، و لعلَّه من سهوالناسخ، فقد ورد في كتاب الحيوان للجاحظ، ج ١، ص ١٩٨: و يقولون: إن الضبع إذا

حتى تفرغ من التربية.

و قيل: إنّ العملّس رجل كان يحمل أُمّه على عاتقه بِرّاً و لطفاً بها عند كبرها، فضُرِب به المثل.

### أبرُّ مِنْ فَلْحَس

و هو رجل من بني شيبان، و من حديثه أنّه حمل أباه، و كان خَرِفاً كبير السنّ على عاتقه، فحج به، و حكى أبوعمرو غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابيّ و عن أبي عمرو أيضاً أنّ المرأة الممسوحة العجز تُسمّىٰ فلحسة، والفلحس الحريص، قاله أبوعبيد، والفلحس الكلب، إلّا أنّه في المثل اسم رجل سيّد قومه، كان رؤوفاً بهم.

#### أَبْصَرُ مِنَ الزَرقاءِ

يعني زرقاء اليمامة، و اليمامة اسم هذه المرأة، و سمّيت البلدة باسمها، قال الجاحظ: هي من بنات لقمان بن عاد، واسمها عنز، وكانت عنز هذه زرقاء والبسوس زرقاء، والزّباء زرقاء.

و قال المفضّل و جماعة: الزرقاء الّتي يُضرَب بها المثل امرأة من جديس، كانت تبصر الشيء على مسيرة ثلاثة أيّام، فلمّا قتلت جديس الطسما خرج رجل من طسم إلى حسّان بن تُبّع، فاستجاشه، و رغّبه، فجهّز إليهم جيشاً، فلمّا صاروا من جوّ على مسيرة ثلاثة أيّام صعدت، فنظرت إلى الجيش، و قد أمِروا أن يحمل كلّ واحد منهم شجرةً، يستتربها، ليلبسوا عليها، فقالت: ياقوم قد أتتكم الشّجر أو أتاكم حِمْير، فلم يُصدّقوها، فقالت:

أُقسِمُ بِاللهِ لَقَد دَبَّ الشَّجَر أو [حِميرٌ قد] ' أَخَذَتْ شَيئاً يُجَرّ

صيدت أو قُتلت، فإنَّ الذئب يأتي أولادَها باللَّحم، و على قول الجاحظ فالصحيح في عبارة المثل هو: تلحم أولاد الضبع، والله أعلم. ١. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.

فلم يُصَدّقوها، فقالت: أحْلِفُ بالله، لقد أرى رجلاً يَنْهَسُ كَتِفاً أو يَخْصِفُ النَعلَ، فلم يصدّقوها ولم يستعدّوا، حتّى صبّحهم حسّان، فاجتاحهم، وأخذ الزرقاء، فشقّ عينيها، فإذا فيهما عروق سود من الإثمِد، وكانت أوّل من اكتحل ابالإثمد من العرب وقد أكثر النّاس في وصفها، من ذلك قول النابغة:

وَاحْكُم كَحُكُم فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ قَالَت: أُلَيتُما هٰذا الحَمامُ لَنَا فَصَامُ لَنَا فَصَعَبُوه فَأَلْفَوهُ كَما زَعَمَتْ

إلى حَـمام سِراع وارد الـمَمَد إلى حَـمام سِراع وارد الـمَمَد إلى حَـمامَتِنا أو نِـمفُهُ فَـقَد تِسْعاً وَ تِسْعِينَ لم تَنْقُصْ وَ لَم تَزِد

## أَبْطَشُ مِنْ دَوْسَرِ"

دوسر إحدى <sup>3</sup>كتائب النعمان بن المنذر، ملك العرب، و كان له خمس كتائب، إحداها تسمّىٰ كتيبة الرهائن، و كانوا خمس مئة رجل رهائن للعرب <sup>6</sup> يبقيمون على باب الملك سنة ، ثمّ يجيء بدلَهم خمس مئة رجل أخرى، و ينصرف أولئك إلى أحيائهم، و كان الملك يغزو بهم، الثانية كتيبة الصّنائع، و هم بنوقيس، و بنو تيم اللات، ابني ثعلبة، كانوا خواصّ الملك، لايفارقون بابه، الثالثة كتيبة الوضائع، كانوا ألف رجل من الفرس، يُعيّنهم ملك الملوك نجدة لملك العرب، و كانوا يقيمون سنة ، ثمّ يأتي بدلهم ألف رجل من الفرس، و يذهب أولئك إلى أحيائهم، الرابعة تدعى الأشاهب، و هم إخوة ملك العرب، وبنوعمّه أو من يتبعهم من أعوانهم، سُمّوا بذلك لأنّهم بيض الوجوه، الخامسة كتيبة تسمّىٰ الدوسر <sup>٧</sup>، ومن يتبعهم من أعوانهم، سُمّوا بذلك لأنّهم بيض الوجوه، الخامسة كتيبة تسمّىٰ الدوسر <sup>٧</sup> القبت بذلك لأنّها كانت أخشن الكتائب، وأشدّها بطشاً و نكاية ، و كانوا من سائر قبائل العرب، و أكثرهم من ربيعة، و سمّيت دوسر <sup>٨</sup> اشتقاقاً من الطعن بالثقل <sup>٩</sup> لثقل و طأتها، قال الشاعر:

١. النص: أخذوا. ٢. النص: اكتحلت.

٣. النص: من دوس، و إنما هو دوسر، انظر المثل في الفرائد و غيره.

٥. النص: رهائن العرب، و في الميداني: رهائن لقبائل العرب.

٧. النص: الدوس. ( ٨. النص: دوس.

٩. النص: اشتقاق من الثقيل، والطعن بالثقل من الميداني في شرح المثل.

النص: دوس أحد.
 النص: بنوعمهم.

### أثبَتَت أوْتادَ مُلْكِ فَاسْتَقَرّ

ضَرَبَتْ دَوْسَرُ الْفِيهِم ضَرْبَةً

# أَبْلَغُ مِنْ سَحْبُانَ

هو رجل من باهلة، كان من خطباء العرب و بلغائها، و في نفسه يقول:

لَقَدْ عَلِمَ الْحَيُّ اليَهِ مَا نُونَ أَنَّهِ إِذَا قُلْتُ: أمَّا بَعْدُ، أَنِّي ٢ خَطِيبُها

و هو القائل لطلحة الطُّلحات الخزاعيّ:

حَسَباً وَ أعطاهُم لِـتالِد وَ عَلَيَّ مَدحُك في الْمَشاهِد

يًا طَـلْحُ أَكْـرَمَ مَـنْ مَشــئ مِـــنْكَ الْــعَطاءُ فَأَعْــطِني

فقال له طلحة: احتكم.

فقال سحبان: برذونك الورد، و قصرك بِـزَرَنج " و غــلامك الخـبّاز، و عشــرة آلاف رهـم.

فقال طلحة: أفّ لك، لم تسألني على قدري، ولا على قدر شعرك، إنّما سألتني على قدرك و قدر باهلة، لو سألتني كلّ قصر وكلّ عبد وكلّ دابّة لأعطيتك.

ثمّ أعطاه ما سأل، و لم يزده عليه شيئاً، و قال: تالله ما رأيت مسألة محتكم ألأم منها.

## أَبْلَغُ مِنْ قُسِّ بِنِ سُاعِدةَ

هوالإِياديّ، كان أسقف نجران، و من حكماء العرب، و هو أوّل مَن خطب متوكّئاً على عصاً، و أوّل من كتب من فلان إلى فلان، و أوّل من قال: أمّا بعد، و فيه قال الأعشىٰ: و أَبْلَغُ مِنْ قُسِّ وَ أَجرىٰ مِنَ اللهٰ فِي يَذِى الغيل مِنْ خَفّانَ أَصْبَحَ خُلُورا

#### ابن بَجْدَتِهَا

البجدة: العِلم، يعني: العالِمَ الخبيرَ بها.

١. النص: دوبيا. ٢. النص: أمّا بعد يوم خطيبها.

٣. النص: رربح بلانقط، و تصحيحه من فرائد اللَّبُال، ج ١، ص ٢٠٥.

#### ابنك مَنْ دَمّىٰ عَقِبَيْكِ

أوّل من قال ذلك امرأة الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، وكانت من بَلقين، فولدت له عقيل بن الطفيل، فتبنّته كبشة بنت عروة بن جعفر بن كلاب، فعرم عقيل يوماً على أُمّه، فضربته، فجاءت كبشة تمنعها، و قالت: ابنى ابنى.

فقالت \: ابنكِ من دمّى عقبيكِ، يعني أنّ ابنكِ الّذي نَفستِ به حـتّى أدمـى النفاس عقبيك، فأمّا من ولده غيرك فلا.

# أُبْهِمَ الأمرُ و أمرٌ مُبْهَمٌ

قال الأصمعيّ: هو الذي لايدرى كيف يُتَّجهُ له، ولا أين سبيلُه، و هو مأخوذ من حائط مبهم، إذا لم يكن له باب ولاكوَّة، والبهيم الذي ليس فيه بياض، و منه ليل بهيم، أي لاقمر فيه ولاضوء، قال مقبلة الأشجعيّ:

كَأنِّي مِنْ تَذَكُّرِ مُا أُلاقِي إِذَا مُا أَظْلَمَ اللَّيلُ الْبَهِيمُ سَلِيمٌ غَابَ عَنْهُ أَقْرَبُوهُ وَ أَسْلَمَه المُصاحِبُ وَالحَمِيمُ

و يقال للفارس الشجاع: بُهمَة، إذا لم يدر قرنه كيف يحتال عليه، و قال يعقوب: أبهَمَ فلانٌ عليّ الأمر، إذا لم يجعل له وجهاً يُعرَفُ، فمعنى قولهم: عليّ هذا الأمر مبهم، أي: لا يُعرَف له وجه، و رجل بُهمَة، أي: شجاع لا يدرئ من أين يؤتئ، و لون بهيم لا يخالطه غيره، فعلى هذا يقال: أشقر بهيم و أدهم بهيم.

# أَبْيَضُ يَقَقُّ و لَهَقُّ و وابِصٌ و لَياحٌ

كلّ ذلك إذا كان صافيَ البياض شديدَه.

# أبى يَغْزُو و أُمِّى تُحَدِّثُ

قال ابن الأعرابيّ: ذكروا أنّ رجلاً من بني تميم قدم من غزاة، فأتاه جيرانه يسألونه عن

١. النص: فقالت الضبة ولعلَّها اسم امرأة الطفيل.

الخبر و ما ناله في طريقه و شاهده في نوبته، فجعلت امرأته تقول: قُتِل منالقـوم كـذا، وجُرِحَ كذا، و هُزِم كذا.

فقال ابنهما متعجّباً: أَبِي يَغزو، و أُمّي تُحدِّث.

فذهب قولُه مثلاً لمن يتعاطى الشيءَ و غيرُه أقوم به و أعرف بوجهه، و لمن يبين عمّا يعلمه و من لا يعلمه يُسابقه إلى إيانته.

#### أتاه الموتُ الأحمرُ

قال الأصمعيّ: فيه قولان: أحدهما أنّه يقال: الموت الأحمر والأسود، تشبيهاً بلون الأسد، أي: كأنّه أسديهوى إلى صاحبِه، الثاني أنّه من قولهم: وطأة حمراء، إذا كانت طريّة لم تُدرّس بعد، فكأنّ معناه: الموت الطريّ، قال ذوالرمّة:

على وطأةٍ حَمْراءَ مِنْ غَيْرِ جَعْدةٍ ثَنى أَختَها في غَرْزِ كَبْداءَ ضامرِ و قال أبوعبيدة: معنى قولهم: الموت الأحمر هوأن يَسْمَدِرَّ بصر الرجل من الهول، فيرى الدنيا في عينه حمراء أو سوداء، أنشدني الأبيورديّ المقرئ لأبي زبيد في صفة أسد: إذا عَـــلَّقَتْ قِـــرْناً أَظْـافِرُ كَــفّهِ رَأى الْمَوْتَ في عَيْنَيْهِ أَسْوَدَ أَحْمَرٰا

## أتجَرُ مِنْ عَقْرَب

عقرب اسم رجل كان من تجّار المدينة، و فيه قال فضل بن عبّاس بن عُتبة ابن أبي لهب:

قَدْ تَجَرَتْ في سُوقِنْا عَقْرَبٌ لاَمَرْحَباً بِالْعَقْرَبِ التّاجِرَة كُلُّ عَدُوًّ يُتقىٰ مُقبِلاً وَعَقْرَبٌ يُخْشىٰ مِنَ الدابرة كُلُّ عَدُوًّ كَيْدُه فِي اسْتِه فَغَيْرُ مَخْشِيٍّ وَلا ضائِرَة كُلُّ عَدُوًّ كَيْدُه فِي اسْتِه وَكَانَتِ النعْلُ لَها حاضِرَة إِنْ عَادَتِ العَقْرَبُ عُدْنًا لَها وَكَانَتِ النعْلُ لَها حَاضِرَة

# أتيَمُ مِنَ المُرَقِّشِ

يريدون به المرقّش الأصغر، كان يحبّ فاطمة بنت الملك المنذر، وكان له قـصر

يُفرَشُ حوله الرماد، حتّى يظهر فيه أثر من يدخله، وكان لها داية تخرج و تأتيها بـما تحتاج إليه، و تجيء القافة فتعتبر الأثر، فلم يكن لأحد إليها سبيل، وكان مرقّش يهلك من الوجد بها، فاتَّفق أنَّه رعىٰ مع رعاة أهلِها عساه يتوصّل إليها بحيلة، فبيناهم يسقون يوماً و قد أوردوا إبلَهم، و مرقّش متجرّد، و فاطمة في أعلىٰ قصرها، إذ بصرت به، فعلق بقلبها، فأخبرت دايتها بذلك، و قالت: لابدّ لي منه، فجيئي به، فأتـته، و تـحدّثت مـعه، وأمَرَ ته أن يقف إذا أظلم الليل عند رأس الرماد المفروش حول القصر يترقّبها، حتّى تأتيه، ففعل ذلك، فلمّا كان الوقت جاءت [الداية فاحتملته] حتّى أدخلته القصر، فأرادت فاطمة أن تمتحنه، لتنظر أهو من أبناء الملوك أوالسوقة؟ فأرسلت إليه بماء ورد و مقطرة عليها عود، فعمد إلى ماءالورد فمسح به عارضَيه، وأدنت الداية إليهِ المقطرة ليأخذها تحت ثيابه فزجرها، و أشار بيده نحو دخان العود، و مسح به وجهه، فعادت [الداية] اللي فاطمة و أخبر تها بذلك، فازدادت به عجباً و سروراً، و استحضرته، فكان منه و منها ما كان والعهدة على من أورده لنا، فلمّا كان وقت السحر احتملته الداية، و أخرجته عين الرماد المبسوط، و لم يزل كذلك مدّةً، و في كلّ وقت تأتى القافة، ولا يرون إلّا أثر الداية، إلَّا أَنَّه أَشدَّ وطئاً ممّا كان قبل، وكان للمرقِّش مؤاخ اسمه جناب، و بينهما عهد أن لايكتم أحدهما صاحِبَه شيئاً، فتفقّد المرقّش عدّة ليال، فسأله عن ذلك، فتمنّع أن يُخبره، فأذكره العهد الّذي بينهما، فأخبره، فقال: أريد أن تجعل لي ليلةً، فقال المرقّش لاتفعل، فشـدّد عليه فوصّاه المرقّش بما يأخذ به نفسَه، ثم جاء، فوقف في الموضع الّذي كان يقف فيه المرقّش، حتّى جاءته الداية، فاحتملته، و فعلت ما كانت تفعله مع المرقّش، ففعل جناب كفعل المرقّش، فلم تنكراً منه شيئاً، حتّى جامع فاطمة، كما قيل، و إذا هـ و زبّ عـليه رائحة الرعاة والأجلاف و وَضَرُهم، فركلته برجلها و قالت لدايتها: أخرجيه فليس بصاحبنا، لعن الله سرّاً عند المعيديّ.

فذهب قولها مثلاً، و أخرجته الداية في الحال، فلمّا عاد جَناب في ساعتِه سأله

١. الزيادة للمصحّم وساقطة في النص، و فيه فاطمة بدل الدّاية.

٣. النص: فلم ينكروا.

المرقّش عن سبب خروجه عاجلاً، فأشعره بالحال، فعضّ المرقّش إبهامه، فقطعها أسَفاً، وأنشد قصيدته الّتي أوّلها:

ألا يا اسْلَمِي لاصُوْمَ لِي الْيَومَ فاطِما وَلا أَبَـداً مــادامَ وَصْـلُكِ دائِـما و فيها يقول:

أَلَـم تَـرَ أَنَّ المـرءَ يَـجذِمُ كَـفَّهُ وَ يَجْشَمُ مِنْ لَومِ الصَديقِ الـمَجاشِما و آلى جَـنابٌ حِـلْفَةً فَأَطَـعتُهُ فَنَفْسَك وَلِّ اللّـومَ إِنْ كُنتَ نادِما اللَّهُ فَمَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ عـلى الغَيِّ لائِـما فَمَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ عـلى الغَيِّ لائِـما

ثمّ لم يدخل على فاطمة بعد ذلك، حتّى هلك، فضُرِب به المثل في التتيّم.

### أَتْيَهُ مِنْ فَقِيدِ تُقِيفِ

كان بالطائف في صدر الإسلام أخوان، تزوّج أحدهما بامرأة من بني كُنّة، ثمّ رام سفراً فوصّى الأخ بها، وكان يتعهدها في كلّ يوم بنفسه، وكانت من أحسن الناس وجهاً، فذهبت بقلبه، فضنى بها، وأخذت قوّته تسقط محتى عجز عن المشي، ثمّ عن القُعود، وقدم أخوه، فلمّا رآه على تلك الحال، قال له: ما لك يا أخى؟

فقال: ما أجد غير الضعف، فبعث أخوه إلى الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب، فلمّا حضره لم يجد به علّة من مرض، و وقع له أنّ مابه من عشق، فدعا بخمر، وفتّ فيه خبزاً، فأطعمه إيّاه، ثمّ أتبعه بشربة منه، فتحرّك ساعة، ثمّ نغض رأسه، و رفع عقيرته بهذه الأبيات:

أَلِمّا بِي عَلَى الأبيا تِ بالخِيفِ نَـرُرْهُنّه غَــزالٌ ثَـمَّ يَـحْتَلُّ بِــها دُورَ بَـنِي كُـنّه غَــزالٌ أَحْوَرُ العَـيْنَيْن فِــى مَــنْطِقِه غُـنّة غَـزالٌ أَحْوَرُ العَـيْنَيْن فِــى مَــنْطِقِه غُـنّة

فعرفوا أنَّه عاشق، فأعاد عليه الخمر، فأنشأ يقول:

أيُّها الجِيرَةُ اسْلَمُوا وقِفُوا كَيْ تَكَلَّموا

١. النص: لاتماً، و نادماً في الأغاني، ج ٦، ص ١٤٧.

٣. النص: فسقط.

خَرَجَتْ مُنْنَةً مِنَ الْبَسِحْرِ رَيّا تَحَمْحَمُ هِيَ ما كُنّتِي وَتَنْ عُمُ أَنّي لَها حَمُ فعرف أخوه ما به، فقال: يا أخي هي طالق ثلاثاً، فتزوّجها.

فقال: هي طالق يوم أتزوّجها، ثمّ ثاب إليه ثائب من القوّة، فَفارَقَ الطائف، و هـام فيالبرّ، فما عُرِفَ أبلعته الغبراء، أم اقتلعته الخضراء؟

فمكث أخوه بعده أيّاماً كمداً على أخِيه، ثمّ مات من كمده، فضرب به المثل.

و يحتمل المثل معنيين أحدهما أتيه أي: أكثر تِيهاً لأنّه لمّا طلّق أخوه الزوجة لم يتزوّج بها تيهاً منه و صلفاً، والمعنى الآخر أتيّه أي: أكثر سَفَراً و غيبةً في التيه من التائه الثقفيّ الّذي مضى فلم يعد، و هذا أقرب و إن كان يحسن التمثّل بالمثل على كـلّ واحـدٍ من الوجهين.

## أَثْقَلُ مِنْ حِمْلِ الدُّهَيْم

الدُهيم اسم ناقة عمروبن الزَبّان، و مثل آخر يقولون: أشْأُمُ مِنْ خَوْتَعَة، و قصّة المثلين واحدة، فلهذا ذكر تهما جميعاً، وذلك أنّ خَوتَعة رجل من بني عُقيلة بن قاسط بن هِنْب ابن أفصى بن دُعْمِيّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة، دلّ كُثيف بن عمرو التغلبيّ على بني الزّبّان الذّهليّ، لِتَرِة كانت له عند عمرو بن الزبّان، و ذلك أنّ مالك بن كومة الشّيبانيّ لقي كُثيّف بنَ عمرو التغلبيّ في بعض حروبهم، و كان مالك نحيفاً و كُثيّف ضخماً، فلمّا أراد مالك أسرَ كُثيّف اقتحم كُثيّف عن فرسه لينزل إليه مالك، فأوجره مالك السنان، وقال: أتستأسرن أو لأقتُلنّك؟ فاختصم فيه هو و عمروبن الزبّان، و كلاهما أدركه، فقالا: قد حكّمنا كُثيّفاً، فقال كُثيّف: لولا مالك بن كومة كنت في أهلِي، فلطمه عمرو بن الزبّان، فغضِب مالك بن كومة و قال: أتَلْطمُ أسيري؟ إنّ فداءك يا كُثيّف مأة بعير، و قد جعلتها لك، بلطمة عمرو وجهك، ثمّ جزّ ناصيته و أطلقه، فلم يزل كُثيّف يطلب عمراً باللطمة، لك، بلطمة عمرو وإخوته في طلبها،

١. النص: كثيفاً.

فَأَدركوها، فذبحوا حواراً، واشتَوَوه، و جلسوا يتغدَّون به، فأتاهم كثيّف بضعف عددِهم، وأمر أصحابه إنّهم إذا جلسوا للغداء معهم أن يكتنف كلّ رجلين من أصحابه رجلاً من أصحاب عمرو، فمرّوا بهم مجتازين، فَدعُوا، فأجابوا و جلسوا كما ائتمروا، فلمّا حسر كثيّف عن وجهه العمامة عرفه عمرو، فقال: [ياكثيّف] ، إنّ في خَدّي وفاءً من خدّك، و ما في بكربن وائل خدّ أكرم منه، فلا تُضرم الحرب بيننا و بينك.

فقال: كلاّ، وأقتلك وإخوتك.

قال عمرو: فإن كنت لابد فاعلاً، فأطلق هؤلاء الفتية الذين لم يتلبّسوا بالحرب، فإن وراءهم طالباً [أطلب] منّي، فقتلهم، و جعل رؤوسهم في مِخلاة، و جعلها في عنق ناقة تسمّىٰ الدُهَيم، فجاءت الناقة، و زبّان قاعد أمام بيته، حتّى بركت، فقال: يا جارية هذه ناقة عمرو، و قد أبطأ هو و إخو ته.

فقامت الجارية، فجسّت المخلاة، فقالت: قد أصاب بنوك بيض نعام، فجاءت به إليه، وأدخلت يدها، فأخرجت رأس عمرٍ و في أوّل نوبة و رؤوس إخوته، فغسلها و وضعها على ترس، و قال: آخِرُ البرّ على القلوص.

فأرسلها مثلاً، و ضُرب الناس بذلك المثل، فقالوا ؟: أثقَلُ مِن حِمل الدُّهَيم.

فلمّا أصبح نادى: يا صباحاه، فأتاه قومه فقال: لأُحَوِّلنَّ بيتي، شمّ لاأردّه إلى حاله الأُولى، حتّى أُدرك ثأرى، و أُطفئ نارى.

فمكث بذلك حيناً لايدري من أصاب ولدّه، ولا من دلّ عليهم، حتّى أُخبرَ بعد ذلك، فحلف لا يحرّم دم عقيليّ، حتّى يَدلّوه كما دلُّوا عليه، فجعل يغزو بني عقيلة، حتّى أَثخن فيهم، فبينا هو جالس عند ناره، إذ سمع رغاء بعير، فإذا رجل قد نزل عنه، حتّى أتاه، فقال: من أنت؟ عُ

فقال: رجل مِن عقيلة.

فقال: أنتَ قد آنَ لك.

٢. الزيادة من الميداني و ساقطة في النص.

١. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

فأرسلها مثلاً.

فقال: هذه خمسة او أربعون بيتاً بالأقطانتين، يعني موضعاً بناحية الرَقَّة، فسار إليهم الزّبان، و معه مالك بن كومة، فقال مالك: فنعستُ على فرسى، وكان ذريعاً، فتقدّم فما شعرتُ إلّا و قد كرع في مِقراة القوم، فجذبتُه، فَمشىٰ على عقبيه أ، فسمِعتُ جاريةً تقول: يا أبة، أتمشى الخيلُ على أعقابها؟

فقال لها أبوها: و ماذاك يا بنيّة؟

قالت: رأيت الساعة فرساً كرع في المقراة، ثمّ رجع على عقبيه".

فقال لها: [ارقدي] فإنّي أبغض الجارية الكلوء العين. فلمّا أصبحوا أتهم الخيل دَوائس مان يتبع بعضهم بعضاً فقتلوهم جميعاً، وكان سبب ذلك خَوتَعَة، فقال [الناس]: أشأم من خَوتَعَة، فذهبت مثلاً.

و أُظنّني قد عد من القصّة قبلُ في قولهم: اليومَ تقضي أُمُّ عمروٍ دَينَها ٧.

قال المبرّد: و سُمِّيَ خَوتَعَة بذلك لدلالته؛ لأنّ الخَوتَعَ في كلام العربِ الدليل الحاذق، قال العجّاج:

### أعْيَتْ أدِلاءَ الفَلاةِ الخُتَعَا

و خَتَعَ على القوم هجم عليهم، والخَتْعُ من قـولهم: خَـتَعَ خُـتُوعاً إذا ركب الظـلمة، والخَوْتَعُ من الذّباب ضرب منه [كبار]، ^ و خَتَعَ، أي: ضرب في الأرض، والنمرة تُسمّىٰ خَتْعَة، و الختيعة قطعة من أدّم يلفّها الرامي على يدهِ عند الرمـي، و يـقال لولد الأرنب: الخَوْتَع.

## أجْازَهُ السُّلطانُ

أصل الجائزة أن يُعطى الرجل بجيزة ٩ ليذهب لوجه، و كان الرجل إذا ورد الماء قال

١. النص: خمس. ٢ و ٣. النص: على عقبه، و عقبيه من الميداني في شرح المثل.

الزيادة من الميداني.
 النص: دواساً.
 الزيادة للمصحّح.

٧. انتقل المثل في هذا التحقيق من هذا الباب الى حرف الياء في آخر الكتاب.

٨. الزيادة من اللسان، المادّة: ختع.

٩. الجيزة من الماء مقدار ما يجوز المسافر به من منهل إلى منهل، يقال: اسقني جيزةً وجائزةً و جوزةً، اللسان، المادّة: جوز.

لقيّمه: أجِزني أي: أعطِنى ماءً حتّى أمضي لوجهي، فأجوز عنك، ثمّ كـثر ذلك، حـتّى جعلت كلّ عطيّةٍ جائزةً، قال الراجز:

أحْسِنْ جوازي و أقِلَّ حَبسي

يا قَيِّمَ الماءِ فَدَتْكَ نَفْسي و قال القطاميّ:

عُـبادة إنّ المُستَجيزَ علىٰ قُـثْرِ

و قالوا: فقيمُ المَّاءِ فَاسْتَجِز

# أَجْرَأُ مِنْ فارِسِ خَصافِ

كان أجْبَنُ أهل زمانه، وكان يقف في أُخريات الناس، وكان خصاف فرسه لا يُجارئ، فكان يكون أوّل منهزم، فبينا هو ذات يوم واقف، إذ سقط سهم بين يديه، فوقف في الأرض مر تزّاً و جعل يهتزّ ، فقال: ما اهتزّ هذا السهم إلّا و قد وقع في شيء، فنزل فكشف عنه، فإذا هو في ظهر يربوع، فقال: أترى، ظنّ هذا اليربوع أنّ السهم يصيبه في هذا الموضع، أو الرامى أنّه يصيب يربوعاً؟

لا الإنسان في شيء ولا اليربوع.

فأرسلها مثلاً، ثمّ تقدّم ، فكان أشدّ الناس إقداماً، فضرب به المثل، و قال ابن الأعرابيّ: إنّ جند ملك من ملوك فارس، كانوا غزوا العرب، وكانوا يعتقدون أنّ جنودالملوك لايموتون، فشدَّ فارس خصاف على رجل من جنود الملك، فطعنه، فسخرّ صريعاً، فرجع إلى أصحابه، فقال: ويلكم، إنّ القوم أمثالكم، تؤلمهم الجراح، و يموتون كما تموتون، فتعالوا نُقارِعُهم، فشدّ فارس خصاف و جماعته على جنود الملك،، فهزموهم، وقتلوا منهم، فضرُب بفارس خصاف المثل لإقدامه على قراع جند الملك، و عرف بخصاف فرسه على ليعض من عنده، و قد بخصاف فرسه على المؤلدة على المؤلدة على المؤلدة على عنده، و قد تجاذبوا أطراف الأحاديث، و أنا ابن سبع سنين إذ ذاك: صاحب خصاف اسمه البطّال ابن دلهمة، دلهمة أمّه، غلب عليه اسم أمّه؛ لأنّها كانت من الفروسيّة والشجاعة على غاية،

٢. النص: و جعل السهم يهتزّ.

١. النص: مقيم، و تصحيحه من اللسان، المادّه: جوز.

وكانا في زمن بني أُميّة وكان البطّال جباناً، يقف في أُخريات الناس، فبينا هو في بعض الحروب واقف على غلوة، إذ أتاه سهم، فأصاب الأرض ما بينه و بين يدي جواده، و لم يزل السهم يهتزّ، فلمّا عاينه عَجِبَ من طول اهتزازه، فنزل عن فرسه، واحتفر عنه، و إذا هو قد أصاب ظهر أفعى، فقال: يالله العجب! إنّ ذا الأجل يأتيه أجله، ولو كان تحت طباق الأرض.

فذهب قوله مثلاً، ثم حمل على العدوّ، ففتك بهم، و صار يُضرَب به المثل في الشجاعة، و فتح الله \_ تعالى \_ على يده و يد أُمّه دلهمة فتوحاً كثيرة في بلاد المشركين، و قيل: إنّما فارس خصاء خصاف رجل من باهلة، طلب بعض الملوك منه فرسه خصاف ليستفحله، فخصاه لئلّا يرسله إليه، ففيه يقول الشاعر:

تَاللهِ، لَـو أَلقـىٰ خَـصافِ عَشِـيّةً لَكُنتُ عَلَى الأَملاكِ فارِسَ أَشْأَما فلجرأته على خصاف، وعدم خوفه من الملك الّذي طلبه ضُرِبَ به المثل، فقيل: أجرأ من فارس خصاف، فذهبت مثلاً.

# أَجْزَلَاللهُ عَطِيَّتَهُ

أي كثّرها و وقّرها و عظّمها.

## أَجْسَلُ مِن تَأْبَّطَ شَرّاً

يراد به ثابت بن قيس أو سُمِّيَ تأبِّط شرّاً فيما سمعت والدي رضي الله عنه يقول [إنّه كان في مجلس سيف الدولة صدقة] وقد تذاكروا قصيدة تأبّط شرّاً القافيّة، وهي: يا عِيدُ مالَكَ مِنْ شَوْقٍ وَإِيراقٍ وَمَرِّ طَيْفٍ عَلَى الأهوالِ طَرّاقِ يسرِي عَلَى الأيْنِ وَالحيّاتِ مُحْتَفِياً فَي نَفْسي فِداؤُكَ مِنْ سارٍ عَلَىٰ ساقِ

١. النص: خصافاً.

۲. النص: قيس بن ثابت، و هو من خطأ الناسخ، و المعروف أنّه ثابت بن جابر أو ثابت بن عميثل، كما في شرح شواهد
 المغنى، ج ١، ص ٥٠، والعقد، ج ٣، ص ٣١٦.

٤. النص: يسعى، و يسرى في شرح المفضّليات، ص ٢ و ٣.

٥. النص: مرتفقاً، و محتفياً من شرح المفضّليات، ص ٣.

فقال سيف الدولة صدقة بن منصور: أفيكم من يعلم لأيّ شيءٍ سُمّي تأبّط شرّاً، فقال كلّ من حضر شيئاً، و صدقة يقول: ليس كذلك، فقال والدى: سمعت فيه شيئاً.

فقال سيف الدولة: و ما هو يا أبا الحسن؟

فقال والدي: بلغني، أيّها الأمير أنّ ثابت بن قيس كان يرعىٰ غنماً، و هو حديث السنّ، فاستهو ته الغول، حتّى أدخلته مغاراً، فلمّا حصلا فيه قالت: أدِر وجهكَ عنّي لأُريَك عَجَباً.

فالتفت عنها، ثمّ قالت له: أنظر.

فنظر، و إذا بها كاشفةً عن وجهها، فقال لها: التفتي عنّي، حتّى أُرِيَك أَعجبَ من هذا.

فالتفتت عنه، فاخترط سيفه، و مصعها به، فأطار رأسها، فنادى رأسها على ما قيل: ثَنّ، فقال: كافية، ففاضت نفسها، فعمد إلى رأسها، فوضعه في مِخلاة معه، فلمّا راح إلى أهلِه وَضَعَه بين يدي أُمّه، فقالت لمّا شاهدت ذلك، وقصّ عليها القصّة: لقد تأبّطت شرّاً. فسُمّي تأبّط شرّاً لذلك. فقال سيفالدولة صدقة بن منصور: صدقت يا أبا الحسن، و كان قد وصله من مصر هديّة، فيها ثلاثة أثواب، و ثلاث عمائم، و ثلاثة أفراس، لكلّ منها قيمة حسنة، فأرسل إلى منزل والدي بثوب و عِمامة و فرس، قُوم ذلك بألف و ثلاثمأة دينار، و زاد في إقطاعه ضيعةً يتحصّل منها في السنة خمس مئة، فهذا سمعته في تسمته نذلك.

و سمعت عمّي ـ رحمه الله ـ يقول في المثل: إنّه قيل: أجسر من تأبّط شرّاً، و ذاك أنّ شربوباً و تأبّط شرّاً خرجا يتلصّصان، فأدّاهما السير إلى جبل عليه شجرة، و إذا بالغول قد صادت حمار وحش، و أضرمت ناراً، و هي تقطع لحمه، و تضعه على النار لأولادِها، فقال تأبّط شرّاً لشربوب، و كان رامياً: هل لك أنْ تجلس في هذه الشجرة، و أجيز الغول عليك لترميها فتقتلها؟

قال: نعم فجلس شربوب في الشجرة، واختطف تأبّط شرّاً من فوق الجمر من بين يديها قطعةً من ذلك اللحم، فتبعته الغول، فأحضر، وأحضرت خلفه، و لم يزل يديرها حول الشجرة مراراً، و يد شربوب لاتطاوعه للرمى لحيرتِه في عدو تأبّط شرّاً، فلمّا رأى تأبّط

شرّاً أنّ شربوباً ليس يرميها مضى نحو الموضع الذي كان واعده إليه، و تبعته الغول. حتى تعدّىٰ ذلك المكان، و شربوب ينظر إليه، فلمّا أعياها رجعت عنه، و هي تقول: لَعَنَاللهُ ابنَ أُمّ هذه الليلةِ، ما أَخْلَفَ لِصاحبِه مَوعِداً، وَلا وَضَعَ جَنبَه على ندىً، وَلا شَرِبَ لبناً مُزبداً، وَلا أكلَ قبلَ الرئةِ كَبداً.

فلمّا سمعها شربوب قال: لأختبرنّه فيما قالت، خصوصاً و قد تعدّى المكان الّذي واعدني إليه، فلمّا وصل شربوب المكان وجد تأبّط شرّاً قد عاد إليه، فسكت شربوب، وسارا ، حتّى غشيهما الليل، وهما في برّيّة، و جادت السّماء، فلمّا حبست ماءها، و أقلَع سحابها وضع شربوب جنبه على الرمل النديّ، واحتفر تأبّط شرّاً لنفسه حتّى بلغ اليابس، ثمّ نام فيه، و شربوب يحرس حاله، ولا يعلمه بما قالت الغول، فلمّا أصبحا اسارا حتى مرّا براع، فاحتلب لهما، فأخذ شربوب الحليب فشربه برغوته، و تركه تأبّط شرّاً، حتّى ذهبت رغوته، ثمّ شربه و شربوب يراعي حاله، ثمّ نزلا بقوم فذبحوا لهما، و أتوهما عاجلاً بمعلاق الشاة، فتناول شربوب الرئة مسرعاً، ليأكل تأبّط شرّاً الكبد، فكفّ تأبّط شرّاً عن الكبد، فقال له شربوب: هلّا أكلت، فقال تأبّط شرّاً: أعطنى قطعة من الرئة، فأعطاه فأكلها، ثمّ أهوىٰ بيده إلى الكبد "، فعلم شربوب أنّ المحافظة على ذلك تزيد في القوّة، فيلم يزل يراعي ذلك، حتّى هلك، فضُرِبَ المثل بتأبّط شرّاً إذ جسر على الغول، فاختطف اللحم من يراعي ذلك، حتّى هلك، والدي ورضي الله عنه وأيضاً.

#### اجْعَلْ في حَبْلِكَ دَرَكاً

أي قطعةً من حبل عُ تُشَدُّ في عرقوة الدّلو، و تُشَدُّ في الرشاء، لئلّا يعفن الرشاء.

#### أجناؤها أبناؤها

وذلك إنّ ملكاً من ملوك اليمن غزا و خلّف بنتاً له في ملكه، فأحدثت ابنته بعده بنياناً

۱. النص: سار.

٢. الأفعال والضمائر في النص من هنا بصيغة الجمع (نحو أصبحوا، ساروا، لهم) إلى: فذبحوا لها.

٣. النص: إلى الأمن الكبد. ٤. النص: حبل قتب و لعلَّه قنَّب.

٥. النص: لئلّا يقتل، ولا يعفن من اللّسان، المادّة: درك.

٦. الميداني: قال أبوعبيدة: ألاجناء هم الجُناة والأبناء البُناة، والواحد جانٍ و بانٍ، و هذا الجمع عزيز في الكلام، أن يجمع فاعل على أفعال، ج ١، ذيل المثل.

كان يكرهه أبوها، فعلت ذلك برأي قوم من أهل مملكته، زيّنوا ذلك لها وحسّنوه، فلمّا قدم الملك أخبروه بمشورة أولئك و رأيهم، فأمرهم بأعيانهم أن يهدموه، و قال: أجناؤها أبناؤها، أي الجناة هم البناة، معناه: إنّ الّذين جنوا على هذا البنيان لهدمهم له هم الّذين بنوه، فذهب ذلك مثلاً لمن يعمل شيئاً بغير رويّة ولا تفكّر ولانظر في عاقبة، فيتعب فيه فينصّبُ، ثمّ يحتاج إلى نقضه وإفساده.

## أَجَنَّ اللهُ جِبْالَه

قال الأصمعيّ: معناه: أجنّ الله جِبْلَتَه، أي: دفن جبلته ، و قيل معناه: أكثرالله الجنّ في الجبال الّتي يسكنها، و قيل معناه: أماتَ الله سادتَه، حتّى يجنّوا في القبور، و يقال: هؤلاء جبال القوم، أي: سادتهم، و يحتمل أن يكون المراد به أذهب الله عزّهم و أخفاه، وذلك أنّ العرب تكنّي عن العِزّ بالجبل، فقال: فلان جبل منيع، أي: عزيز و منه قول السّموأل بن عادياء اليهوديّ:

لَنَاجَبَلٌ يَحْتَلُهُ مَـنْ نُـجِيرُه مَنِيعٌ يَرُدُّ الطَرفَ وَ هُوَ كَلِيلُ

قيل معناه: لنا عزّ،من يأوى إليه يعصمه، و يردّ طرف المطامع عنه كليلاً، و قيل: أراد بالجبل الحِصن الّذي كان له والأوّل أصحّ، والله أعلم.

#### أَجْوَدُ مِنْ حاتم

هو حاتم الطائي، وكان جواداً شاعراً شجاعاً حيث نزل عرف منزله، وكان مظفّراً، إذا قاتل غلب، و إذا غنِم نهب ، و إذا سُئِلَ وهب، و إذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسَرَ أطلق وإذا أثرى أنفق.

وكان له أخ يُباريه في الكرم، فقالت أمّهما لأخي حاتم: يا بُنيّ لاتُتعِب نفسك، فلقد كنتَ إذا شربت من أحد الثديّين أمسكت الآخِر، لئلا يشركك فيه أحد، فإذا فرغت من

١. اللمان، المادّة جبل: و جبلة الشئ: طبيعته وأصله و ما بُني عليه.

٢. النص: انهب، و نهب من الميداني في شرح المثل.

الأوّل رجعت إلى الآخر، ولقد كان حاتم إذا أراد الرضاع لم يشرب، حتّى يؤتئ بمولود يشرب من إحدى الثديين حتى يشرب هو من الأُخرىٰ.

و قيل: إنّ حاتماً خرج في الشهر الحرام لقضاء حاجة، فلمّا صار بأرض عنزة ناداه أسِيرٌ لهم: يا أباسفّانة ١، أكلّنِي الإسار والقمل، فقال: ويحك، ما أنا ببلاد قومي، ولا معى شيء، وقد أسأتَ إلى حين نوهت باسمي، و مالك مترك ، ثمّ ساوم العنزيّين فيه، واشتراه منهم فخلّاه و أقام في قيدِه حتّى أُتِيَ بفدائه " فأدّاه إليهم و هو قائل هذه الأبيات:

أماويَّ قَدْ طالَ التَّجَنَّبُ وَالهَجْرُ عُ وَقَدْ عَذَرَتْني فِي طِلابِكم العُذْرُ و يبقى مِنَ المال الأحاديثُ وَالذكرُ إذا حَشْرَجَتْ نَفْسٌ ٥ وَضاقَ بِها الصَدْرُ و إمّا عَـطاءٌ ما يُـنَهنِهُ أَلزَجْـرُ إذا جاءَ يَوماً ﴿: حَلَّ فِي مَالِنَا النَّـزْرُ ٧ مِنَ الأرض، لاماءٌ لَدَيَّ وَلا خَمْرُ و أنّ يَدِي مِمّا بَخِلتُ بِهِ صِفْرُ

وَكُلَّا سَـقاناهُ بِكَأْسِـهما الدَهـرُ غِنانا وَلا أَزْرَىٰ بِأَحسَابِنا الفَـقْرُ

أماويَّ إنّ المالَ غادٍ وَرائِحُ أماويَّ ما يُعنى الثَراءُ عَن الفَتيٰ أماويَّ إمّا قانعٌ فَمُبَيَّنُ أمــاويَّ إنّــي لاأقُــولُ لِســائِل أماوي إنْ يُصبح صداي بِقَفْرةٍ أرىٰ أنَّ ما أهْلَكْتُ لَم يَكُ ضائِري و فيها يقول:

غَنِينا زَماناً بالتَصَعلُكِ وَالْغِنيٰ فَما زادَنا بَغْياً عَلىٰ ذي قرابَةٍ

## أَجْوَدُ مِنْ كَعْب

هو كعب بن مامة الإياديّ، و من جوده و مروّته أنّه خرج في ركب، و فيهم النمر ابن قاسط في شهر ناجر، فضلُّوا فتصافنوا^ ماءهم بالمقلة، فقعد أصحاب كعب لشرب الماء،

٢. النص: منزل، و مترك من الميداني في شرح المثل. ١. النص: يا باسفّانة.

٣. النص: أُدِّيَ بفداءه، و أُتي من الميداني.

٤. النص: العذر أوالغدر، و تصحيحه من ديوان الشاعر الصادر من دار و مكتبة الهلال، قافية الراء، ص ٤٢.

٥. النص: حشرجت يوماً، و تصحيحه من الديوان.

٧. النص: نذر، والنزر من الديوان.

النص: جاء يوم، و يوماً من الديوان.

٨. النص: صافنوا.

فلمّا دار القعب إلى كعب أَبْصَرَ النمَريّ يحدّد إليه النظر، فآثره بمائه، و قال للساقي: اسقِ أخاك النمريّ يَصْطَبح، فذهبت مثلاً.

فشرب النمريّ نصيب كعب من ذلك اليوم، ثمّ نزلوا من الغد منزلاً آخر، فتصافنوا ماءهم، فنظر النمريّ إلى كعب كنظره بالأمس، فقال كعب كقوله قبل، وارتحل القوم، وقالوا: يا كعب ارتحل، فلم تكن له قوّة للنّهوض، وكانوا قد قربوا من الماء، فقيل: رِدْكَعْبُ إِنّكَ ورّاد، فعجز عن الإجابة، فلمّا أيسُوا منه خيّلوا عليه بثوب يمنعه من السبع، و تركوه مكانه، ففاظ، فقال أبوه يبكيه في أبيات منها:

أُوفَىٰ عَلَى الماءِ كَعْبٌ ثُمَّ قِيلَ لَهُ رِدْ كَعْبُ إِنَّكَ وَرَّادٌ فَما وَرَدا

و من جود كعب أنّه [كان] إذا جاوره رجل، فمات دفع دِيَتَه إلى أهلِه، و إن هلك لجاره بعير أوشاة أخلَفه عليه، فجاوره أبودؤاد الإيادي، فعامله بذلك، فصارت العرب إذا حمدوا جاراً لحسن جواره قالوا: كجار أبى دؤاد، و منه قول قيس بن زهير:

سأَفْعَلُ ما بَدا لِيَ ثُمَّ آوِي إلىٰ جارِ كَجارِ أَبِي دُوَادِ

ناجر: اسم العطش، و قيل: شهر ناجر اسم لكلّ شهر كان شديد الحرّ، والتصافن: اقتسام الماء بالحِصَص، و ذلك أن تطرح حصاة في جفنة أو آنية واسعة، فإذا غطّى [الماء] الحصاة أخذه صاحب السهم، والمقلة اسم تلك الحصاة بفتح الميم، و ضمّها تشبيهاً بالمقلة في وسط بياض العين.

## أَجْوَرُ مِنْ قَاضى سَدُومَ

سَدوم من قُرى لوط، وكذلك عامورا<sup>٤</sup>، و من جَورِه أنّه اختصم إليه اثنان، فقال أحدهما: لى على هذا ألف درهم.

فقال: ما تقول؟

فقال المدَّعيٰ عليه: ما يستحقّها عليّ إلى خمسة أعوام، فاحبسه لي، فإنّي أخاف أن

١. الزيادة للمصحّح. ٢. الزيادة للمصحّح. ٣. النص: شبيهةً.

٤. النص: عابورا، و عامورا من دهخدا المادّة نفسها، نقلاً عن معجم البلدان.

يغيب، فآتى بعد انقضاء المدّة، فلا أصادفه فأتعب، فعمد القاضى إلى صاحب الحق، فحبسه بهذا المقال، ففيه قال الشاعر:

فَهُوَ الدائِـرُ بـالأَمْسِ عَـليٰ آلِ سَـدُوم اصْطَبرْ للفَلَكِ الْجاري عَلَىٰ كُلِّ غَشُوم و قال آخر:

كَعَصفٍ في سَدُومِهِم رَمِيم كَذَٰلِكَ قَوْمُ لُـوطٍ حِـينَ أَمْسَـوا أي في بلدِهم.

و قال ابن دارة في ذكر قاضيهم:

وَ إِنِّي إِن قَطَعْتُ حِبال قَيْسِ لأخسَرُ صَفْقَةً مِنْ شَيْخ مَهْوٍ

وَ خَالَفْتُ الْـمُرُونَ عَـليٰ تَـمِيم وَأَجْوَرُ فِي الحُكُومةِ مِنْ سَـدُومَ

## أجوَعُ مِنْ كَلْبِةِ حَومَلَ

سألت السيخنا أباالعز النيلي النحوي عن هذا المثل، فقال: حَوْمَل امرأة من بني شمّر، كانت تُجيع كلبةً لها، و هي تحرسها، كانت تربطها بالليل للحراسة، و تـطلقها بـالنهار، وتقول: التمسى لنفسكِ ولا ملتمس لك، فلمّا طال ذلك عليها أكلت ذنبها من الجوع، فقال الشاعر:

لِكَلْبَتِها فِي سالِفِ الدَّهر حَـوْمَلُ

كَمَا رَضِيَتْ جُوعاً وَ سُوءَ رِعايَةٍ

### احْتَشَمَ الرَّحُلُ

أى: انقبض، أنشدني شيخنا الأديب إلامام أبوالعزّ النيليّ - رحمه الله - لبعضهم:

لَعَمرُكَ إِنَّ قُرْصَ بَنِي مُلَيكٍ لَبادِي الْيُبْسِ مُحْتَشِمُ الأكِيلِ

أى: ينقبض من يريد أكله لبخل صاحبه، والأكيل الضيف الذي يأكل. و سألت شيخنا أبا زكريًا الخطيب التبريزي \_ رحمه الله \_ عن قولهم: احتشم، فقال: معناه غضب، و منه سُمّي حشم الرجل الّذين يغضب لأجلِهم.

#### احْتَلَطَ الرَجُلُ

معناه بالغ في غضبه واجتهد، و هو مأخوذ من قولهم: قد احتلط في الأمر، أي: اجتهد وبالغ فيه، قال الراجز:

وَالحافِرُ الشَرِ مَتىٰ يَسْتَنبِط يَرجِعْ ذَمِيماً وَجِلاً لَو يُحلِط اللهِ يَجتهد ، وقال ابن أحمر:

فألقىٰ التّهامِي مِنهُما بِلِطاتِه وأَحْلَطَ هذا: لاأريم مَ مَكانِيا أَى: اجتهد في اليمين.

### أَحْزَمُ مِنْ سَنان و أَحْكَمُ مِن سَنان

يعنون سنان أبن أبى حارثة المرِّيِّ، و هو أبوهرم صاحب زهيربن أبي سُلمىٰ، و فيه يقال: سنان أحزم من فرخ عقاب، و قلما المجتمع الحلم و الحزم في رجل فساربهما المثل إلا في سنان أ

# أحزَمُ مِنْ فَرْخِ عُقابٍ

قيل: المراد به الجارح، و ذلك أنه إذا أُرسِلَ على حُبارىٰ تعالىٰ عليها من بعد حتى يأتيها من فوقها خشية أن تذرق عليه، و ذلك أنّ الحُبارىٰ إذا علا على الجارح ذرق على الجارح، فقيل: إنّ جناح الجارح تحترق ريشه فيسقط، و قيل: بل يلصق ريش جناح الجارح بعضه ببعض فيقع، فضُرِب المثل بحزم العقاب عند الاحتراز مِن الحُبارىٰ.

# أَحْسَنُ جِواراً مِنَ القَعْقاعِ بنِ شَورٍ

وكان من حسن جواره وكرم طباعه أنّه إذا جالسه رجل، فعرفه بالقصد إليه، جعل له

١. النص: لويحتاط، و يحلط من التاج، و نسب البيت الى رؤبة و فيه أيضاً: احلط الرجل واحتلط... المادة: حلط.
 ٢. النص: بجهده.
 ٣. النص: لايريم.
 ٤. النص: سناناً.

٥. النص: قلّ ما. ٦. النص: إلّا سنان.

نصيباً من مالِه، و أعانه على عدوّه، و سعىٰ في صلاح أمرِه، و شفع له في حاجتِه و غدا إليه بعد ذلك شاكراً له في قبوله ذلك منه، فقال فيه الشاعر:

وَكُنتُ جَلِيسَ قَعقاعِ بنِ شَورِ وَلا يَشقىٰ بِـقَعقاعِ جَـلِيسُ ضَحُوكُ السِنِّ إِنْ نَطَقُوا بِـخَيرِ وَعِندَ الشَـرِّ مِـطْراقٌ عَـبُوسُ

#### أَحْسَنُ مَنْ دَبَّ و دَرَجَ

دَبّ: مشى، و درج: مات، يعنى أحسن الأحياء والموتى، قال الأخطل: قَ بِيلَةٌ كَشِراكِ النَّعْلِ دارِجَةٌ إِنْ يَهْبِطُوا القَفْرُ لايُوجَدْ لَهُم أثَرُ و يُروى: إن يهبطوا العفو، و هى الأرض التى لاأثربها، و درج فى غير هذا المعنى دبّ.

#### أحْفَظَني

معناه: أغضبني، والحفيظة: الغضب، والحِفظّة الاسم، قال رجل من بلعنبر: إذاً لَـقامَ بِـنَصْرِي مَـعْشَرٌ خُشُـنٌ عِندَ الخَفِيظّةِ [أَنْ] \ ذُولَـوْثَةٍ لانـا

### أَحْلَمُ مِنَ الأَحنَفِ

هوالأحنف بن قيس، سارعنه المثل في اسمه، و اسمُه صخر، سُمِّيَ الأحنف لحنف في رِجلِه و هو ميل، فغلب عليه لقبه، و كانت أمّه تُرقّصه في صغره و تقول:

وَاللهِ لَولا ضَعفُه مِنْ هَزِلِه وَ حَنَفٌ وَ دِقَّةٌ في رِجْلِه ما كانَ في فِتيانِكم مِن مِثلِه

وكان حليماً موصوفاً بذلك، حكيماً معترفاً له بذلك، فبلغ من حلمه أنّ رجلاً أشرف عليه و هو يُعالِج قدراً يطبخها، فقال الرّجل:

وَ قِدْرٍ بِكَفِّ القِرْدِ لامُستَعيرَها يُعارُ وَلا مَنْ يأتِها يَـتَدَسَّمُ

١. الزيادة من اللسان، المّادة: خشن، و ساقطة في النص.

٢. ذكر المؤلِّف هذا المثل في موضعين من كتابه بشرحين مختلفين، فجمعتهما في موضع واحد ههنا من هذا التحقيق.

فقيل ذلك للأحنف، فقال: رحمه الله، لو شاء لقال أحسن من ذلك.

و قال: ما أُحبّ بنصيبي من الذلّ حمر النعم.

فقيل له: أنت أعز العرب.

فقال: إنّ الناس يرون الحلم ذلًّا.

و من كلامه: رُبَّ غَيضِ تَجَرَّعتُه مَخافةَ ما هو أَشدُّ منْه.

و قيل: إنّه كان لايقول لأحد: الطريق، و يقول: إنَّما أُنحيه عن الطريق، و هذا ظلم.

و من كلامه: كَثرةُ المُزاح تَذْهَبُ بالهَيبَةِ وَ مَنْ أَكثَرَ مِن شَيءٍ عُرِفَ به.

وأنشده رجل يقول:

يَومٌ لِهَمدانَ وَ يَـومُ لِـلصَدِف وَلِــتمِيمٍ مِــثُلُها إِنْ يَـعتَرِف فقال الأحنف: بعتر ف، رحمك الله، وأنشده آخر:

ألا أَبْلِغْ لَدَيْكَ بَنِي تَمِيمِ بِآيةِ مَا يُحِبُّونَ الطَّعٰامٰا

فقال الأحنف: عرفنا الآية \_رحمك الله \_ فما الحاجة؟

و من حكمه الَّتي هي نتيجة حلمه: السؤُّدَدُ كرمُ الأخلاقِ وَ حُسنُ الأفعال.

و قال: ثلاثُ ما أقولهنَّ إلاّ لِيَعتَبرَ بهِنَّ مُعتَبِرٌ، لا أخلُفُ جليسي بِغَيْرِ ما أحضُرُه، ولا أدخلُ نفسي فيما لاأدخلُ فيه، ولا آتي السُلطانَ إلاّ أن يُرسَلَ إليَّ، و قال له رجل: يا أبابحر، دُلَّنى عَلى مَحمِدة بغير مَرزِئة، فقال: الخُلُقُ السَجيحُ، وَالكَفُّ عن القبيح، واعلَم أنَّ أدوا الداء اللسانُ البَذِيُّ، وَالخُلُقُ الرَدِيُّ، و أبلغ رجل مصعباً عن رجل شيئاً، فأتاه الذي أبلغَ عنه يعتذر إليه، فقال مصعب: إنّ الذي أبلغنيه ثقة، فقال الأحنف: كلاّ آأيها الأميرُ إنّ الثقة لا يُبَلِغُ كبيرةً، و قيل له: هل رأيت أحلم منك، قال: نعم، تعلمت الحلم من قيس ابن عاصم، حضرته يوماً و هو محتبٍ يحدّثنا، إذ جاؤوا بابن له قتيلاً، وابن عمّ له كتيفاً، فقالوا: إنّ هذا قتل ابنك هذا، فلم يقطع عنّا حديثه، و لم يلتفت، ولاحلّ حبوته، حتّى فرغ من حديثه، فالتفت ساعتئذٍ، و قال: أين ابني فلان، فجاءه، فقال: يابنيّ، قم إلى ابن عمّك، فأطلقه، و إلى أخيك فواره، و إلى أمّ القتيل، فأعطها مأة ناقة، فإنّها غريبة لعلّها تسلوعنه، فأطلقه، و إلى أخيك فواره، و إلى أمّ القتيل، فأعطها مأة ناقة، فإنّها غريبة لعلّها تسلوعنه،

إنّ شمالاً قطعت يميناً و في قطع الشّمال لاتنبت اليمين ' ثمّ اتّكا على شِقّه الأيسر، وأنشأ يقول:

دَنَسٌ يُــفَنِّدُهُ وَلا أَفْـنُ وَالغُصْنُ يَنبُتُ حَولَه الغُصْنُ بِيضُ الوُجُوهِ أَعِـفَّةٌ لُسْنُ وَ هُم لحِـفْظِ جِـوارِهِ فُـطْنُ إنّي امْرُو لا يَعْتَري خُلُقِي مِنْ مِنْقَرٍ فِي بَيتِ مَكْرُمَةٍ خُطَبًاءُ حِينَ يَتَوُمُ قَائِلُهم لا يَ فَطِئُونَ لِعَيب جارِهِمُ

# أَحْلَمُ مِمَّن قُرِعَتْ لَهُ العَصْا

الذي قرعت له العصاكان رجلاً حكِيماً من حكماء العرب، وكان قد أسن، وكان يُقعِد ابنته خلف الستر، فإذا هفا في حكومته أو محاورته قَرعتْ له العصاعلى الجفنة، فيفهم أنه قد [هفا] فيراجع الصواب، فضرب به المثل. قال المتلمّس:

لِذِي الجِلمِ قَبلَ اليَومِ ما تُقْرَعُ العَصا وَما عُلِمٌ الإنْسَانُ إلَّا لِيَعْلَما وَالخِيمِ قَبلَ اليَومِ ما تُقْرَعُ العَصا

وَزَعَمْتَ أَنَّا لاحُلُومَ لَنا إِنَّ العَصَا قُرِعَتْ لِذِي الحِلِم قيل: إِنَّ الَّذِي كَان تُقرَع له العصا عامر بن الظرب العدوانيّ، رئيس قيس.

و قيل: بل ربيعة بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم. و قيل: إنّه كان مسعود بن قيس بن خالد ذا الجدّين ٥.

و قيل: بل كان عمروبن مالك آبن قيس بن ثعلبة، قرع له العصا أخوه سعد بن مالك، حين بعثه الملك (ائداً، و حلف أنّه يقتله حَمِدَ أو ذَمَّ، فقرع له أخوه العصا، جعل حركتها

النص: فأعطها مئة ناقة فإنها غريبة، إن شمالاً قطعت يميناً و في قطع الشمال لاتنبت اليمين لعلها إن تسلوه عنه، و ما
 أثبته مطابق للميداني في شرح المثل.

٣. و هو، كما في الجمهرة في شرح المثل، الحارث بن وعلة الذهليّ. ٤. النص: إنّه كان الذي...

٥. النص: ذي الجدّين، و في العقد، ج ٣، ص ٣٢٧؛ ذوالجدّين هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد.

٦. ٧. النص: بل كان سعدبن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، قرع العصا لاخيه عامر بن مالك، و تصحيحه من الأغاني،
 ج ٢٤، ص ٢٤٨، و بعدها، والملك هوالنعمان الأكبر.

كالخطاب له، فلم يحمد و لم يذمّ، و قيل: بل قرعت لعمروبن حُمَمَة الأزديّ الدوسيّ.

## أَحْلَمُ مِنْ قَيْسٍ

يعنون قيس بن عاصم المنقريّ، هذا الّذي حكىٰ عنه الأحنف ما ذكرناه '، و فيه يقول الشاعر:

فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ وَلْكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّما

## أَحْمَرُ قَانِ و أَخْضَرُ نَاضِرٌ

القاني: الشديد الحمرة؛ والناضر، الشديد الخضرة.

# أحْمَقُ مائقً

المائق: السيّء الخلق، يقال: أنا تئق و أنت مَئِق، فكيف نتّفق؟

سألت شيخنا الجزريّ ـ رحمه الله ـ عن ذلك، فقال: أنا ممتلئ غـضباً و أنت سـيّء الخلق ولا اتّفاق بيننا.

و سألت شيخنا أبا المحاسن الكوفي \_ رحمه الله \_ عن هذا المثل، فقال: المائق الأحمق، وكرّره للتوكيد، كما يقال: أحمق رقيع، وكما وكّد الله \_ سبحانه \_ قوله: ﴿ فَسَجَدَ المَلَائِكَةُ ﴾ ٢، بقوله: ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ ٢.

## أحمَقُ مِنْ جُحًا

٥. النص: يا باالغصن.

و يقال: أذكئ من جُحا، كان جُحا من بني فزارة، وكنيته أبوالغصن، و من حمقه أنّ عيسى بن موسى الهاشميّ مرّ به، و هو يحفر موضعاً بـظّهر الكـوفة، فـقال: مـا لك يـا أباالغصن؟ ٥

١. في المثل: أحلم من الأحنف. ٢ و ٣. الحجر: ٣٠.

فقال: إنّى قد دفنتُ في [هذه] الصحراء دراهم، ولست أهتدي إلى مكانها.

فقال عيسى: فكان ينبغي أن تجعل عليها علامة.

فقال جُحا: قد فعلتُ ذلك.

قال عيسى: و ما العلامة؟

فقال: [كانت] سحابة من السّماء تظلّها، و لست أرى العلامة.

و من حمقه أن أبا مسلم صاحب [الدعوة] آأرسل إليه يقطين يستدعيه، فلمّا دخل جُحا دار أبي مسلم لم يرفيها غير أبي مسلم و غير يقطين، فقال: يا يقطين أيّكما أبو مسلم؟ و كان جُحا ظريفاً، و قيل: إنّه كان يتباله، و لم يكن أبله عُ حُكِي أنّه في بعض الأيّام ابتاع سندسةً من السوق، وعاد راجعاً إلى منزله، فاجتاز بباب بعض الأكابر، فعطش، فجلس على دكّةٍ بالباب ينتظر من يخرج من الدار، يستسقيه الماء، فبينما هو كذلك، إذ رفع رأسه، فرأى جاريةً مطلعةً إليه من الروشن، كأنّها فلقة قمر، فقالت: يا جُحا ماتريد؟ فقال: من يأخذ مني هذه السندسة، و يُحكنني مِن مجامعته. فنهرته، واستحسنت السندسة، فقالت الجارية؛ يا مولاتي ما يضرّكِ لوأخذنا السندسة منه، وكان يطأ بعض الجواري و هو أحمق أبله، لا يعرف أحد ماصنع؟

فقالت: أدخله إلىنا.

فلمّا دخل الدار خيّرته في الجواري، فقال: لاأريد إلّا منكِ، يعني المولاة.

فقالت: إنّ بثيابك رائحةً دفرةً، فنم أنت حتّى أكون فوقك، قتقضي حاجتك، ففعل، فلمّا قضى حاجته منها ضرب يده إلى السندسة ليأخذها، فقالت ياجُحا ماتصنع؟

فقال: آخذ سندستي.

فجذبتها الجارية من يده، فنادى: أنا بالله و بالسّلطان، فعلوا بي، و أخذوا سندستي. فسكّتوه بجهدهِم، ثمّ قالوا: بِعها منّا، فقال: بأن أقضى حاجتى منكِ.

٣. ساقط في النص.

٢. الزيادة للمصحّح.

٥. النص: الجوار.

الزيادة للمصحّح.
 النص: أبلهاً.

ففعلت، فلمّا قضى إربَه منها نهض، و أخذ السندسة، فقالت: ياجُحا الماتصنع؟ فقال: واحد بواحد، وأرجعُ إلى رأس المال.

فلم تزل به المرأة حتى جامعها مرة أخرى، و ترك السندسة و خرج، فلمّا طلع من الباب استسقى الجارية، فسقته فشرب، ورمى الكوز على الأرض فكسره، و جلس على الدّكة، فإذا صاحب المنزل قد أقبل، فرأى جُحا ٢ جالساً، فقال: ماتصنع ههنا؟

فقال: إنّي استسقيت من هذا المنزل ماءً، فسقوني، فلمّا شربت سقط الكوز من يدي فانكسر، وكان معي سندسة، فأخذوها منّي، فأنا أترقّب قدوم صاحب المنزل، لعلّه يستعيد سندستى، فأخرجت المرأة رأسها، وقالت: يا جُحاً، أكذاكان؟

فقال: أمَّا أنا، فأخبرته الحال بجنوني فَأخبِريه [أنتِ] عَمَلِك.

فأمسكت، وأخذ صاحب الدار السندسة، فردّها عليه، فذهب بالسندسة، و قد فعل ما فعل.

و سمعت أبي \_ رضي الله عنه \_ يحادث جماعةً عنده، وانتهى الكلام بهم إلى الخوض في حديث جحا، فحفظت ممّا حكاه أنّ جحا خرج من منزله مُغلِّساً، فعثر في دهليز منزله بقتيل، فجرّه إلى بئر في داره، فرماه فيها، و مضىٰ فنذر به أبوه، فأخرجه، و غيبَه، و خنق كبشاً، وألقاه في البئر، لعلمه أنّ ولده يجرّ عليه جريرةً، ثمّ إنّ أهل القتيل طافوا [في] سكك المدينة يبحثون عنه، فتلقّاهم جُحال، وقال: في دارنا رجل مقتول، فانظروا أهو صاحبكم؟

فعدلوا إلى منزله، واستخرجوا ما كان في البئر، فإذا هو كبش، فلمّا رأى جُـــحا قــرنَي الكبش قال: أكان لصاحبكم قرن؟

فضكحوا منه، و ذهبوا عنه.

## أحمَقُ منْ هَمَنَّقةَ

هو هبنّقة ذوالودعات، واسمه يزيدبن ثروان، أحد بني قيس بن ثعلبة، فمن حمقه أنّه

٢، ٣. النص: جحي، و في ٣: يا جحي أكذي.

۱. النص: جحي.

٥. الزيادة للمصحّح.

٤. الزيادة للمصحّح.

كان جعل في عنقه قلادة وَدَع و عظام و خزف، و هو ذولحية أثيثة، فسئل عن ذلك، فقال: لأعرفَ بالقلادة نفسي، فقد خشيت أن أضِلٌ منها.

فبات ذات ليلة و عمد أخوه، فأخذ قلادته، فتقلّد بها، فلمّا أصبح هبنّقة، و رأى قلادته في عنق أخيه، قال: يا أخي، أنت أنا فمن أنا؟

و من حمقه أنّه ضلّ له بعير، فأخذ يُنادي: من رأى بعيري و ردّه، فهو له.

فقيل له: فلم تنشده؟

فقال: فأين احلاوة الوجدان؟

و من حمقه أنّ الطفاوة اختلفت و بنو راسب، واختصما إلى عِرباض في رجل ادّعياه، فقالت الطفاوة: هذا من عرافتنا.

و قال بنوراسب: بل هو من عرافتنا.

و قالوا: قد رضينا بأوّل من يطلع علينا.

فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم هبنّقة، فقصّوا عليه قصّتهم، فقال: الحكم في ذلك عندي أن تلقوه في نهر البصرة، فإنّه إن يك راسبيّاً رسب، و إن يكن طفاوياً ٢ طَفا.

فقال الرجل: قد زهدتُ في الديوان، فخلُّوا عنِّي فلستُ من راسب ولا من طفاوة.

## أحمَقُ مِنْ دُغَةَ

هي بنت مغنج العجليّ، فمن قال بالغين معجمةً كسر الميم، و من قال بالعين غير معجمة فيضمّ الميم، و بلغ من حمقها أنّ الطلق ضربها و هي حامل و ظنّت أنّ بطنها غمزها، فذهبت تطلب الغائط، فلمّا تهيّأت لذلك ولدت، و لمّا ولدت صاح [الولد] فقامت ساعتئذِ مذعورةً، فجاءت إلىٰ أمّها فقالت ياأمّاه:

همل يَفْتَحُ الجَعْرُ فاه

ففطنت أمّها، فقالت:

نَــعَمْ ويَــدعُوأباه

و سألتها عن الموضع، فأخبرتها، فانطلقت أمّها، فوجدت ولد ابنتها، فأخذته.

# أحمَقُ مِنْ رِجْلَةٍ

الرجلة: البقلة الحمقاء، سمّيت حمقاء، لأنّها تنبت في المسيل ، وأفواه الأودية، فيقتلعها السيل، وقيل: سميّت حمقاء، لأنّها تنبت في كلّ موضع، فإذا أدخل الرجل نفسه فيما ليس له قيل له ذلك.

# أَحْمَقُ مِنْ عِجْلِ

هو عجل بن لجيم بن صعب بن عليّ بن بكربن وائل، وكان من حمقه أنّه قيل له: ما سمّيتَ فرسك هذا؟

فقام مسرعاً ففقأ إحدى عيني فرسِه، و قال: سمّيته الأعورَ.

فذكره جرثومة العنزيّ في شعره إذ قال:

وَ أَيُّ امريٍّ فِي الناسِ أَحْمَقُ من عِجلِ فَصارَتْ به الأمثالُ تُضرَبُ في الجَهل

## أحمَقُ مِنَ المَمْهُورَةِ إحدىٰ خَدَمَتَيْها

و ذلك أنّ رجلاً كانت له إمرأة حمقاء، فطلبت مهرهامنه، فنزع أحد خلخالَيها من رجلها فدفعه إليها، و قال: هذا مهركِ.

فرضيت به، والخَدَمتان: الخلخالان.

# أحمَقُ مِنْ نَصْرِبْنِ قُعَين

هو من فَقْعَس ثمّ من أسد، و من حمقه أنّه نظر يوماً إلى تيس يعتلف، و يحرّك لحييه، فقال لمن حوله من أُسرته و مَوالِيه: أكنتُ مثلَ هذا التيس طول عمري، أُشبهُه عند أكلي،

#### وأنتم لاتخبرونني؟

ثمّ حرّم على نفسِه الطعام، و أقسم لايأكله أبداً، ثمّ لم يأكل طعاماً حتّى مات.

#### أحمىٰ مِن مُجِيرِ الجَرادِ

هو مُدلجُ بن سويد الطائيّ، قال ابن الكلبيّ: إنّ مُدلجاً \ خلا ذات يوم في خيمته، فإذا بقوم من طيّ و معهم أوعيتهم، فقال: ماخطبكم؟

قالوا: غزونا جارك.

قال: أيّ جيراني؟

قالوا: جراد وقع بفنائك.

قال: أمَّا وقد سمّيتموه لي جاراً، فلا سبيل الله.

ثمّ ركب فرسه، وأخذ رمحه، و قال: والله لا يعرض له أحد إلّا قتلته.

فلم يزل يحرسه حتّى حميت عليه الشمس وطار، فقال: شأنكم الآن، فإنّه قد رحل من جواري.

[و يقال: إنّ المجير كان حارثة بن مرّ أبا حنبل] "ففيه يقول شاعر طيّ ء:

وَ مِنَّا ابْنُ مُلِّ أَبُوحَنْبَلِ أَجَارَ مِنَ النَّاسِ رَجْلَ الجَرادِ

وَ زَيدُ لَنا وَ لَنا حاتِمُ عياثُ الوَرىٰ في السنينَ الشِدادِ

# أحمىٰ مِنْ مُجِير الطُّعنِ

مجير الظعن ربيعة بن مكدّم الكنانيّ، قال أبوعبيدة: أتى نُبَيْشَة ع بن حبيب السُلَميّ غازياً، فلحق ظعناً من كنانة بالكديد، فأراد أن يحتويَها، فمانعه و ربيعة بن مكدّم في فوارس كانوا معه فما [لبث] أن أطلّ عليهم، و كان ربيعة غلاماً له ذؤابة، فشدّ عليه

١. النص: مدلج. ٢. النص: ولاسبيل.

٣. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٤. النص: نبشة، و نبيشة من الميداني في شرح المثل.

٦. الزيادة للمصحّح.

نُبَيشة الفطعنه في عضده، فأتى ربيعة أُمَّه، وقال:

فَقَد رُزِئْتِ فَارِساً كالدينارْ

شُدِّي عَلَيَّ العَصْبَ أُمَّ سَيّار قالت أُمُّه:

إِنَّا بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ مالِك مُسرَزًّا الْخُسيارُنا كَذلِك مِنْ بَيْنِ مَقْتُولٍ وَ بَيْنِ هالِك

ثمّ عصبته، فاستسقاها ماءً، فقالت: اذهب، فقاتل القوم، فإنّ الماء لا يفوتك.

فرجع، وكر محلى القوم، فكشفهم، و رجع إلى الظعن، فقال: إنّي لمائت و سأحميكنّ ميّتاً كما حميتكنّ حيّاً، بأن أقِف بفرسي على العقبة، و أتّكئ على رمحي، فإن فاضت نفسي كان الرمحُ عمادي، فالنجاءَ النجاءَ، فإنّي أرُدّ بذلك وجوه القوم عمادي، فالنجاءَ النجاءَ، فإنّي أرُدّ بذلك وجوه القوم عمادي،

فقطعن العقبة، و وقف [هو]<sup>٥</sup> بإزاء القوم على فرسه متّكناً على رمحه، ونزفه الدم ففاظ، والقوم حولَه يُحجمون عن الإقدام عليه، فلمّا طال وقوفه في مكانه، و رأوه لا يزول عنه، و رأوه لا يزول عن فرسه، فرموا فرسه، فقمص، فخرّ ربيعة لوجهه، فطلبوا الظُعنَ، فلم يلحقوهنّ، ثمّ إنّ حفص بن الأحنَف الكنانيّ مرّ بجيفة ربيعة، فعرفها، فأمال عليها أحجاراً واراها بها، و قال يبكيه.

و قيل: إنَّ الأبيات لحسّان بن ثابت الأنصاريِّ:

وَسَـقَى الْـغُوادِي قَبْرَهُ بِذَنُوبِ نُصِبَت عَلَىٰ طَلْقِ اليَدَينِ وَهُـوبِ شِـرِيبُ خَـمْ مِسْعَرُ لِحُرُوبِ لَـتَرَكْتُها تَحْبُو عَلَى العُرقُوبِ لايَ بُعُدَنَّ رَبِيعةُ بْنُ مُكَدَّمٍ نَفَرَتْ قَلُوصي مِنْ حِجارَةٍ حَرَّةٍ لَا تَسْفُوري لِسَاقُ مِسْئُهُ فَإِنَّهُ لَا السِفارُ و بُعدُ خَرْقٍ مَهمَةٍ لَـوْلا السِفارُ و بُعدُ خَرْقٍ مَهمَةٍ

# أَخْبَرتُه بِعُجَري وَ بُجَري

أي: أنبأته بجميع أسراري. والعُجَر: العروق المتعقّدة تكون في سائر البدن، والبُـجَر:

٢. النص: كبّر.

١. النص: نبشة، و نبيشة من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: لمابي، و تصحيحه من الميداني.

٤. النص: وجه القوم، و وجوه القوم من الميداني في شرح المثل.

٥. الزيادة للمصحّح وكذلك هو في الميداني.

عروق متعقّدة تكون فيالبطن خاصّةً. قال مؤلّف الكتاب محمّد بن عليّ العراقيّ: العجر والبجر: أمراض تحدث في الجسم، وذلك أنّ الرطوبات و غيرها تنحدر فتقف في العروق، فتغلظ من تلك الأخلاط، وهو انسداد المجارى، فيمرض الإنسان، لأنّ الّذي لا يتعدّى تلك العجر إلى غيرها يجفّ مايجاورها، فكأنّه أراد بالمثل: أخبرتك بأمراضي التمي اكتمها، فلا أظهر عليها أحداً.

و هذا كقول العوامّ: لوكان في جسدي مرض لما كتمتك.

# اخْتَر وَمَا فِيهِمَا حَظٌّ لِمُحْتَارِ

أوّل من قاله الأعشىٰ، فيما حُكِي من خبر السموأل بن عادياء اليهوديّ، وكان امرؤُ القيس استودع السموألَ أدرعه و كراعه و قطينه، حين خرج إلى ملك الروم يستنجده على بني أسد، فلمّا مات امرؤالقيس بأنقرة بعث ملك من ملوك كندة إلى السموأل أن ابعث إلى بوديعة امرئ القيس، فأبي، فبعث رجلاً من أصحابه يقال له الحارث في جيش عظيم، فلمّا علم به السموأل أغلق باب حصنه، فلم تكن فيه حيلة، وأقبل ابن السموأل من غيبة كان فيها، و هو لا يعلم بالحال، فأخذه الحارث، و قال للسموأل: أيّهما 'أحبّ إليك؟ تسلّم الوديعة أو اقتل ابنك؟

ففكّر السموأل، ثمّ قال: اقتله، فإنّى لا أُسَلِّم الوديعة، فذبحه وانصرف، فقال الأعشىٰ، وذكر ذلك:

في جَحْفَلِ كَسَوادِ اللَّـيلِ جَـرّارِ إعْرضْهُما هَاكَذا أَسْمَعْهُما حارِ فَاخْتَر وَ مَا فِيهِما حَـظٌّ لِــمُخْتار أَقْتُل أُسِيرَكَ إِنِّي مَانِعٌ جَارِي فذهب قول الأعشىٰ مثلاً إذا خُيِّرَ الرجل بين أمرين لاحظّ فيهما ولا في أحدِهما.

كُنْ كَالسمَوألِ إِذْ طافَ الحِمامُ بِه إِذْ سَامَه "خُطَّتَى خَسْفٍ فَعقَالَ لَـه فَـقَالَ ثُكـلٌ وغَـدرٌ أنتَ بَـيْنَهما فَشَكَّ ٤ غَيْرَ طَوِيلِ ثُمَّ قالَ لَه:

٢. النص: أيها. ١. النص: فيجفّ.

٣. النص: حبره في، و إذ سامه من الميداني في شرح المثل.



#### أخَذَتْهُ الأُخْذَةُ

قال الفرّاء: الأخذة: السحر، و منه قولهم: في يده أُخذة، أي حيلة يسحر بها.

# أخَذَ فُلأنُّ بِكَظَمى

أي: منعني من التفرّج و غمَّنِي، و مثله: أخذ بنفسي.

قيل: إنّ أوّل من قال: أخذ بكظمي، رجل من قحطان، اسمه صهبة، صارع رجلاً من بني عمّه، اسمه الألدّ، فصرعه، وكان صهبة بادناً، فليم إذ صرعه الألدّ، فقال: لاتلوموني، فإنّه أخذ بكظَمى، فذهبت مثلاً.

#### أخذ منه برطيلاً

أصله أن ّرجلاً وعد رجلاً بشيء إذا قُضِيَت حاجته، فلمّا قضيت حاجته جاءه بحجر مستطيل، فقيل: أعطاه برطيلاً، ثم قيل لكلّ من أخذ شيئاً على شيء: أخذ بِرطيلاً، والبرطيلُ الحجرُ المستطيل، قال شاعر: \

ضَبْرَ بَراطِيلَ إلى جَلامِدا

### أخَذْنا فِي الْبَرْقَلَة ٢

أي: في القول دون الفعل، و سيأتي ذكره في باب اللام ألف في قولهم لاتبرقل علينا، فهو أليّق به، والله الموفّق.

# أخَذْنا في تُرَّهٰاتِ البَسٰابِسِ

قال الأصمعيّ: الترّهات: الطرق الصغار المتشعّبة من الطريق الأعظم، والبسابس جمع بسبس، و هوالصحراء الواسعة، لاشيء فيها، ويقال: بسبس و سبسب.

٢. النص: في الرقلة.

١. و هوكما في اللسان رجل من فقعس، انظر المادة: برطل.
 ٣. النص: لاترقل.

والمعنى أخذنا في غير القصد، و في غيرالطريق الّذي يُنتَفع بالذهاب فيه، كـقولهم: يتعلّل بالأباطيل.

# أخَذْنا فِي التطْرِيقِ و طَرَّقَ عَلَيه

قال الأصمعي: المراد به التكهّن و تخمين الشيء، و هو مأخوذ من الطرق، و هو ضرب الحصا بعضه على بعض، ثم يُتفاءل، و يُزجَر عليه، و منه قول لبيد:

لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الطوارِقُ بِالْحَصَا وَلازاجِراتُ الطيْرِ مَا اللهُ صَانِعُ

## أخَذْنا في الدَوْسِ

معناه: في تسوية الخديعة و ترتيبها \، وهو مأخوذ من دياس السيف، و همو صقله و جلاؤه، يقال: داس الصيقل السيف دوساً و دياساً، قال شاعر يصف سيفاً:

صَافِي الحَديدَةِ قَدْ أَضَرَّ بِصَقْلِهِ طُولُ الدياسِ وَ بَطْنُ طَيْرٍ جَائِعِ وَ يَقَالُ للحجر الَّذِي يُصقَل به: مِدْوَس، قال أبوذؤيب الهُذَليّ:
و يقال للحجر الَّذي يُصقَل به: مِدْوَسٌ، قال أبوذؤيب الهُذَليّ:
و كَأَنّما هُوَ مِـدْوَسٌ مُـتَقَلِّبٌ بِـالْكَفِّ إِلَّا أَنَّـهُ هُـوَ أَضْلَعُ

# أخَذنا فِي التَفْقِيع ٚ

أي: نتشادق في كلام لامعنى فيه، و سيأتي ذكره في باب الهاء في قولهم: هو يـفقّع علينا، لأنّه به أليّق.

#### أخَذَهُ أَخْذَ سَبْعَة

قال الأصمعيّ: سبعة هي اللبوءة، فخُفِّف ٣.

١. اقرب الموارد، المادة. دوس،: أخذنا في الدوس أي في تسوية الحديقة و ترتيبها و في الثاج تسوية الخديعة و في الأساس: الحيلة و تزيينها.

٢. النص: الفقع و كذلك في الشرح: تقفع علينا، بلا نقط.

٣. أي إنَّ أصله بضمّ الباء فأُسكنت الباء للتخفيف كما تقول في عَضُدِ عَضْدٌ.

وقال ابن الأعرابيّ؛ سبعة من العدد لكثرة استعمالهم ذلك، لقولهم: سبع سموات و سبع أرضين و سبعة أيّام و سبع ليال.

و قال ابن الأعرابيّ: أراد سبعة بن عوف بن سلامان ابن ثُعَل ابن عمرو بن الغوث من طييّ ء، كان شديداً يضرب بدالمثل، لأنّه كان يقبض على رقبة الأسد فيدقها.

# أخَذَه بِحَذَافِيرِه

أي: بأجمعه، والواحد حذفار <sup>٤</sup> و قال الأصمعيّ: الحذفار جانب الشيء و ناحيته، قال أبوعمرو و أبوعبيدة: الحِذفار: الرأس، و منه قول ذي اللحية الأزديّ:

خُضاخِضَةٌ بِخَضِيعِ السيُو ... لِ قَدْ بَلَغَ الماءُ حِذْفارَها

## أخَذَه برُمَّتِه

قال الأصمعيّ: الرُمّة: قطعة من حبل يُشَدُّ في رجل البعيرِ أوعنقه، فكأنّ المعنى: أخذه تامّاً لم ينتقص ولا غُيِّرَ فيه شيء، أنشدنا شيخي الفصيحيّ فيسنة إحدى و تسعين وأربع مئة بالجِلّة، بالجامعين، لذي الرمّة:

أَشْعَثَ باقِي رِمَّةِ التَقْلِيدِ

و يقال: حبل أرمام، إذا كان قِطَعاً، أنشدنا شيخنا الجَزَريّ البصريّ ـ رحمه الله: مِنْ غَيْرِ مَـ قُلِيةٍ وَ إِنَّ حِـ بِالَها لَـ لَــ يْسَتْ بِأَرْمـامٍ وَلا أَقْـطاعِ

#### أخرادالله

معناه كسره وأهانه و أذلّه، وأصله أن يفعل الرجل ما يَسْتَحي[منه] و ينكسر لأجله، قال ذوالرمّة:

١. النصّ: سلمان، و سلامان في اللسان، المادّة: سبع.

٢. النصّ: يعلى، و تُعَل في اللسان، المادّة: سبع.

٣. النصّ: المغوث، والغوث في اللّسان، المادّة: سبع.

٥. إضافة لازمة (المراجع).

٤. النصّ: حذفارة.

خَــزايَــةً أَدْرَكَــتُهَ عِــنْدَ جَــوْلَتِه مِنْ جانِبِ الحَبلِ مَخلُوطاً بِها الغَضَبُ و يقال من الاستحياء: خَزِيَ يخزىٰ خزايةً، والخِزْي : الذلّ والهلاك، يقال منه: خَزِيَ يخزىٰ خِزياً.

و قد ذكرت ما جاء من ذلك في كتابي الموسوم بالمنيح في شرح الفصيح، و لله الحمد والمنّة.

## أَخْسَرُ مِنْ حَمَّالَةِ الْحَطَب

هي أمّ جميل أخت أبي سفيان، و هي امرأة أبي لهب عمّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قيل: سمّيت حمّالة الحطب لأنّها كانت تمشي بالنّميمة، فشبّهت (النميمة) بالحطب، لأنّ النميمة تضرم العداوة بين الناس، كما يزيد الحطب النّار قوّةً.

و قيل: سمّيت بذلك، لأنّها كانت تعمد إلى كلّ حطب له شوك يعقر، فتُلقيه في طريق رسول الله \_صلّى الله عليه و سلّم \_ليتأذّى به.

و قيل: إنّ أبالهب تفاخر بماله، فما عساه يغني عنه ماله، و امرأته تمحمل الحطب، وحبل اللّيف في عنقه، و هذا لؤم من رجل يفاخر بماله أن تكون امرأته على هذه الحال. و قيل: معنى قول الله \_ تعالىٰ: ﴿ وَ آمْرَ أَتُه حَمّالَةَ الحَطّبِ، في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَد ﴾ ٣، أي: سلسلة من حديد توضع في عنقها يوم القيامة، تلتهب على صدرها عقوبةً على سعيها بالنّميمة، والله أعلم، و بها شبّه الشاعر الّذي يقول فيه:

جَمَعْتَ شَتّىٰ وَ قَدْ فَرَّقْتَهَا جُمَلاً للنُّتَ أَخْسَرُ مِنْ حَمّالَةِ الحَطّب

# أَخْسَرُ مِنْ قاتِل عُقْبَةَ

قال أبوعثمان: و هو عقبة بن مسلم، من بني هناء، أهل اليمن، وإليه تُنسب دار عقبة بالبصرة، كان أرسله أبوجعفر المنصور إلى البحرين، و بها ربيعة، وهي ديارهم، فقتل

في ربيعة قتلاً ذريعاً، فانضم إليه رجل من عبدالقيس، فلم يزل معه سنين، و عُزِلَ عقبة، ودخل دارالخلافة، والعقبسي معه، وكان عقبة واقفاً بباب المهدي بعد موت أبي جعفر، فشد عليه العقبسي، فوجأه بسكين في بطنه، فمات عقبة، وأُخِذَ الرّجل، فأدخِل على المهدي، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟

قال: إنّه قتل قومي و قد ظفرت به غير مرّة، إلّا أنّي أحببت أن يكون أمرُه ظاهراً، حتّى يعلم الناس أنّى قد أدركت ثأري منه.

فقال المهديّ: إنّ مثلك لأهلِك يُستَبقىٰ، ولكن أكره أن يجترئ الناس على القوّاد، فأمر به فضُربت عنقُه.

و يقال: إنّ الوجأة وقعت في عقبة، فجعل المهديّ يسائل العقبسيّ، وهو يبكي إلى أن دخل داخل، فقال: يا أميرالمؤمنين إنّ عقبة مات.

فضحك العبقسيّ، فقال المهديّ: ممّ كنت تبكي؟

قال: خوفاً أن يعيش عقبة، فلا أكون أدركتُ ثأري منه \_ فلمّا مات أيقنت أنّي أدركت ثأرى منه.

فقتله المهديّ شرَّ قتلةٍ، فقال الناس: أخْسَرُ من قاتل عقبة، فذهب مثلاً.

## أُخَسُّ مِنْ أَكلَةِ أَيْرِ الْحِمار

قال الأصمعيّ: و كان من حديث ذلك أن ثلاثة نفر اصطحبوا، فزاريّ و ثعلبيّ وكلابيّ، فصادوا حماراً، فمضى الفزاريّ فيحاجة، و طبخ صاحباه الحمار وأكلاه، و تركا للفزاريّ جوفان الحمار، فلمّا رجع قالا: قد خبأنا لك، فكل، وقرّباه إليه، فأقبل يأكله ولايكاد يسيغه، و جعلا يضحكان، ففطن، فقال: أكُلَّ شِواءِ العَير جوفان؟ يعنى أيرّ الحمار؟

ثمّ أخذ السّيف، و قام إليهما، و قال: لتأكلانه أو لأقتلنّكما، فقال لأحدهما و كان اسمه مرقمة: كل، فأبي مرقمة، فضربه الفزاري، فأطار رأسه، فقال الآخر:

[ألآنَ ] طاحَ مَرقَمَة

١. الزيادة من الفاخر في شرح المثل و ساقطة في النص.

#### فقال الفزاريّ:

## وَأَنتَ إِن لَمْ تَلْقَمَه

و في ذلك يقول كميت بن ثعلبة:

إذا خُيِّرتَ تُخْطِئُ في الخِيارِ أَحَبُّ اللهِ أَمْ أَيْسَرُ الحِمارِ أَحَبُّ إلى فَزارَةَ مِنْ فَزارِ

نَشَدْتُكَ يَا فَزَارُ وَ أَنتَ شَيخُ أَصَــيْحانِيَّةٌ أُدِمَتْ بِسَـمْنٍ بَـلىٰ أَيـرُ الحُـمارِ وَ خُـصيَتاه

# أَخْفَقْتُ في الأمرِ

يقال [ذلك] اإذا لم يبلغ [الانسان] فيه ما أمّل، وأصله من قولهم: أخفق الصائد وارزق إذا لم يجد صيداً، وأخفق إذا عاد من الغزو، ولم يصب شيئاً، قال شاعر ":

فيُخْفِقُ مرّةً و يَصِيدُ أُخرىٰ و يُهْجِعُ ذاالضَّغائن بِالأربِب

# أَخْنَتُ مِن طُوَيسِ وَ أَشْأَمُ مِن طُوَيس

و قولهم: أخنَث من دلال.

و قولهم: أخنَث من نسيم السَّحَر.

و قولُهم: أُخنَث من نَومَةِ الضُّحيٰ.

و قولهم: أخنَث من برد الفؤاد.

وقولهم: أخنث من ظلّ الشّجر.

هذه أسماء جماعة من مختني المدينة، يُضرَب بهم المثل، فأمّا طويس فاسمه طاووس، وصُغِّر لمّا تخنّن، و يكنّىٰ بأبي عبدالنّعيم، وهو أوّل من غننىٰ في الإسلام بالمدينة، و نقر الدّفَ المربّع، و كان أخذ طرائق الغناء من سبي فارس، وذلك أنّ عمر ابن الخطّاب ــ رضي الله عنه ـ كان صيّر لهم في كلّ شهر يومين يستريحون فيهما من المِهن،

١. الزيادة للمصحّح.

٣. نسبه في اللسان، المادّة: خفق، إلى عنترة في صفة فرسه.

فكان طويس يغشاهم، حتى فهم طرائقهم، وكان به آفة، وكان خليعاً يُضحِك الثكليٰ، وكان كثير المجانة، فمن مجانته أنّه كان يقول: يا أهل المدينة ما دمت بين أظهركم، فتوقّعوا خروج الدجَّال والدابَّة، فإن متّ فأنتم آمنون، فتدبّروا ما أقول لكم: إنّ أمّى كانت تمشى بين نساء الأنصار بالنّمائم، ثمّ ولدتني في الليلة الّتي مات فيها رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم ـ و فطمتني في اليوم الّذي مات فيه أبوبكر ـ رضي الله عنه ـ و بلغت الحلم في اليوم الَّذي قُتِل فيه عُمر ـ رضي الله عنه ـ و تزوّجتُ يومَ قتل عثمان ـ رضي الله عـنه ـ فـمن مثلى؟

وكان يظهر للناس ما فيه مِن الآفة غير محتشم منه و يتحدَّث به، و قال فيه شعراً فمن ذلك:

> أنا طاؤوسُ الْجَحِيم أنا أبُو عَـبْدِ النَّـعيم عَلَىٰ ظَهِر الحَطِيم وَ أَنَا أَشَأَمُ مَـنُ دَتَّ أنا حاء ثُمَّ لامَّ ثُمَّ قافٌ حَشْوُ ميم

يريد أنا حلقي. و عني بقوله حشو ميم الياء، لأنَّك إذا قلت: ميم، فقد وقعت بين الميمين ياء.

و أمّا دلال، فكان اسمه نافذ وكنيته أبويزيد ، و هم ممّن خصاه ابن حزم الأنصاريّ أميرالمدينة في عهد سليمان بن عبدالملك، و ذلك أنّ سليمان لمّا كثر ٢ مختّثو المدينة، وأفسدوا النّساء على الرجال أمر بهم، فخُصُوا.

وقيل: إنَّما خصاهم لأنَّ سليمان كان غيوراً شديد الغيرة، و إنّ جارية له حضرته ليلةً ذات قمر و عليها حَلى و مُعَصفَر، فسمِع سميراً الإيليّ في جوف اللّيل يُغنّي هذه الأبيات:

تُدنِي عَلَىٰ فَخِذَيها مِنْ مُعَصْفَرَةٍ \* وَالحَلَى دانِ عَلَىٰ لَبّاتِها خَضِرُ وَ دَمْعُها مِنْ أَعِالِي الخَدِّ يَنحَدِرُ

وَ غُـادَةٍ سَـمِعَتْ صَوْتِي فَأَرَّقَها مِـنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَـمَّا مَلَّها السَّهَرُ لَم يَحْجُب الصَّوْتَ أحراسٌ ولا غَلَقٌ

١. النص: أبوزيد، و أبويزيد من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٣. النص: تدنى على خَدِّها من ذي معصفرة، و ما أثبته فهو من الميداني.

في لَيلَةِ الْبَدرِ مَا يَدرِي مَعَانِيَهَا أَوَجْهُهَا عِنْدَهَ أَبْهِي أَمِ القَصَرُ؟ لَو خُلِيَّتْ لَمشَتْ نَحوِي عَلَىٰ قَدَمٍ تَكَادُ مِنْ رِقَّةٍ لِلْمَشْي تَنْفَطِرُ

فاستوعب سليمان الشعر، و ظنّ أنّه في جاريته، فبعث إلى سمير، فأحضره و دَعَا بعجّام ليخصيه، فدخل إليه عمربن عبدالعزيز \_ رحمة الله عليه \_ و كلّمه في أمره، فقال: أسكُت إنَّ الفرسَ لَيَصهِلُ فتَستَودِقُ الحِجرُ، وَ إنَّ الفَحلَ لَيَخطِرُ فتَضبَعُ له النّاقَةُ، وإنَّ التَّيسَ يَنِبُ فتَسْتَحرِمُ له العَنزُ، و إنّ الرَّ جلَ يُعَنِّي فتَسْبِقُ له المَرأةُ، ثمّ خصاه، و دعا بكاتبه، فأمره يَنِبُ فتَسْتَحرِمُ له العَنزُ، و إنّ الرَّ جلَ يُعَنِّي فتَشبِقُ له المَرأةُ، ثمّ خصاه، و دعا بكاتبه، فأمره أن يكتب من ساعته إلى عامِله ابن حزم: أن أحصِ مخنّي المدينة المغنين منهم، فتشظّى قلم الكاتب، وارتمت منه نقطة إلى ذروة الحاء فصيّرتها خاءً، فلمّا ورد الكتاب المدينة نقله الأمير: لعلّه ناوله ابن حزم كاتبه، فقرأه عليه بالخاء: أخص المغنين من المخانيث، فقال له الأمير: لعلّه بالحاء.

فقال كاتبه: إنّ على الحاء نقطة مثل سهيل، فتقدم الأمير بإحضارِهم و خصاهم. و قال طويس: ما هذا إلّا خِتانٌ أُعيدَ علينا.

و قال دلال: بل هذا هو الختان الأكبر.

و قال نسيم السّحر: بالخصاء صِرْتُ مخنَّماً حقّاً.

و قال نومة الضحيٰ: بل صرنا نساءً حقّاً. و قال بردالفؤاد: استرحنا من حمل ميزاب لمول.

و قال ظلّ الشجر: ما نصنع بسلاح لايُستَعمَل؟

فسار ما قالوه عنهم و ضُرب بهم المثل، و كان دلال يرمي الجمار في الحجّ بسكّـر م سليمانيّ مُزَعفراً مُبَخَّراً "بالعود المطريّ، فقيل له في ذلك، فقال لأبي مرّة، عندي يد، فأنا أكافئه عليها.

> قيل: وما تلك اليد؟ قال: حبّب إليّ ألأُبنَة.

١. النص: فتحرم، و تستحرم في الميداني.

٢. النص: بسفر، و بسكّر من الفرائد في شرح المثل: أخنت من دلال.

٣. النص: مزعفر مبخّر، و بنصبهما من الفرائد.

## أَخْنَثُ مِن مُصَفِّر اسْتِهِ

هذا مثل قالته الأنصار مكايدةً للمهاجرين من بني مخزوم، لأنّ أباجهل بن هشام كان يردع إليتيه بالزعفران، لورم كان هناك، فادّعت الأنصار أنّه كان يطليها بالزعفران تطييباً لمن يعلوه من الناكة، لأنّه كان مستوهاً.

و هذه الدعوىٰ منهم صحيحة \_ والله أعلم \_ فإنّ عتبة بن ربيعة قال يوم بدر: سيعلم مصفّر استه أيّنا ينتفخ سحره.

فدفعت بنومخزوم هذا، و قالوا: لقد قال قيس بن زهير لأصحابه يوم الهباءة، و هو يريدهم على قصّ أثر حذيفة بن بدر: لكأنّي بالمصفّر استه مستنقعاً في جفرالهباءة، قالوا: و لم يكن حذيفة مستوهاً، و إنّما هذه كلمة تقال لأصحاب الدعة والنعمّة، وقد ضرب أهل مكّة قبل الإسلام المثل في التخنيث برجل من مشركي قريش، لاأحبّ أذكره، وزعموا أنّ به آفةً ورووا شعراً له و هو سائرٌ مشهورٌ عنه وهو:

يا جَوارِي الحَىِّ عُدنينيه أَخَواتِي لا تَلُمْنَنِيه كَيْفَ ٱلْتَدُّ الحَياة وَ قَدْ مَنْعُوا مِنِّي مُعَلِّلِيه لا تَلُومُونِي عَلَىٰ رَجُلٍ لَوسَقانِي السَّمَّ ساعَتِيه لَم أَقُل: إنَّ مَنْ أَهْواه مَلَّنِيه لَم أَقُل: إنَّ مَنْ أَهْواه مَلَّنِيه لَم أَقُل: إنَّ مَنْ أَهْواه مَلَّنِيه لَم أَقُل: إنَّ عَينِي بِعَبْرتِيه لَم قَتْ عَينِي بِعَبْرتِيه قَوْداً وَ باطِيّةً فَإِذا أَدْرَكْتُ حاجَتِيه قَوْداً وَ باطِيّةً فَإِذا أَدْرَكْتُ حاجَتِيه

# أَخْنَثُ مِنْ هِيتٍ

هذا مثل من أمثال أهل المدينة، سار على عهد رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و ذلك أنّه كان على عهده \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ بالمدينة ثلاثة نفر مخانيث، هيت و هرم و ماتع، و كان النساء لا يحتجبن من المخانيث، و كان هيت يدخل على أزواج رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فدخل يوماً دار أمّ سلمة، و رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_

عندها، فأقبل على أخي أمِّ سلمة، و اسمه عبدالله بن أبي أميّة، و قال: إن فتحالله عليكم الطائف، فَسَل أن تُنقَّل بادنة البنت غيلان بن سلمة بن معتب الثقفيّة، فإنها مُبَتَّلة هَيفاء، شموعٌ نَجلاءُ، تَناصَفُ وَجهُها والقسامة الله و تَجزَّأُ مُعتدلاً في الوَسامة، إن قامت تَثنَّت، وَ إن قعدتْ تَبنَّت و إن تَكلَّمتْ [تَغَنَّت] الماها قضيب، وَ أسفلُها كَثيب، إذا أقبلتْ أقبلتْ بأربع، وَ إن أدبرتْ أدبرتْ بثمانٍ، مع ثغرٍ كالأُقحوانِ وَ شيء بين فخذيها كالقَعْبِ المُكفَأ، كما قال قيس بن الخطيم:

تَغْتَرِقُ العَيْنَ وَ هِيَ لاهِيَةٌ كَأَنَّمَا شَفَّ وَجْ هَهَا نَـزَفُ بَيْنَ شَكُولِ النِّسَاءِ خِلْقَتُهَا قَصْدٌ فلاجِبْلَةٌ ولا قَـضَفُ بَيْنَ شَكُولِ النِّسَاءِ خِلْقَتُهَا

فسمع رسولالله \_صلّى الله عليه و سلّم \_فقال: مالك سباك الله؟

ماكنت أحسبك إلا مِن غير أولي الإربة من الرّجال، فلذلك ماكنت أحجبك عن نسائي، ثمّ أمر بتسييره إلى خاخ، ففُعل ذلك.

قوله: مبتّلة بتشديد التاء، هي التامّة الخَلق الّتي لم يركب لحمها بعضه على بعض، و هذا الوصف للإناث خاصّةً، و الهَيف يشترك في الاتّصاف به الذكور والإناث، يقال: رجل أهيَف و امرأة هَيفاء، والهيف ضُمُر البطن و الخاصرة، يقال: فرس هيفاء، أي: ضامرة. والشموع: اللعوب الضحوك.

قوله: إن قعدت تبنّت، التبنّي تباعد ما بين الفخذين، يقال: تبنّت الناقة، إذا باعدت مابين فخذَيها، حتّى تُحلَب.

و قيل: معنى تبنّت، أي: صارت كأنّها بنيان من عِظَمها.

قوله: تُقبل بأربع يعني أربع عُكَن في بطنها.

قوله: تُدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع في جنبيها، لكلّ عكنة طرفان، لأنّ العكن تحيط بالجنبين، حتّى تلحق المتنين من مؤخّر المرأة.

١. النص: بادية، و هكذا في الميداني، و بادنة بالنون من الجمهرة في شرح المثل.

٢. النص: والقامة، و ما أثبته فهو من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: تعترف، و تغترق من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: تسل الله، و تصحيحه من الميداني والجمهرة.

٣. الزيادة من الميداني.

و قيل: أراد به ثماني الخفائر من شعرها.

قوله: شفّ وجهها أي ٢ جهده، يريد أنّها ٣ عتيقة الوجه ٣ دقيقة المحاسن ٤ ليست كثيرة لحم الوجه، النزف: خروج الدّم، يقول: إنّها تضرب إلى الصّفرة، ولا يكون ذلك إلّا من النعمة، والشكول: الضروب، والجبلّة: الكزّة الغليظة.

## أَخْيَلُ مِنْ واشمةِ استِها

كانت امرأةً من العرب اسمها دغة، حمقاء وشمت فرجها بخضرة، فاختالت بها على نسائها، و قد ذكرتُ قصّتها في قولهم: أحمق مِن دغة، والله الموفّق.

# أدَلُّ مِنْ حُنَيْفِ الْحَناتِم

هو رجل من تيم اللّات بن ثعلبة، وكان دليلاً ماهراً، قال ابن دريد: كان حنيف وقع إلى بلاد وبار، فاستهوته الجنّ فعمي، فجعل يستاف التراب، فيستدلّ به حتّى تخلّص منه، و فيه المثل: آبَل ^ من حنيف الحناتم، و قد تقدّم ذكره، والله أعلم.

# أَدْنَفُ مِنَ المُتَمَنِّي

يعنونَ نصربن حجّاج الّذي تقدّم ذكره ، و قيل: إنّه لمّا ورد البصرة أخذ الناس يسألون عنه، و يقولون: هذا المتمنّي الّذي سيّره عمر \_ رضي الله عنه \_ فغلب عليه هذا الاسم كما غلب [اسم المتمنّية] ١٠ على صاحبتِه ١١ بالمدينة، و سبب تسميته بالمتمنّى أَنّ نصراً لمّا ورد

١. النص: ثمان. ٢ و ٣. عبارة النص: قوله: شفّ جهد، والزيادات من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: لايقرأ، و تصحيحه من الميداني.

٥. النص: أي دقيقة المحاسن، انظر الميداني.

٧. النص: يستفّ، و يستاف من الفرائد في شرح المثل: أدلٌ من دعيميص الرّمل.

٨. النص: أبسل، و إنّما هو آبل كما في هذا التحقيق و غيره.

٩. في المثل: أصبٌ من المتمنّية، و هو في هذا التحقيق متأخّر، راجع ص ٧٨ و بعدها.

١٠. الزيادة للمصحّح. ١٠. النص: على صاحبه.

البصرة أنزله مجاشع بن مسعود منزله، لأجل قرابته منه، و أخدمه امرأته شُمَيلة، و كانت أجمل نساء البصرة، فعلقها و علقته، و خفي على كلّ واحدٍ منهما خبرُ الآخر، لملازمة مجاشع ضيفه، و كان مجاشع أُمّياً لايقرأ ولا يكتب، و نصر و شميلة يكتبان، فعيل صبر نصر، فكتب على الأرض و مجاشع عنده: إنّى قد أحببتُك حُبّاً لوكانَ فَوقكِ لأظلّكِ، ولو كان تحتّكِ لأقلّكِ، فوقعتْ تحته غيرَ محتشمةٍ: و أناكذلك، فقال مجاشع: ماالّذي كتب؟

فقالت: كتب: كم تحلب ناقتكم؟

فقال: و ما الذِّي كتبتِ أنتِ؟

قالت: كتبت أنا مثله.

فقال مجاشع: ما كتبت الطابق ماكتب، ثم كفأ على الكتابة جفنة و دعا بغلام من الكتّاب، فقرأ الكتابة عليه، فقال لنصر: يا ابن عم ما سيّرك عمر امن خير، فقُم فإن وراءك أوسع، فنهض خجِلاً، وعدل إلى منزِل بعض السُلَميّين، فوقع لجنبه، فنحل من حبّ شميلة، وضنى من حُبّها، و دنِف، حتّى صار رحمة وكان يتمنّى نظرة منها، فانتشر ذلك بالبصرة، فضرب نساء أهل البصرة به المثل، فقلن: أدنف مِن المتمنّي، ثمّ إنّ مجاشعاً وقف على خبر نصر بن حجّاج، فدخل عليه عائداً، فأخذته رقة و رحمة، لما رأى به من الدنف، فرجع الى بيته، و قال لزوجته شميلة: عزمتُ عليك إلّا أخذت خبره، فتلقّت ذلك من زوجها باليدين، ثمّ بادرت إلى نصر، فلمّا دخلت عليه أخذت رغيفاً، و بكلته بسمن، ثمّ بادرت إلى نصر، فلمّا دخلت عليه أخذت رغيفاً، و بكلته بسمن، ثمّ بادرت و برأ، كأن لم يكن به نهوض، فضمّته إلى صدرِها، و جعلت تلقمه بيدها، فعادت قواه و برأ، كأن لم يكن به مرض، فقال بعض عُوّاده: قاتل الله الأعشىٰ كأنّه شهد المنهما] النجوى حين قال:

لَوْاَسْنَدَتْ مَيتاً إلىٰ نَحْرِها عاشَ بِإِذْنِ المَلِكِ القَّادِرِ فَلَمّا فارقته عاوده النّكس ـ فلم يزل يَتردّد في علّته حتّى مات.

النص: ما ألذي كتبت.
 النص: شاهد، و شهد من الميداني في شرح المثل.

٤. الزيادة من الميداني و ساقطة في النص.

## أَدْهِىٰ مِنْ قَيْسٍ

[هو] قيس بن زهير، لم يكن في العرب أدهىٰ منه، ولا أسدَّ رأياً، ولا يختلف في ذلك اثنان، يُروىٰ أنّه مرّ ببلاد غَطَفان، فرأىٰ ثروة وعديداً فكره ذلك، فقال له ربيع بن زياد: أيسوؤك ما يسرّ الناس؟

فقال: يابن أخي إنّك لاتدري أَنّ مع الثروةِ والنعمة التحاسُدَ والتباغُضَ والتخاذل، و إِنّ مع القلّةِ التودُّدَ والتعاضُدَ والتناصُر.

و قال لقومه: إيّاكم و صَرَعاتِ البَغي، و فَضَحاتِ الغَدرِ، و فَلَتاتِ المَرْح. و قال: أربعةٌ لايُطاقُون: عَبْدٌ مَلَك، وَ نَذْلٌ شَبِعَ، وَ أَمَةٌ وَرِثَتْ، و قَحْبَةٌ تَزَوَّجَت.

## إذا جاءَ الْحَيْنُ غَطّي الْعَيْنَ

أوّل من قاله ابن عباس \_ رضي الله عنه \_ و ذلك أنّه سأله نافع بن الأزرق عن الهُدْهُد، ينقُر فيعرف قدر المسافة بينكه و بين الماء، و هو لا يُبْصر الفخّ و شعير ته، فقال ابن عبّاس: إذا جاء الحَين غطّى العَين.

و قيل: بل قال: إذا جاء القضاء عَشِيَ البصر.

# إِذَا سَمِعْتَ بِسُرَى القَينِ فَهُوَ مُصبِحٌ

يقال لمن عُهِد منه الكذب، حتى إنّه يُتوقّف في صدقه، و أصل ذلك أنّ القين بالبادية يتنقّل في مياههم، فيُقيم بالموضع أيّاماً كثيرةً، فيكسد عليه عمله، فيقول لأهل الماء: إنّي راحل عنكم الليلة، و إن لم يرد رحيلاً، يقصد بإشاعة رحيله تحريض الناس على استعماله، من كان منهم له عمل، فكثر ذلك، حتى صار لايُصدَّق القين في رحيله، و إن حقّ ذلك منه، و قال نهشل بن حرّى الدارميّ:

وَ عَهْدُ الغَانِياتِ كَعَهْدِ قَـيْنٍ وَنَتْ عَنْهُ الجَعَائِلُ مُستَذَاقٍ ٣

١. الزيادة للمصحّح.
 ٢. النص: غديراً، و عديداً من الميداني في شرح المثل.
 ٣. النص: مستداف، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

## إِذَا عَنَّ أَخُوكَ فَهُنْ

أوّل من قال ذلك الهُذيل بن هُبَيْرَة أخو بني تغلب بن حبيب بن عمربن عثمان ابن تغلب بن وائل، كان قد أغار على ناس من بني ضبّة، ثمّ انصرف فخاف الطلب، فأسرع السير، فقال له أصحابه: اقسم بيننا غنيمَتنا.

فقال: إنّى أخاف عليكم أن تشغلكم القسمة، فيدرككم العدوّ، فتهلكوا، فأعادوا عليه القول مِراراً، فلمّا رأى إلحاحهم، و أنّهم لايفعلون إلّا القسمة، قال: إذا عزّ أخوك فهُن. فأرسلها مثلاً و قسم بينهم.

# إذا ما القارِظُ العَنَزيّ آبا

قال ابن الكلبيّ: القارظان كلاهما من عنزة، فالأكبر منهما هو يذكر بن عنزة لصلبه، والأصغر هو رُهم بن عامربن عنزة، فأمّا الأوّل، فكان خزيمة بن نهد لل يحبّ ابنته فاطمة بنت يذكر، و هوالقائل فيها:

إذا الْجَوزاءُ أردَفَتِ الشُّريَا ﴿ ظَنَنتُ بِآلِ فاطِمَةَ الظُّنُونا

و كان من حديث يذكر و خزيمة أنهما خرجا يجنيان القَرَظ، و هو دِباغ الأديم، فمرّا بهوّة في الأرض، فيها نحل، فنزل يذكر ليشتار عسلاً، و دلّاه خزيمة بحبل، فلمّا فرغ قال يذكر لخزيمة: أُمدُ دلي السبب لأصعد، فقال خزيمة: لا والله، حتّى تزوّجَني ابنتك فاطمة، فقال: على هذه الحال لا يكون ذلك أبداً، فتركه خزيمة حتّى مات، و فيه وقع الشرّ بين قضاعة و ربيعة.

و أمّا الأصغر، فإنّه خرج يلتمس القرظ، فلم يرجع، ولاعُلِمَ ماكان منه، ولا وُقِفَ على خبره، فضُرِبا مثلاً في انقطاع الغيبة، وإيّاهما عنى الشاعر عبقوله:

و حتَّى يَؤُوبَ القَارِظانِ كِلاهُما وَ يُنشَرَ في المَوتَىٰ كُلَيبٌ لِوَائِلِ

١. النص: ثعلبه، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: هند، و نهد من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: امددني السبب، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

والمثل لبشربن أبي خازم، قاله لابنته عند موته في أبيات، منها: فَرَجِّي الخَـيْرُ وَانْـتَظِرِي إِيـابِي إِذا مُــا القـــارِظُ العَــنزيُّ آبـٰـا

# إِذَا وُقِىَ الرَّجُلُ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَ قَبْقَبِهِ وَ ذَبْذَبِهِ فَقَد وُقِيَ كُلَّ شيرٍّ

قيل: إنّ أوّل من قاله رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و قيل هو قديم فاللقلق: اللسان، و القبقب: البطن، والذبذب: الفرج.

# أذكَرْ تَنِي الطَعْنَ وَ كُنتُ نَاسِياً

أوّل مَن قاله، رهم بن حزن الهلاليّ، وكان انتقل بأهلِه و مالِه من بلدة يريد غيرَها، فاعترضه قوم من بني تغلب، فعرفوه و هو لايعرفهم، فقالوا له: خلّ ما معك وانجُ بِنفسك. فقال لهم: دونكم المالَ ٢ ولاتعرضوا لِلحُرَم.

فقال بعضهم: إذا أردت ذلك فَأَنْق رمحك.

فقال، أوَمعِي رمح، ثمّ شدّ عليهم، فجعل يقتل واحداً واحداً و يقول: رُدّوا عَـلىٰ أَقْرَبِها الأقـاصِياٰ إِنَّ لَـها بـالمَشْرَفيِّ حـادِياٰ أَذْكَرْتَنِي الطَعْنَ وكُنْتُ ناسِيا

فذهب قوله مثلاً.

### أذكُرْ غائِباً تَرَهُ

أُوّل من قال ذلك عبدالله بن الزّبير \_ رضي الله عنهما \_ و ذلك أنّه ذكر المختار بن أبي عبيد من يوماً، وسأل عنه، وكان المختار بمكّة قبل أن يقدم العراق، فبينا هو في ذكره، إذ طلع المختار، فقال ابن الزّبير ع: أذكُرْ غائباً تَرَه.

# أذَلُّ مِمَّنْ ٥ بِالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

قيل: إنّ رجلاً من الجاهليّة اتّخذ حجراً إلهاً يعبده، وأكل يوماً حساءً ٦، وأخذ منه شيئاً،

٢. النص: دونكم والمال.

٥. النص: من.

١. النص: حرب، و حزن من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: مختار بن عبيد. ٤. النص: فقال الزبير.

٦. النص: حسواً، والحسو والحساء كلاهما بمعنى.

فوضعه لإلهه، فتلطِّخ الحجر بذلك الحساء، فجاء ثعلب، فلحسه، ثم رفع رجله، فبال عليه، فجاء الأعرابيّ إلى إلهه، والثّعلبُ [يبول] عليه، فكسره، و قال:

أرَبُّ يَبُولُ الثُعلُبانُ بِرَأْسِه ﴿ لَقَد ذَلَّ مَنْ بِالْتُ عَلَيهِ الثَعالبُ

فصار قولهم: بالت عليه الثعالب يُضرَب مثلاً في شيئين: أحدهما في ذلّ من يراد به، والثاني فيالتقاطع بعد الصلح، والهجر بعد المواصلة، لأنَّ الأعرابيِّ كان قد اتَّخذ الحجر إلهاً، فلمّا بال عليه الثّعلب هجره وكسره، فصار يضرب مثلاً لتلك، قال حُمَيدُ بن تَور:

أَلَم تَرَ ما بَيْنِي وَ بَيْنَ ابنِ عُامر مِنَ الوُدِّ قَدْ بالَتْ عَلَيْهِ الشّعالِبُ وَ أَصْبَحَ باقي ۗ الوُدِّ بِينِي وَ بَـيْنَه كَأَنْ لَمْ يَكُنْ والدهرُ فيه العَجْائِبُ

# أَذَلُّ مِنْ قَيْسيِّ بحِمْصِ

و ذلك أنّ حِمص كانت لليمن [و]"لم يكن بها من قيس إلّا بيت واحد، فهم أذلّاء [فيها]<sup>2</sup>.

# أرتج عَلَى القارئ

معناه: لم يحضره نطق، و أصل ذلك أنَّ الرتاج العَلَق، كأنَّه انغلق عليه وجه النطق، و رِتاج الكعبه بابها، و قولهم: جعل ما له في رِتاج الكعبة، أي: في بابها و لم يُرد البـابَ نفسه، و إنَّما أريدَ جعل ماله هدياً للكعبة. قال شاعر:

إِذَا حَلَّقُونِي فِي عُلَيَّةَ أَجْنَحَتْ يَمِينِي إِلَىٰ شَطْرِ الرِتاج المُضبَّبِ أي: حُلِّفتُ بالكعبة، والمراتج الطرق الضيّقة، والرتائج الصخور مفردها رتاجة، و أرتجت الدّجاجة، امتلاً بطنها بيضاً، و أرتجتِ الناقة غلقت رحمها على الماء ٥.

# إرْضَ مِنَ الْمَركَبِ بِالتَّعليقِ

أي: اقتنع ببعض ماتريدُه يطب لك أخذه، ولاينازعك فيه إلّا قليل.

٢. النص: باتى، وتصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

٥. اللسان: و أرتجت الناقة و هي مرتج إذا قبلت ماء الفحل فأغلقت رحمها عليه.

١. إضافة لازمة (المراجع).

٣ و ٤. الزيادتان للمصحّح.

أوّل من قاله الحجّاج، لمّا قتل ابنَ الجارود و نهبَ البصرة رأى بعض أصحابه قد استصحب زورقاً كبيراً و تعليقة، و هو سفينة صغيرة تُعلق على الكبيرة تمدّها، فاستكثر ذلك لمّا أخبره بما فيهما، فقال الحجّاج: ارضَ من المركب بالتّعليق، فذهبت مثلاً يستعمل فيما ذكرناه.

# أَرْعَنُ مِن فَطِيمَةَ

قيل: هي فطيمة الرّعناء، و من رعونتها أنّها كانت تغزل غزلاً، ثمّ تقطّع غزلها، و هي المذكورة في القرآن، و حدّثني جماعة من شيوخي أنّ اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب ابن سعدبن تميم بن مرّة، سمّيت جعراء الحماقتها، و كانت إذا غزلت الشّعر والصّوف و غيرهما نقضته، فقال الله \_ تعالى \_ فيها: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَـقَضَتْ غَـزْلَهَا مِـنْ بَعْدِ وَقَوْمَ عَنْ العمل، في من بعد برمه و فتله، فلاهي تركت الغزل، فينتفع به ولا هي كفّت عن العمل، ضُرب بها المثل لمن يعاهد ولا يفي بعهده.

## أرْغَمَاللهُ أَنْفَهُ

قال الأصمعيّ: الرّغم كلّ ما أصاب الأنف، ممّا يؤذيه و يَذلّ به.

و قال أبوعمرو بن الأعرابيّ: معناه: عفّرالله أنفه بالرغام، و هو تراب يختلط فيه رمل دقيق "، والمراد به أهانهالله، و من ذلك عديث عائشة \_ رضيالله عنها \_ في المرأة توضّأ و عليها خضابها، فقال: أسلُتِيهِ و أرِغِمِيهِ، أي: أهينيه و ارمِي به منكِ في الرغام، و قال لبيد:

كَأَنَّ هِــجَانَها مُــتَأَبِّضاتٌ وَ في الأَقْرَانِ أَصوِرَةُ الرُّغَامِ وَالرَّغَم بِضمٌ الرَّءِ و فَتْحها الهوانُ والمذلَّة. قال أبوفراس:

مَـخَافَةَ أَنْ أَحْيًا بِـرُغمٍ وَ ذِلَّةٍ وَلَلْمَوتُ خَيرٌ مِنْ حَياةٍ علىٰ رُغمِ

أرَقُّ مِنْ رَقِيقٍ

٢. النصّ: رقيق.

سُمِّي المملوُّك رقيقاً لِرقّةِ كلامِه و ذلّه، قال الكلبيّ: و قيل للرقّ الّذي فيه.

١. النصّ: جعرانة، و جعراء في اللسان، المادّة، جعر.

٤. النص: و من ذلك قولهم حديث عائشة.

فعلى الأوّل أنّ كلامه و خلقه أسهل من خلق المملوك الطبع و كلامِه تواضعاً منه، و هذا إذا وصف بسجاحة الخلق.

و قد يقال: أرق من رقيق، و يراد به أذل من مملوك.

### أرْهَجَ عَلَيْنا

أصْلُ الرَهَج الغبارُ، فكأنّ المعنى: تحرّك حركةً شديدةً دائمةً، كما يكون الرهج من ركض الخيل و أشباه ذلك، قال الأغلب العجليّ يصف جملاً:

مِثلَ جَرادِ الردهَةِ المُنثارِ يَمُرُّ التَّحْتَ الرَهَجِ الْمُثارِ

## ٳڒ۫ۮؘڡؚڵۿ

أي: احْتَمِلْه والزمل: الحِمل، وازدمله: افتعله من ذلك، وأصل ذلك از تمله، إلّا أنّ التاء إذا جاءت بعد الزاي ٢ في كلامهم جعلوها دالاً، قال الكميت:

كَمَا تُحْضَرُ الأَثْقَالُ وَهْيَ مُهِمَّةً بِمَسْلَمَهَ استِعلاؤُها و ازدِمالُها

# أَزْكَنُ مِنْ إِياسٍ

هو إياس بن معاوية المُزَنِّيّ قاضي البصرة، و كان قائفاً عالِماً زكناً، فمن نوادر زكنه أنّه سمع نباح كلب لم يره، فقال: هذا كلب مربوط على شفير بئر، فنظروا، فكان كما قال، فقيل له ذلك، فقال: سمعت عند نباحه دويّاً من مكان واحد، ثمّ سمعت صدىً يجيبه، فعلمت أنّه عند بئر، و قيل: إنّه رأى أثر اعتلاف عبير، فقال: هذا بعير أعور. فقيل له في ذلك، فقال: لأنّي وجدتُ اعتلافه من جهة واحدة. و كان البعير كما قال، و إنّ بعض الشعراء تذكر اياساً و لم يمكنه أن يأتي بزكنه في شعره،

النص: أذكىٰ من إياس.
 النص: إعلاقه.

١. النص: يمرّعن. ٢. النص: الزاء.

٤. النصّ: اعتلاق، و اعتلاف من الميداني في شرح المثل.

٦. هو أبوتمّام، والبيت في ديوانه.

فذكر مكان الزكن الذكاء، فقال:

إقدامُ عَمْروٍ فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ في حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِيَّاسِ

### أساء رَعْياً فَسَقىٰ

يُضرَب مثلاً للرجل لا يحكم الأمر، ثمّ يريد إصلاحه بسوء التدبير، فيزيده فساداً، وأصله أن يُسيء الراعي رعي الإبل نهارَه كلّه، حتّى إذا أراد أن يُريحها إلى أهلِه كره أن يظهروا على تقصيرِه و سوءِ صنيعه، فيسقيها الماء لتمتلئ بطونها [فيزيدها ذلك ضرراً] .

### أساءَ سَمْعاً فَأَسَاءَ جانَةً

أوّل من قال ذلك سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤّيّ، كان زوج صفيّة بنت أبي جهل بن هشام، فولدت له أنسَ بن سهيل، فخرج معه ذاتَ يوم إلى وجهة توجَّها إليها، فوقفا بحزورة مكّة، و أقبل الأخنس بن شريق الثقفيّ، فقال: من هذا؟

فقال سهيل: هو ابني.

قال الأخنس: حيّاك الله يا بنيّ الله أمُّك؟ ]".

فقال: لا والله ما أُمّي ثَمَّ، وإنّما انطلقت إلى أُمّ حنظلة تطحن دقيقاً.

فقال سهيل: أبوه أساء سمعاً فأساء جابةً 2.

فأرسلها مثلاً، فلمّا رجعا قال أبوه لأمّه صفيّة: فضحني ابنك اليومَ عندَ الأخنس، قال: كذا وكذا.

فقالت: إنّما ابني صبيّ.

فقال سهيل: أشبه امرو بعض بزّه، فذهبت مثلاً، أي: يملك الإنسان مايليق به، ويميل إلى ما يشبهه، ويستجلب ما يطابق نفسَه، كما تقول العوامّ: الهديّة على قدر المُهدِي وكقول المتنبّى:

١. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النصّ.

٣. الزّيادة من الميداني و ساقطة في النصّ.

النص: يافتنى، و يا بني في الميداني.
 النص: إجابةً.

### وَ أَسْبَهُنا بِدُنيانَا الطَّغَامُ

## وَ شِبهُ الشيء مُنْجَذِبُ إِلَيهِ

# أَسْأَلُ مِنْ فَلْحَسٍ

فلحس رجل من بني شيبان، كان سيّداً عزيزاً يسأل سهماً في الجيش، و هو في بيته، فيعطى، و لم يحضر معهم، و كان أبداً يسأل لناقته ولامرأته، فيُعطى لعزّته. قيل: إِنّ جماعة غزاة \ من بني شيبان مرُّوا به، فاعتَرَضَهُم و قال لهم: إلى أين؟

قالوا: نريد غزو بني فلان.

قال: فاجعلوا لي سهماً.

قالوا: قد فعلنا ذلك.

قال: ولامرأتي سهماً.

قالوا: قد فعلنا ذلك.

قال: ولناقتي سهماً.

قالوا: أمّا ناقتك فلا.

قال: فإِنّي جار لكلّ مَن طلعت عليه الشمس و مانعكم منه، فرجعوا عن وجهتهم و لم يغزوا عامَهم ذلك خوفاً منه.

قال أبوعبيد القاسم بن سلّام: فلحس ليس باسم، إنّما هو اسم للّذي يتحيَّن طعام الناس، يقال: أتانا فلان يتفلحس كما يقال: أتانا يتطفّل، والفلحس الحريص، و هو اسم الكلب أيضاً لحرصه.

# أسْأَلُ مِنْ قَرْثَع

والقرثع من النساء البلهاء، و قيل: هي الّتي تكحل إحدى عينيها، و تـترك الأخـرى و تلبس قميصاً مقلوباً، فعلى هذا معنى المثل: إنَّ البلهاء إذا سألت ألحّت و كرّرت السؤال، ولم تفطن للرّد، ولم يُغنِ عندها جواب.

١. النص: غزا.

و قيل: إنّ قرثعاً رجل من بني أوس بن ثعلبة \ و فيه يقول أعشىٰ بني تغلب: إذا ما الْقَرْثَعُ الأوْسِـيُّ وافـىٰ عَطاءَ الناسِ أوْسَـعَهُم سُـؤالاٰ

### أسْبَلَ عَلَيهِ

قال أبوعمرو و غيره: معناه أكثَر كلامَه، و هو مأخوذ من السّبل و هو المطر، و منه قول ابن هَرْمَة:

وَ عِرْفَانُ أُنِّي لِأُطِيقُ زِيالَهَا وَ إِنْ أَكْثَرَ الواشِي عَليَّ وَأُسبَلا

# اسْتَأْصَلَاللهُ شَاأْفَتَهُ

قال الفرّاء: الشّافة: الأصل، والشّافة بثرة تكون في العقب أيضاً، وقال الأصمعيّ: الشّافة: النّماء والارتفاع، ومنه سمّيت البثرة الشأفة، لأنّها مرتفعة عن سمت الجسد فمعناه قطعالله منه نماءه وارتفاعه، وقد استقصيتُ شرح ذلك في كتاب المنيح في شرح كتاب الفصيح، والله الموفّق.

## استَراحَ مَنْ لاعَقْلَ لَه

معناه إنّ العاقل كثير الهموم والفكر في الأمور، لا يكاد يتهنّأ بشيء، والأحمق لا يفكّر فيهتمّ له، قال الأصمعيّ: و منه قول الرّاعي:

أَلِفَ الهُمُومُ وَ سَادَهُ وَ تَجَنَبَّتْ كَسْلاَنَ يُصبِحُ في المَنامِ ثَقِيلاً وقال امرؤ القيس:

وَ هَلْ يَنْعَمَنْ إِلّا سَعِيدٌ مخلَّداً قَليلَ الهُمُومِ لايَسِيتُ بأوجالِ يقول: إِنّما ينعم الأحمق الّذي لايفكّر، ولايهتمّ بشَيء، و قيل: إِنّ أوّل من قال: استراح من لاعقل له عمروبن العاص لابنه عبدالله، قال: يا بُنيَّ والْ عادلٌ خيرٌ من مطرٍ وابلٍ، وأسدٌ حطومٌ خيرٌ من والْ ظلومٍ، وَ والْ ظلومٌ غشومٌ خيرٌ من فتنةٍ تدومُ، يا بُنيَّ عشرةُ الرِّجلِ

١. النص: أوس بني تغلب، و أوس بن ثعلبة من الميداني في شرح المثل.

تُجبَرُ وَ عثرةُ اللَّسانِ لاتُبقى ولا تذرُ، وقد استراحَ من لاعقل له.

استَغَثْتُ بِفُلان

أي: طلبتُ منه الغوثَ، و هو العون، والإغاثة: الإعانة '، أي: طلبت منه المعاضدة والمعاونة، حدّثني الفصيحيّ، قال: كنتُ بالبادية، فسمعتُ بعضهم يقول لصاحبه: ماتَ فلان، فاستغاثونا على دفنه.

فسألته، فقال: استغاثوا بنا، يقال: أغثت فلاناً و غوّثته، أي: عاضدته وأعنته، قال الوّاجز:

يا رَبِّ أَنتَ الرَّبُ تُستَغاثُ لكَ الحَياةُ وَ لَكَ المِيراثُ

#### استنبط ما عنده

يعني استخرج ما عنده، و منه: استَنبَطتَ الماء إذا استخرجتَه بحفرِك البئرَ، والأنباط محتفرو الآبار.

## استَنَّتِ الفِصالَ حَتَّى القَرْعيٰ

أصله من القَرَع، و هو قرح يخرج في عنق الفصيل، فَيُجَرُّ أَ في التَّراب حتَّى يبرأ، و منه قول أوس بن حجر:

يُجَرُّ كَما جُرَّ الفَصِيلُ المُقَرَّعُ

و يقال: استنّ الفحل الناقة إذا ركبها، فالمراد بالمثل أنّ الفِصال أن طرقها الفحل، و طلبت طروقه أتاها [الفحول] حتّى المرضى منها، و ذلك لخصوبة الوقت وجودة المرعى.

فضُرِب مثلاً للأمرِ يطمع فيه النّاس، حتّى الّذي ليست بأهل الطمع فيه.

## أَسْخَنَاللهُ عَيْنَه

أي: بكت بدموع حارّة من الحزن، مشتقّ من السّخونة ٥، و هي ٦ الحرارة، و قيل: هو

١. النص: والإعانة والإغاثة.
 ٢. النص: فيبحث.
 ٣. النص: الفصيل.
 ١. النص: و هو.

مأخوذ من سخنة العين، و هي كلّ ما أبكاها فأوجعها، قال ابن الدمينة : يا سُخْنَةَ العَيْن للجَرميِّ إنْ جَـمَعَتْ بيني و بينَ هَـوي وَحْشِيَّة الدارُ

## أَسْرَعُ حُضراً مِنَ الشَنْفَرىٰ

قال أبوعمرو االشيبانيّ: خرج الشنفرى يوماً و تأبّط شرّاً و عمروبن برّاق، فأغاروا على بجيلة، فوجدوا لهم رصداً على الماء، فلمّا مالوا له في جوف الليل قال لهما عنابّط شرّاً: إنّ بالماء رصداً، و إنّى لأسمع وجيب قلوبهم.

فقالا°: ما تسمع شيئاً، و ما هو إلّا قلبك يجب.

فوضع يديهما على قلبه، و قال: والله، ما كان وجَّاباً ولا هو يجب الآن ٦٠

قالا له: فلابد لنا من ورود الماء، فخرج الشّنفرى، فلمّا رآه الرصد عرفوه، فتركوه حتى شرب الماء، و رجع إلى أصحابه، فقال: والله ما بالماء أحد، ولقد شربت من الحوض، فقال تأبّط شرّاً: بلى ولكنّ القوم لا يريدونك، و إنّما يُريدونني، ثمّ ذهب ابن برّاق، فشرب و رجع، فلم يعرضوا له، فقال تأبّط شرّاً للشّنفرى: إذا أنا كرعت في الحوض، فإنّ القوم سيشدّون عليّ، فيأسرونني، فاذهب كأنّك تهرب، فكن في أصل ذلك القرن، فإذا سمعتني أقول: خذوا خذوا، فتعال أطلقني. و قال لابن برّاق: إنّي سآمرك أن تستأسر للقوم، فلاتنا عنهم، ولا تمكنهم من نفسك، ثمّ مرّ تأبّط شرّاً، حتى ورد الماء، فحين كرع في الحوض، شدّوا عليه، فأخذوه و كتفوه بو تر، فطار الشنفرى، فأتى حيث أمره وانحاز ابن برّاق حيث يرونه.

فقال تأبّط شرّاً: يا معشر بجيلة، هل لكم في خير؟ هل لكم في أنْ تياسرونا في الفداء و يستأسر لكم ابن برّاق.

قالوا: نعم.

١. النص: و هو. ٢. النص: ابن الدمية، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: حوشية، و وحشية من كتاب الفاخر.

٤. ٥. ٧. الأفعال و الضمائر في النص بصيغة الجمع.

فقال: ويلك يا ابن برّاق، أمّا الشنفري، فقد طار، و هو يصطلي بنار بني فلان ، و قد علمت الّذي بيننا و بين أهلِك، فهل لك أن تستأسر، و يُياسرونا في الفِداء؟

فقال: لا والله أ، حتّى أروز نفسي شوطاً أو شوطين.

فجعل يستن نحو الجبل، و يرجع، حتى إذا رأوا أنّه قد أعيا طمعوا فيه، فاتّبعوه، و نادى تأبّط شرّاً: خذوه خذوه.

فخالف الشنفري إلى تأبّط شرّاً، فقطع وثاقه، فلمّا رآه ابن برّاق، و قد خرج من وثافه مال إليه، فناداهم تأبّط شرّاً: يامعشر بجيلة، أعجبكم عدوابن برّاق؟

أما والله لأعدون لكم عدواً يُنسيكم عدوَه. ثمّ احضروا فنجوا، و كلّ منهم عدّاء، و لم يضرب المثل إلّا بالشنفري.

## أَسْرَعُ مِنْ حُداجَة

حداجة رجل من بني عبس، بعثوه إلى الربيع بن زياد و مروان بن زنباع، لينذرهما لمّا قتلوا عمروبن عُدَس، قبل أن يتّصل خبره ببني تميم، فيغتالوهما، وكان من أسرع الناس، فضرب به المثل لسرعتِه، قيل: إنّه كان في صغره راعياً، فأتىٰ يوماً بالغنم، و فيها ظبية، قال: لمن هذه الماعزة؟

ليربطها عنّى، إنّها قد أجهدتني اليوم.

# أَسْرَعُ مِنْ نِكاحٍ أُمِّ خارجَةَ

و هي عمرة بنّت سعد "بن عبدالله بن قذاذ بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن أنمار البجلية، وكانت تسمّىٰ أمّ عَدس و أمّ خارجة، وكان زوجها رجلاً من إياد، و هو أبو عـذرتها، وكانت أجمل أهل زمانِها، فخلعها منه [دعج بن خلف بن دعج بن سحمة بن] عسعد ابن

١. النص: فلان، و بنى فلان من الميداني في شرح المثل. ٢. النص: أما والله، ولا والله في الميداني.

٣. النص: سعدالله بن قذاد، و تصحيحه من كتاب الأمثال للمفضَّل الضبّيّ في شرح المثل.

٤. النص: خلعها منه سعيد بن سعد، و تصحيحه بين المعقوفتين من كتاب الأمثال للمفضّل الضبّيّ في شرح المثل.

عبدالله بن قذاذ بن ثعلبة، و هو ابن أخيها، فتزوّجها بعده عمرو [بن تميم] فولدت له لبيداً والعنبر والهجيم أولاد عمرو، ثمّ مات و خلف عليها بعده بكربن عبد مناة "فولدت له ليثاً والدّيل والحارث أولاد بكر، ثمّ خلف عليها مالك بن دودان بن أسد ، فولدت له غاضرة وعمراً ابني مالك، و ولدت في قبائل العرب، وكان الخاطب يأتيها فيقول: خطب، فتقول: نِكح، فقيل: أسرع من نكاح أمّ خارجة، قيل: إنّ بعض ولدهاكان يسوق بها يوماً، فرُفعَ لها راكب، فقالت: ما هذا يا بُنيّ، فقال ابنها: إخاله خاطباً، فقالت: أتخاف أن يعمل أن نحلّ.

# أَسْرَقُ مِنْ بُرجانَ

و هو مولىً لبني امرئ القيس، وكان لصّاً من أهل الكوفة، وكان له في اللـصوصيّةِ صاحبان. سهم و بسّام، فقتلهم مالك بن المنذر، و قيل: إنّه سرق برجان و هو مصلوب<sup>٧</sup> فقال في ذلك خلف بن خليفة:

عمّا دَهاكِ مِنَ المَصلُوبِ بُسرجانِ حَتّى أَنـافَ عـلى دُورٍ و بُسْـتانِ

إِنْ كُنْتَ لَم تَسألِي سَهْماً وَ صاحِبَه يُنبِئْكِ عَنْهُ الّذي أَوْفي علىٰ شَرَفٍ

# أَسْرَقُ مِنْ شِيطَاطٍ

شِظاظ رجل من العرب، من بني ضبّة، كان يُخيف السبيل مع مالك بن الريب المازنيّ، و من حديثه أنّه مرّ بامرأة من بني نمير تعقل بعيراً لها، و تستعيذ بالله من شرّ شِظاظ، وكان بعيرُها مسنّاً، وكان شِظاظ على حاشية من إلابل، و هي الصغير منها، فنزل، و قال لها: أتخافين على بعيرك هذا من شظاظ؟

قالت: ما آمَنُه عليه.

فجعل يشغلُها، و جعلت تراعي جملَه بعينها، وأغفلت جملَها، فاستوىٰ شِظاظ على

النص: أسداً، ولبيداً من المفضّل.
 النص: الديكر، والديل من المفضّل.
 النص: عامراً، و غاضرة في المفضّل.

الزيادة من المفضّل و ساقطة في النص.
 النص: عبد مناف، و مناة من المفضّل.

النصل: عبد مناك، و مناه من المفضل.النص: أسيد، و أسد في المفضل.

٧. النص: إنَّه سرق برجان فسرق و هو مصلوب.

#### جملِها، و رفع عقيرته:

رُبَّ عَجُوزٍ مِنْ نُمَيرِ شَهْبَرَة ﴿ عَلَّمْتُهَا الْإِنْقَاضَ بَعْدَ الْقَرْقَرَة

الشهبرة: العجوز الكبيرة، والإنقاض: الصوت في يكون لصغار الإبل، والقرقرة: الهدير، وهو لِمَسانٌ الإبل، يقول: عوّضتها صوت للعيري الصغير، بعد استماعها قرقرة بعيرها.

# اِسْعَ بِجِدِّ أَوْ دَعْ

أوّل من قال ذلك أكثم بن صيفيّ.

يقال ذلك لمن يتثبّط في الأمر ولايجدّ فيه ولايتركه "عن يده.

و قيل: إنّما قاله لمّا أرسل ولديه في تجارة، فأمّا أحدهما فأصاب مالاً، فعاد به، و أمّا الآخر، فقُطِعَ عليه الطريق، و كان أكبرهما و أنجبهما، فلمّا عاد خائب الصفقة مع شهامتِه قال: إسْعَ بجدًّ أوْ دَعْ.

فعلى القول الأوّل الجيم مكسورة، و هو من التحقيق في الأمر، و على هذه الرواية الثانية الجيمُ مفتوحة، فيكون الجدّ بمعنى الحظّ والسعادة، فيكون المراد اسْعَ ولك سعادة، فإن لم تكن فدع السعى والحركة.

#### أسْكَتَاللهُ نَأْمَتَهُ

معناه صوته، والنامة والنئيم: الصوت، و قيل: نامّته بتشديد الميم غير مهموز الألف، فعلى هذا، المراد ماينم عليه من حركتِه، أي: أنامه الله.

## أسُودُ فاحِمُ

مشتق من الفحامة، و هو شدّة السواد، و حالك و حانك، و هو مثل حلك الغراب و مثل حنك الغراب و مثل حنك الغراب، أي: كمنقاره، سواداً، و أسود حُلكوف و حَلَكُوك و مُحلَولِكِ و مستَحلِك و سُحكوك و مُحلكوت، كلُّ ذلك إذا كان شديد السواد.

۱. النص: الضرب. ۲. النص: الضرب. ۳. النص: لم يتركه. ٤. النص: مستحيك.

## أشاط بدم فلان

يعنى أظهر فيه ما يسقط دمه، و شاط الشيء: أي علا و ظهر و ارتفع، قال الأعشىٰ: قد نَخضَبُ العَيْرَ فِي مَكنونِ فَائِلِهِ وَقد يَشِيطُ عَلَىٰ أَرْمَاحِنَا البَطَلُ و رجل مِشياط يستبين عليه أكلُه وجوعُه، أي: يظهر ما في نفسه من كلّ واحد منهما.

## أَشْامُ مِنَ البَسُوسِ

البسوس هي بنت منقذ التميميّة خالة جسّاس بن مرّة قاتل كليب، وكان من حديث ذلك ٢ أنّ جاراً للبسوس يقال له سعد بن أبي شمس من جَرم، كان له ناقة، يقال لها سراب، وكان كليب بن ربيعة حمىٰ أرضاً من أرض العالية، في أنف الربيع، فلم يكن يرعاه أحد إلّا إيل جسّاس، بسبب الصهريّة بينهما، بأنّ جليلة بنت مرّة أخت جسّاس كانت تحت كليب، فخرجت سراب ناقة الجرميّ في إبل جسّاس، ترعىٰ في حِمىٰ كليب، فنظر إليها كليب، فأنكرها، فرماها بسهم خلّ ضرعها، فولّت و ضرعها يشخب دماً ولبناً، حتّى بركت بفناء صاحبها، فلمّا نظر إليها صرخ بالذّل، فخرجت جاريةُ البسوس، فنظرت إلى النّاقة، فلمّا رأت ما بها ضربت بيدِها على رأسِها، و قالت: واذلّاه.

ثم أنشأت تقول بحيث يسمع جسّاس:

لَـعَمرُكَ لوأصْبَحتُ في دارمُنقذِ ٣ وَلكِــنَّني أصْــبَحتُ فــي دارِ غُــربَةٍ

لَمَا ضِيمَ سَعْدُ وَ هُـوَ جـارٌ لأبياتي مَتىٰ يَعْدُ فيها الذِّئبُ يَعْدُ عَلَىٰ شاتى فَياسَعْدُ لاتَعْرُر بِنَفْسِكَ وَ ارْتَحِل فَإِنَّكَ فِي قَوم عَنِ الجارِ أَمْواتِ وَ دُونَكَ أَذُوادِي فَانِّي عَانْهُمُ لَا رَاحِلَةٌ لَا تُفْقِدُونِي بُنَيّاتِي

فلمّا سمع جسّاس قولها سكّنها، و قال: أيّتها المرأة لنقتلنّ غداً جملاً أعظم عقراً من ناقة جارك، و لم يزل جسّاس يتوقّع غرّة كليب، حتّى خرج كليب لايخاف شيئاً، وكان يتباعد من الحيّ إذا خرج، فبلغ جسّاساً خروجه، فركب فرسه واعتقل رمحه، واتّبعه

١ و ٣. النص: منقر، و منقذ من الميداني في شرح المثل. ٢. النص: ذاك.

عمرو بن الحرث، فلم يدركه حتّى طعن كليباً فدق صلبه، ثمّ وقف عليه، فقال كليب: ياجسًاس أغِثني بشربة من الماء.

فقال جسّاس: تركت الماء وراءك.

وانصرف عنه ولحقه عمرو، فقال كليب: ياعمرو أغِثني بشربة من ماء، فنزل إليه، وأجهز عليه، ففي ذلك قيل:

كَالمُستَغيثِ مِنَ الرَمضاءِ بالنارِ المُستَغِيثُ بِعَمْرِهِ عِـندَ كُـرْبَتهِ و أقبل جسّاس راكضاً، حتّى هجم على قومه، فنظر أبوه إليه، فرأي ركبته باديةً، فقال لمن حوله: لقد أتاكم جسّاس بداهية.

قالوا: و من أبن عرفت ذلك؟

قال: بظهور ركبته، فإنِّي لاأعلم أنَّها قد بدت قبل يومها، فلمّا وصل جسَّاس إليه قال أبوه: ماوراءَك ياجسّاس؟

فقال: والله لقد طعنت طعنة لتجتمعن منها عجائز وائل رفضاً ١.

قال: و ما هي ثكلتك أُمُّك؟

قال: قتلتُ كلساً.

قال أبوه: بئس والله ماجنيتَ على قومِك، فقال جسّاس لأبيه:

فَإِنَّ الأمرَ جَلَّ عَنِ التلاحي

تَأُهَّبْ عَنكَ أَهْبَةَ ذِي اسْتِناعِ فَإِنِّي قَدْ جَنَيْتُ عَلَيْكَ حَرْباً تُسغِصُّ الشَيْخَ بالماءِ القُراح فأحابه أبه ه:

فإنْ تَكُ قَدْ جَنَيتَ عَلَيَّ حَرْباً فَكَ السِّلاحِ سَأَلْــبَسُ ثَــوبَها وَ أَذَبُّ عَــنِّي بِـها يَــومَ المَـذَلَّةِ و الفَـضاح َ

ثمّ قوّضوا الأبنية، و جمعوا النعم والخيول، وأوضعوا الرّحيل، و كان همّام بن مرّة أخو جسّاس نديماً لمهلهل بن ربيعة أخى كليب، فبعثوا جارية لهم إلى همام لتخبره بما جرى سِرّاً بحيث لايشعر مهلهل، فأتتهما الجارية، و هما على شرابهما، فسارّت همّاماً بالّذي

١. النص: رقصاً، و رفضاً من الميداني في شرح المثل.

كان من الأمر، فلمّا رأى ذلك مهلهل سأل همّاماً عمّا قالت الجارية، وكان بينهما عهد أن لا يكتم أحدُهما صاحبَه شيئاً، فقال: أخبرتني الجارية أنّ أخي قتل أخاك، فقال مهلهل: أخوك أضيّتُ اِستاً مِن ذلك.

فقال همّام: حقّ هو.

فقال مهلهل: اشرب ياهمّام، فاليوم خمر، و غداً أمر.

فذهبت مثلاً، و سكت همّام، وأقبلا على شرابهما، فجعل مهلهل يشرب شرب آمن، و همّام يشرب شرب شام، فأتى و همّام يشرب شرب خائف، فلم تلبث الخمر حمّى صرعت مهلهلاً، فانسل همّام، فأتى قومه، و قد تحمّلوا فتحمّل معهم و ظهر أمر كليب، فلمّا أصبح مهلهل إذا هو بالنّساء يصرخن، على كليب، فقال: ما دهاكنّ، قلن: العظيم من الأمر، إنّ جسّاساً قتل كليباً».

و نشب الشرّ بين تغلب و بكر أربعين سنةً كلّها تكون لتغلب على بكر، وكان الحارث بن عبّاد البكريّ بمعزِل عن الجماعة، فلمّا كثر قتل مهلهل ببني بكر اجتمعوا إلى الحارث بن عبّاد و قالوا له: قد فَنِي قومُك، فهلّا أَعَنتهم على عدوّهم، فأرسل الحارث بولده بجير إلى مهلهل، و قال له: قل له: أبوبجير يقرأ عليك السلام، و يقول لك: لقد علمت أنّي اعتزلت قومي، لأنّهم ظلموك و تركتك وإيّاهم، و قد بلغت وِترك، فأنشدك الله في قومِك.

فأتى بجير مهلهلاً و هو في قومِه، فبلّغه الرّسالة، فقال مهلهل: من أبوك ياغلام؟ فقال: خالي كليب، فكرّر مهلهل سؤاله و هو يُجيبه بذلك، لأنَّ أُمّه كانت أُختَ كليبٍ ومهلهل، فعندها قال مهلهل: سألته عن أبيه فقال: خالى كليب.

فذهبت مثلاً، والعوام يقولون: خالي شعيب، و هو خطأ، إنّما هو كليب، و عمد مهلهل إلى بُجَير فقتله، ثم قال: بؤيشِسع نعلَى كليب فلمّا بلغ الحارث بن عبّاد ذلك قال قصيدة طويلة منها:

قَــرِّبا مَــرْبِطَ النَّعامَةِ مِنِّي لَقِحَتْ حَرْبُ وائلٍ عن حِيالِي لَمْ أَكُنْ مِـنْ جُناتِها عَـلِمَاللهُ وَإِنِّـى بِحَرِّها اليَـوْمَ طالى

١. النص: بشسع كليب، و بشسع نعلى كليب في الميداني.

ثمّ جمع قومَه، ولقي بني تغلب على جبل يقال له: قضَّة، فهزمهم، و قتل منهم قـتلاً عظيماً، و لم يقوموا لبكر بعدها، فكان من شؤم البسوس كلّما جرى بين تغلب و بكر في تلك السنين كلّها، فضُرب المثل بشؤمها.

### أشْامُ مِن داحِسٍ

سأذكر القصّة على سبيل الاختصار في باب الواو من قولهم: وقع بينهم حرب داحس، فإنّه به أليّق، والله الموفق.

# أَشْأُمُ مِنَ الشَيقْراءِ على نَفسِها

قال الكلبيّ: الشقراء فرس ثوربن هدبة بن لاطم بن هدبة بن عثمان بن ضبّة، وكان بينه و بين بني خميس بن ادّ شيء أ، فقتلوا أخاه، فطلب منهم ديتَين، فأبوا عليه، فقال: والله لا أزال أغير عليكم مابقي للشقراء سنبك، فغزاهم غيرَ مرّة، لاينال منهم منالاً، فنضُرِب بفرسه المثل، لأنّه كان يتعبها دهراً، قال بشر بن أبي خازم:

فَأَصْبَحَ كَالشقراءِ لَمْ يَعْدُ شَـرُّها سَنابِكَ رِجلَيْها و عِرضُكَ أُوفـرُ

و قال شيخنا الحريري \_ رحمة الله عليه \_ : كانت الفرس لرجل من عبدالقيس، شمّ أحدبني لكيز، و كانت جموحاً يتشاءم بها، فتحاماها الناس، فلم يركبها أحد، ثمّ ركبها صاحبها يوماً ليطرد عليها، فجمحت به، فمرّت بجرف واد، و هي جامح، فأرادت أن تثبه، فقصرت عنه، فانكبّت به في الجرف، فاندقّت عنقها و قوائمها، و نهض راكبها سليماً صحيحاً، فأخذ لِجامها، فلمّا أتى أهله متأبّطاً لِجامها، فسئل عن القصّة، قال أ: إنّ الشقراء لم يعدُ شرّها سنابك رجليها، فأبشروا.

و سمعت شيخنا أبازكريّاء التبريزيّ، يذكر عن أبي عبيدة، أنّها كانت فرس لقيط ابن زرارة، حين قال في يوم جبلة: إن تتقدَّم شَقراءُ تُنحَر، و إن تتأخَّر تُعقَر.

فحكيت ذلك للفصيحي، فقال: ليس كذلك، بل الشقراء فرس لبعض بني ساعدة،

١. النص: شرّ، و شيء من المستقصي في شرح المثل.

ذهبت لتضرب راكبها، فأصابت فلوها، فشقّت بطنه، فلم يعدُ شرّها سنابك رجليها، فضُرِب بها المثل في التشاؤم.

# أشْأمُ مِن مَنشِم

و قيل أشأم من عطر منشم، قاله الأصمعيّ بكسر الشين، قال: و هو اسم امرأة عطّارة كانت بمكّة تبيع الطيب، وكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا أيديهم في طيبها و تحالفوا بأن يستميتوا في الحرب، ولا يُولّوا أو يُقتلوا وكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب هذه المرأة، قال النّاس: قد دقّوا بينهم عطر منشم.

فكثر هذا القول، فسار به المثل، ففي ذلك يقول زهير بن أبي سُلمى: تَدارَكْتُما عَبْساً وَ ذُبِيانَ بَعدَما تَفانَوا وَ دَقُّو بَينَهم عِطْرَ مَنشِم

و قال الأعشى:

فَدَعْ ذا وَلٰكِنْ ما تَـرىٰ رأيَ كاشِحِ يَـرىٰ بَـينَنا مِـنْ جَـهْلِهِ دَقَّ مَـنْشِم قَلُو اللهِ اللهِ عَلَ العرب تكنّى عن العرب بقولها عطر منشم.

و قال أبوعمرو: المنشم اهو الشرّ بعينه.

و قال غيره: المنشم ثمرة سوداء منتنة.

و قال شيخنا أبوالعزّ النحويّ \_ رحمه الله \_ المنشم شيء يكون في سنبل العطر، يعرفه العطّارون، و يسمّونه قرون السنبل و هو سمّ ساعة، و يُسمّيه الأطبّاء البيش.

و أمّا الحديث: قد نَشَمَ الناسُ على عثمان رضي الله عنه فمعناه ابتدأوا بالطعن عليه. وقال محمّد بن السائب: مَنشِم بكسر الشين وفتح الميم الأولى بنت الوجيه من حمير، كانت عطّارة تأتي حِلَلَ العرب والمواسم، وكانت العرب إذا تعطّروا بعطرها اشتدّ بينهم القتال، و تشاءَمُوا بها.

و سألت الشيخ أبازكريًا \_رحمة الله عليه \_عن ذلك، فقال: إنّ منشم امرأة من

١. النص: المنشمة، والمنشم من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: بنت الوجه، و بنت الوجيه في اللسان، المادة: نشم.

خزاعة، كانت تبيع الحنوط، فكانت العرب يبتاعونه منها لقتلاهم، و فسّر قول زهيربن أبي سلمي: «دقّوا بينهم عطر منشم» أنه أراد به طيب الموتي، فسمّى الحنوط طيباً.

و سألت شيخنا الفصيحي \_رحمة الله عليه \_عنها، قال: هي امرأة من العرب كانت تبيع الطيب، فأغار قوم عليها، فنهبوا طيبها، فأتى قومها إلى أولئك المغيرين يستأصلونهم، فقال قومهم: لاتقتلوا إلا من شُمَّ [عليه] ريح طيبها، فقتلوا جماعة منهم، فتشاءم بها النّاس.

و سألت شيخنا الحريريّ البصريّ ـ رحمة الله عليه ـ عـن ذلک، فـقال: هـي امرأة اصطنعت عطراً تطيّب به و تطيّب زوجها، وكان لها خليل، فقدم زوجها من غيبة كانت له، فلقي خليلها، و قد خرج من عندها، و رائحة طيبها تتضوّع منه، فقتله و قتلها، فاقتتل من أجلها قومُها و قومُه حتّى تفانوا، فضُرب بها المثل في التّشاؤم.

و سألت الأبيورديّ ـ رحمة الله عليه ـ عن ذلك بالحِلّة في مجلِس ملك العرب سيف الدّولة صدقة بن منصور، فقال: منشم امرأة من جُرهُم، كانت إذا خرج فتيان جُرهم لقتال خزاعة في الحرب الّتي كانت بينهم، جاءت بقارورة، فيها طيب، فتطيّبهم، وهم في صفّهم، ثمّ تضرب بالقارورة الأرض، فتدقّها، فلا يتطيّب من طيبها أحد إلّا قاتل حتى يُقتَلَ أو يُجرَحَ، فتشاءَم بها الناس.

و كان الأبيورديّ والحريريّ البصريّ ـ رحمهماالله ـ أقوم مَن شاهدت بِسِيرِ العربِ و وقائعِهم، وقرأت ديوان زهيربن أبي سُلمىٰ على بعض شيوخي فسألته عن البيت، فالتمس عِمامة كانت على رأسي، و قال لا ي ذلك امتحاناً منه لي، فوضعتها في الحال بين يديه، فقال: منشم إمرأة عطّارة، و ذكر نحو ما أورده الحريريّ و زاد عليه بأن قال: وكان مِن شؤمها أيضاً أنّ بعلها تزوّج عليها، أو تسرىٰ والشكّ مِنّى فنافرت منشم زوجها و خاصمته، فلطم أنفها فهشمه، فخرجت صارخة إلى أهلِها، و أنفُها دامٍ، فقال لها أخوها: بئس العطر عطّركِ [به] أوجك!

فذهب قوله مثلاً، ثم اقتتل قومُها و قومُ زوجِها، حتّى تفانوا و كانت [هي] السبب في ذلك.

١. الزيادة للمصحّح، و في اللسان المادّة، شمّ: فاستأصاوا كلّ من شَمّوا عليه ريحَ عطرها.

٣. النص: أو تسرى الشكّ منّى.

٢. النص: إذ قال أو أن قال.

٥. الزيادة للمصحّح.

٤. الزيادة للمصحّح.

و سألت شيخنا أبا الغنائم بن المختار الكوفيّ المقيم بباب الطّاق عن هذه، فقال: هي منشم صاحبة يسار الكواعب، و سأذكر ما ذكرلي من قصّتها في باب الصّاد في قولهم: صبراً على مجامر الكرام، فإنّها بهناك أليّق، والله الموفق.

و قرأت ديوان زهير على الشيخ الإمام الأديبِ أبيالكرم محسن بن المفضّل الهاشمي النسّابة الكوفي، فقال: هي امرأة رياح بن الأسكّ الغنوي، و عطرها هوالّذي أصابوه مع شأس بن زهير حين قتله رياح بن الأسكّ، والقصّة مشهورة.

## أَشْبَقُ مِنْ حُبِّيٰ

حبّىٰ امرأة كانت مِزواجاً، فتزوّجت على كبر سنّها فتى يقال له: ابن أُم كلاب، فقام ابن لها كهل، فمشىٰ إلى مروان بن الحكم و هو والي المدينة و قال: إن اُمي السّفيهة على كبر سنّها و سنّي تزوّجت فتى مقتبل السنّ، فصيّرتني و نفسها حديثاً، فاستحضرها مروان وابنها، فلم تكترث بحديثه، و لكنّها التفتت اللي ابنها و قالت: يا بَرذَعَة الحمار، أرايت ذلك الشّاب المقدود العَنَطنَط، واللهِ لَيَصرَعن أُمّك بين البابِ والطاق، فَلَيشفِين غَليلها يعمود عمود عمود أني ضُبيبته و قد وجَدنا خَلاءً.

فانتشر ذلك الكلام عنها، فضُرِب بها المثل و ذكرها الشعراء في أشعارِهم، فمنهم هدبة ابن خشرم العدويّ حين يقول:

فَمَا وَجَدَتْ وَجْدي بها أُمُّ واحِدٍ ولا وَجْدَ حُبّىٰ بِابنِ أُمَّ كِـلابِ
رَأَته طَوِيلَ الساعِدَيْنِ عَـنَطْنَطاً كَما انبَعَثَت مِن قُـوَّةٍ وَ شَـبابِ
و حكىٰ شيخنا محمّد بن أحمد بن العبّاس بن المفضّل الهاشميّ النّسّابة و قد سألته عن

النص: الحاجي، و تصحيحه إلى «الهاشمي» ممّا جاء في شرح المثل: أشبق من حبّى، بعد هذا المثل، إذ يقول المؤلّف في شرحه: و حكى شيخنا محمّد بن أحمد بن العبّاس بن المفضّل الهاشميّ النّسّابة، و يبدو أنّ محسناً هذا أخو عبّاس ابن المفضّل.
 ٢. الزيادة من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل و ساقطة في النصّ.

٣. النص: يا ابن برذعة الحمار، و ما أثبتّه فهو من الموسوعة. ٤. النص: بِعَمَدٍ.

هذا المثل، فقال: حبّى امرأة مدنيّة كانت انساء المدنية إذا رأينها قلن هذه أمّ البشر، لأنّها علّمتهن ضروباً من هنات الجِماع، و جعلت لكلّ هنة اسماً، فسألتُه عن بعض ما سمّت به اعتقاداً أنّ العلم به و بما هو أقبح منه خير من الجهل، لِما خبّرني به شيخنا أبوالحسين ابن أحمد الكوفيّ الفيلسوف \_ رحمة الله عليه \_ أنّ سقراط الحكيم رآه معضهم جالساً بين يَدَي حَدَث، يتعلّم منه الموسيقى، فقال له في ذلك، فقال سقراط: لأن أتعلّم من صبيّ مالا أعلمه خير من أن أجهل شيئاً يعلمه من هو أصغر مِنّي سنّاً، و ذلك زيادة في حِكَمي و علمي.

فسلّم له ذلك. رجعنا إلى حديث شيخِنا النّسّابة \_ رحمهالله \_ فقال: أذكر ماكان على ذكري منها ثمّ قال: منها القَبع والغَربَلة والنخير والوهز عقال: وأسماء ليست [على] ذكري الآن.

ثمّ أخذ يحدِّث عن هذِه المرأة، حبّى، فحفظتُ من حكاياته عنها أنّها زوَّجت بنتاً لها من رجل، فاتّفِق أنّ ابنتَها زارتها يوماً، فقالت حُبّىٰ: يا بنيّة، كيف عيشك مع بعلك؟

فقالت: ياأُمَّاهُ، بخيرٍ، هو أحسنُ النّاسِ خَلقاً، وَأعذَبُهُم خُلقاً، وَ أُوسَعُهُم رَحلاً و صَدراً، يَملأُ بَيتي خَيراً، و حِري أيراً، إلاّ أنّه يُكلِّفُني أمراً، قد ضِقتُ به ذَرعاً.

فقالت أُمّها: و ما هو يا بنيّة؟

فقالت ابنتها: ياأمَّاه، إنَّه يقول عند نزول شهوته: إنخِري تحتي.

قالت الأمِّ: و هل يطيب نيك بغير زحير و نخير؟

جاريتي فلانة حرّة إن لم يكن أبوك قدِم من سفر، و أنا على سطح مشرف على مربد إبل الصدقه، و كلّ بعير منها معقول، فصرعني أبوك، و رفع رجلي و طعنني طعنةً نخرتُ منها نخرةً نفرت منها إبل الصدقة، فقطعت عُقُلَها، و تفرّقت، فما أخذ منها بعيران في طريق. فصار ذلك أوّل شيء نُقِم على عثمان لا \_ رضي الله عنه \_ و ما كان له في ذلك من ذنب،

٣. النص: رأى. ٦. النص: كان. ٢. النص: هناة.

٥. الزيادة للمصحّح.

١. النص: كنّ.

٤. النص: الرهز.

٧. النص: عثمن.

الزُّوج طَعَن، و الزوجة نخَرَت، والإبل تفرّقت، فما ذنب عثمان بن عفّان \_رضي الله عنه \_؟

# أشبهَ شَرْجٌ شَرْجاً لَو أَنَّ أُسَيمِراً '

قال المفضّل الضبيّ: أوّل من قاله لُقيمُ بن لقمان، كان نزل و أباه منزلاً يقال له شرج، فذهب لقيم يُعَشّي إبله، وكان لقمان يحسد لقيماً، و أراد هلاكه، فاحتفر له خندقاً، و قطع كلّ ما هنالك من السمر، و ملاً به الخندق، و أوقد عليه ليقع فيه لقيم، فلمّا أقبل لقيم عرف المكان، وأنكر ذهاب السمر، فقال ساعتئذٍ: أشبَهَ شَرجٌ شَرجاً لو أنّ أُسَيمِراً، فذهبت مثلاً.

# أَشْجَعُ مِن عُامِرِبْنِ الطُّفَيْلِ

هو ابن أخي مُلاعب الأسِنّة، كان أشجع أهل زمانه، و سأذكر طرفاً من أمرِه في باب الغين: غدّة كغدّة البعير و موت في بيت سلوليّة، فأمّا ما أذكره ههنا، فهو أنّ حبّان "بن سلمىٰ بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب مرّ بقبر عامر بن الطّفيل، و كان جبّاراً عاتياً عند هلاك عامر بن الطفيل، فقال حبّان ٤؛ ما هذه الأنصاب؟

قالوا: نصبناها على قبر عامر.

قال: ضيّقتم على أبي عليّ، وأفضلتم منه فضلاً كثيراً.

ثم وقف على قبره، و قال: إنعَم ظَلاماً [أبا عليًّ] لقد كُنتَ تَشُنُّ الغارَة، و تَحمي الجارة، سريعاً إلى المَولىٰ بوعْدِك، بَطيئاً عنه بوعيدِك، وكُنْتَ لاتضِلُّ، حتى يضِلَّ النَّجمُ، ولا تُهابُ، حتى يُهابَ السّيلُ، ولا تَعطشُ حتى يَعطشَ البعيرُ، كنتَ والله خَيرَ ما كنتَ تكونُ ٢، حِين لا تَظُنُّ نفسٌ بنفس خيراً.

ثمّ التفت إليهم، و قال: هَلَّا جَعَلتُم قبرَ أبي عَليٌّ مِيلاً في ميلٍ.

١. النص: لولا أسيمر، و لو أنّ أسيمراً في الهيداني و الجمهرة، و أسيمر تصغير أشمر، و هو جمع سَمُر، أي لو أنّ أسيمراً
 كانت فيه.

٤. النص: حبار، و حبان من الميداني في شرح المثل.

٦. النص: بعيداً، و بطيئاً في الميداني.

٥. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

٧. الزيادة من الميداني و ساقطة في النّص.

قال الكلبيّ: كان منادِي عامر بن الطّفيل يُنادي بعكاظ: هل مِن راجِلٍ فأحمِلَه، أو جائعٍ فأُطعِمَه أو خائفٍ فأوّمّنَه؟

وكان سبب هلاكِه بدعوةِ رسول الله \_صلّى الله عليه و سلّم \_وكذلك ابن عمّه أربَدَ على ما أذكرُه في باب الغين، والله الموفّق.

## أشَدُّ ضَبْطاً مِن عَائِشَةَ

يعنون عائشة بن عَثم ، و هو من عبد شمس بن سعد، و من شدَّة ضبطه أنّه أورد إبله للشّرب يوماً، فأنزل أخاه في الركيّة لَيميحها، فازدحمت الإبل، فَهَوَتْ بكرة في البئر، فأخذ بذبنها، و صاح به أخوه: ياأخي الموت، فقال: ذاك إلى ذنب البكرة، ثمّ اشتدَّ بضبطه تذنب البكرة، وجذبها، فأخرجَها، و تخلَّص أخوه، فضُرب به المثل لشدَّة ضبطِه، و عند العامّة أنّ المُرادَ بالضّبط البخل، و ذلك خطأ منهم.

# أَشَيدُ مِنْ لُقمٰانَ العادِيُّ '

كان من شدّته أنّه كان يحفر لإبلِه [بظفره] ميث ما بدا له، فيستخرج لها الماء إلّا الصّمان والدّهناء، فإنّهما غلبتاه لصلابتهما، فضُرب به المثل في الشدّة.

## أَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِحَيين

و قولهم: أَبْخَلُ و أَشَحُّ من ذات النّحيين، و قولهم: أزنى مِن خَوَّات، كلّ ذلك يقال لما أذكره، و ذلك أنّ ذات النّحيين امرأة من بني تيمالله بن ثعلبة، كانت تبيع السمن في الجاهليّة، فأتاها خوّات بن جبير الأنصاريّ، قبل إسلامه، يبتاع منها سمناً، فلم

٢. النص: عبشمس.

١. النص: عثمان، و عثم من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: اشتدٌ ضبطه.

٤. النص: لقمن بن العادى، و لقمان العادى من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٥. إضافة لازمة من الميداني (المراجع).

٦. النص: يستخرج، و زيادة الفاء من المصحّح.

يرعندها أحداً، فطمع بها، فساومها، فحلّت نحياً مملوءاً فنظر إليه، ثمّ قال لها: أمسِكيه. فأمسكته، فقالت: حُلَّ غيره إن كان لايُرضيك هذا، وانظر إليه، ففعل، ثمّ قال لها: أريد غيرهذا فأمسِكيه، ففعلت، فلمّا شغل لا يديها، ساورها، فلم تقدر على دفعه حتّى قضى حاجته منها شحّاً على السمن، فلمّا فرغ قالت له:

لاهنَّاك الله، فقال خوَّات:

وَ ذَاتِ عِـــيالٍ وَاثِــقِينَ بِـعَقلِها لَا شَـدَدتُ يَـدَيها إِذَ أَرَدْتُ خِـلاطَها فَكَانَتْ لَها الوَيلاتُ مِنْ تَـركِ سَـمْنِها فَصَانَتْ لَها الوَيلاتُ مِنْ تَـركِ سَـمْنِها فَشَدَّتْ عَـلَى النِّـحْيَين كَـفًا شَـحِيحةً

خَلَجْتُ لَها جارَاسْتِها ﴿ خَلَجاتِ بِنِحْيَينِ مِن سَمْنِ ذَوَيْ عُجَراتِ وَ رَجْ عَتِها صِفْراً بِعَيْرِ بَتاتِ على سَمنِها وَالْفَتْكُ مِنْ فَعَلاتِي

ثمّ أسلم خوّات، و شهد بدراً، فقال له النّبي \_ صلّى الله عليهِ و سلّم: يا خوّات كيف شراؤك ٤؟ و تبسّم \_ صلّى الله عليك قد رزق الله خيراً و أعوذ باللهِ من الحَور بعد الكور.

و هجا رجل بني تيم الله، فقال:

أُناسٌ رَبَّةُ النِحْيَيْنِ مِنْهُم فَعُدُّوها إذا عُدَّ الصّمِيمُ

فصارت ميضرب بها المثل في الشح، لأنّها مَكّنَتْ مِن نفسها شحّاً منها على سمنها، و يُضرَب بها المثل للمشغول، لأنّ يديها شُغِلَتا، و يضرب بخوّات المثل في إقدامِه على الزّنا، و تمحُّله له.

و سمعت \_ والعهدة على من قاله حين سمعته \_ أنّ أبانواس الحسن بن هانئ كان يحبّ غلاماً من ولد المأمون، وكان أبوالغلام في كاركه له يعمل الدُّبس، فتوصّل أبونواس إلى أن استعرض منه دبساً ليبتاعه، فَعَرَض عليه أبو الغلام ما عنده، فقال أبونواس: لا يصلح لي

٤. النص: ماكيف شرادك.

١. جاءَ في النص مزيداً بالهمزة، و هي لغة رديئة (المراجع).

<sup>&</sup>quot;. ٢. النص: بنفعها، و بعقلها في اللسان المادّة: نحي.

٣. النص: جاراتها، و تصحيحه من اللسان، نفس المادّة.

٥. النص: وصار. ٦. فارسيّة بمعنى المعمل.

هذا، فهل داخل الدكّان شيء؟

فقال: نعم.

فالتفت أبونواس إلى الرجل، و قال: قل لهذا الصبيّ يُريني ماهناك، فإن صلح ابتعته.

و لم يكن عند الرجل إلا ولده، فقال له: يا بُنيّ امضِ مع الشيخ فأرِه ما هناك، فاستخرج أبونواس مصحفاً من كُمّه، فوضعه لدى الرجل، فلمّا رأى الرجل المصحف ازداد وثوقاً بأبي نواس، فظن فيه الخير، فنهض الصبيّ مع أبي نواس، فدخل الموضع، ففتح الصبيّ باب زقّ، فرآهُ أبونواس، فقال لا يصلح لى، فيه رقّة.

ثمّ فتح أبونواس باب زقّ آخر، و دفعه إلى الصبيّ، فقال: أمسكه.

فأمسك الصبيّ كلّ زقّ في يد، ثمّ فتح باب زقّ آخر، و ذاقه، و قال للصّبيّ: أمْسِكه، فقال: ياشيخ إنّ يدى مشغولتان فبماذا أمسِكُ؟

فقال: بِفِيك، فوضع فم الزق في فم الصبيّ، فلمّا شغل يديه عن البطش استدار أبونواس خلفه و جامعه و لم يتجاسر الغلام على تخلية ما بيديه و فمِه، فلمّا قضىٰ حاجَتَه منه تركه بحالِه، و مضىٰ لوجهه، و قيل: إنّه قال فيه أبياتاً فيها:

مِنْ وَلَدِ الْمَأْمُونِ فِي فَصْلِهِ مُهَذَّبٍ يَجِمَعُ دُنيا وَ دِين قُلتُ وَ قَداُولَجِتُ في ظَهْرِهِ مَقَالَ رَكبٍ أَصْبَحُوا ظَاعِنِين شُبْحانَ مَن سَخَّر هذا لَنا مِنْه وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِين

ولا أعلم أذلك صحيح أم لا؟

و إنَّما ذكرتُه لأنَّ الحكاية تشبه قصّة خوَّات، والله أعلم.

# أَشْكَهَنِي الرَجُلُ

أي قارَب في مدحي ، وأصل ذلك أنّ رجلاً كان يعرض فرساً، فقال له رجل ! أهذه فرسُك الّتي كنت تصيد عليها الوحش؟

فقال صاحبها: أشكِهه أي: قارِب في المدح، والمشاكه للشيء هو الذي يُشبِهه، أو يدنو من شبهه.

١ و ٢. هكذا في النص، و في اللسان، المادَّة: شكه: شاكه أبا فلان.

#### أضانة ضعف

قال الأصمعيّ: يقال: نال فلاناً ضعف، و أصابه أيضاً، و هو أن يكون قليل المال كثير العيال.

#### أَصَبُّ مِنَ المُتَمَنِّيَةِ

هي امرأة من بني سُلَيم، عشِقت نصربن حجّاج، وكان نصربن حجّاج أحسنَ الناس وجهاً، و أظرَفَهم خَلقاً، وألطَفَهم خُلقاً، فلهِجت بذكره حتّى صار ذكره هجّيراها. و قيل: هي الفُرَيعة بنت همّام أمّ الحجّاج بن يوسف، وكانت تحت المغيرة، لمّا عشقت نصراً في زمن عمربن الخطّاب \_ رضي الله عنه \_ فبينا عمر \_ رضي الله عنه \_ ذات ليلة بباب دارها مجتازاً، إذ سمعها تقول:

هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلىٰ خَمْرٍ فَاشْرَبَهُ أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إلىٰ نَصْرِ بْنِ حَجّاجِ إلى فَتَى ماجِدِالأعْراقِ مُ قُتَبِلٍ سَهْلِ المُحَيّا كَرِيمٍ غَيْرِ مِ لُجاجِ فقال عمر: مَن هذه المتمنّية؟

ثمّ استطلع خبرها، فعرفها ، فلمّا أصبح استدعىٰ بنصربن حجّاج، وكان له شعر جميل، و هو وسيم قسيم، فحلق شعرَه، ليذهب من جماله، ولاتفتتن به النساء، فظهر له وجنتان كانتا أشدّ فتوناً ممّاكان قبل حلق شعره، فلمّا رأى عمر \_رضي الله عنه \_ [ذلك] تقال: أنت الذي تتمنّاك الغواني في خدورهن ؟

لاأمَّ لك، اذهب، لاتساكنّي في بلدة أنا بها الأمير، والنساء يفتتنّ بك.

فقال نصر: و أيّ ذنب لي؟

فقال: صدقت، إنّه لاذنب لك، الذنب لي أن تركتك بدار الهجرة، ثمّ صيّره إلى البصرة مك هأ ".

فلمّا سمِع الناسُ لفظ عمر \_رضي الله عنه \_في حقّ المرأة، و هو قوله: المتمنّية، ضرب النساء بها المثل، فقلن: أَصَبُّ مِنَ المتمنّية، فسار ذلك، و بلغ المرأة، فخافت أن يبدرها من

عمر \_رضى الله عنه \_أذى، فدسّت إليهِ رقعةً فيها مكتوب:

قُلْ لِلْأَمِيرِ الَّـذِي نَـخشىٰ بَـوادِرَه ﴿ مَا لَي وَلِلْخَمِرِ أُونَـصْرِبنِ حَـجَّاجٍ

إنِّي عَننَيْتُ أَباحَفْصٍ بِغَيرِ هِما شُرْبِ الْحَلِيبِ وَ طَرْفٍ دُونَه ساجَ إِنْ الهَــوىٰ زَمَّـهُ التَّـ قُوىٰ فَـقَيَّدَه حَــتَّى أَقَــرَّ بِــإلجام وَ إسراجَ لاتَــجْعَلِ الظَّنَّ حَـقًّا أَو تَـثَبَّتَهُ إِنَّ السَّبِيلَ سَبِيلُ الخائِفِ الرَّاجِيُّ

فأرسل عمر ـ رضى الله عنه \_ [إليها] الله قد بلغني عنك خبر، و إنّي لم أُخرجه من أجلك، لكنِّي بلغني أنَّه يُدخل على النساء، فلست آمنهنَّ، ثمَّ بكيٰ عمر \_رضي الله عنه \_و قال: الحمدلله الّذي قيّد الهوي بالتقوى، ثمّ إنّ عمر \_ رضى الله عنه \_كتب إلى عامله بالبصرة كتباً، فمكث الرسول عنده أيّاماً، ثمّ نادى مناديه: ألا إنّ بريد المسلمين يريد الخروج، فمن كان له حاجة فليكتب، فكتب نصربن حجّاج كتاباً و دسَّه في الكتب، فيه: بسم الله الرحمن الرحيم \_ لعبدالله عمر أمير المؤمنين، سلام عليك، أمّا بعدُ يا أمير المؤمنين سيّر تني، و حرّمتني، فما نلت منّى عليك حرام.

#### و فيه هذه الأبيات:

أأنْ غَنَّتِ الذَّلفاءُ يَـوماً بِمُنْيَةٍ وَ بَسعْضُ أمانِيِّ النِساءِ غَرامُ ظَنَنْتَ بِيَ الظَّنَ الَّـذي لَـيْسَ بَـعْدَه بَسقاءٌ وَ ما لي في النَّدِيِّ كَلامُ وَ يَــمْنَعُنِي مِــمّا تَــظُنُّ تَكَرُّمي وَ آباءُ صِدْق سالِفُونَ كِسرامُ وَ حَالٌ لَهَافَّى قَوْمِها وَ صِيامُ وَيَــمْنَعُهٰا مِــمّا تَــظُنُّ صَــلاتُهَا فَقَدْ جُبَّ مِنِّي كَاهِلٌ وَ سَنامُ فهاتان حالانا فَهَلْ أَنْتَ راجِعي فلمّا قرأ عمر \_رضى الله عنه \_الكتابَ قال: أما ولى سلطان، فلاً.

# أصَحُّ مِنْ عَيْرِ أَبِي سَيّارةَ

و هو أبوسيّارة العَدوانيّ، دفع بالناس من جمع أربعين سنة "على حمارله، فـضُرب بحماره المثل، إذ عاش أربعين سنة متوالية، لم يمرض فيها.

١. الزيادة للمصحّح.

٢. المستطرف، ج ٢، ص ٢٠٢: قال: أما ولى السلطان فلا واقطعه داراً بالبصرة في سوقها، فلمّا مات عمر ركب راحلته و توجّه نحو المدينة. والله سبحانه و تعالى أعلم.

٣. الميداني والجمهرة في شرح المثل: أجاز الناس عليه من المزدلفة إلى مِني أربعين سنة.

#### أصْفَرُ فَاقِعٌ

أي شديد الصفرة، و قيل: هو ما يعلو صفر ته سواد، و على ذلك حمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا ٤ُ فَاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ \.

# أضِئ لِي أَقْدَحْ لَكَ

يقول <sup>7</sup>: افعل معي الخير أفعلْه معك، قيل: إنّ أوّل من قاله عَنْبَس التميميّ، كان في سفر فصاحَبَه رجل من سليم، وكان أصاب عنبساً عطشٌ شديد، و مع صاحبِه ماء، و به جوع، فقال الرجل لعنبس: أطعِمني، فقال عنبس: أضِئ لي أقد ح لك، أي: اسقني ماءً أُطعِمْك زاداً، فذهب قوله مثلاً.

# أضَلُّ مِن سِنانٍ

يريد به سنان بن أبي حارثة "المرّيّ، عنّه قومه على جوده، فقال: لاأراني يؤخّذ على يدي، فركب ناقة له يقال لها الجَهُول، و رمىٰ بها الفلاة، فلم يُرَ بعد ذلك، فسمَّته العرب ضالّة غَطَفان، و قالوا في ضرب المثل به: لا أفعل حتّى يرجع ضالّة غَطَفان، و في ذلك يقول زهير:

إِنَّ الرَّزِيَّةَ لِارَزِيَّةَ مِثْلَها مَا تَبْتَغي غَطَفانُ يَوْمَ أَضَلَّتِ إِنَّ الرَكابَ لَتَبَتَغي ذا مِرَّةٍ بِجَنُوبِ خَبْتَ إِذا الشهُورُ أَهَلَّتِ إِنَّ الركابَ لَتَبَتَغي ذا مِرَّةٍ بِجَنُوبِ خَبْتَ إِذا الشهُورُ أَهَلَّتِ

# أُطرُقِي و مِيشِي

أصلُه خلط الشعر بالصوف، يقال ذلك للإنسان يمزج صدق قولِه بالكذب، والصوابَ بالخطأ، قال رؤبة بن العجّاج:

عاذِلَ قَدْ أُولِعْتِ بِالترقِيشِ إليَّ سِرّاً فَاطْرُقِي وَ مِيشِي

قرة: ٦٩. النص: يقال.

٣. النص: سنان بن حارثة، و سنان بن أبي حارثة من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.



أُطِرِّي فَإِنَّكِ ناعِلَةٌ

[معناه] اركبي الأمرَ الشديد، فإنّكِ قويّة عليه، و أصلُه أنّ رجلاً قال لراعية له، كانت ترعىٰ في السهولة، و تترك الحزونة: أطِرِّي، أي: خذي طُرَر الوادي، و هي نواحيه، فإنّك ناعلة أي في رجليك نعلان، قال أبوعبيدة: شبّه غلظ رجليها بالنّعلين، و يُروىٰ: أظِيرِّي بالظّاء المعجمة، مأخوذ من الظرر، و هي أحجار مستطيلة في جنب الجبلِ تُخالِف لون باقيه.

#### أطمَعُ مِن قالِبِ الصَحْرَةِ

يَعْنُونَ قُو اللهِ بن محارب من معدّ، رأى حجراً ببلاد اليمن مكتوباً عليه بالمسند: إقلبني أنفعك، فاحتال في قلبه، فوجد في الجانبِ الآخر مكتوباً: رُبَّ طَمَعٍ يَهدِي إلى طَبَعٍ، فما زال يُضرَب به هامته حتّى سال دِماغه، و فاضت نفسُه.

#### أطَمُّ مِن غَيرِهِ

أي: أعظم بليةً ممّا كان قبله، والطامّة: الداهية والبليّة، قال شاعر: دَعَوْنا نَزالِ فَلَم يَنْزلُوا وَ كانَت نَزالِ عَلَيهم أَطَمّ

#### أطْنَبَ فِي وَصْفِه

معناه أجتهد، و يقال: أطْنَبَ في العدو، أي: اجتهد، قاله الأصمعيّ، قال مؤلّف الكتاب: المعنى طوّل في وصفه، يقال: طريق مُطنّب، أي: طويل، و بظهر الفرس طَنَب، أي: طول أيضاً، قال طفيل:

وَ مِنْ بَطْنِ ذِي عاجٍ رِعالٌ كَأَنَّها جَرادٌ تُبارِي وَجْهَهُ الريحُ مُطْنَبُ

## اعتَذَرْتُ إلىٰ فُلان

الاعتذار: قطع ألرجل عن حاجته أوقطعه عمّا أمسك في نفسه، وأصله من قـولهم:

١. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النصّ.

محى آخر هذا الاسم في النص و إنما بقي أوله و هو قو، أوقنو، و لم أستطع العثور على تمامه في كتب الأمثال و سائر المصادر، و لعلّه قوام أو قنواج.

اعتذرت المياه إذا انقطعت، قال لبيد:

شُهورَ الصَّيفِ وَاعْتَذَرَتْ إلَيهِ يَطاقُ الشيِّطَينِ مِنَ السِّمالِ وَ وَيَقَالَ: الاعتذار محو أثر الطلل و محو أثر الموجدة، من قولهم: اعتذرت المنازل إذا درَسَت، قال ابن أحمر:

أَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ آياتٍ فَقَد جَعَلَتْ أَطْللاً الِفِكَ بِالوَدكاءِ تَعْتَذِرُ ويقال: عذرت الدابّة، أي: جعلت بها عِذاراً على يحجزها من أن تشرد، فعلى هذا يكون أعذر الرجل بمعنى احتجز، و عذرتُه: جعلت له بقبولِ ذلك منه حاجزاً بينه و بين العقوبة واللّوم، و منه تعذّر الأمر، أي: احتجز أن يُقضى، و منه جارية عذراء.

## أعْرابي جلْفً

قال الأصمعيّ: الجلف جلد الشّاة، و جلد البعير، فكأنّ المُرادَ به أعرابيّ جاء ببدويّته و جفاه، أي: هو بجلده لم يتزيّ بزيّ أهل الحضر وأخلاقهم، فيكون قدنزع جلده الّذي جاء فيه، و لبس غيرَه، و هذا كقولهم: هو كلام العرب بِغُباره، أي: لم يتغيّر عن جهته، وقيل: أصلُه من أجلاف الشاق المسلوخة بلا قوائم ولارأس ولا بطن فكأنّه جسم فقط، فيكون المعنى أنّه أعرابيّ صورة لايفهم ما يُراد به أومنه، قال اليماميّ: جلف كلّ شيء: قشره، فيكون المعنى أنّه متزيّ بزيّ العرب، متشبّه بهم، و ليس منهم، والأوّل أصحّ.

# أعْرابيٌّ قُحٌّ

القُحُّ: الخالص، مأخوذ مِن قُحاح الأرض، و هو ما ظهر منها ولانبت فيه، و سمعت شيخنا الفصيحيَّ \_ رحمه الله \_ يقول: إنَّ الأعراب أهل البادية، واحدهم أعرابيُّ، والعرب أهل الأمصار الحسنة ثيابهم، الواضحة معانيهم، سُمّوا بذلك من قولهم: أعربتُ على القوم،

١. النص: سهود و تصحيحه من ديوان لبيد بشرح الطوسيّ و تحقيق الدكتور حنا نصر الحتّي قافية الراء.

٢. النص: النسطين، و تصحيحه من الديوان. ٣ . النص: الشّمال، والسمال من الديوان.

٤. النص: عذراً.

أي: بيّنتُ عليهم، و حُكِي أنّ إبراهيم النخعيّ قال: كانوا يستحبّون أن يلقّنوا العَجَميّ حين يُعرِب لاإله إلّاالله ثلاث مرّات، فإذا نسبت رجلاً إلى أنّه يتكلّم بالعربية و هو مِن العجم قلت: عَرَبَانيّ.

# أعَزُّ مِنَ الأَبْلَقِ العَقوقِ

يُضربُ مثلاً للشيء يستحيل وجوده.

والعقوق: الحامل، والأبلق: الذكر، و إنّما تحمل الإناث لاالذكور، و أوّل مَن قاله خالدبن مالك النهشليّ للنعمان بن المنذر، كان أسرناساً من بني مازن بن عمرو ابن تميم ، فقال: من يتكفّل بهؤلاء؟

قال خالد: أنا.

قال النعمان: و بما أحدثوا؟

قال خالد: نعم و إن كان الأبلَّقَ العَقوقَ.

# أعَزُّ مِنْ كُلَيبٍ وائِلِ

و كليب بن ربيعة، و اسمه وائل، و كان سيِّد بني ربيعة، جمع له بين رئاسة ربيعة و مضر، و كان بلغ من عِزّه أنّه إذا مضى بروضة تعجبه أو غدير كتع "كلباً، ثمّ رمى به هناك، ولا يسمع عُوىٰ ذلك الكلب أحد، فيقرب ذلك الموضع مخافةً من وائل، فكان يقال: أعزّ من كليب وائل.

ثمّ غلب اسم الكلب على اسمِه، فقيل: أعزّ من كليب.

## أعْطِ الْقَوْسَ بارِيَها

أى: رُدّ الأمر إلى الخبير به، و أوّل مَن قال ذلك الحطيئة، و ذلك أنّه دخل على سعيد

١. النص: مالك بن نهشل، و مالك النهشليّ من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: من بني مازن بن تميم، و عمروبن تميم من الميداني في شرح المثل.

٣. كتعه: شدّ قوائمه، هامش الحيوان، ج ١، ص ٣٢٠.

ابن العاص، و هو يغدّى النّاس، فأكل أكلاَّ جافياً. فلمّا فرغ الناس من الطعام، و خرجوا أقام مكانه، فأتاه الحاجب، ليخرجه، فامتنع، و قال: أترغب بهم عن مُجالستي؟

فلمّا سمع سعيد قال: دعه.

و تذاكروا الشعر والشعراء، فقال لهم حطيئة: ما أصبتم جيّد الشعر، ولو أعطيتم القوس باريها وقعتم على ما تُريدون.

فقال سعيد: و هل عندك من ذلك علم؟

قال: نعم.

قال:فمن أشعر العرب؟

قال: الّذي يقول:

لا أعُدُّ الإقْتارَ عُدْماً وَلٰكِنْ فَقْدُ مَنْ قَدْ رُزئتُهُ الإعْدامُ

ثمّ أنشدهم الأبيات حتَّى أتي عليها، قبل له: فمن قالها؟

قالَ: أبو دؤاد الابادي، قال: ثمّ من؟ قال الحطيئة: الّذي يقول:

أَفْلِحْ بِمَا شِئْتَ فَـقَد يُبْلَغُ بِالضَّعْفِ وقَد يُخْدَعُ الأريبُ (

ثمّ أنشدها حتّى فرغ منها، قيل له: و من قائل هذا؟

فقال الحطيئة: قائله عبيد ٢ بنُ الأبرص، و في حديثِ آخر قال: قائلُها الّذي يقول:

فَجاءَتْ كَثِيبَ الرَّمْلِ هِيَّابَةَ السُّرى يُدافِعُ رُكْناها جَدوارِيَ أَرْبَعا

يُزَجِّينَها مَشْيَ النوِيفِ وَقَدْ جَرىٰ ضُبابُ الكَرىٰ في مُخِّها فَتَقَطَّعا

قال: فمن قال ذلك؟

قال الحطيئة: قاله امرؤالقيس.

قال: ثمّ قال: والله لحسبُكَ بي عند "رغبة أو رهبة إذا رفعتُ إحدىٰ رجليّ على الأُخرى، ثمّ عويتُ في أثر القوافي $^{3}$ كما يعوى الفصيل الصادِي $^{0}$ .

١. النص: أدرك بما شئت فقد يُدرك ... و ما أثبتٌه فهو من معلقة عبيد بن أبرص في المجاني، ج ١، ص ٣٣٠.

٣. النصّ: نحسبك عند رغبة... ، و تصحيحه من الأغاني، ج ٢، ص ١٥٩ ـ ١٦٠. ٢. النص: عبيدة.

٤. النص: في أيّ القوافي، و في أثر القوافي من الأغاني. ٥. النص: الضامر، والصادي في الاغاني.

فقال: و من أنت؟ قال الحطيئة: أنا الحطيئة.

فرحّب به سعيد، ثمّ قال: قد أُسأت بكتمانك إيّانا نفسك، و قد علمت شوقنا إليك وإلى حديثك، ثمّ وصله وكساه، فقال الحطيئة يمدحه:

جَـرى عَـلىٰ مايَكْرَهُ المَروُ صَـدْرُه ولِللهَ وَلِـلفاحِشَاتِ المـندياتِ هَـيُوبُ تَحِرَّدَ عَـنْهُ اللَّحْمُ وَ هُوَ صَلْبُ

لَعَمْري لَقَدْ أمسىٰ عَلَى الأرْضِ سائِسٌ بَصِيرٌ بِما ضَرَّ العَددُوَّ أريبُ سَعْيدٌ فَلا يَغْرُرْكَ ٢ خِفَّةُ لَحْمه

## أُعْطِىَ الْعَبِدُ كُراعا، فَطَلَبَ ذِراعا

سأَّذ كره في بأب الطاءِ في قولهم: طلب ذراعاً لمّا أُعطِي كراعاً، لأنَّ المثل أكثر ما يَرد بهذا اللفظ.

#### أَعْمَرُ مِن مُعاذِ

أى: أطولٌ عُمراً من معاذ بن مسلم، وكان صحِب بني مروانَ في دولتِهم، ثمّ صحِبَ بنى العبّاس، وطعنَ في مأةٍ و خمسين سنةً، ففيه يقول الشاعر:

الدّهرُ وَ أَسُوابُ عُـمْره جُددُ قَدْ ضَجَّ مِن طُولِ عُمرِكَ الأَبْدُ تَسْحَبُ ذَيلَ الحياة يا لُبَدُ وَ أَنتَ فِيهِا كَأَنَّكِ الْوَتَدُ كَيْفَ يَكُونُ الصُّداعُ وَ الرمَّـدُ

إِنَّ مَعاذَ بْنَ مُسلم رَجُلٌ لَيْسَ لِمِيقَاتِ عُمْره أَمَدُ قَد شٰابَ رَأْسُ الزّمٰانِ وَاكْتَهَلَ قُــل لِــمَعاذِ إذا مَـرَرْتَ بِـه يًا نَسْرَ لُقمانَ كَم تَعِيشُ وَكُم قَدْ أَصْبَحَتْ دارُ آدَم خَرِبَتْ تَسْأَلُ غِـرْبِانَها إِذَا نَـعَنَتْ ٣

## أعَنْ صَبُوح تُرَقِّقُ

سأذكر ذلُّك في باب العين، لأنَّ المثل أكثر ما يرد بغيرالهمزة، و إنَّما ذكر تُها هنا لِيَعلَم مَن ٤ وقع إليه المثل بالهمزة مكانَه فيطلبه فيه، والله الموفّق.

١. النص: المبديات، و ما أثبته فهو من ديوان الحطيئة رواية ابن السكّيت.

٣. النص: حجلت، و نعبت من الميداني في شرح المثل.

۲. النص: ولا يغررك.

٤. النص: أن من.

## أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ

الحَور: الرُّجوع والانحلال، يقال: حار عمامته إذا حلَّها، والكَور: الاستواء والاعتدال، و منه كار عليه عمامته إذا سوّاها و شدّها، و حارَها إذا حلّها، و رجع فيها، و منه قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَن يَحُورَ ﴾ (، أي: ظنّ أنّه لا يرجع إلينا، فمعنى أعوذ بالله من الحور بعد الكور هو أعوذ بالله من الرجوع وانعكاس الأمر بعد استقامته و اعتداله. و هذه الاستعاذه مروية عن النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ على لفظين: أحدهما هذا، والثّاني " أعوذ بالله من الحور بعد الكون، و معناه بعد الكون على استقامته و طريقته، فحذِفَ ذلك واكتُفِيَ بما بقي المو فيه من الدلاّلة على المحذوف كقوله ـ تعالى: ﴿ قَد نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّماءِ تتظر الأمر و هو فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَريضاً أَو بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْ يَةً ﴾ "... مخذوف، و كذلك قوله ـ تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَريضاً أَو بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْ يَةً ﴾ "...

## أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الهامّةِ وَاللّامَةِ

الهامّة واحدة الهوامّ، و هي من دوابّ الأرض المؤذية، واللّامـة [هـي] الّــتي تُــلِمُّ والأصل المُلمّة .

#### أعيا مِن باقِلِ

باقل: رجل اشترى ظبياً بأحدَ عشر درهماً و تأبّطه، فمرّ بقوم، فقالوا: بكم استريت الظبي؟

فمد أصابع يديهِ ودلع لسانه، يريد أصابعه عشرة و لسانه واحد، فشرد الظبي حين مد أصابع يديه، و أفلت من تحت إيطه. قال حميد الأرقط في رجل ضيف ذكر أنّه أكثر من الأكل حتى منعه [ذلك] من الكلام ؟:

١. الانشقاق: ١٤. البقرة: ١٤٤. البقرة: ١٤٤.

٣. البقرة: ١٩٦. ٤. الزيادة للمصحّح. ٥. النص: ملمة بلا الألف واللّم.

٢. ابيرو: المصحّر. ٧. النص: من الطعام.

أتانا وَلَمْ يَعْدِلْهُ سَحْبانُ وائـل يَقُولُ وَ قد أَلقَى المَراسِيَ لِلقِري فقلتُ ١: لَعَمري مالِهذا طَـرَقتَنِي فما زالَ منهُ ٢ اللَّـ قُمُ حَتَّىٰ كأنَّـهُ

بَياناً وَ عِـلْماً بِـالَّذِي هُـوَ قَـائِلُ أَبِنْ لِيَ ماالحَجّاجُ بالنّاسِ فاعِلُ وَ كُلُ وَدَعِ الإِرْجِافَ مَا أَنْتَ آكِلُ مِنَ العِكِيِّ لَمَّا أَنْ تَكَلَّمَ بِاقِلُ

أَعْيَيْتَنِي بِأُشُر فَكَيفَ بِدُردُرِ

يقول: لم تقبلِّي " الأدب وأنتِّ شابّة ذات أُشُر في أسنانك، فكيف الآنَ و قد أَسْنَنْتِ حتَّى بدت دُرادركِ، والدرادر: مغارز الأسنان، يُضرَب مثلاً للإنسان، لايأتي منه الأمر و هو مستطيعه، فإذا عجز عن الإتيان به طمع أن يفعله.

#### أغَنْرَةُ و حُبِناً؟

ذكرتُه في باب الغين في قولهم: غيرةً وجُبناً، لأنّ أكثر ما يُروىٰ بحذفِ الهمزة، والله المو فّق.

#### أَغْدَرُ مِنْ عُتَيْبَةَ

قال الأصمعيّ: هو عتيبةُ بن الحارثِ بن شهاب اليربوعيّ، نزل به أُنيس بن مرّة ابـن مرداس السلميّ في صرم من بني سليم، فشدّ على أموالِهم، فأخذها، و ربط رجالهم، حتّى افتدوا، فقال عبّاس بن مرداس السلميّ يهجوه، و هو عمّ أنيس:

كَعُتَيْبَةَ بْنِ الحارِثِ بْنِ شَـهابِ مَلَّكْتَ الْحَنْظَلَةَ الدَّناءَةَ كُلُّها وَ دَنَسْتَ آخِرَ هٰذِهِ الأحقابِ

كَثْرَ الضُّجاجُ وَ ما سَمِعتُ بغادِرٍ

#### أَفْتَكُ مِنَ الْمَرّاض

٣. النص: لم تقبل.

يعنون البرَّاض بن قيس الكنانيّ، و مِن فتكِه أنّه كان في حيّهِ عيّاراً فـاتكاً يـجني

٢. النص: عنه، و تصحيحه من الميداني.

١. النص: فقالت، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: حلَّلت، و ملكت من الميداني في شوح المثل.

الجناياتِ على قومه، فخلعه أهلُه، و تبرّأوا من صنيعه، ففارقهم، و قدم مكّة، فحالف حرب ابن أميّة، ثمّ نبا به المقام بمكّة أيضاً، ففارق أرض الحجاز إلى أرض العِراق، و قدم على النعمان بن المنذر بالحِيرة، فأقام ببابه، و كان النّعمان يبعث إلى عُكاظ بلطيمة تباع له هناك، فقال و عنده البرّاض والرحّال و هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب سُمّي رحّالاً، لأنّه كان وفّاداً على الملوك: مَنْ يجيز لطيمتى حتّى يقدم بها عكاظ؟

فقام البرّاض، و عليه بُردة فَلُوت و سيف قد أكل النّصل جفنه، فقال: أبيتَ اللّعن، أنا أُجيزُها على كنانة.

فقال النعمان: ما أُريد إلّا مَن يجيزها على الحيّين: قيس و كنانة.

فقام عروة الرحّال فقال: أبيتَ اللّعن أهذا العيّار الخليع يكمل لأن يجيز لطيمة الملك؟

أنا المجيز لها على أهل الشيح والقيصوم من نجد و تهامة.

فقال: خذها.

فرحل بها عروة و تبع البرّاض أثره، حتّى إذا صار عروة بين ظهراني قومِه، بـجانب فدك، نزلت العير، فأخرَج [البرّاض] تداحاً يستقسم بها في قتل عروة، فمرّ بـه عـروة، فقال: مَا الّذي تصنع يا برّاض؟

فقال: أستخير القداح في قتلي إيّاك.

فقال عروة: استك أُضيقُ من ذلك.

فو ثب البرّاض إليهِ بسيفه فضربه ضربةً خمد منها، واستاق العير، فلأجله هاجت حرب الفجار بين "خِندف و قيس، فهذه فتكة البرّاض الّتي ساربها المثل.

#### أفرَخَ رَوْعُكَ

يقال للرجل الخائف يُسَكَّنُ به، معناه سكن روعك.

١. النص: هذا بلاهمز. ٢. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: من بني خندف، و ما أثبته فهو من الميداني.

قيل: إنَّ أوَّل من قاله عمرو بن دوقلة الهمدانيّ، قاله لدُّريد بن الصمة، فإنَّه لمَّا قُتِلَ أخوه عبدالله و طُعِنَ هو تكامل الدم في جوفِه، فثقلُ حتّى سقط، واعتقد هلاكه، و بقي يــومأً وليلةً، فلمّا كان عصر اليوم الثاني مرّبه ناس من الأعداء، فعرفوه و هو ملقى بين القتلي، و طعنه أحدهم برمحه، و قال: لا بُلَّ ثَراكَ يادُريد، لقد ابَدْتَ عَشير تَنا، وَ أَطرَدتَ الرُّقادَ مِن عُيوننا، فشُكراً لِقاتِلِك و رَعياً، فوقعتْ تلك الطعنة في جوفه، فخرج الدم المحتقن، فوجد خفّةً فمكث حتّى أتى اللّيل، و مضى الأعداء، ثمّ سار على وجهه، إلى أن مرّ بـ ه سـفر، فدخل بين جمالهم، فنفر بعير عليه امرأة عجوز، فسقطت فاندق عنقها، فارتاع دُريد من ذلك، لمّا أحدق به القوم، فعرفه عمرو بن دوقلة الهمدانيّ وكان أسره دريد، و منّ عليه بنفسه، فقال: لِيُفرخ رَوعُك يادُريد.

فذهبت مثلاً و أوصلوا دريداً إلى أهله و قيل: إنَّ المثل لمعاوية بن أبي سفيان، و قد ذكرته في باب اللَّام في قولهم: لِيُفرخ رَوعُكَ، فمن أراد القِصّة فليطلبه هناك.

## أَفْرَسُ مِن بِسطامَ

قال أبوعبيد: هو بسطام بن قيس الشيباني، فارس بكربن وائل، و بسطام من أسماء العجم عرّبوه البكسر الباء، قيل: إنّ عبدالملك بن مروان سأل يوماً عن أشجع العرب شعراً، فقيل له: عمرو بن معدى كرب.

فقال: كيف؟ و هو القائل:

فَوُدَّتْ عَلَىٰ مَكُر وهها فَاسْتَقَرَّت فَجَاشَتْ إِلَىَّ النَّـفْسُ أُوَّلَ مَـرَّةِ قالوا: فعمر وبن الإطنابة، فقال: كيف؟ و هو القائل:

مَكَانَكِ تُحْمَدِي أُو تَسْتَريحِي وَ قَـوْلِي كُـلُّما جَشَأْتْ وَ جِـاشَتْ قالوا: فعامر بن الطفيل؟

قال: كيف؟ و هو يقول:

أَقِلِّي مَراحاً إِنَّانِي غَيْرُ مُدْبِرِ أَقُولُ لِنَفسِ لايُخادُ بِمِثلِها

١. النص: عرفوه.

قالوا: فمن أشجعهم قولاً عند أميرالمؤمنين؟ فقال: أربعة، عبّاس بن مرداس السلميّ وعنترة العبسيّ و قيس بن الخطيم و رجل من مزينة، فأمّا عبّاس فقال:

أفِيها كَانَ حَتَّفِي أَمْ سِواها

أُشُدُّ عَلَى الكَتِيبَةِ الأبالِي

وأمّا قيس بن الخطيم، فقال:

بِإقدام نَفْسِ لاأُريدُ بَقاءَها

وإنِّيَ فِي الحَـرْبِ العَـوانِ مـوكَّلٌ " وأمًّا عنترة، فقال:

عَنها وَلكِنِّي تَـضايَقَ مُـقْدَمِي

إذ يَتَّقُونَ بِيَ الأَسِنَّةَ لَم أَخِمْ و امّا المُزنيّ، فقال:

فَــقُلْتُ: ردُوا فَـقَدْ طـابَ الوُرُودُ

دَعَوْتُ بَنِي قُحافَةَ فَاسْتَجابُوا

أَفْرَسُ مِنْ سُمِّ الأرواح

يُراد به عُتَيبَةُ بن الحارث بن شهاب، فارس تميم، كان يُسمّىٰ قنّاصَ الفوارس أيضاً، وقيل: إنَّ العرب كانت تقول: لو نزل القمر ' من السماء ماالتقفه غير عتبة بن الحارث، لثقافته، و شهامته، و كان يُسمّىٰ قنّاص الأبطال، و يقال [أيضاً] ٢: أفرسُ من سمّ الفرسان، و هو المُرادُ به.

#### أفسئ منَ النمس

و هو الظربان، الظربان سبع من السّباع أشهب أو قريب من ذلك، و هو كالحمل، يوجد ينجد، و هو أخبث الأشياء ربحاً، و أكثرها صيداً، و جلّ صيده الضباب، و إنّما يصيده بفسوه، و ذلك أنّه يجيء حتّى يضع استه على باب جحر الضبّ، ثم يفسوفيه، فإذا بلغت الضبّ فسوته اضطرب، فسمع الظربان بحسّه، فظهر إلى مغراته، و هي منتهي حفرته، فيحفر من فوقه فيأخذه، قال الشّاعر:

فما كانَ " ياعَفراءُ رِيحُ ابْنِ جُندَبِ ﴿ ظَرِيفٍ إِذَا طَابَ الرِياحُ يَطِيبُ

١. النص: العمر، والقمر من الميداني في شرح المثل. ٣. النص: كما كان، و ما أثبتُه فهو من الفاخر في شرح المثل.

# كأنَّ كَــبِيرَ السِـنِّ أشهبَ لَـونُه خَـبِيثاً مِـنَ الظّربي إليكَ يـؤُوبُ

#### افعَلْ ذلِكَ آثِراً ما

معناه أوّل كلّ شيء. قال عروة:

فقالُوا مَا تُسريدُ فَقُلتُ أَلَهُ و آلِي الإصباحِ آثِـرَ ذِى أَثِـيرِ و قال الأصمعيّ: معناه افعل ذلك عازماً عليه، والمعروف في اللغة هو أنّ المراد به آثراً له على غيره و ما توكيد لا يجوز حذفها، لأنّها عوض ممّا حُذِفَ ٤.

# أُفِّ و تُفِّ و أُفَّةً و تُفَّةً

قال الأصمعيّ: الأُفّ: وسخ الأُذن، والتّفُّ: وسخ الأظفار، وكان ذلك يقال عند الشيء يتقذّر، ثمّ كثر حتّى صاروا يستعملونه عند كلِّ ما يتأذّون [به] و قيل: معنى أفّ قلّة لك و تفّ اتباع، مأخوذ من الأفف و هو الشيء القليل، قال الفرّاء: يقال: أُفُّ لك و أُفّا لك و أُفّ الله الله و أُفّ الله و أُفْف الله و أُفّ الله و أُفْل اله و أُفْل الله و الله و أُفْل اله

## أَفْلَسُ<sup>٧</sup> مِن ابْنِ المُذَلَّقِ

يعنون محارب بن المذلّق من بني عبد شمس بن سعدبن زيد مناة، لم يكن يجد بِيت^ ليلة واحدة، و بذلك عرف إفلاسه، ففي أبيه يقول الشاعر:

فَ إِنَّكَ إِنْ تَـرِجُـو تَـمِيماً وَ نَـفْعَها كَراجِي النَّدَىٰ والعُرفِ عِنْدَ المُذَلَّقِ وربّما قيل: أَفْقَرُ مِن ابنِ المُذَلَّقِ.

١. النص: فقالت، و فقالوا من تاج العروس، المادَّة: أثر.

٢. النص: أهوى، و ألهو من التاج نفس المادّة.

٣. النص: لي الاصباح و تصحيحه من التاج.

التاج، المادّة، اثر: ... و يقال: افعله آثراً ما أى ان كنت لاتفعل غيره فافعله، و قيل: افعله مؤثراً له على غيره و ما زائدة
 وهي لازمة لايجوز حذفها لأن معناه: افعله آثراً له معنيًا به ...

٧. النص: أفرس، و إنَّما هو أفلس كما في الميداني و غيره.

الزيادة للمصحّح.
 البيت بمعنى القوت.

#### أقاموا عكيه مأتمأ

أصل المأتم مجتمع النساء والرجال على سرور أوغم، وكثُر [فيالغمّ] حتّى جعلوه في الموت خاصّةً، قال ابن أحمر:

وَكُوْمَاءَ تَحْبُو مَا تُشَايِعُ سَاقَهَا لَدَىٰ \ مِزهَرٍ ضَارٍ أَجَشَّ وَ مَأْتَمِ وَ قَالَ ابن مقبل:

وَ مَأْتَمٍ كَالدُّمَىٰ حُـورٍ مَـدامِعُها لَم تَيأسِ العَيشَ أبكاراً ولاعُونا ٣

#### أَقْتُلُونِي وَ مَالِكاً

أوّل من قال ذلك عبد الله بن الزّبير، و ذلك أنّه عانق الأشتر النَخَعيّ، واسمه مالك فسقطا عن جواد يهما، فنادى عبدالله: اقتلوني و مالكاً، فضُرِب بقولِه المثل لكلّ من أراد بصاحبه مكروهاً، و إن ناله منه شيء.

#### أَقَرَّاللهُ عَيْنَهُ

قيل: معناه بردالله دمعته، أي لاجعل الله دمعته عن حزن، بل يجعلها عن سرور، لأنّ دمعة السرور باردة، و عكسه دمعة الحزن، و هو مشتقّ من القرور، و هو الماء البارد، و قيل: إنّ الدّمع كلّه حارّ، فيكون معنى المثلِ لاأبكى الله عينَه و أقرّها أي: أسكنها ولا أزعجها و قيل: معناه صادف ما يرضيه فتقرّ عينه عنه من النظر إليه، قال الشمّاخ يصف ظبية:

كَأَنَّــها وَابْـنَ أَيّــام تُــوَّبُنُهُ مِنْ قُرَّةِ العَيْنِ مُجتابا دَيابُوذِ

أي: كأنهما من رضاهما بمرتعهما و ترك الاستبدال به مُجتابا ثوب فاخر، فهما جذلان به، و ديابوذ ثوب يُنسَج على نيرين فارسي معرَّب، يعني لحمته طاقان، و قيل: معناه أَنامالله عينه، يعني صادف سروراً أذهب عنه سهره فنام، و عليه يدل قول عمرو بن كلثوم التغلبيّ:

١. الزّيادة للمصحّح و ساقط في النص.

٢. النص: إلى، ولدى من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: لاعرباً, ولا عوناً من اللسان، المادّة: أتم.

بِيَومِ كَرِيهَةٍ ضَرْباً و طَعْناً أَقَرَّ بِه مَوالِيكَ العُيُونا أَى: نامت عيونهم لمّا ظفروا بما أرادوا.

## أُقَلُّ مِنَ النَّقَدِ

النّقد: صغار الضّأنِ و رُذالها، قاله الأصمعيّ، وأنشدني شيوخي عنه: فُقَيمُ ياشَرَّ تَـمِيمٍ مَـحْتِدا لَوْكُنْتُم ضَأَناً لَكُــنْتُم نَـقَدا أَوْكُنْتُمْ ماءً لَكُنْتُم زَبَدا

و في الحديث: تراصّوا في الصفوف، فإنّ الشيطان يُدخل في الخِلل النقد، و ذلك أنّ صغار الغنم تدخل وقت البرد و المطربين كبارِها و ذوات الأصواف منها تستتربها من ذلك.

# أَكْثِرْ مِنَ الصَديقِ فَإِنَّكَ ' عَلَى العَدُقِّ قادِرٌ

أوّل مَن قال ذلك أَبْجَرُ بن جابر العجليّ.

وكان خبر ذلك أنّ حجّاربن أبجركان نصرانيّاً، فرغب في الإسلام، فأتى أباه، فقال: ياأبتِ، إنّى أرى أقواماً دخلوا في هذا الدّين، ليس لهم مثل قِدَمي، ولامثل آبائي، فشرفوا، فأُحِبُّ أن تأذن لي فيه.

فقال: يا بُنَيَّ إذا أزمعتَ على هذا فلاتَعجَل، حتى أقدمَ معك على عُمر \_ رضي الله عنه \_ فأوصِيَه بك، و إن كنتَ لابُدّ فاعلاً، فخُذ مِني ماأقول لك: إيّاك أن تكونَ لك همّةً دون الغايةِ القُصوى، و إيّاك و السَّامَة، فإن سَئِمتَ قَذَفَتْكَ الرجالُ خلفَ أعقابِها، و إذا دَخَلتَ مصراً فأكثِر مِن الصَّديقِ، فإنّكَ على العدوِّ قادرٌ، وَ إذا حضرتَ بابَ السلطانِ، فلا تُنازِعَنَّ بوّابه على بابه لا، فإنّ أيسرَ ما يَلقاك مِنه أن يُعلِقَكَ اسْماً يَسبُّكَ به النّاسُ، و إذا وصلتَ إلى أميرك فبوِّئ "نفسَك منزلاً يَجمُلُ بك، وإيّاك أن تَجلِسَ مَجلِساً تُقامُ منْهُ، و أن

١. النص: إنك، و زيادة الفاء للمصحّح.

٢. النص: فلا تمارين بابه، و ما أثبته فهو من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: فبوّ.

تجلسَ مجلساً يَقصُرُ بك، و إنْ أنت جالستَ أميرك، فلا تجالسه بغير هواه، فإنّك إن فعلتَ ذلك لَم آمَنْ عليك أن يُعجِّلَ عقوبتَك إن يَنفُر قلبُه عنك، و لا يزال منك مُنقَبِضاً ، و إيّاك والخُطَب، فإنّها مِشوارٌ كثيرُ العِثارِ، و إيّاك أن تكونَ حُلواً فتُزدَرَدَ أو مُرّاً فتُلفَظَ، و اعلَم أنّ أمثَلَ القومِ تقيّةً الصابِرُ عند نزولِ الحقائقِ الذابُّ عن الحُرّم.

#### أَكذَبُ مَن دَبَّ وَدَرَجَ

قد جاء في باب الهاء في قولهم: هوأكذب من دبّ و درج، و كذلك قولهم: أجبَنُ مِن صافِر، و كذلك قولهم: أهوَنُ مِن قُعيَسٍ على عمّته، و كذلك: أنوَكُ مِن شَيخٍ خَرِفٍ، و كذلك قولهم: أرعَنُ مِن هَواءِ البَصرةِ آ، و كذلك قولهم: أكيَسُ مِن قِشَّة، و كذلك قولهم: أطمَعُ مِن أشعَبَ، و كذلك قولهم: أجلَّ مِنَ الحَرشِ، و كذلك قولهم: آيةٌ مِن الآياتِ، و كذلك قولهم: أزنىٰ مِن قرد، العوام يعتقدون أنّه قرد من القردة و ليس كما يعتقدون، إنّما هو قرد بن معاوية الهذلي، كان كثير الزنا، قيل: إنّه كان قلّما ينجو منه حيوان إلّا زنا به.

#### أكذَبُ مِن سَجاحَ

و قولهم: أزنى مِن سَجاح، و هي امرأة من بني تَميم ادّعت فيهم النبوّة، ثمّ حملتهم على أن زفّوها إلى مسيلمة الكذّاب، فوهبت نفسها منه، و لمّا دخلت على مسيلمة، و اجتمعت به قال لها في جملة زخرفته: أما رأيتَ وجوهنا حَسُنَت و أبصارَنا صَفَتْ؟

قالت: النّساءَ تأتونَ، والخمرَ تَشرَبون.

قال: إنّكنّ معاشرَ النساءِ خُلِقتُنَّ لنا أفواجاً، و خُلِقنا لَكُنَّ أزواجاً، فإذا مَـلَكناكـنَّ أرتَجتُنَّ أرتاجاً. فنُولِجُه فيكُنَّ إيلاجاً، فتُخرِجنَ لنا أولاداً إنتاجاً.

قالت: صدقت، أشهد أنّك نبيّ حقّاً.

و كان مسيلمة قال لغلامِه قبل دخولها عليه: عثن " لها لتذكرالباه دخان العود، و رأى

٣. النص: عَثِّي.

١. النص: لاتزال عنه منقبضاً، و ما أثبته فهو من الميداني في شرح المثل.
 ٢. النص: ارعن، والزيادة (من هواء البصرة) من الميداني.

في خدّها أثر الغلمة، قالت له: أجِدُ عُثانَ قَطر، والقطر العود، قال لها:

ألا قُومِي إلَى المِخْدَع فقد هُيّئ لَكِ الْمَضْجَع فَإِنْ شِئْتِ فَفِي الْمِخْدَع فَإِنْ شِئْتِ فَفِي الْمِخْدَع وَإِنْ شِئْتِ عَلَىٰ أَرْبَع وَإِنْ شِئْتِ عَلَىٰ أَرْبَع وَإِنْ شِئْتِ عِلَىٰ أَرْبَع وَإِنْ شِئْتِ بِهُ أَجْمَع وَإِنْ شِئْتِ بِهُ أَجْمَع وَإِنْ شِئْتِ بِهُ أَجْمَع

فقالت: لابل به أجمع على أربع في المخدع، فهذا للشمل أجمع.

فقال: كذلك أوحِي إلينا، ففي ذلك يقول الأغلب العِجليّ:

دارسها فأعْنت الجَوابا وألْقت النَّصيف والْجِلْبابا عَرْداً جريئاً لا يَكُنْ هَيّابا وَاسْتَوْعَبَتهُ: طابَ ذا لُعابا لاقائلاً إفكاً وَلامُرْتابا خابَتْ تَمِيمٌ بَعْدَها وَ خابا

إنّ سَـجاحاً لاقَتِ الكَـذّابا دارسَها فَأَهُ فَهَ سَكَتْ عَنْ خِـدْرِها الحِـجابا وَأَلْـقَتِ النَّـ أَوْقَبَ فِـي جـارِ اسْتِها إيـقابا عَرْداً جريئاً ٢ تَـقُولُ لَـمّا أن رَأَتْـه غـابا وَاسْـتَوْعَبَتهُ: أَنْتَ نَــبِيُّ تَـعئمُ الْـغِيابا لاقـائِلاً إِفَ قَـولُ وافَقَ الصوابا خـابَتْ تَـمِي فصار يُضرَب المثل بكذبهما و زناهما، و فيهما قال شاعر:

ويم و خاطِبِها مُسَائِلَمةَ الزَّنِيمِ ويم إلَــى اللَّــؤم التَّـمِيمِيِّ القَدِيم

وَ أَزنَىٰ مِنْ سَجاحِ بَـنِي تَـمِيمٍ وَأَهْدَىٰ مِـنْ قَـطَاةِ بَـنِي تَـمِيمٍ

## إكذِب النَّفْسَ إذا حَدَّثْتَها

يقول: إذا هممت بركوب أمر، فحدّث نفسك بالنجاح والفوز به، فإنّك إذا أطمعتها فيه ربّما أدركته، و إن حدَّثتَها بالإخفاق لم توافقك على حملِ المشاق لغير نجح، فيفوتك مقصودك، و روي أنّ يسار المرغب سئل عن أشعر بيت قالته العرب، فقال: إنّ تفضيل بيت واحد على الشعر كلّه لشديد، ولكن قد أحسن لبيد في قوله:

١. النص: قومي فقد هُيئ ... من أوّل البيت، و تصحيحه من شرح مقامات الحريري للشريشي، ج ٤، ص ٣٦٩ و ٣٧٠.
 ٢. النص: جريّاً.

وَاكَـذِبِ النَـفْسَ إِذَا حَـدَّثْتَهَا إِنَّ صِدْقَ الْقَوْلِ يُزرِي بِالأَمَلِ
و قال أبوعبيد: مثل قوله قول الآخر ':
إذا هَـــمَّ أَلْـقىٰ بَـينَ عَـيْنَيْهِ عَـرْمَهُ وَنَكَّبَ عَـنْ ذِكْـر العَـواقِب جـانِبا

إذا هــــمُّ الـقَىٰ بَــينَ عَــيُنَيُّهِ عَــُرْمَهُ وَنَكَبَ عَــنْ ذِكــرِ الْعَــواقِبِ جــانِبا و لَم يَسْـتَشرِفِي أَمْـرِهِ غَــيرَ نَــفْسِهِ وَ لَم يَرْضَ إِلَّا قائِمَ السَيفِ صاحِبا

## أكرَمُ من هَرِم

و يقولون: اجود من هرم، يراد به هرم بن سنان بن أبي حارثة المُرّيّ، يُضرَب بجودِه المثل في أشعارهم، فمن ذلك قول زهير بن أبي سُلمئ يمدحه:

إِنَّ البَحْيلَ مَلُومٌ حَيْثُ كَانَ وَ لَكِنَّ الجَوادَ عَلَىٰ عِلَّاتِهِ هَرِمُ

و قيل: إنّ ابنة هرم وفدت على عمر بن الخطّاب \_ رضي الله عنه \_ فقال لها: ما كان الّذي أعطىٰ أبوكِ زُهيراً حتى قابله بما قدسار؟ ٢

فقالت: أعطاه خَيلاً تَنضيٰ ٣ وابلاً تَتوىٰ و ثِياباً تَبليٰ و مالاً تَفنيٰ.

فقال عمر \_ رضي الله عنه \_ لكنَّ زُهيراً أعطاكم مالا يُبليهِ الدَّهرُ، ولا يُفنيهِ العَصرُ. و رُوي أنَّها قالت: ماأعطىٰ هَرمٌ زُهيراً قد نُسِي. فقال عمر: ما أعطاكُم زُهيرٌ لا يُنسىٰ.

#### أكلَهُ الشَيطانُ

هو حيّة كان في الجاهليّة لا يقوم له شيء، و كان يأتي بيت الله \_ عزّ و جلّ \_ في كلّ حين، فيضرب بنفسه حول البيت، فلا يمرّ به أحد، فضُرِب به المثل، و قال ابن الكلبيّ رفعه إلى ابن عبّاس \_ رضي الله عنه: إنّ الشيطان حيّة كانت تأتي كلّ حين بيت الله \_ تعالى \_ فلا يستطيع أحد يطوف بالبيت من خوفها، و بعث هرقل سفينة فيها ساج إلى أرض الحبشة ليبني له فيها بيعة ، فانكسرت بِجُدّة، فخرجت قريش فأخذوها، فقال لهم الوليد بن المغيرة:

١. هو كما في الكامل للمبرّد (رغبة الآمل من كتاب الكامل، ج ٣، ص ٤) سعد بن ناشب المازني.

٢. النص: بما قابله قد سار ... و ما أثبته فهو من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: بيضاً، و تنضى من الميداني.

إنَّكم إن أقسمتم هذا بينكم ذهب، فهل لكم أن تبنوا به الكعبة، فقد جاءكمالله به.

فقالوا: كيف نصنع بالشيطان؟

يعنون تلك الحيّة.

قال الوليد: إن ّربَّ البيتِ \_ سبحانه \_ إن علم صدق نيّا تكم أعانكم و كفاكم أمرَها. قالوا: وددنا.

فلمّا همّوا بذلك جاءت الحيّة: كما كانت تأتي من قبل، فأرسل الله \_ سبحانه \_ عليها طائراً مثل القرن فشقّها، و حملها إلى قُعَيقعان ، و قيل: قينعان، والناس ينظرون فأخذوا ساعتئذ في بنيان الكعبة، ولذلك حديث طويل سمِعناه في أوّل كـتاب المغازي، و لله الحمد.

# أَكْيَسُ مِنْ قِشَّةٍ

أي: أنشطُ و أحْرَكُ و أخَفُّ من صغيرة القِرَدَة.

## اِلْبَسْ لِكُلِّ حالِ لَبُوسَها، إمّا نَعِيمَها وَ إمّا بُوسَها

أوّل مَن قال ذلك بَيهَس، و هو من بني غُراب بن فزارة بن ذبيان بن بغيض، و كان سابع سبعة إخوة، فأغار عليهم ناس من بني أشجع، و هم في إبلهم، فقتلوا منهم ستّة، قتلهم نميربن ذبيان الأشجعيّ، وبقي بَيهس، و كان أصغرهم، و كان يُحَمَّق، فأرادوا قتله، فقال بعضهم: ما تريدون بقتل هذا؟

يُحْسَبُ عليكم برجل، و لا خير فيه.

فتركوه، فقال: دعوني أتوصّل معكم إلى أهلي، فإنّكم إن تركتموني أكلتني السباع أو قتلني العطش.

ففعلوا، فلمّا كان من الغد نزلوا، فنحروا جزوراً في يوم شديد الحـرّ، فـقالوا: أظِـلُّوا للحمكم لايفسد عليكم، فقال بَيَهس: لكن بالأثلات لحم لم يُظلَل.

١. النص: قعقعان، و قعيقعان من الفاخر في شرح المثل.

و حكىٰ أبوعبيدة أنَّهم بعد هذا تذاكرواكثرة ما غنموا، فقال بَيَهس: لكن على بَلدَحَ قومُّ عَجفيٰ. يعني أهله، و بَلَدح اسم موضعهم الّذي كانوا فيه، فلمّا سمِع القومُ ذلك من بَيّهس قالوا: إنَّه لمنكر، فهمُّوا بقتلِه، فقال بعضهم: ذروه فما عساه يفعل، فتركوه، ففارقهم حيث اتَّسعت له الطريق، فأتي أمَّه فأخبرَ ها، فقالت: ماجاء بك من بين إخو تك؟

فقال: لو خَيَّرَكِ القومُ لَما اختَر تِني، ١

فأرسلها مثلاً.

ثمّ، إنّ أمّه عطفت عليه، و رقّت له، فقال الناس: أحبّتْ أمّ بَيَهس بَيَهساً، و رقّت له. فقال بيهس: ثُكْلُ أرأمَها ولداً،

فأرسلها مثلاً.

ثمّ جعلت تُعطِيه لباس إخوته و ثيابهم و متاعهم، فقال: يا حَبَّذا التّراثُ لَولا الذِّلَّة، فأرسلها مثلاً.

ثمّ إنّه مرّبنسوة من قومِه يصلحن امرأةً منهنّ ليهدينها لبعض قاتلي إخوته، فكشف بيهس ثوبه عن استه فغطَّيٰ به رأسه، فقلن: ويحك أيّ شيء تصنع؟ فقال:

ألبس لكلّ حالِ لَبوسها إِمّا نَعِيمَها و إمّـا بـوسها

فأرسلها مثلاً.

فلمّا أتىٰ على ذلك ماشاءالله جعل يتتبّع قتلة إخوته حتّى قَتَل منهم ناساً فقال ٢:

أنَّے؛ لَها الطُّعْمُ وَالسَّلامَة وَلأنْ مُ كَلَّ أَبِ كُنَّ النَّعامَة وَالسِّهُ أُقَدِّمُهُ أَمَامَه

ــالَها نَــهُساً يـا لَـها قَـــد قَــتَلَ الْــقَومُ إِخْــوَتَها فَـــلأطرُقَنَّ قَــوماً و هُــم نِــيامٌ قابِضَ رِجْـل وَبْـاسِطَ أَخــرىٰ

ثمّ أُخبر أنّ ناساً من أشجع يشربون في غار، فانطلق بخالٍ له يُكنّى أباحنش "، حتّى إذا قام على باب الغار دفع خَالُه في الغار، فقال: ضرباً أباحنش عَ

فقال بعضهم: إنّ أباحنش ° بطل، فقال أبوحنش ١: مُكرَه أخوكَ لابطَل، فأرسلها مثلاً. قال المتلمّس بذكر يَهساً:

٢. النص: فقال بيهس.

٣ و ٤ و ٥ و ٦. النص: أباحشر أو حشد، و أبا حنش من فرائد اللئال في شرح العثل.

قَصِيرٌ وَ خاضَ الْمَوْتَ بالسَيفِ بَيْهَسُ تَسبَيَّنَ فِسى أَسُوابِهِ كَيْفَ يَلبَسُ

وَ مِنْ حَدَثِ الأَيّامِ ما حَزَّ أَنْفَه نَعامةُ لمّا صَرَّعَ القَومُ رَهْ طَهُ

## التَقَتْ حَلْقَتا البطان

يقال ذلك عند اشتِدادِ الحربِ والخُطِّبِ و تفاقُم الأمر ١٠.

## ألقِ حَبْلَهُ عَلى غارِبِهِ

أي: لا تتمسّك به، ودعه يذهب حيث شاء إذا زهِد فيك، وأصل ذلك الناقة إذا أرادوا إرسالَها للرعي حيث شاءت جعلوا طرف زمامها على غاربها لم يُمسك، و لم يُلقَ على الأرضِ] للله يعلق بشيء فيمنعها عن الرعي حيث شاءت ".

#### إلَيكَ نَسْعىٰ وَ نَحْفَدُ

أي: نخدم و نتقرّب، والحَفَدَة في القرآن الأختان، و قيل الخدم، وأصل الحفد الحركة والإسراع.

و قولهم: إنَّ عذابك بالكفّار ملحَق، ولا ينفع ذا الجِدِّ منك الجِدِّ، الجدِّ معناه الحقّ، لا اللعب ولا العبث، و أمّا ملحق، فيقال منه: لَحِقَه وألْحَقه يريد أَلْحَقهم الله عذابَه.

## إلَيكَ يُساقُ الحَدِيثُ

قال المفضّل الضبيّ: زعموا أنّ رجلاً أتىٰ امرأة يخطبها فأنعَظَ، و هي تكلّمه، فجعل كلّما كلّمته ازداد إنعاظاً، و جعل يستحيي ممّن حضرها من أهلِها، فوضع يده على ذكرِه و قال: إليك يُساق الحديث. و قال الكلبيّ: إنّما قاله عامربن صعصعة، كان جمع بَنيهِ عند

١. الميداني في شرح المثل: يقولون البطان حزام القتب الذي يجعل تحت بطن البعير و فيه حلقتان فإذا التقتا فقد بلغ الشد غايته، يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية.
 ٢. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.
 ١. النص: حيث شاء.

موتِه لِيوصِيَهم، فمكث طويلاً، و أفكر مليّاً لايتكلّم، فاستحثّه بعضُهم، فقال: إليك يا ولدى، يساق الحديث.

#### أمسك عَلَيكَ نَفَقَتَكَ

أوّل مَن قاله شريح قاضي الكوفة، و ذلك أنّه سمِع رجلاً يُكثِر، فقال: أَمسِك عـليك نفقتك.

## أمَكْراً و أنتَ في الحَديدِ؟

أوّل من قاله عبدالملك بن مروان لسعيد ابن عمرو بن العاص، كان مكبّلاً في الحديد، فلمّا أراد عبدالملك قتلَه قال له سعيد المالك عبدالملك تتله قال له سعيد المالك عبد الناس، ففيه هتكي فأفعل.

و أراد بذلك أن يُخالفه عبدالملك، فيقتله بحضرتهم، فإذا رام قتله بحضرتهم يمنعه معلم أصحاب سعيد من قتله، و حالوا بينه و بين هلاكِه، ففطن عبد الملك لمُراده، فقال له: أبا أُميّة أمكراً و أنت في الحديد؟ فذهبت مثلاً لمن أراد أن يمكر و هو مقهور.

## أُمُّ تَحْتَ زَوْج

و ذلك أنّ أمَّ ربيعة بن عامرِبن ربيعة بن صعصعة تزوّجت بعد أبيهِ برجل، فدخل يوماً ربيعة، و أمّه تحت زوجها خلف الخباء، وظنّ أنّه يريد قتلَها، فرفع صوتَه بالبكاء، و هتك عنهما الخباء و نادئ وا أُمّاه، فلحقه أهلُ الحِيِّ، فقالوا: ما بالك ياربيعة؟ و ما دهاك؟

فقال: إنّي دخلتُ الخَباء، فرأيت زوج أُمّي على بطنها يريد قتلَها، فقالوا: أهونُ مقتولٍ أمٌّ تحتَ زوج، لاعليك.

فذهب قولهم مثلاً، و يقال في مثل: أهوَنُ مِن ربيعةَ البَكّاء.

١. النص: عمروبن سعيد، و سعيدبن عمر و من الميداني و الجمهرة في شرح المثل.

٢. النص: عمرو. ٣. النص: يحضر لهم فيمنعه. ٤. النص: عمرو.

٥. النص: عليهما، و عنهما من الميداني في شرح البئل.

#### إمَّعَةُ لامُعَوَّلَ عَلَيهِ

والعامّة تقول: مَعْمَعيّ، المراد بِه في المثل أنّه مع كلّ أحد، قال أبو عبيدة: الإمّعة الذي يقول: أنا مع الناس، يعني متابعته كل أحدٍ على رأيه، و لايثبت على شيء، و قال عبدالله ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ كنّا ندعو الإمّعة في الجاهلية الّذي يُدْعيٰ إلى الطعام، فيذهب معه بآخر لم يُدْع، و هو فيكم اليوم الّذي يتبع في دينه غيره \.

#### أمنَعُ مِن عُقابِ الجَقِّ

أوّل مَن قال ذلك عمروبن عديّ بن نصر اللّخمي ابن أختِ جذيمة الأبرش، و قيل: بل ابن ابنته، و هو الّذي يُضرَب به المثل، فيقال كَبِرَ عمروٌ عن الطّوق، و كان قصير مولى جذيمة الأبرش لمّا قتلت الزباء جذيمة أتى عمراً، فأخبره بخبر أ جذيمة، و قتل الزباء إيّاه، ثمّ قال له: اطلب بثأرك.

فقال عمرو: كيف؟

و هي أمنعُ مِن عُقابِ الجوّ.

فأرسلها مثلاً. فقال له قصير: لاتأسَ على شيء، فإنّي سوف أحــتال لك، فأعــنّي و خلاك ذمّ. ثمّ طلب بثأره حتّى أدركه، والقصّة مشهورة سنذكرها في موضعِها إن شاءالله \_ تعالىٰ.

#### أنا النذيرُ العُريّانُ

قيل: هو رجل من خثعم، حمل عليه يوم ذي الخلصة عوف بن عامربن أبي عوف ابن مالك بن ذبيان بن ثعلبة بن عمروبن يشكربن عليّ بن مالك بن ندى بن قسر، فقطع يدّه و يد الله امرأتِه، و كانت من بني عتوارة بن عامربن اللّيث $^{2}$  بن بكر بن عبد مناة أبن كنانة [وكان] أمرأتِه، و

النص: سح عن دينه غيره، و في اللسان، المادّة، امع: و روى عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: كنّا في الجاهلية نعدً الإمّعة الذي يتبع إلناس الى الطعام من غير أن يدعى و إن الامّعة فيكم اليوم المّحقف الناس دينه.

٣. النص: الخلصة، و ذو الخلصة في اللسان، المادّة: عرى.

٢. النص: فأخبره خبر.

٥. النص: مناف، انظر اللسان، نفس المادّة.

٤. النص: ليث.

٦. الزيادة للمصحّح.

يحضّض قومه على بني قسر، فضرب بذلك المثل لكلّ مَن حضّ على شيء و حذّر منه، و يقال: إنّه سُلِبَ، فأتى قومه عريان، و جعل يقول: أنا النذير العريان، أي: ليس في أمري شبهة.

وقال ابن الكلبيّ: كان من حديث النذير العريان أنَّ أبادؤاد الشاعر كان جارَ المنذر ابن ماء السماء، فنازع أبودؤاد رجلاً من بهراء من أهل الحيرة، يقال له رقبة بن عامربن كعب ابن عمرو، فقال له رقبة: صالحنى و حالفنى.

قال أبودؤاد: فمن أين تعيش يا أبادؤاد؟ فوالله الولاما تصيب من بهراء لهلكت.

ثمّ افترقا على تلك، ثمّ إنّ ابادؤاد أخرج ثلاثة بنين له في تجارة إلى الشام، فبلغ ذلك رقبة البهرويّ، فبعث إلى قومه، فأعلمهم بما قال ابودؤاد عند المنذر، و أخبرهم أنّ القوم ولد أبي دؤاد، قد خرجوا إلى الشام فلقوهم، و بعثوا برؤوسهم إلى رقبة، فلمّا أتته الرؤوس صنع طعاماً كثيراً، ثمّ أتى المنذِر، فقال له: لقد اصطنعت لك طعاماً، فأحبُّ أن تتغدّى عندي، فأتاه المنذر و أبودؤاد معه، قال: فبينا الجِفان تُرفَعُ و تُوضعُ إذ جاءته جفنة عليها أحدُ رؤوسِ بني أبي دؤاد، فقال أبو دُؤاد: أبيت اللّعن، إنّي جارُك و قد ترى ما صنع بي.

و كان رقبة جار المنذر، قال: فوقع المنذر منهما في سوأة، و أمر برقبة فحُيِسَ لا و قال لائبي دؤاد: ما يُرضِيك؟ فقال أبودؤاد: أن تبعث بكتيبتيك الشهباء والدوسر اليهم، فقال له المنذر: قد فعلت.

فوجّه إليه الكتبِيتِين، فلمّا رأى ذلك رقبة من صنيع المنذِر قال لامرأته: الحقي بقومِك فأَنذِرِيهم.

فعمدت إلى بعض إبلِ زوجها، فركبته، ولحقت بـقومِها فـتجرّدت ُ ولوَّحت بـثوبِها، و قالت: أنا النذير العريان.

فأرسلتها مثلاً، و عرف القوم ما تُرِيد، فصَعَدوا إلى علياء الشام، و أقبلت الكتيبتان فلم

١. النص: و أنا والله. ٢. النص: فحبسه.

٣. النص: والدّوس، انظر المثل: أبطش من دوسر في هذا التحقيق.

٤. النص: تجردت بلا فاء و زيادتها للمصحّح.

يجدا أحداً منهم، فقال المنذر لأبي.

دؤاد: قد رأيت ما كان منهم، أفيُسكِتك عنّي إن أعطيتك بكلّ رأس مأتي بعير؟ قال:

فأعطاه ذلك، و فيه يقول قيس بن زهير:

سَأَفْعَلُ ما بَدا لِيَ ثمَّ آوِي إلىٰ جارٍ كَـجارِ أَبِي دؤادِ و قيل: إنّما قالوا ذلك، لأنّ الرجل إذا رأى الغارة قد فجئتهم، و أراد إنذار قومه، تجرَّد عن ثيابه، و أشاربها ليُعلَمَ أن قد فجئهم أمر، ثمّ صار ذلك مثلاً لكلّ أمر تخاف مفاجأته، و منه قول خُفاف بن ندبة يصف فرساً:

> نَمِلُّ إِذَا ضُفِزَ اللِّجَامُ كَأَنَّـهُ رَجُلٌ يُلَوِّحُ بِالْيَدَيْنِ سَلِيبُ وقال آخر:

كَشَخْصِ الرّجُـلِ العُريا نِ قَـدْ فُوجِئ بِـالرُعْبِ

#### أنْتَ ابْنُ عَمِّه لَحّاً

أي: ملتصق به، مأخوذ من قولهم: لَحِحَتْ عينه، أي: التصقت، و قال الأصمعيّ: معنىٰ لحّاً، أي: خالصاً، و قيل: معناه: [لحّاً] ، أي: على القرب و قيل: معناه: لحّاً، أي: لازماً، يقال للقتب ملحاح إذا كان لازماً، و يحتمل أن يكون معناه: أنت ابن عمّه لحّاً، أي: منه كَلِحاءِ الشجرة منها و هو قِشرها.

# أنتَ تَئِقٌ وَ أَنا مَئِقٌ فَكَيْفَ نَتَفِّقُ؟

أوّل من قاله سنَّ لرجل كان يطلُب مصاحبته، وكان سنّ حكيماً كثير الأسفار، و معنى التّنق: السريع إلى الشر وإلاساءة، و المئق: الكثير الجزع، و قيل: إنَّ المئق السريع البكاء، لأنّ أماقِيَهُ تمتلئ بالدموع، و قيل: التّئق هو الممتلئ بالغضب، يقول: أنت سريع إلى الشر والإساءة و أنا لاصبرَ لي علىٰ حَمل الأذىٰ. "

١. الزيادة للمصحّح، و ساقطة في النص. ٢. النص: على القريب.

٣. النص: معنى المئق أنت سريع إلى الشر والإساءة و أنا لاصبر لي على حمل الأذى و قيل: إنّ المئق الكثير الجـزع

#### أنتَ شَوْلَةُ النّاصِحَةُ

كانت شولة أمةً رَعناء لِعَدوانَ، وكانت تنصح مَوالِيها، فتعود نصيحتُها و بالاً عـليها لحمقها.

#### أنتَ في حَرَج

أي: في ضِيَّق من ذَنْبِك، قاله الأصمعيّ، و الحرج على وجوه، و قد ذكرتها في كتابي المسمَّىٰ بالبليغ في الأشباء والنظائر في القرآن، ولله الحمد.

#### أَنْتَنُ مِنَ العَذِرَةِ

يعني الخراء، و قال الأصمعيّ: العذرة فناء الدّار، كانوا يطرحون ذلك بأفنيتهم حـتّى سمّى الخرء بعينِه، قال الحطيئة:

لَعَمرِي لَقَد جَرَّ بْتُكُم فَوَجَدْ تُكُم قِيبِ فَي عَلَى العَذِراتِ

يُريدُ الأفنية، و سمَّوهُ غائطاً أيضاً، والغائط المطمئن من الأرض، و كان أحدُهم إذا رام قضاء حاجة أتى المطمئن من الأرض، فيقال: أتى الغائط، و كثر ذلك حتى سمّوه غائطاً.

و كذلك الكنيفُ، و هي الحظيرة تُعْمَل للإبل والغنم مِن البرد، و كان ربّما كنفوا في ناحية البيت مثله لقضاء الحاجة، فكثر حتّى سُمِّى البيتُ المتّخذ لهذا كنيفاً.

و كذلك الحسّ، و هو النخل المجتمع، إلّا أنّ الرجل كان يأتي ذلك لقضاء حاجته يستتر به، ثمّ كثر حتّى سمّوا الموضع المتّخذ لقضاء الحاجّة حشّاً، و قال أبوعبيد: الحسّ عند العرب البستان، فَسُمِّي موضع الخلاء حشّاً، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين.

و يقال للحَدَث رجيع، لأنّه يرجع عن حالته الأولىٰ بعد أن كان طعاماً، والرجيع يقع على حَدَث الإنسان و غيره.

**<sup>→</sup>** 

والبكاء، لانَّ أماقِيه يمتلئ بالدموع، و قيل: هو الممتلئ بالغضب. ففي عبارة النص كماترى خلط و قد سقط منها شيء فصحّحتها بما جاء ذيل هذا المثل في الميداني و غيره وفي اللسان: المادّة: تئق.

١. النص: بهذا.

#### أَنْجَدَ مَنْ رَأَىٰ حَضَناً

حَضَن: جبل بنجد، يقول: من وصل إلى حَضَن لم يحتج أن يسأل أين نجد؟ فإنّه بها، فصار يُضرب مثلاً للرجل يَطلُب الشيء فيجد، مثل إن يطلب من يـقتبس مـن عـلمه، فصادف فاضلاً من العلماء و غير ذلك.

#### أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ

أوّل من قال ذلك الحارث لبن عمرو آكل المرار الكنديّ لصخربن نهشل بـن دارم. ٢ وذلك أنّ الحارث قال لصخر: هل أدّلُك على غنيمة، على أنّ لى خمسها؟

فقال صخر: نعم فأرشَده إلى ناس من أهلِ اليمن، فأغارَ عليهم بقومه، فظفِروا و غنِموا، فملاً يَدَهُ و أيدِيَ أصحابِه من الغنائم، فلمّا انصرف قال له الحارث ": أنجز حرّ ما وعد.

فأرسلها مثلاً. و راود عصخر قومه على أن يُعطوا الحارث ما كان ضمن له، فأبوا عليه ذلك، و كان في طريقهم ثنيّة متضايقة، يقال لها شجعات فلمّا دنا القوم منها سار صخر حتى سبقهم إليها، و وقف على رأسها و قال: أزِمَتْ شجعات بما فيها، فقال حمزة ابن ثعلبة بن جعفر بن يربوع: والله لانعطيهِ شيئاً من غنيمتنا، ثمّ مضى في الثنيّة، فحمل عليه صخر وطعنه فقتله، فلمّا رأى الجيشُ ذلك أعطوه الخُمس، فدفعه إلى الحارث مفال نهشل في ذلك:

وَ نَحْنُ مَنَعْنَا الْجَيْشَ أَنْ يَتَأَوِّبُوا عَلَىٰ شَجَعَاتٍ والجِيادُ بِنَا تَجْرِي حَبَسناهُمُ حَتَّىٰ أَقَرُّوا لِحُكمِنَا وَ أُدِّي أَنْفَالُ الْخَمِيسِ إلىٰ صَخرِ

## أُنْصُرْ أَحَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظلُوماً

أوّل مَن قاله جندب بن العنبر بن تميم بن عمرو ١٠، وكان رجلاً دميماً فاحشاً، وكان

٤. النص: أراد، و راود في الفرائد والميداني.

٩. هو نهشل بن حريّ كما في الفرائد.

النص: حازم، و دارم من فرائد اللئال في شرح المثل.
 و ٧. النص: شجعان، و شجعات من الفرائد و الميداني.

١، ٣، ٥، ٨. النص: الحرث، والحارث من فرائد اللئال في شرح المثل.

١٠. النص: عمرين تميم، و تميم بن عمرو من الميداني في شرح المثل.

شجاعاً، و إنّه جلس و سعدبن زيد مناة يشربان، فلمّا أخذ الخمر منهما قال جندب لسعد، و هو يمازحه: يا سعدُ أشُربُ لبنِ اللِّقاح وَ طولُ النِّكاحِ أَحَبُّ إليك من الكِّفاح، وَ أَعلَقُ بِقلبِك مِن دَعسِ الرِّماح و رَكضِ الوَقاح؟

قال سعد: كذِبتَ واللهِ، إنِّي لأُعمِلُ العامِلَ، وأنْحَرُ البازِلَ، وأُسكِتُ القائِلَ.

قال جندب: إنَّك لَتَعلَمُ أنَّك لَو فَزِعتَ \ لَدَعَو تَني عَجِلاً، و لَما ابتَغَيتَ بي بدلًا، و لَرأيتَني بطلًا، فغضب سعد و أنشأ يقول:

هَلْ يَسُودُ الفَتىٰ إِذَا قَبُحَ الْــوَجُهُ وَ أَمْسَىٰ قِراهُ غَيْرَ عَتِيدِ وَإِذَا النَّاسُ فِي النَّدِيِّ رَأُوْهُ نَاطِقاً قالَ قَوْلَ غَيْرِ سَدِيدِ

فأجابه جندب:

لَيْسَ زَيْنُ الفَتَى الجَمالَ وَلٰكِنْ زَيْنُهُ الضَرْبُ بِالْحُسامِ الْبَلِيدِ إِنْ لَكُوسَامِ الْبَلِيدِ إِن يَسْنُلُكَ الْسَفَتِي فَدَاكَ وَإِلَّا رُبَّهَ مَا ضَسَنَّ بِالْيَسِيرِ الْسَعَتِيدِ إِنْ يَسْنُلُكَ الْسَفَتِي فَدَاكَ وَإِلَّا رُبِّهَا ضَسَنَّ بِالْيَسِيرِ الْسَعَتِيدِ

قال سعد و كان عائفاً: أما والّذي أحلِف به لَتَأْسِرَنَّك ظَعينةٌ بينَ العَرينَة والدّهينَة، و لقد أخبَرَني طَيري أنّه لا يُعينُك غَيري، و تفرّقا على ذلك، و غبرا حيناً، ثمّ إنّ جندباً خرج على فرس له يطلُب القنص، فأتى على أمّة لبني تميم يقال إنّ أصلها من جُرهم، فقال: لَ تُمكنني مَسرورة أو لتُقهَرنَّ مَجبورة أوقالت: مهلاً، فإنَّ المرء من نَوكِه يَشرَبُ مِن سَقاءٍ لم يُوكِه، فنزل عن جواده و دنا منها، فقبضت على يديه بيد واحدة، فلم يقدر أن يتحرّك، ثمّ كتفته بعنان فرسه، وراحت به مع غنمها، و هي تحدو به و تقول:

لاَتَأْمَنَنَّ بَعْدَها الوَلائِدا فَسَوْفَ تَلقىٰ باسِلاً مُوارِدا وَحَيَّةً تُضحِي لِحَيٍّ الصِدا

فمرّ بسعّد في إبله، فقال: ياسعد أغِثني، فقال سعد: إنّ الجبان لايُغيث، فقال جندب: يا أَيُّهَا الْمَرءُ الْكَرِيمُ الْمَشْكُوم ° أنْصُر أخاك ظالِماً أوْ مَظْلُوم

١. النص: فزعتني. ٢. النص: إن يجود الفتى، و إن ينلك من الميداني في شرح المثل.

اني في شرح المثل. ٤. النص: بحق، ولحيّ من الميداني.

٣. النص: صبرا، و غبرا من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: المكرم و المشكوم في الميداني.

فأقبل سعدٌ إليه، فأطلقه، ثمّ قال: لولا أن يقال: قتل امرأة لقتلتك، فقالت: كلّا لم يكن ليَكذِبَ طيرُك و يَصدُق غيرُك، و رُوِي عن النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ أنّه قال: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: يا رسول الله هذا ننصرُه مظلوماً، فكيف ننصره ظالِماً، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ ردّه عن الظلم.

# أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى النَعْفِ وَالطُّلُولِ

والنعف: ما ارتفع عن الوادي إلى الارض، وليس بالغليظ، قال الفرزدق:

أَلَم تَرَ أَنِّي يَوْمَ نَعْفِ سُويقَةٍ بَكَيْتُ فنادَتنِي هُنيَدَةُ سُالِيا

و حكىٰ شيخنا أبوزكريّا \_رحمه الله \_ أنّ العرب تقول: حيّاالله طَلَلَكَ، أي: شخصَك والطلول جمع طلل، و هو ما شخص من آثار الدار و خلا، قال الكميت:

أَلَمْ تَرْبَعْ عَلَى الطَلَلِ الـمُحِيلِ يِفَيْدَ وَ مَا بُكَاؤُكَ بِالطُّلُولِ

و يعني أنّه أنفق ماله على عناء هذه الأشعار الّتي فيها ذكر النعف والطلول، فصار يُضرَب ذلك مثلاً للمتلف ماله على الأغاني والشرب.

## أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ

أوّل من قاله قنفذ بن جعونة المازنيّ للربيع بن كعب المازنيّ، و ذلك أنّ الربيع دفع إلى أخيه كميش فرساً كان قد أبرّ على الخيل كرماً وجودةً، و قد كان رجل من بني مالك يقال له قراد بن جرم قدم على أصحاب الفرس، ليصيب منهم غرّةً فيأخذه، و كان داهيةً، فمكث فيهم حيناً مقيماً لا يعرفون نسبه ولا هو يظهر أمره، فلمّا نظر إلى كميش الاكباً الفرس ركب ناقته ثمّ عارضه. فقال: يا كميش، هل لك في عانةٍ لم أرَمِثلَها سِمَناً ولا عِظَماً و عَيرِ ذَهَب معها؟

فَّامًا الأُتُنُ فتَروحُ بها إلى أهلك، فَتَملَأُ قُدورَهم و تُفَرِّحُ صُدورَهم، و أمَّا العَيرُ، فـلا افتقارَ بعده.

١. النص: فلمًا نظر كميش راكب الفرس.

فقال له كميش: فكيف لنا به؟

قال قراد: أنا لك به، إلّا أنّه لا يُدرَك إلّا على فرسك.

قال كميش: فدونكه.

قال: نعم، فأمسِك أنت راحِلتي.

فركب قراد الفرس و قال: انتظرني في هذا المكان.

قال: نعم.

و مضى قراد ، فلمّا توارى أنشأ يقول:

ضَيَّعْتَ فِي العَيْرِ ضَلالاً مُهْرَكا لِيَّطِعِم الْحَيَّ جَمِيعاً خَيرَكا فَسَوْفَ تَأْتِلَى بِالْهُوانِ أَهْلَكا وَقَبْلَ هذا ما خَدَعْتُ الأَنْوَكا

فلم يزل كميش يترقبه حتى الليل، فلمّا لم يره انصرف إلى أهله، و قال [في نفسِه] ٤: إن سألني أخي عن الفرس قلت: تحوّل ناقةً، فلمّا جاء إلى أهلِه و شاهده أخوه الربيع قال: ياكميش، أين الفرس؟

قال: تحوّل ناقةً.

قال الربيع: فما فعل السرج؟

و عرف أنّه قد خُدِعَ، قال كميش: لم أذكر السرج، فأطلبَ له علّةً، فضربه الربيع ضرباً مبرّحاً، و عمد إلى سيفِه ليقتله، فقال له قنفذ بن جعونة: إله عمّا فاتك، فإنَّ أنفك منك، و إن كان أجدع.

فذهبت مثلاً، و قدم قرادبن جرم على قومه بالفرس فقال في ذلك:

وَ لَـم أَرَنَـوْكاً قَـبْلَ ذلكَ يَـنْفَعُ فَهَلْ كَانَ فِي عَـيْرٍ لِـذلكَ مَـطْمَعُ خِـداعاً لَـهُ وَ ذوالمَكـائِدِ يَـخْدَعُ

١. النص: و أمسك. ٢. النص: و مضى الآخر.

٣. النص: مهلكا، و تصحيحه من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٤. الزيادة من الموسوعة و ساقطة في النص.

## فَأَصْبَحَ يَرمِي الخَافِقَيْنِ بِطَرفِهِ وَأَصْبَحَ تَحْتِي ذُوأَفَانينَ جُرْشُعُ

## إِنْ لَم يَكُنْ شَحْمٌ فَنَفَشُ

معناه: إن لم يكن فعل فرأيٌ، قاله ابن الأعرابيّ، والنفش الصوف، قيل: إنّ أوّل من قيل له ذلك دريد بن الصمة في نوبة هوازن، اجتمع إليه الناس، و سألوه المصير معهم، فقال: إنّي لم تبق لي محاربة، وكان قد كبر سنّه و عَبِي، فقال له رئيس القوم: مالك؟ إن لم يكن شحم فنفش، أي: إن لم تقدر على المحاربة انتفعنا برأيك، كما أنّ الشاة إن لم يكن فيها شحم ينتفع به أُنتُفِع بصوفها، فسار دريد مع القوم حتّى وصلوا أوطاس، فقال: أين أنتم؟ فأخبروه بالحال، فقال: نعم مَجالُ الخيل، لاحَزْنٌ ضَرِسٌ و لا سَهلٌ دَهِشٌ، ثمّ سَمِع ثغاء الشاء و رغاء الإبل، فسألهم عن ذلك، فقالوا: إنّا استصحبنا الظعن والمال لنحارب القوم في حرمهم وأموالهم، فقال: إنّ الجبان حَتفُه مِن فَوقِه. فذهب مثلاً، ثمّ قال: ياقومُ، إنّ الرجُلُ في حرمهم وأموالهم، فقال: إنّ الجبان حَتفُه مِن فَوقِه. فذهب مثلاً، ثمّ قال: ياقومُ، إنّ الرجُلُ الحُرَمَ والأموال، فأحرِ زوها في جبلٍ ذكره، فإن تكن لكم لم يَتعَجَّل أهلكم التَّعَبُ، وَ إن كانت عليكم نَجا أهلكم و حُرَمُكم مِن العَدُوّ، فلمّا سمع رئيس القوم ذلك قال: إنّ دريداً قد خرف، والقصّة مشهورة في مقاتلِ الفرسان و في المغازى و في نوبة هوازن أن فلاحاجة قد خرف، والقصّة مشهورة في مقاتلِ الفرسان و في المغازى و في نوبة هوازن أن فلاحاجة إلى الإطالة، واللهُ الموفّق.

#### إنّ أخاكَ مَنْ صَدَقَكَ

قيل: إنّ أوّل مَن قال ذلك عبدالله بن الزبير \_ رضي الله عنه \_ و ذلك أنّ معاوية \_ رضي الله عنه \_ و ذلك أنّ معاوية \_ رضي الله عنه \_ ذكر له بيعةَ ابنه يزيد، فقال له ابن الزبير: إنّي أُباديك لله ولا أُداجيك، وَ إنَّ أخاك مَن صَدَقَك، فانظُر قبلَ أن تَتَقَدَّمَ و تَذَكَّر قبلَ أن تَتَنَدَّمَ.

## إنَّ البُّغاثَ بأرْضِنا يَسْتَنْسِرُ

يُضرَب ذلك مثلاً للقوم يعزّ بهم الذليل، و يشرف بهم المشروف.

ا. يبدو أن مقاتل الفرسان و نوبة هوازن من جملة أسماء كتب في قصص العرب و أيّامها كما أنّ المغازي في سيرة رسولالله صلّى الله عليه و آله و سلّم.

إِنّ الجَبِانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوقِهِ أوّلُ من قال ذلك عمرو بن أُمامة الني شعر له:

لَقَدْ حَسَوْتُ المَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَابِانَ حَاثْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

و كانت مراد قتلته ، و كان قتله بيد [اين الجعيد]" فغز هم عمرو بن هند طالباً بـثأر أخيه، فظفر بهم و أتِي بابن الجعيد، فلمّا رآه قال: بسلاح ما يُقتَلَنَّ القَتيلُ<sup>2</sup>، فذهبت مثلاً.

## إنَّ الشَّقِيَّ راكِبُ البَراجِم

أوّل مَن قاله عمرو بن ° هند الملك، كان سويد بن ربيعة التميميّ قتل أخاً له، فقتل ابن هند تسعةً من ولده، و أقسم ليقتلنّ به مأةً من بني تميم، فبلغ قتله ثمانية و تسعين أحرَقهم بالنار، ثمّ أقبل رجل من البراجم حين رأى الدخان ساطعاً، و هو يعتقد أنَّه الطعام يُعمَل، فلمّا دنا قال له ابن هند: من أنت؟

فقال: من البراجم.

فقال ابن هند: إنَّ الشقيّ راكب البراجم، فذهبت مثلاً، وألقاه في النار، ثمّ تحلّل عمرو بن هند من يمينه بالحمراء بنت ضمرة النهشليّة، فكانت تمام المأة.

## إنَّك مِنْ طَبْرِاللهِ فَانْطقي

يُضربُ مثلاً للرجل يُدخِل نفسه في الأمر لايدخل فيه مثلُه، وأصله أنَّ الطير صاحت فصاحت الرخمة، فقيل لها: إنِّكِ من طيراللهِ فانطِقِي، رَواه الكلبيّ، فصار يـقال للـحقير يُدخِلُ نفسه بين الجماعة، يدبّرون الأمر فلا يراجعونه، فإذا تكلّم بينهم قيل له ذلك.

# انَّ الكَذُو بَ قَدْ يَصْدُقُ

يقال للرجل تغلب عليه الإساءة، فتبدر منه الحسنة، مثل قولهم: رُبُّ رَميَةٍ مِن غير

٢. النص: قتلته فقال ذلك و كان ...

٤. النص: ما يقتل، و ما يقتلنّ من الفرائد.

١. النص: مامة، و أمامة من الفرائد في شرح المثل.

٣. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٥. النص: عمرين هند.

رامٍ، قيل: إنّ أوّل من قال المثل حذامِ زوجة لُجَيم، قالته لأولادها في حقّ بعلِها لمّا أكثر مطلهم.

## إِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضاً قَطَعَ وَلا ظَهْراً أَبقىٰ

أوّل مَن قاله رسولُ الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ في قصّة عبدالله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ لمّا سأله النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ عن أوراده، فذكر أنّه يصوم الدهر، و يقوم الليّل جميعه، و يختم القرآن كلّ ليلة، فقال: إنّ لأهلِك عليك حقّاً، وَ إنّ لِنفسك عليك حقّاً، وَ إنّ لِنفسك عليك حقّاً، وَ إنّ لربّك عليك حققاً، و إنّ هذا الدّينَ متينٌ، فأوغِل فيه برفقٍ، فإنّ المُنبَتّ لاأرضاً قَطَعَ ولاظهراً أبقىٰ.

المنبت هو الذي يجهد دابّته في السير، حتّى تنقطع به، فلا هو باغذاذ سيره قطع الأرض، ولا هو أبقىٰ لنفسه ظهراً يحمله، و معنى الخبر أنّ العبد إذا كلّف نفسه من العبادة فوق طاقتِها بقى حسيراً كالمسافر المجهد دابّته حتّى تعطب و سفره لم ينقض.

## إنّما هُم أَكَلَةُ رأسٍ

يُراد بذلك القِلَّة، أي: عدَّتهم عدَّة يسيرة يُشبِعها رأس، والعامَّةُ تسكِّن الكاف و هـو خطأ منهم.

و أوّل من قال ذلك طريف بن تميم العنبري ، قال أبوعبيدة: كانت فرسان العرب إذا ماكان عُكاظ في الشهر الحرام، أمن بعضهم بعضاً، فتقنّعوا كي لا يُعرفوا، و كان طريف ابن تميم \_ و قيل: ابن عمرو \_ لا يتقنّع، فوافئ عكاظ، و قد حشدت بكربن وائل ، و كان طريف قد قتل قبل ذلك شراحيل أحدبني ربيعة بن ذُهل بن شيبان بن شعلبة، فقال حَمَصِيصَة أحدبني شيبان: أروني طريفاً.

فأروه، فجعل، كلَّما مرّ به طريف، يتأمّله، و ينظر إليه، ففطن له طريف، فقال: ما لك

١. النص: العبديّ، والعنبريّ من العقد، ج ٥، ص ١٧٩.

٢. النص: أمر، و امن من العقد، نفس الموضع.

تنظر إلى؟

فقال حَمَصيصَة: أتوسمك لأعرفك، فإن لقيتك في حرب، فلله علي أن أقتلك، إلّا أن تقتلني، فقال طريف في ذلك:

أَوَ كُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةً بَعَثُوا إِلَى وَبِيسَهُم يَتَوَسَّمُ فَلَمَ وَمَتَوَسَّمُ فَلَمَ مَعْلَمُ فَلَمَ مَاكٍ سِلاحِي فِي الْحَوادِثِ مُعْلَمُ تَحتِي الأَغَرُّ وَ فَوْقَ جِلْدِي نَشْرَةً زَغْفُ تَـرُدُّ السيْفَ وَهْوَ مُثَلَّمُ

قال أبوعبيدة: فمضىٰ لذلك ماشاءالله \_ تعالىٰ \_ ثمّ إنّ بني عائدة ' بن لؤىّ بن غالب، وهم حلفاء لبني ربيعة بن ذهل بن شيبان خرج منهم رجلان يصيدان ' فعرض لهما أحد بني شيبان ' فذعر صيداً لهما، فوثبا عليه، فقتلاه، فتبادرت بنومرّة بن ذهل، فأرادوا قتلهما بصاحبهم، فمنعهم بنو ربيعة أ، و قال هانئ بن مسعود: يا بني ربيعة أ: إنّ إخو تكم قد أرادوا ظلمكم، فانمازوا عنهم أ، قال: فاعتزلهم بنوربيعة '، و ساروا حتّى نزلوا مبايض، و هو ماءلهم، فقال مَقّاس العائدي، و اسمه مسهربن عمرو:

تَطْلُبُ هِنْدٌ غَزالاً لَيْسَ تُدْرِكُهُ ياهِنْدُ إِنَّ غَزالَ الفُوْضَةِ الأَسَدُ

فلمّا نزل بنوربيعة أبمبايض هرب عبد لبعض بني ربيعة ١٠، فأتىٰ نادى طريف، فأخبره بمنزل القوم، فقال طريف لأصحابه: أرسلوا من يأتيكم بخبرهم.

فأرسلوا رسلاً، يعلمون لهم ذلك، فإذا الأمر على ماذكر العبد. فقال طريف: هؤلاء مَن كنت أبغي، و إنّما هم أكلَة رأس.

و أقبل في بني عمرو بن تميم، فأتاه أبوالجدعاء، أخوبني طهية، فيمن تبعه من بـني حنظلة، و أتاه فدكيّ بن اعبد، فيمن تبعه من بني سعد بن مناة ١٦، و أقبلوا مستلئمين ٢،

١. النص: عابدة، و عائدة من العقد، ج ٥، ص ١٨٠.

٢. الزيادة بين المعقوفتين من العقد، نفس الموضع، و ساقطة في النص.

٣. النص: بنى هند، و بنى شيبان من العقد، نفس الموضع. ٤. النص: بنو أبي ربيعة.

٥. النص: يابني إلى ربيعة. ٦. النص: فأغاروا عليهم، و تصحيحه من العقد، ج ٥، ص ١٨٠.

٧. النص: بنو أبي ربيعة. ٨. النص: مقايس أو معايش، و مقّاس من الفاخر في شرح المثل.

٩. النص: بنو أبي ربيعة. ١٠. النص: بني أبي ربيعةً.

١١. النص: بني سعد بن زيد مناة، و سعد بن مناة من العقد، ج ٥، ص ١٨٠.

١٢. النص: مستأملين أو مستأبلين.

حتى إذا كانوا قريباً منهم باتوا لِيُصبِحوهم بالغارة، فبصرت بهم أمة كانت ترعى لرجل من بني عائدة اسمه سميربن أحمر، فقالت: يا هؤ لاء لقد رأيتُ بالدو نعماً كثيرة، فقال: يا بني ربيعة ، من أيّ الوجوه سرحت نعم عباد بن مسعود؟

قالوا: من هذا الوجه، خلاف الوجه الذي جاءت منه الجارية، فقال: يـا هـؤلاء قـد جاءتكم، والله تميم، فارؤوا "رأيكم، وانظروا في أمرِكم.

فاجتمعوا إلى سيّدهِم هانئ بن مسعود، فقال لهم: أطيعوني اليومَ، وإلّا انتحيت على ظبة سيفي.

فقالوا: قل نُطِعك.

قال هانئ: احتملوا.

فاحتملوا، فأصبحوا على ظهر، ثمّ قال لهم: لا يتخلفنّ عنّي أحد يطيق حمل السلاح، فأتوه، وانتهوا إلى علم مبايض بأجمعهم، و أقامو عليه أن ثمّ أمرهم، فسروا بالأموال والسرح، و صبّحهم بنو تميم، و قد حذروا، فمرّ بهم رجل من بني تميم، فعرض النزال، فنازله أحمر المباسم، و هو نعمان بن عمروبن قيس بن مسعود، فقتله، فقال طريف: أطيعوني يا بني تميم، وأفرغوا من هؤلاء الأكلب يصفُ لكم ماوراء هم.

فقال أبوالجدعاء و فدكيّ: أنقاتل أكلُباً احرزوا نفوسهم و ندع أموالهم؟ ما هذا برأي.

و خالفوه، و قال هانئ لأصحابه: لايقاتلنّ منكم [أحد] آو مضى البنوتميم حتّى لحقت بالنعم والعيال، فقال رجل من تميم لحق غلامين من بكر بن وائل على جمل: من أنتما؟ فقالا: ابنا هانئ بن مسعود.

و هما قبيصة و عامر ابنا هانئ.

فقال: ناولاني أيديكما، فأبي قبيصة، و ناوله عامر يده، فضبطها و غمز فرسه، فاقتلعه

٣. النص: فاربوا أو فاريوا. ٥. النص: أقام عليه.

١. النص: فبصرت به.
 ٤. النص: انحنيت، وانتحيت من الفاخر في شرح المثل.
 ٢. الزيادة للمصحّح.

٧. النص: مضوا.

عن الجمل، و قال: يكفيني هذا من الغنيمة، فمضى به قبل القتال، و أخذوا جارية ابن عبدالله بن أبي ربيعة، و هانئ ينهى أصحابه عن القتال، و يكفّهم عنه، و صارت بنو تميم في النعم والعيال، فكان أوّل ما منّ به عليهم و هم في علم مبايض، حمولة عباد بن مسعود و نعمه، و فيها أهلُه و بناته و حرمه، فقال لهانئ: والله لتأذنن لي في القتال أو لأنحرن نفسى، فقال هانئ: قد أذنت لك و لابنيك، و لست آذن لغيركم.

فنزلوا، فاعترضوا القوم، فقال هانئ بن مسعود، و نظر إلى سعد بن عبّاد فقال: والله، إنّي ليسوؤني من ابن أخى جفاء مرفقيه، و يسرّني شدّة متنيه.

و قال عبّاد لابنيه: انظرا حيث تضعان من الرجل سلاحكما [فكانا] أوّل من لقيهم أبوالجدعاء الطهوي يسوق حمولة عبّاد و أهله، و أبوالجدعاء في ستّة من ولده، و لحق بعبّاد رجلان من قومه، فكان في أربعة، فقال سعدبن عبّاد: فاعترضت أبالجدعاء، فحملت عليه، وأقبل نحوي، و معه سنان كأنّه شعلة نار، فطعنني حيث صار السنان بين عضدي و ذقنى، فذكرت وصيّة أبي، فرأيت فتقاً في الدرع من تحت لبّته، فطعنته في ذلك الموضع طعنةً خرجت من بين كتفيه و خرّ ميّتاً.

و أذن هانئ للناس في القتال، فانحدروا، فاعترضوا بني تميم، و قد تشاغلت بنوتميم بالغنائم، و أقبل حَمَصيصة بن جندل، و ليس له هم إلا الطريف، فلمّا رآه طريف قال: اذكر يمينك، فطعنه حَمَصيصة فقتله، وانهزمت بنوتميم، فقال ابن مارد أخوبني ربيعة في ذلك، و قيل: إنّما قاله أبوالنّجم العجليّ:

خاضَ العُداةَ إلىٰ طَرِيفٍ فِي الوَعَىٰ وقال حَمَصيصَة يردّعلى قوله:

أَوَكُــلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَـبِيلَةٌ وَلَقَدْ دَعَوْتَ طَرِيفُ دَعْـوَةَ جـاهِلٍ وَ أَتَيْتَ حَـيّاً فِـى الحُـرُوبِ مَحَلَّهُم

حَمَصِيصَةُ المِغُوارُ فِي الهَيجَاءِ

بَ عَثُوا إِلَى عَ مِيدَهُم يَ تَوَسَّمُ سَلَمَ اللهِ عَلَمُ سَلَمُ سَلَمُ الْتَ بِ مَنْظَرٍ قَدْ نَ عُلَمُ وَالجَ يشُ بِ اسْم أبيهم يستهزم أ

فَ وَجَدتَ قَوماً يَ مُنْعُونَ ذِمارَهُم وَ إِذَا دَعَ وتُ بَ نِي رَبِ يعَةَ أَقْبَلُوا سَلَبُوكَ دِرْعَكَ وَالأَغَرَّ كِلَيهما

بُسْلاً مَتىٰ هابَ الفَوارِسُ تُقدِمُ بِكَـــتائِبٍ دُونَ النِساءِ تُــلَمْلِمُ وَ بَــنُو أُسَــيْدٍ أَسْلَمُوكَ و خَضَّمُ ٢

## إنَّما هُوَ أَلِيلُكَ مَكَيْكَ

و هو الصراخ والجزع عند المصيبة، و هو الأليلة أيضاً، قال الكميت:
وَ أَنْتَ مِا أَنْتَ فِي غَبراءَ مُظلِمَةٍ إِذَا دَعَتْ بِأَليلَ الثَكل، قال الشاعر: و في رواية: إذا دَعَت أَلِيلَها الكاعِبُ الفُضُلُ، و قيل: الأليلة الثكل، قال الشاعر: فَلِي الألِيلَةُ إِنْ هُمُ لَم يُقتَلُوا فَلِي الألِيلَةُ إِنْ هُمُ لَم يُقتَلُوا

# إنّما يُضَنُّ بالضَنِينِ

قال الأغلب بن جشم العجليّ: معناه إنّما يتمسّك الإنسان بإخاء مَن تمسّك بإخائه، فأمّا مَن لم يبال بك، فلاتبال به، و نحوه نظير للبيد آبن ربيعة في قوله:

فَاقْطَعْ لُبانَةَ مَنْ تَعَرَّضَ وَصْلُهُ وَلَرُبَّ واصِلِ خُلَّةٍ صَرّامُها أنشدني شيخنا أبومحمد القاسم بن عليّ الحريريّ لنفسه:

جَزاءَ مَن يَبنِي عَلَىٰ أُسِّهِ علىٰ وَفاءِ الْكَيْلِ أَو بَخْسِهِ مَن يَوْمُهُ أَخسَرُ مِن أَمسِهِ فحما لَهُ إلاّ جَنىٰ غَرْسِهِ بِصَفْقَةِ المَغبُونِ فِي حِسِّهِ لايُوجِبُ الحَقَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ

جَـزَيْتُ مَـنْ أعـلَقَ بِـيَ وُدَّه قَ كِـلْتُ لِـلخِلِّ كَـما كـالَ لِـي وَدَّه وَ لَـرَ لَـما كـالَ لِـي وَلمَ أُخَسِّــرهُ وَ شَــرُّ الوَرىٰ وَ كَـلُّ مَـنْ يَـطلُبُ عِـندِي جَـنىً لا أَبْــتَغِي الغَــبْنَ وَلا أنـشَنِي وَ لَسَتُنِي وَ لَا أنـشَنِي وَ لَـنْ المُوجِبِ حَـقاً لِـمَنْ

١. النص: كلاهما.

٢. النص: خيضم، و خضم في العقد، ج ٥، ص ١٨١.

٣. النص: ألالك. ٤. النص: بأليل الكاعب الفضل.

٥. النص: خثعم، و جشم من الأغاني، ج ٢١، ص ٣٣.

٧. النص: القسم.

وَ رُبَّ مَــذَّاقِ الْهَوىٰ خـالَنِي وَ مَادَرىٰ مِـنْ جَـهْلِهِ أَنَّـنِي وَ مـادَرىٰ مِـنْ جَـهْلِهِ أَنَّـنِي فَاهْجُرْ مَنِ اسْتَغْباكَ هَـجْرَ القِـلىٰ وَالْـبَسْ لِـمَنْ فِـي وَصْلِه لُبْسَةُ وَلا تَــرُجَّ الوُدَّ مِــتَنْ يَـرىٰ

## إنَّ مَعَ اليَومِ غَداً

أوّل من قاله أكثم بن صيفيّ، و معناه: احذر أن تفعل في يومك ما تُقابَل عليه في غدك فيؤذيك.

و يحتمل أن يكون معناه: لاتعجل في الأمر، وافكِر فيه، و احذر غدك. و يحتمل أنّ معناه: إنّ مع الدنيا آخرة، فما تصنعه في يومك تلقّه في غدك.

## إنَّهُ أَلْمَعِيُّ

يقال ذلك للرجل يصيب بالظنّ، كأنّه يرى ما يظنّه عياناً، و منه قول الشاعر: الأَلْمَعِيُّ الّذِي يَظُنُّ بِكَ الظّــــنَّ كَأَنْ قَد رَأَىٰ وَ قَدْ سَمِعا

و في الحديث عنِ النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ أنّه قال: لم تكن أمَّةُ، إلّاكانِ لها مُحَدَّثُ أَلمَعِيُّ، فإن يكن في هذه الأُمَّة مُحَدَّثُ فهو عُـمر، قـيل له: و ماالمحدّث يا رسول الله؟ قال: الّذي يَرى الرّأى، وَ يَظُنُّ الظَنَّ، فيكونُ كما رأى و ظنَّ.

و رُوي عن ابن عبّاس و ابن عمر \_رضي الله عنهم \_أنّهما قالا: ما خاف عُمر قطّ أمراً أن يقع إلّا وقع، ولا ظنّ ظنّاً إلّاكان كفلق الصبح.

## إنَّهُ عُرَّةُ أَهْلِهِ

قال الأصمعيّ: العرّة والعرّ الجرب، فيعني أنّه يعرّ أهله، أي: يلصق بـهم مـن العـيب والدنس كالجرب، ويقال: قد عرّه بكذا وكذا، أي: رماه به و دنّسه، قرأت على شيخنا أبي

العزّ النيليّ اللغويّ في ديوان علقمة الفحل ١:

قَدْ أَدْبُرَ العُرُّ عَنها وَهِي شَامِلُها ٢ مِنْ ناصِح القَطِرانِ الصِرفِ تَدْسِيمُ

والعرّة تخرج في الإبل، زعم العرب أنّه إذا خُرِجَ بالبعير يُعمَد إلى بعيرٍ غيرِه، فيبرك إلى جانبه فيكوى، فإذا فُعِل ذلك برئ به البعير الّذي فيه البثر و المكويّ غيره، قرأت ديوان النابغة على شيخنا أبى الطيب زكريّاء التبريزيّ \_رحمة الله عليه \_و فيه:

فَحَمَّلْتَنِي ذَنبَ امْريٍ وَ تَـرَكـتَه ٤ كَذِي العُرِّ يُكوىٰ غَيْرُهُ و هُو راتِعُ وَ سَألته عن قولهم: إنّه عرّة أهلِه، فقال: العرّة: العَذِرَة، والمراد به ٥ أن يلحق أهلَه من القذر كذلك، قال الطرمّاح:

في شَناظِي أُقَنٍ بَيْنَها عُرَّةُ الطَيْرِ كَصَوْمِ النعامِ

و يقال لعذرة كلّ حيوان عرّة كالخرء للإنسان، قرأت ديوان الطرمّاح على شيخِنا أبي على السيت بما على الدسكريّ ـ رحمه الله ـ وكان يُفسر لي ما يشكل من شعره، ففسّر لي هذا البيت بما أذكره و هو أنّ الشناظي قِطَع من الجبال من الإنسان ، واحدها شنظاة ، يقول: هذا الوعل فيها ممتنع لا يُقدر عليه. و رُوِي: في شناظي أقن ، والأقن: الفرج بين الجبال، و ربّما تنبت فيها الشجر.

و يقال: هي حُفَر، و يقال لهذه الحفر الأُكر <sup>٩</sup>، الواحدة أُقنَة و أُكرَة، و عرّة الطائر سلحه، يقال: عَرَّ يَعُرُّ عُرَّاً، و جمع عرّة عُرَر و عُرَّات، و صوم النعام خراه، يقال: صام النعام يصوم إذا ذرق.

١. النص: علقمة بن الفحل.

٢. النص: شاكلها، و شاملها من قصيدة الشاعر في المجاني الحدثية، ج ١، ص ١٧٦.

٣. النص: فيه بشر. ٤. النص: حملت على ذنبه و تركته، و تصحيحه من قصيدة الشاعر في ديوانه.

٥. النص: مراد به.
 ٦. هكذا في النص، و لعل الصحيح: قطع من الجبال بعيدة عن الإنسان.

٧. اللسان: شناظي الجبال: اعاليها و أطرافها و نواحيها، واحدتها شُنْظُوة على فُعلُوة، قال الطرمّاح: في شناظى أقن، و لم
 يأت فى المعاجم التي راجعتها أنّ واحدة الشناظي شنظاة كمافي النصّ، و إنّ معناها قطع الجبال.

٨. هذه الرواية لم يضبطها الناسخ فكتبها كما سبق في البيت و إنّي لم أستطع العثور على أصلها.

٩. النص: الأكبر.

# إنَّهُ لأمنع مِنْ أُمِّ قِرْفَةَ

و هي أمّ قِرفة البنت زمعة بن جدر؟ الفزاريّة، وكانت امرأة مالك بن حذيفة بن بدر، كان يُعَلَّق في بيتها خمسون سيفاً، كلّها لذي محرم لها ٢.

#### إنَّهُ مَحْدُودٌ ٣

معناه ممنوع من الرزق و قد حُبِسَ عنه، قال الأصمعيّ: و منه سُمِّيَ السجّان حـدَّاداً و أنشد:

يَقُولُ لَهُ الحَدّادُ أَنْتَ مُعَذَّبُ غَداةً غَدٍ أَوْمُسْلِمٌ فَـقَتيلُ وقال: و من منع شيئاً، فقد حدَّه، واحتجّ ببيت الأعشىٰ في صفة الخمر: فَقُمُنا وَ لَـمّا يَـصِحْ دِيكُـنا إلىٰ جَـوْنةٍ عِـنْدَ حَـدّادِها الجَوْنة الخمرة وحدّادها صاحبُها الّذي يمنعها إلّا بثمنها.

# إِنِّي لَأَرْبَأُ بِكَ عَنْ هٰذِا

أي: أرفعك عنه و أُشرّفُك، و منه قولُهم: أَربىٰ عليّ في القولِ و غيرِه، أي أسرَف وزاد، و منه قول أبي تمّام الطائيّ:

قَدْكَ اتَّئِبْ أربَيْتَ فِي الْغُلُواءِ ٥ كَمْ تَعْذُلُونَ وَ أَنْتُمُ سُجَرائِي ٦

أي: حسبك، ارتدع، أُسْرَفتَ وزِدتَ، و أكثرتَ في المغالاة واللّوم، كم تلومونني و أنتم أصحابي و أحبابي، و منه الربا في المعاملات، و هو مأخوذ مِن الربوة و هي ما ارتفع من الأرض، يقال: عليك بتلك الربي والربوة، و منه قولهم: ربا السويق اذا انتفخ وارتفع،

١. النص: هي قرفة.

٢. النص: خمسون سيفاً كلُّهم لها محرم، و تصحيحه بما جاء في العقد، ج ٣. ص ١٣.

٣. النص: ورد هذا المثل في باب الهاء من المخطوطة ممّا قد يدلُّ على أنَّ أصله عند المؤلِّف: هو محدود، والله اعلم.

٤. هكذا في النص، و في أقرب الموارد هي: الخابية المطليّة بالقار، و تمثل ببيت الأعشى.

٥. النص: في العلو، و تصحيحه من ديوان أبي تمام.

٦. النص: سجراء، و تصحيحه من نفس المصدر:

وكذلك الربو الّذي يصيب الإنسان و إنّما هو انتفاخ و نَفَش.

## إِنْ يَبِعْ عَلَيْكَ قَومُكَ لَم يَبِعْ عَلَيْكَ القَمَرُ

أصلُه أنَّ رَجُلَين تراهنا على غروب القمر صبيحة ثلاثه عشر، أيسبق غروبه طلوع الشمس أم يسبِقه طلوعُها؟ فمالَ قوم مع الذي ذكر الغروب، فقال الآخر: إنَّكم تبغون عليّ. فقال له صاحِبه: إن يبغ عليك قومُك لم يبغ عليك القمر. فذهبت مثلاً.

#### أوسَعتَهُم سَبّاً وَ أَوْدُوا بِالإبل

أوّل مَن قال ذلك كعب بن زهير بن أبي سُلمئ، وكان الحارث بن وَرقاء الصيداويّ آ أغار على بني عبدالله بن غَطَفان، واستاق إبل زهير وراعِيَه يساراً، فقال زهيرٌ قصيدَته في ذلك وهي:

بانَ الْخَلِيطُ وَ لَم يَاوُوا لِمَن تَرَكُوا وَ زَوَّدُوكَ اشْتِياقاً أَيِّةً سَلَكُوا وأرسلَ بها إلى الحارث، فلم يردَّ الإبل، فهجاه، فقال كعب: أوسعتَهم سببًا، وأودوا بالإبل، فذهب قوله مثلًا، وفي ذلك يقول سابق البربريِّ:

وَ قَالَ كَعْبٌ لِزُهَيْرٍ فِي الْمَثَلِ أَوْسَعْتَهُم سَبّاً وَأُودُوا بِالإبِل

#### أوغَرَ مْالَه

إذا حماه في موضع منيع، والإيغار مشتق مِن الوَغر والوغير، و هو الموضع الحريز في الجبل، و المُوغَر ضيغة قدحماها [صاحبها] و منع منها و أحرز ماله فيها، و قيل الإيغار عمناه الموضع يُمنَعُ من دخوله مأخوذ من قولهم: أوغَرْتَ الماء، إذا عَلَيتَه حتّى لاتقدر أن تضع يدك فيه، و من ذلك قولهم: أوغرتُ صدرَه أي: حميتُه بما يغتاظ منه.

٢. النص: الصيدواني، والصيداوي من فرائد اللئال في شرح المثل.

٤. هكذا في النص، و لعلّ الصحيح: الموغر، إلّا أن تكون اللفظةُ من الدخيل.

١. النص: تبايعاً.

٣. الزيادة للمصحّح.

٥. النص: اغرت.

# أُوَ فَرَقُ خُدرُ لَكَ مِنَ الحُبِّ

أوّل مَن قال ذلك الغضبان بن القبعثري الشّيبانيّ، و قيل السلميّ، و في أبيه يقول الشاعر:

> إِنَّ سُلَيماً أَقْبَلَتْ تَبْغِي القِري تَـمْنَعُها سَـبِّدُها الْـقُبَعْمَ يُ

و ذلك أنّه لما خلع عبدالله بن الجارود و أهل البصرة الحجّاج، و انتهبوه، قال الغضبان: يا أهلَ العِراق، تَعَشُّوا الجَديَ، قَبْلَ أن يَتَغدّاكم، فلمّا قتل الحجّاج عبدالله بن الجارود وأخذ الغضبانَ و جماعةً مِن نظرائه، فحبسهم، وكتب إلى عبدالملك بقتل ابن الجارود ' و خبر الأسرى، فأرسل عبدالملك بعبد الرحمن بن مسعود الفزاري، و أمره أن يؤمّن كلّ خائف، و أن يُخرج المسجونين، فأرسل الحجّاج إلى الغضبان، فدخل عليه، فقال له الحجّاج: إنَّك لَسَمين، فقال الغَضبانُ: مَن يَكُ ضيفَ الأمير يَسمَن.

و قد قبل: إنّه قال: القَنْدُ وَالرّ تَعَدُّ.

فقال الحجّاج: أنت قلت لأهل العراق: تعشّوا بالجدى قبل أن يتغدّى بكم؟

فقال: ما نَفَعَتْ قائلُها، وَلاضَرَّتْ مَن قبلتْ فيه.

قال الحجّاج: أتُحِبُّنِي يا غَضبانُ؟

قال الغضبان: أو فَرَقٌ ٢ خَبِرُ لكَ من الحُبِّ، فذهبت مثلاً.

# أَوْ لَمَ فُلانٌ وَ لَيْمَةً

الوليمة: طعام الإملاك، فأمّا الزفاف، فطعامه يُسمّىٰ العُرسَ، وطعامُ الولادة الخُرس، وطعامُ حلق الشعر العَقيقة، و طعامُ الختان العَذيرة، و طعام بناء الدار الوَكيرَة، و طعامُ القادم من السفر النَقِيعَة، والدعوة الّتي يَتَّخذها الرجل لأصحابه المَأدُبة، قال شاعر:

كلُّ الطَّعام تَشْتَهِي رَبِيعَة الخُرسُ وَالاِعذارُ " والنَّقِيعَة الحُرسُ وَالاِعذارُ " والنَّقِيعَة

و قال آخر:

العُرسُ والخُرسُ مَعَ الوَكـيرَة

كُلُّ الطَعام تَشْتَهِي عُـميَرَة

و قال مهلهل:

إِنَّا لَـنَضْرِبُ بِـالسُّيُوفِ رُؤُوسَهُم ضَــرْبَ القُـدارِ نَــقِيعَةَ القُـدّامِ القدار: الجزّار، والنقيعة: الناقة ينحرها القادم، يتّخذها للطعام ، والقدّام جمع القادم، وقال دُكَين:

تَجَمَّعَ الناسُ وَ قالُوا: عُرْسُ إِذَا قِصَاعٌ كَالأَكُ فِّ مُـلْسُ فَقُقِئَتْ عَينٌ وَ فاضَتْ نَفْسُ

و قال الهذليّ يصف عُقاباً:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَيْرِ فِي جَـوْفِ وَكُـرِها نَوَى القَسْبِ يُلقىٰ عِنْدَ بَعْضِ المَآدِبِ وَسَمِعت شيخَنا الأديبَ أباالحسن الدسكريّ ـ رحمه الله ـ يقول: طعام النُفَساء في نفسِها خاصّةً يُسمّىٰ [الوليمة] لا ويقال لها الخُرسَة، وأنشد:

طَعامُ الْوَلائِمِ وَالْمَأْدُبا تِ حِمْلٌ عَلَى الْعَارِمِ المُثقَلِ

والمعروف في اللّغة أنّ طعام العرس يُسمَّى الوليمة، و منه الحديث عن النبي \_ صلّى الله عليه عليه و سلّم \_أولِم وَلَو بِشاةٍ، و روىٰ ابن عُمر \_ رضي الله عنهما \_أنّ النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_قال: إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمةٍ فليأتِها، فأمّا العرس، فالرجل والمرأة جميعاً، إلّا أنّه يجوز أن يقال للطعام: عرس، أي: ذو عرس، و كلّ طعام صنع لدعوة يقال له: مأدبة، والهضيمة طعام الموت.

# أَوَّلُ الْعِيِّ الاحْتِلاطُ و أَسْوَءُ القَوْلِ الإِفْراطُ

أوّل من قاله النعمان بن المنذر، تشاجر عنده رجلان، أحدُهما من قشير، والآخَر من كندة، فاحتلط المدّعي عليه في حديثه، و أكثر المدّعي حديثه، فقال النعمان: أوّل العيّ الاحتلاط، و أسوأ القول الإفراط.

و قيل: بل كانت القصّة بين يدي أفعىٰ نجران و هو قائل ذلك، و هو به أشبَه.

#### الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ

أوّل من قاله رسولالله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ و معناه أنّ الإيمان يمنع من الفتك،

١. النص: للطعام يتّخذها. ٢. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.

و ذلك أنّ عمر ـرضي الله عنه ـكان إذا سبّه أحد في الجاهليّةِ ضرب عنقه، فلمّا أسلم سبّه يهوديّ، فأمسك عنه عمر ـرضي الله عنه ـ فأُخبِرَ النبيّ ـصلّى الله عـليه و سـلّم ـ [بذلك] فقال: الإيمان قيّد الفتك.

#### أينَما أتوَجَّهُ ألقَ سَعْداً

أوّل من قاله أضبط ٢ بن قريع السعديّ، وكان سيِّد قومه، وكان يرى منهم حسداً و بغياً عليه، فرحل عنهم، و نزل في آخرين، فرآهم يفعلون بأشرافهم مثل ذلك، فرحل عنهم، فنزل بآخرين، فرآهم أشدّ على أشرافهم من أولئك، فرحل منهم إلى غيرهم، فرآهم أشدّ الثلاثة، فقال: أينما أتوجّه ألق سَعداً، فذهب مثلاً، معناه أنّ كلّ قوم مثل قومي في حسدِهم ساداتهم.

#### إيهأ

معناه نعم، وأصل ذلك فيما قيل: إنّ العربَ تقول: إيهااللهِ لأفعلنّ، و معناه نعم و حق الله، ثمّ كثُر ذلك في كلامِهم حتّى وصلوا، أي: بحرفِ [الهاء] من هاالله، قال الفرّاء: والعرب إذا كثر الحرف على ألسِنَتِها، و عرفوا معناه حذفوا بعضَه إيجازاً، كقولهم: اللّهمّ، كان أصله \_ كثر الحرف على ألسِنَتِها، و عرفوا معناه حذفوا بعضَه إيجازاً، كقولهم: اللّهمّ، كان أصله \_ والله أعلم \_ ياالله أُمّنا بالخيرِ عُ، ثمّ كثر حتّى وصلوا اسم الله \_ تعالى \_ بحرفِ [الميم] من أمّنا، قال الله \_ سبحانه \_ في إي بمعنى نعم: ﴿ وَيَسْتَنْبِؤُ ونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلُ إِي وَ رَبِّي ﴾ آ، أي نعم و ربّى، هذا قول الفرّاء.

قال مُؤلِّف الكتاب: هذا كلام متهافت، لأنَّ إيهاً في كلامِ العربِ بمعنى اكفف، فأمَّا في اللهم فالعرب تقول: لاهاالله لأفعلن، و إي بمعنى نعم معروف، والأصل في اللهم يا الله، ثمَّ أُبدِل من يا حرفان و هما الميم المشدّدة، و قيل: اللهم، و هذا قول الخليل و سيبويه.

# إيّاكَ أَعْنِي فَاسْمَعِي يا جارَةُ

١. الزيادة للمصحّح.

أوّل من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري، و ذلك أنّه خرج يريد النعمان، فمرّ ببعض

٢. النص: الأسبط، و أضبط من الميداني في شرح العثل.

٣. الزيادة للمصحّح. ٤. النص: بخير، و بالخير في شرح الرضي على الكافية، ج ١، ص ٣٨٤.

٥. الزيادة للمصحّح. ٦. يونس: ٥٣.

أحياء طيّء، فسأل عن سيّد الحيّ، فقيل له: هو حارثة بن لأم، فأمَّ رحلَه، فلم يصبه حاضراً، فقالت له إخته: إنزِل في الرحب والسعة، فنزل فأكرمته، ثمّ خرجت من خباء إلى خباء فرآها أجمل أهل زمانها و أكملهم، و كانت عقيلة قومها و سيّدة نسائها، فوقع في نفسه منها شيء، فجعل لايدري كيف يرسل إليها، و لا ما يوافقها من ذلك، فجلس بفناء الخباء، و هي بحيث تسمع كلامه، فجعل ينشد:

يًا أُخْتَ خَيْرِ الْبَدْوِ وَالْحَضارَة كَيْفَ تَرَيْنَ فِي فَـتىٰ فَـزارَة أَصْبَحَ يَـهْوىٰ حُـرَّةً مِعْطارَة إيّاكِ أَعْنِي فَاسْمَعِي يا جارَة أَصْبَحَ يَـهْوىٰ حُـرَّةً مِعْطارَة

فلمّا سمعت قوله عرفت أنّه عناها فقالت: ماذا بِقولِ ذي عقلِ أريبٍ وَ رَأْيٍ مُصيبٍ ولا أَنْفٍ نجيبٍ، فأقِمْ مُكرَّماً، وارتَحِل إذا شئتَ مُسَلَّماً، فاستحيى الفتى و قال: والله ما أردت سوءاً ولا منكراً واسوء تاه، قالت: صدقت، و كأنّها استحيت من تسرّعها إلى تهمته، فارتحل فأتى النعمان، فحباه و أكرمه، فلمّا رجع نزل على أخيها، فبينا هو مقيم عندهم تطلّعت إليه نفسها و كان جميلاً، فأرسلت إليه أن اخطبني إن كانت لك فيّ حاجة يوماً من الدهر، فإنّي سريعة إلى ذلك، فخطبها و تزوّجها، و ساربها إلى قومه.

#### إيّاكُم وَ خَضْراءَ الدِمَنِ

أوّل من قالَه النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فسئل عن ذلك فقال: هي المرأة الحسناء في منبِت السوء، فذهب مثلاً للنهي عن الاعتداد بظواهر الأشياء قبل الفحص عن غمائضها والدمن هي المقام و ملقى الرماد ينبت فيها النبات حسناً و ينمى سريعاً، لكنّه لايثبت و يبادره الالتواء للفساد أصله، والأرض الجيّدة يبطئ نماء النبت فيها، فإذا نبت بقي مكانه، شبّه المرأة الجميلة الظاهر الّتي لاأصل لها بالخضرة على الدِمنة، هي حسنة النظارة، ولكنّها تذوي عن كثب.

## أيّامُ التَشْرِيقِ

لأنَّهم كانوا يجعلون اللحم في الشمس يجفَّفونه، قاله الأصمعيّ، و قال غيره: سُمِّيت

١. النص: المرأة الحسنة. ٢. النص: التوى.

بذلك لأن اللحم كان يُقَطَّعُ في هذه الأيّام، يقال: شرّقت اللحم إذا قطّعته، و قيل: إنّما سُمِّيَتْ بذلك لأنّ اللحم كان يكثر فيها، يقال: شرق الشيء [اذا] امتلاً حتّى يكاد يفيض، قال الأعشى:

نِي قَدْ أَذَع تَه ٢ كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَناةِ مِنَ الدّمِ

يَكَادُ يَبَطْلَعُ ظُلْماً ثُمَّ يَمْنَعُهُ م عَنِ الشَواهِقِ فِي الوادِي ع بِه شَرَقُ

وَ تَشْرَقُ بِالْقُولِ الَّذِي قَدْ أَذَعـتَه ٢ و قال ابن مقيل:

# أيُّ الرِجالِ المُهَذَّبُ

أوّل من قاله النابغة الذبيانيّ في قوله:

فَلَسْتَ بِمُسْتَبْقِ أَخاً لا تَلُمُّه عَلىٰ شَعَثٍ أيُّ الرِجالِ المُهَذَّبُ

أراد: أنّك لاتطلب العصمة من الناس، فإنّك إذا قلبت الإخوان لم تجد فيهم من يخلص من عيب يحتاج إلى إصلاحه، و شعث يفتقر إلى لمّه، فإذا طلبت المهذّب من الخطاء لم تجده، و نحوه نظير للكثيّر في قوله ٥:

وَ عَنْ بَعضِ مَا فِيهِ يَمُتْ وَهُوَ عَائِبُ يَجِدْها وَلايَسْلَمْ لَهُ الدَهْرَ صَاحِبُ وَ مَنْ لايُغَمِّضْ عَيْنَه عَـنْ صَـدِيقهِ وَ مَــنْ يَــَتَنَّبُعْ جِـاهِداً كُـلَّ عَـثْرَةٍ

١. الزيادة للمصحّح.

٢. النص: و شرقت بالدل الّذي تدعونه، و تصحيحه من الديوان بتحقيق الدكتور حنًّا نصرالحتّى، ص ٣٤٩.

٣. النص: يتبعه، و يمنعه من اللسان، ج ٨، ص ٢٦٥.

٤. النص: في وادي، و في الوادي بلام التعريف أيضاً من اللسان، نفس الموضع.

٥. النص: و نحوه نظير كثيّر في قوله.

# الباب الثاني

## حرف الباء

## البادى أظلكم

أراد: أنّ المقتصّ ليس بظالم، إنّما الظالم من بدأ بالشرّ، و أوّل من قاله أكثم بن صيفي ١٠

## بازِلٌ مِنَ الرجالِ

أي: كامل القوّة، شديد المنّة، و هو مأخوذ مِن بزول البعير، و هو خروج نابه، و ذلك بعد تسع سنين تأتي عليه، و هو أقوى ما يكون، و هو بمنزلة القارح من الخيل و ذوات الحوافر.

## باسِلٌ مِنَ الرجالِ

الباسل: المرّ، والبسالة: المرارة، و قد بسل الشيء إذا أمرّ، و قال الفرّاء: الرجل الباسل: الّذي حُرِمَ على قربه الدنوّمنه، من البسل، و هو الحرام، قال الشاعر:

١. النص: قاله أكثم بن صيفي أيضاً, بالنظر إلى العثل الذي أتى به المؤلّف قبل هذا العثل من قول أكثم و هو: الحرّحرّ و إن
 مسّم الضرّ، و قد انتقل هذا العثل في هذا التحقيق إلى باب الحاء.

# أَجَارَتُكُم بَسْلٌ عَلَينًا مُحَرَّمٌ وَجَارَتُنَا حِلٌّ لَكُم وَ حَلِيلُهَا ا

## باقِعَةُ العَشِيرَةِ

الباقعة: الطائر الحذر الذي يشرب من البقاع الّتي يستنقع فيها الماء، و لايرد المشارع والمياه المحضورة فيُصادَ، فضُرب بذلك مثلاً لكلّ حَذِر محتال.

## بِأْبِي وُجُوهُ اليَتاميٰ

أُوَّل من قال ذلك أخ للنعمان من الرضاعة، يقال له: سعد القَرقَرة، من أهل هَجَر، مِن أضحك الناس و أبطلهم، وكان يُضحِك النعمان و يعجبه سعد القرقرة، و هو الذي يقول:

لَيْتَ شِعرِي مَتىٰ تَخُبُّ بِيَ النا قَةُ بين العُذَيْبِ فالصِنِّينِ مُحفِياً زُكْرَةً و خُبُزُ رُقاقٍ وَحَباقىٰ وَقِطعةً مِنْ نُونِ مُحفِياً زُكْرَةً و خُبُزَ رُقاقٍ

فقيل: إنّ النعمان ذات يوم جلس في مجلسه ضاحكاً ٢، فأتي بحمار وحش فدعا بفرسه اليحموم، فقال: احملوا سعداً على اليحموم، و أعطوه مطرداً، و خلّوا عن الحمار ليطلبه سعد فيصرعه، فقال سعد: إنّي إذَن أُصرَع عن الفرس، فقال النعمان: والله لَتُحمَلَنّه فحُمِل على اليحموم، و دُفِع إليه المطرد، و خُلّي الحمار، فنظر سعد إلى بعض بنيه قائماً في النظّارة، فقال: بأبي وجوه اليتامي، فأرسلها مثلاً، وألقى الرمح، و تعلّق بمعرفة الفرس، فضحك النعمان، ثم أُدرك فأنزلَ، فقال سعد القرقرة:

نَحْنُ بِغُوْسِ الوَدِّيِّ أَعلَمُنا مِنّا بِجَرِي الجِيادِ في السُلَفِ يَا لَهُ مَنْ أُمِّي فَكَيْفَ أَطْعَنُهُ مُسْتَمْسِكاً واليدانِ في العُرَفِ يَالَهُ فَ أُمِّي فَكَيْف أَرْكَنِي للصَيدِ جِدُّ مِنْ مَعْشَرٍ عُنُفِ قَدْ كُنْتُ أَدْرُكُنِي

#### بِجَدِّكَ لابِكَدِّكَ

أوّل من قال ذلك حاتم بن عميرة الهَمدانيّ، كان قد بعث ابنيه الحسلَ و عاجنة في

١. النص: وحليفها، وحليلها من اللَّسان، المادّة: بسل، و نسب البيت فيه إلى الأعشى.

٢. هكذا في النص و لعل الصحيح ضاحياً، والله اعلم.

تجارة، فلِقي الحسلَ قوم من بني أسد، فأخذوا ماله، و أسروه، و سار عاجنة أيّاماً، ثمّ وقع على مال في طريقهِ من قبل أن يبلغ موضع مَتجَره، فأخذه و رجع و قال في ذلك:

كَــفْانِي اللهُ بُعْدَ السَيْرانِّي َ رَأَيتُ الْخَيْرَ فِي السَفَرِ القَرِيبِ
رَأَيْتُ الْبُعْدَ فِيهِ شَـقاً وَ نَأياً وَ وَحْشَةَ كُلِّ مُنْفَرِدٍ غَرِيبِ
فَأَسْرَعْتُ الإيابَ بِخَيْرِ حالٍ إلىٰ حَــوْراءَ خُـرْعُبةٍ لَعُوبِ
وَ إِنِّــي ليس يَهْنِينِي إذا ما رَحَلْتُ سُنُوحُ شَحّاجٍ نَعُوبِ

فلمّا رجع إلى أهله فرحوا به فرحاً شديداً، وانتظروا الحسل، فلمّا جاء أوان قدومه، فلمّ المره، فبعث أبوه أخاً له يسمّى شاكراً في طلبه والبحث عنه، فلمّا دنا شاكرِ من الأرض الّتي بها حسل وكان الحسل عائفاً يزجر الطير فقال:

تُخَبِّرُنِي بِالنجاةِ الْقَطَاة <sup>3</sup> وَ قَوْلُ الْغُرابِ بِهَا شَاهِدُ تَقُولُ: أَلاقَدْ دَنـا نـازِحٌ فِداءٌ لَه الطِرْفُ وَالتالِدُ ٥ أَتُسنا أَمَّـهُ وَلٰكِنْ أَبُـونا أَبُّ واحِـدُ تَـَـدارَكَ رَأْفَـتُهُ حـاتِماً فَـنِعْمَ الْـمُرَبِّبُ وَالوالِـدُ

ثمّ إنّ شاكراً سأل عنه، فأخير بمكانه، فاشتراه منهم، فلمّا رجع به قال أبوه: إسع بجَدِّك لابكَدِّك، فذهبت مثلاً، والجدّ ههنا الحظّ، والعوامّ يقولون هو البخت، والرجل مجدود، أي: محظوظ، وجدّ الشيء أي: قطعه و مِلحَفَة تجديد بغيرهاء لأنها مفعولة، والجدّ الانكماش، و قد ذكرت ماجانس هذا في كتابي الموسوم بالمنيح في شرح الفصيح، والله الموقّق.

## بَرِحَ الخَفاءُ

أي ظهر المكتوم، و زال الخفاء، و هو قريب من الأوّل.

١. النص: وقع بمال. ٢. النص: كفاني بعد قرب السيرانيّ، و ما أثبتّه فهو من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: وأبهم أمره، و رابهم من الميداني.

٥. النص: الطارف التالد، والطرف والتالد من الميداني في شرح المثل.

النص: قنطرة، والملحفة في اللسان والتاج و غيرهما.
 النص: بغيرها.

#### بُردُ فاخِر

قال ابن السكيت: هذا الكلام يكنّى به عن الحرب، و زعم أنّ فاخراً كان رجلاً من بني تميم، وكان أوّل من لبس البرد الموشّىٰ فيهم، و برز إلى الحرب فيه، فصارت العرب تقول: برد فاخر، يريدون به ذلك، و قيل: المراد به ثمين فاخرٌ من البرود، والله أعلم.

## بضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَماً

البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة بكسر الباء، و قال أبوعبيد: ماهو من دون نصف العقد، يريد من واحد إلى أربعة، والأوّل أصح بدليل أنّ النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ قال لأبي بكر \_ رضي الله عنه \_ لمّا راهن في معنى غلبة الروم والفرس، إنّ البضع ما بين الشلاث إلى التسع، اذهب فزد في الرهن، واستزد في الأجل، و قد ذكرت القصّة في كتابى الموسوم بالواضح في معرفة أسباب نزول آيات القرآن ولله الحمد، والبضع: غرس المِبضَع في العرق و غيره، والبضع: إتّخاذ البضاعة، يقال: أبضَع فلان فلاناً بضعاً، إذا دفع إليه بضاعة، و البُضع بضمّ الباء، بضع المرأة معروف.

# بَعدَ اطِّلاع إيناسٌ

وذلك أنَّ قيس بن زهير، لمَّا سابق حمل بن بدر، و قال له حمل: سَبَقتُكَ، فقال قيس: بعد اطَّلاع إيناس، و قد ذكرت القصّة في باب الواو في قولهم: وقع بينهم حرب داحس والله الموقّق.

#### بَعْدَ خِيَرَتِها تَحتَفِظُ؟

قيل: إنّ أوّل من قاله هَرِم بن سنان لراع كان يرعىٰ إبله، فضيّع خيارها، فاستدعاه يوماً لبعض شغله، فقال الراعي: إنّي مشغول بحفظ الإبل، فقال هرم: بعد خيرتها تحتفظ؟ فذهب قوله مثلاً في ذلك.

## بَعرَةٌ [فِي وَجْهِ كَلْبِ] ﴿

يقال ذلك للشيء يُّتَهاوَن به، و ذلك أنَّ المرأة في الجاهليَّة كانت إذا مات زوجها تعتدّ

١. الزيادة للمصحّح.

سنةً لاتخرج من بيتها، فإذا تم الحول تُلقِي بعرةً في وجه كلب تخرج بذلك من عد تها و تُرِي الناس أن إقامتها حولاً بعد وفاة زوجها أهون عليها من بعرة تُلقِيها في وجه كلب، ثم كثر ذلك، حتى جُعِل مثلاً لكل ما يُتهاون به، و في الحديث أن النبي \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ سُئِل عن امرأة توفّي زوجها، فاشتكت عينها، فأرادوا مداواتها، فقال: قد كانت إحداهن تمكث في بيتها الحول، فإذا كان الحول فمر كلب بباب خبائها رمته ببعرة، شمّ خرجت، فلا أقل إن تمكث أربعة أشهر و عشراً، و هذا الخبر كان بعد نسخ الاعتداد بحول، و قد شرحت ذلك في كتابي الموسوم بإيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن و في كتابي الموسوم ببغية الطالب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعر]: الشاعر]: الشاعر] الشاعر] الشاعر] المنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعر]: الساعراء الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعر]: الشاعراء الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعراء الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعراء الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعر]: الشاعراء الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعراء الناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعراء المناسخ والمنسوخ في القرآن، و في مثل ذلك يـ قول الشاعراء المناسخ والمنسوخ في القرآن و في مثل ذلك يـ قول الشاعراء المناسخ والمنسوخ في القرآن المناسخ والمنسوخ في القرآن و في مثل ذلك يـ قول المنسوخ في القرآن و في مثل في مثل ذلك به من القرآن و في مثل في القرآن و مثل في القرآن و في مثل في القرآن و مثل في القرآن و مثل في القرآن و مثل في مثل في القرآن

وَ هُمُ رَبِيعٌ للِـمُجاوِرِ فَـيهِمُ وَالْمُرْمِلاتِ إِذَا تَطَاوَلَ عَامُهَا يَعْنَى عَدَّتِهَا عَامًا.

#### بَقْطُ ضَيْعَةِ

قيل بقط لافتراقه، لأنه ليس من ضيعة كاملة بأسرها، قال الأصمعيّ: تـقول العـرب مررنا [بهم] بقطاً أي: متفرّقين، و ذهبوا في الأرض بقطاً أي: أشتاتاً، و في الثوب بقوط أي: مواضع متفرّقة، من لوث أوخرق أو غير ذلك.

## بَقِّ نَعْلَيْكَ وَابْذُلْ قَدَمَيْكَ

أي احمل على نفسك في استبقاء عمالك، لئلا يرى الناس بك خصاصةً فتهون عليهم، أوّل من قال ذلك أخوحاتم، و ذلك أنّ حاتماً و هب نعليه و بقِي حافياً، فشاكته شوكة فتأوّه لها، فشمت به أخوه، وكان يتعاطئ الكرم، فقال بعضهم لحاتم: بقّ نعليك وابذل قدميك، و قيل: لابَلْ عيّره إنسان على حفائه فشق عليه، فقال له أخوه: بق نعليك و ابذل قدميك، رواه الفرّاء و ما ذكرناه أوّلاً ذكره المفضل الضبّى.

١. الزيادة للمصحّح، والشاعر هو لبيدبن ربيعة، والبيت في معلقته.

٣. اللسان، المادّة بقط: مررت بهم بقطاً بقطاً.

الزيادة للمصحّح.
 النص: استيفاء.

# بَقِيَ أَشَدُّهُ

يقال: أنّه كان في الزّمن الأوّل، فيما يُحكىٰ عن البهائم، هرّ قد أفنى الجِرذان، فاجتمع ما بقي من الجرذان، فقلن تعالين نحتل بحيلة لهذا الهرّ الّذي قد أفنانا، فاجتمع رأيهن على أن يعلّقن في رقبة الهرّ جلجلاً ليسمعن حركته إذا أرادهن، فيبادرن، فلا يدركهن، فجئن بجلجل، و شددنه في خيط، ثمّ قلن: من يشدّه في رقبة الهرّ، فقال بعضهن بقي أشدُّه، أي: أصعبُه، و العامّة يقولون: بقي شدّه، و هو قريب المعنى، و في هذا المثل: ألا امرؤ يعقد خيط الجلجل.

## بَقِيَ مُتَلدِّداً

معناه أي: متحيّراً ينظر يميناً و شمالاً، و هو مأخوذ مناللديدين و هما صفحتا العنق، كأنّ المعنى أنّه يحوّل عنقه تارةً إلى هذا اللديد، و تارةً إلى اللديد الآخر.

## بَكَى الصَبِيُّ حَتَّىٰ فَحِمَ

أي: حتى أنقطع بكاؤه من كثرة ما بكئ، و يقال: فَحِمَ و أُفْحِمَ أي: انقطع، و منه قولهم: ناظرتُه فأفحمتُه، و يسمَّي الّذي يقول الشعر مفحَماً لانقطاعه ٢ و قيل: معنى فحم أي: كمد و اسوَد وجهه لكثرة البكاء.

## الْبَلاءُ مُوَكَّلُ بِالْمَنْطِق

قال ابن الأعرابيّ: أوّل من قال ذلك أبوبكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ حدّثنا الشيخ الإمام الأوحد الحريريّ بإسناد له يرفعه إلى ابن عبّاس \_ رضي الله عنه \_ أنّ عليّاً \_ رضي الله عنه \_ قال: لمّا أُمِر رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ بعرض نفسه على قبائل العرب فتقدّم أبوبكر \_ رضي الله عنه \_ وكان رجلاً نسّابةً، فسلّم، فردّوا عليه السلام، فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة فقال: أمِنْ هامَتِها أم لَها زِمِها؟ قالوا: من هامتها العظمى، قال:

٢. أي: إذا انقطع من قول الشعر يسمّى مفحماً.

وأيّ هامتها العظمىٰ؟ قالوا: من ذهل الأكبر، قال: أفمِنكم عوف الذي قيل عنه: لاحرّ بوادي عوف؟ قالوا: لا، قال: أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك و سالبها أنفسها؟ قالوا: لا، قال: أفمنكم جسّاس بن مرّة حامي الذمار و مانع الجار؟ قالوا: لا، قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا، قال: فلستم بذهل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغر، فقام إليه غلام من شيبان، حين بقل وجهه، يقال له دغفل، فقال:

# إِنَّ عَلَىٰ سَائِلِنا أَنْ نَسأَلُه والعِبُ الْانَعْرِفُه أُو نَحمِلَه

ثمّ قال: ياهذا، إنّك قد سألتنا، فلم نكتمك شيئاً، فممّن الرجل؟ قال: من قريش، قال: بخّ بخّ بغّ بغّ بغة أهل الشرف والرئاسة، فمن أيّ قريش أنت؟ قال: من تيم بن مرّة، قال: أمكنت، والله، الرامي من سواء الثغرة، أمنكم قصيّ بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر، وكان يدعى مجمعاً؟ قال: لا، قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه؟ قال: لا، قال: أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كان في وجهه قمر يضيء ليلة الظلام الداجي؟ قال: لا، قال: أفمن المفيضين الناس أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا: قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا، فاجتذب أبوبكر أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا: قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا، فاجتذب أبوبكر فقال دغفل:

#### صادَفَ دَرْءُ السَيْلِ دَرْءً أيدْفَعُه ٣

فعاد أبوبكر \_رضي الله عنه \_يخبر النبيّ \_صَلّى الله عليه و سلّم \_بذلك، فتبسّم النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_فقال عليّ لأبي بكر \_رضي الله عنهما: لقد وقعت من الأعرابيّ على باقعة، فقال أبوبكر \_رضي الله عنه: إنّ لكلّ طامَّةٍ طامَّةً، و إنّ البلاء موكّل بالمنطق، فذهبت مثلاً، قال عليّ \_رضي الله عنه: فدُفِعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار، فتقدّم أبوبكر \_رضي الله عنه \_فسلّم فردّوا عليه السلام، فقال: ممّن القوم؟ فقالوا: من شيبان ابن ثعلبة، فالتفت أبوبكر إلى النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فقال: بأبي أنت و أُمّى، ليس بعد

١. كتابته في النص تشبه لفظ السيف، والعبء ورد في العقد، ج ٣، ص ٢٩٠.

٢. النص: صفا الثغرة، و سواء الثغرة، في العقد، ج ٣، ص ٢٩١.

٣. النص: درءالهضبة، و يدفعه من الفاخر في شرح المثل و تمام البيت فيه: يهيضه طوراً و طوراً يصدعه.

هؤلاء عزّ في قومهم، وكان في القوم مفروق وقيل: معروف بن عمرو و هانئ بن قبيصة والمثنّى بن حارثة والنعمان بن سويد، وكان مفروق بن عمرو بارعاً جمالاً و لساناً و له غديرتان، وكان أقرب القوم إلى إبى بكر الصدّيق \_ رضى الله عنه \_ مجلساً، فقال أبوبكر: كيف العدد فيكم؟ فقال: أنَّا نزيد على ألف، ولن تُغلَّبَ ألف من قلَّة، قال: كيف المنعة فيكم؟ قال ': علينا الجهد و لكلّ قوم جدّ، قال: فكيف الحرب بينكم و بين عدوّ كم؟ قال: إنّا أشد ما نكون لقاءً حين نغضب وأشد مانكون غضباً حين نلقى، و إنّا لنؤثر جيادنا على أولادِنا والسلاح على اللقاح، والنصر من عندالله، يديل لنا و يديل عــلينا، لعــلّك أخــو قريش، قال: إن بلغكم أنّه رسول الله فها هو ذا، قال: قد بلغنا أنّه يقول ذاك، قال: ماذا تدعونا إليه يا أخا قريش؟ فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم: إنّ الله أرسلني الى خلقه، و إنّي أدعوهم إلى شهادة أن لا اله الآالله، و إنّي رسول الله، فإن تُؤووني و تنصروني، فإنّ قريشاً ظاهرت عن أمر الله \_ تعالى \_ و كذّبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحقّ، والله هو الغنيّ الحميد، قالوا: وإلى ما تدعو ٢ أيضاً، فتلا النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ... إلى قوله: ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ٢، قالوا: ما الّذي تدعو إليه؟ فتلا عليهم: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُوْبِيٰ ﴾ 2، فقال مفروق بن عمرو: دعوت، والله، إلى مكارم الأخلاق و محاسِنها، ولقد أفك قوم ظاهروا عليك و كذّبوك، و كأنّه أُحبّ أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة، فقال: و هذا هانئ بن قبيصة شيخنا و صاحب ديننا، فتكلّم هانئ، فقال: ياأخا قريش، قد سمعت مقالتك، و إنّا لنرى تركنا ديننا و اتّباعنا إيّاك على مجلس جلسته منّا، لم ننظر في أمرك، ولم نتثبّت في عاقبة ما تدعونا إليه، زلّةً فيالرأي و إعجالاً فيالنظر، والزلة تكون مع العجلة، و من ورائنا قوم نكره أن يُعقد عليهم، ولكن ترجع و نرجع و تنظر و ننظر، و كأنَّه أحبِّ أن يشركه المثنَّى بن حارثة فعقَّب كلامه بأن قال: و هذا المثنَّى ابن حارثة شيخنا وكبيرنا و صاحب حديثنا، فتكلّم المثنّى فقال: ياأخا قريش قد سمعت

٣. الأنعام: ١٥١ ــ ١٥٣.

٢. النص: تدعوا.

١. النص: قالوا.

مقالتك، فأمّا الجواب في تركنا ديننا و اتّباعنا دينك، فهو جواب هانئ بن قبيصة، و أمّا نصرك و إيواءك فإنّا نزلنا بين صيرين من اليمامة والشام، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم ـو ما هاذان الصيران؟ فقال المثنّى: مياه العرب و أنهار كسرى، فأمّا ماكان يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور، و عذره مقبول، وأمّا ماكان يلى أنهار كسرى بعكس صاحبه، لأنَّا إنَّما نزلنا على عهد أخذه كسرى علينا أن لانحدث حدثاً ولانؤوى محدثاً، ولسنا نأمن أن يكون هذا الأمر الّذي تدعونا اليه ممّا تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويَك ممّا يلى مياه العرب آويناك و نصرناك، فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ما أسَأتُم في الردّ، ولقد أفصَحتُم بالصدق، و ليس بقوم يدينُ اللهَ إلّا مَن حاطَه [اللهُ] ' مِن جميع جَوانبِه، أرأيتُم إن لم تَلبَثوا إلّا يسيراً حتّى يَمنَحَكُماللهُ أموالَهم، و يُورِثَكم ديارَهُم، و يُفرشَكُم نساءَهُم، أَتُسَبِّحونَ اللهُ و تُقَدِّسونَه؟ فقال النعمان بن سويد ": اللَّهمّ لك ذلك، قال: فتلا النبيّ \_صلّى الله عليه و سلّم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً وَ داعِياً إلَى الله بِإِذْيْهِ وَ سِرَاجاً مُنيراً ﴾ ٤، إلى آخر الآيات.

ثمّ نهض، وأخذ بيد أبي بكر فقال: يا عليّ، أيّ أحلام في الجاهليّة [بها] ٥ يكفّ الله بأس بعضهم عن بعض و يتحاجزون [في] مذه الحياة الدنيا.

## بَلَّحَ ٧ غَريمِي فِي يَدِي

أي: بقي ليس عنده شيء يقضيني ما يلزمه، وأصله من قولهم، بلّحتِ الركيّة إذا ذهب ماؤها، و بلَّح الفرس إذا انقطع جريه، قال متمّم بن نويرة:

وَ نَجَّاكَ فِيهِا بَعْدَ مَا جَاءَ خَائِفاً وَرُمْتَ حَذَارَ المَوْتِ كُلَّ مَرَامٍ مُلِحُ إذا بَلَّحْنَ فِي الْوَعْثِ لاحِق سَنابِكُ رِجْ لَيْهِ بِعَقْدِ حِزام ^

٢. الزيادة للمصحّح.

٣. النص: شريك.

١. النص: تدعوننا.

٥، ٦. الزيادتان من الفاخر في شرح المثل.

٤. الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦.

٧. النص: ثلج و في باب الثاء، و بلَّح من الفاخر، ص ٢٧٠.

٨. نسب البيت في المعجم الى مالك بن نويرة من ديوانه، ص ٧٩، و في أوّل البيت الثاني في النص ثلج بدل ملح و تصحيحه من نفس المصدر.

## بَلَغَ الحِزامُ الطُّبْيَيْنِ

يُضرَب مثلاً للأمر إذا بلغ نهايته واشتد و تفاقم، والطُبْي خِلف الناقة، و ذلك أنّ شدّة السير تُجحِف بالناقة و تجهدها، و كذلك الجوع حتّى يصغر جوفها، فيساوي صدرها، فلا يردّ الحزام، يُضرَب مثلاً للرجل يشتدّ خطبه، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك جسّاس، أرسل إلى الحارث بن عبّاد يستنجده لمّا جرى عليهم من مهلهل ماجرى، و قد ذكرت قصّته في باب الألِف في قولهم: أشأم من البَسُوسِ، والله الموفّق.

## بَلَغَ السَيْلُ الزّبيٰ

يقال ذلك عند اشتداد الأمر أيضاً، والزّبىٰ جمع زُبيَة، و هي الموضع الّذي يـتّخذه الأسد لنفسه، فإنّه يعمد إلى أعلى موضع وارفعه، فيحفر لنفسه زبيةً لئلا يصل إليه الماء، فلا يكاد يبلغه الماء إلا بعد الجهد، فاذا أعضل الأمر ضُرِبَ به المثل، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك عثمان بن عفّان \_ رضي الله عنه \_ حين أحدق به القوم يبغون قتله، فأرسل عليّ ولديه الحسن والحسين \_ رضي الله عنهما \_ متدرّعَين، حتّى وقفا على باب الدار، فدُخِلَ عليه من جانب الدار و قُتِل، و قيل: إنّ المثل قديم.

#### بَنىٰ فُلانُ عَلىٰ أَهلِهِ

أصل ذلك أنّ في الجاهليّة كان أحدهم إذا أراد الدخول على أهلِه ضرب عليها ٢ قبّةً، فقيل لكلّ داخل على أهله ذلك.

#### به بغاءً

معناه: متهم بسوء، معروف به "، أي: هو يبغي أنْ يؤتى في دبره، والبغاء بالكسر التهمة، و منه قوله \_ تعالى \_ ﴿ وَلَا تُكْرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبغَاءِ ﴾ ٤، و قول لبيد يصف بقرة تطلب

١. النص: يتّخذها.

ولدها:

قَدْ آثَرَتْ قِرْفَةَ البِغاءِ وَقَدْ كَانَتْ تُراعِي مُلَمَّعاً شَـبَبا يقول: آثرت تتبّع المواضع الّتي تتّهم أن يكون أُصيب بها على ثورها، و هو الملمّع، والبُغاء بالضمّ الطلب، قال عمروبن براقة الهمدانيّ:

لأ يَــمْنَعَنَّكَ مِــنْ بُـغا عِالخَيرِ تَعْلاقُ الـتَـمَائِم

#### به نَظْرَةً

النظرة: إصابة الشيطان، قال الشاعر:

وَ قَالُوا: بِهِ مِنْ أَعِيُنِ الجِنّ نَظرَةٌ وَلَو عَلِمُوا قَالُوا: بِهِ أَعْيُنُ الإنسِ و منه حديث النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ أنّه رأى في بيت أُمّ سلمة جاريةً و رأى بها سفعةً \، فقال: إنَّ بِها نَظرَةً فَاستَرقُوا لَها، والسفعة \كالنظرة، و قال الأصمعيّ: يقال: به نظرة، و به رَدّة، أي: قبح، قال الطرمّاح في صفة فَحل:

مُخْضَرَّةُ الأَوْساطِ عارِيَةُ الشَّوىٰ " بِالْهامِ مِنهَا نَظْرَةٌ وَ شُنُوعُ وقيل: النظرة عيب، قال الراجز:

وَ أَنَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الْهِندِ مَاشِئْتَ إِلَّا نَظْرَةً في غِمدِي عَلَى عَيب.

البَيعُ مُرْتَخِصٌ وَ غالٍ

أوّل من قاله أُحيحة بن الجلاح الأوسيّ، سيّد يثرب، و ذلك أنّ قيس بن زهير ابن جذيمة العبسيّ أتاه، و كان صديقاً له، لمّا وقع الشرّ بينه و بين بني عامر، و خرج إلى المدينة ليتجهّز لقتالهم، حيث قتل خالد بن جعفر زُهيرَ بن جذيمة، فقال قيس لأحيحة: يا أبا عمرو ، نبّئتُ أنّ عندك درعاً ليس بيثرب درع مثلها، فإن كانت فضلاً فبعنيها أو

١ و ٢. النص: سعفة. ٣. النص: عالية الشوى، و عاريةالشوى من الفاخر في شرح المثل.

٤. النص: غمد، و غمدي من الفاخو.

فهبها لي، فقال له: يا أخا بني عبس، ما مثلي من يبيع السلاح، ولايفضل عنه، ولولا أنّني أكره أن أستلئم إلى بني عامر لوهبتها لك، و لحملتك العلى سوابق خيلي، ولكن اشترها بابن لبون، فإنّ البيع مرتخص وغال، فأرسلها مثلاً، فقال قيس: و ما تكره من استلاّمك إلى بني عامر؟ [قال]: كيف لاأكره ذلك؟ و خالدبن جعفر الّذي يقول:

إذا ما أرَدْتَ العِزَّ فِي آلِ يَثْرِبِ فَنادِ بِصَوتٍ: ياأُحَيْحَةُ تُمْنَع وَ مَنْ يَأْتِهِ مِنْ جَائِعِ الْبَطْنِ يَشْبَع وَأَكْرِمْ بِفَخْرِ مِنْ خِيصالِكَ أُربَعَ

رأيسنا أباعَمْروِ أَحَيْحَةَ جارُهُ يَبِيتُ قَرِيرَ الْعَينِ غَيْرَ مُرَوَّعَ وَ مَنْ يَأْتِهِ مِنْ خَائِفٍ يَنْسَ خَوْفَهُ فَضائِلُ كَانَتْ لِلْجُلاحِ قَدِيمِةٌ

قال قيس: يا أباعمروً ، و ما عليك بعد هذا من لوم، فلهي عنه، شمّ عاود فساومه فغضب أُحيحة، و قال: بت عندي، فبات عنده، فلمّا شربا تغنّي أُحيحة و قيس يسمع:

> فَما مِثْلِي يُساوَمُ بِالدُّرُوع وَ إِنِّي لَشْتُ عَـنها بِـالنّزوع لَحُوقِ الإطْلِ جَيَّاشٍ تَـلِيعِ فَلَيْسَ بِمُنْكَرِ غَيْرُ البُيُوعِ وَلاالْخَيْلُ السّوابِقُ بِـالْبَدِيع

ألا ياقَيْسُ لاتَسُمَنَّ دِرْعِي فَلُولا خَلَّةً ٤ لأبسى جُـوَيٍّ ٥ لأُبْتَ بمِثْلِها عَشْراً وَ طِـرفِ وَلٰكِنْ سَمِّ مَا أَحْـبَبْتَ فِيها فَما هِبَةُ الدُّرُوعِ أُخَــابَغِيضِ

#### تَنْنُنَا وَ تَنْنَهُ مَسَافَةٌ

قال الأصمعيّ: أصل المسافة هو أنّ الطريق كان إذا أشكل، فأرادوا أن يعرفوا قدره وبعده شمّوا تربته، فيعرف [العالم بالطريق والمتعاود للسفر بعده من قربه، ويقال: ساف يسوف سَوفاً واستاف يستاف استيافاً إذا شمّ، قال امر والقيس:

عَلَىٰ لاحبٍ لايُهتدىٰ بِمَنارِهِ إِذَا سَافَهُ العَوْدُ الدّيافِيُّ جَرجَرا

١. النص: تجمّلتك، و لحملتك من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٢. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.

٤. النص: ذُلَّة، و خلَّة من الأغاني، ج ١٥، ص ٥٢.

٥. النص: جرى، و جوّى من الأغاني، ج ١٥، ص ٥٢.

٣. النص: ياباعمرو.

٦. النص: يعرف، و زيادة الفاء للمصحّح.

العَود: الجمل المسنّ، و جَرجَر: ضغا خوفاً من بعده '، و إنّما جعله عَوداً لأنّه أعلم بالطريق، قال رؤبة:

## إذا الدّلِيلُ اسْتافَ أَخلاقَ الطُّرُق ٢

# بَيْنَهُم هُدْنَةً وَ مُهَادَنَةً

الهدنة: السكون، يقال: هدنت المرأة ولدها في المهد تهدنه، إذا سكّنته لينام، قال الشاعر؟:

وَ مُنْتَكِثٍ عَالَلْتُ بِالسَوْطِ <sup>1</sup> رَأْسَهُ وَ قَدْ هَدَنَ الْلَيلُ الخَرُوقُ المَوامِيا ( يقول : لمّا جاء الليل استوى المرتفع بغيره و كأنّه لمّا لم يبيّن ارتفاعه سكّنه و وضع منه.

#### بَينِي و بَينَه سَبَبُ

أي: وصلة من مودّة و غيرها، قال الله \_ تعالى: ﴿ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ ٧ وكلّ ما جرّ مودّةً أو غيرها، فهو سبب، قال النابغة:

وَ قالَ الشامِتُونَ: هَوىٰ زِيادٌ لِكُـلٌ مَـنِيَّةٍ سَـبَبٌ مَـتِينُ وأصل السبب الحبل، يُشَدّ في شيء يُجذَب به، ولايقال للحبل: سبب حتى يشدّ في شيء يُجذَب به.

#### بَيّاكَاللهُ

قيل: معناه أَضْحَكَكَ الله، و قيل: معناه قَصَدَكَ الله بالتحيّة، واستدلّ هذا القائل بقول

١. النص: بعره.

٢. النص: أخلاف الطرق، و أخلاق الطرق في اللسان، المادَّة: سوف.

٣. النص: الراجز. ٤. النص: محسورة له، و بالسوط رأسه من اللسان، المادّة: نكث.

٥. ورد الشطر الثاني للبيت في النص هكذا: وقد هدن الليل السيوف العواليا، وما أثبته فهو من اللسان، المادة: نكث، إلا أن فيه، قد كفر الليل، بدل قد هدن.

٧. البقرة: ١٦٦.

الشاعر:

بَيّاً لَهُم إِذْ نَزَلُوا طَعاما الكَبْدَ وَالمَلحاءَ والسَناما أي: قُربّ لهم، والملحاء: قطعة لحم بين العنق والكتف.

.

## الباب الثالث

## حرف التاء

#### تأنَّيْتُ فُلاناً

أي: انتظرته و رفقت به، وأصل التأنِّي التأخير \، [و] يقال: آنَيْتُ ٢ عشائِي ٣ أي: أخّرته، قال الحطيئة:

وَ آنَيْتُ العَشاءَ إلىٰ سُهَيْلِ أُوالشِعْرَىٰ فَطَالَ بِيَ الإِناءُ

و قال اليماميّ:

لايُوحِشَنَّكَ مِنْ كَرِيم نَبْوَةٌ يَنْبُو الْفَتَىٰ وَ هُوَ الجَوادُ الخِضْرِمُ فَإِذَا نَبِا فَارْفُقْ بِهِ وَ تَأْنَهُ حَتَّىٰ تَعُودَ لَهُ الطِّباعُ الأَكْرَمُ

و يقال: فلان أُنيُّ الخير أي: بطيئه ٥ قال تميم بن مقبل ٦:

١. هكذا في النص، و في اللسان، المادّة: أني: قال أبوبكر في قولهم: تأنّيتُ الرّجل أي انتظرته وتأخّرت في أمره و لم ٢. النص: أنّيت، و تصحيحه من أقرب الموارد و أساس البلاغة، المادّة: أني. أعجل.

٣. النص: عشاي.

٤. النص: أنَّى العشاء، و تصحيحه من اللسان من رواية أبي سعيد، المادَّة: أني، ونسبه فيه إلى العطيئة.

٦. النص: تميم بن أبي مقبل. ٥. النص: أنيّه.

# ثُمَّ احْ تَمَلْنَ أُنِيًّا لَمُعدَ تَضحِيَةٍ مِثْلَ المَخارِيفِ مِنْ جِيلانَ أَوْ هَجَرِ

#### تَبَلَّدَ الرَجُلُ

قال الأصمعيّ: التبلّد أن يضرب إحدى راحتَيهِ على الأخرى من الغمّ عند المُصيبة، قال جميل بن معمر، و قيل: بل أعشى، و قيل: الأحوص:

ألا لا تَلُمْهُ الْيُومَ أَنْ يَـتَبَلَّدا فَقَدْ مُنِعَ المحزُونُ أَنْ يَتَجَلَّدا

و يقال للراحة ٢: البلدة، و قال أبوعمرو: تبلّد إذا تحيّر، فلم يدر أين يتوجّه، و منه يقال للصبيّ: تبلّد، إذا تحيّر، فلم يدر فيم يتوجّه.

#### تَجَبَّرَ الرَجُلُ

أي: تعظّم، و هو مأخوذ من جبّار النخل، و هو الّذي ارتفع عن أن تناله يد، و منه: تجبّر الصبيّ اذا شبّ.

# التجرُّدُ لِغَيْرِ نِكاحٍ مُثْلَةً

قد ذكرته في بابً الخاء، في قولهم: خلع الدرع إلى الزوج، لأنّه الأصل في المثل، والله الموفّق.

#### تَحَشَّمْتُ كَذا

أي: تكلّفته على مشقّةٍ و قد ذكرت شرحه مع نظائره في كتابي الموسوم بالمنيح في شرح الفصيح، و قال المرّار بن سعد القيسيّ الفقعسيّ:

يَمْشِينَ هَوناً وَ بَعدَ الهَوْنِ مِن جُشَمٍ وَ مِنْ حَناءٍ غَضِيضِ الطَّرفِ مَسْتُورِ

# تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلاٰتَأْكُلُ بِثَديَيْها

قيل: معناه لاتهتك نفسها، و تُبْدِي منها مالا ينبغي أن يُبذَلَ، و قيل: معناه: لاتكون

١. النص: إناء، و تصحيحه من اللسان، المادّة: أني.

ظئراً للقوم، أوّل من قال ذلك الحارث بن سليل الأسديّ، وكان زار علقمة بن خصفة ' الطائيّ، وكان حليفاً له، فنظر إلى ابنته الزّبّاء، وكانت من أجمل أهل زمانها، فأعجبَ بها، فقال: أتيتُك خاطباً، و قد يُنكَحُ الخاطبُ، و يُدرِكُ الطَّالبُ، و يُمنَّحُ الراغبُ، فقال له علقمة: أنت كفوٌّ كريمٌ، يُقبَلُ منكَ الصَفوُ، و يُؤخَذُ منكَ العَفوُ، فأقِم نَنظُر في أمركَ، ثمّ انكفأ إلى أُمّها، فقال: إنّ الحارث بن سليل سيّد قومه حسباً و منصباً و بيتاً، و قد خطب إلينا الزبّاء، فلا ينصرفن إلابحاجيه، فقالت امرأته لابنتها: أيُّ الرِجالِ أَحَبُّ إليكِ، الكَهلُ الجحجاحُ، الفاضلُ المَنَّاحُ، أم الفتى الوَضَّاحُ؟ قالت ابنتها: لآبل الفتى الوضَّاح، قالت أمّها: إنَّ الفتى يُغيرُكِ، و إنَّ الشِيخَ يُميرُكِ، و ليس الكَهلُ الفاضلُ الكثيرُ النائل كالحديث السِنِّ الكثير المنِّ، قالت: ياأمَّتاه، إنّ الفتاة تُحِبُّ الفتيٰ، كحبِّ الرعاءِ أنيقَ الكلُّأ، قالت: يابُنَيَّةُ، إنّ الفتى شديدُ الحجابِ كثيرُ العتاب، قالت: يا أمّاه، إنّ الشيخَ يُبلي شبابي و يُدرِّنِّسُ ثيابي، و يشمتُ بي أترابي، فلم تزل بها أمّها، حتّى غلبتها على رأيها، فزوّجَها من الحارث على خمسين و مئة من الإبل و خادم و أُلْفِ درهم، فابتنىٰ بها، ثمّ رجع إلى قومه، فبينا هو ذات يوم جالس بفناء قبّته، و هي إلى جانبه إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون، فستنفّست الصعداء، ثمّ أرخت عينها بالبكاء فقال لها: ما يُبكيك؟ قالت: مالى وللشيوخ الناهضين كالفُروخ، فقال لها: ثَكَلَتكِ أمَّكِ تجوعُ الحُرَّةُ ولا تأكلُ بثَدييها، أما وَأبيك لَرُبُّ عَارةٍ شَنَنْتُها و سبيَّةٍ أَردَفتُها و خمرةٍ شربتُها، اذهبي إلى "أهلِك، فلا حاجةً لي فيك و قال:

تُسهَزَّأَتْ أَنْ رَأَتْسَنِي لابِساً كِسَبَراً ۗ وَخَ فَإِنْ بَسقِيتِ لَـقِيتِ الشَّـيْبَ راغِــمةً وَ فِ فَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَــلا رَأسِــي وَ غَــيَّرَهُ صَرْ عَــنِّى إليكِ، فَــاإِنِّى لاتُــوافِـقُنِي عُو

وَ غَايَةُ النَّاسِ بَيْنَ الْـمَوْتِ وَالْكِـبَرِ
وَ فِي التَّعَرُّفِ مَا يَـمْضِي مِـنَ العِـبَرِ
صَرْفُ الزَمانِ وَ تَـغيِيرُ مِـنَ الشَـعَرِ
عُورُ ٤ الكلام ولا شُربٌ على الكَدرِ

#### التَجِيّاتُ لِلّهِ

قال ابن عبّاس \_ رضي الله عنه \_ [معناه] الملك لله، والصلوات لله، معناه صلاة كلِّ مُصَلِّ هي لله، و قيل: الصلوات من الرحمة، أي: الرحمة لله، يرحم بها من يشاء والطيبات

١. النص: حفصة، و خصفة من الفرائد في شرح المثل.

٢. النص: امنوا الكيلا، و تصحيحه من الفرائد.

٤. النص: عون الكلام، و عور من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: اذهبي بأهلك.

لله يعنى من الأعمال ماكان [طيّباً فهو] الله والطيبات من الكلام ماكان [فهو] لله.

## تَرَكَ الْخِداعَ مَنْ كَشَفَ الْقِناعَ

سأذكر ذلك في باب الميم في قولهم: ماوراءًك ياعِصام، لأنَّه ورد في ضمن ذلك، والله أعلم.

## تَرْكُ الذَنْبِ أَيْسَرُ مِنَ الاعتِذَارِ

و ذلك أنّ رجلاً تميميّاً لقي أوسيّاً، وكان أحدُهما حرباً لصاحبِه، إلّا أنّهما قد تحالفا و تهادنا، وكان الأوسيّ قتل أخا التميميّ، فقال رفيق للتميميّ : اقتل الأوسيّ، و قل: ما عرفته، أو قل: هو بدأني بالمحاربة، فقال التميميّ، و اسمه جندل: ترك الذنب أيسر من الاعتذار، فذهب قوله مثلاً.

## تَرَيْنَ الْفِتيانَ كالنَخْلِ وَ مَا يُدريكَ مَا الدَخْلُ

أوّل من قال ذلك عثمة بنت مطرود البّجَليّة، وكانت ذات عقل، وكان من حديثها أنّ سبعة إخوة من غامد، بطن من الأزد، خطبوا خوداً الى أبيها، وأتوه، وعليهم الحُلَل اليمانيّة، و تحتهم النّجائب، فقالوا: نحن بنو مالك من غفيلة ذي النحيين، فقال: انزلوا على الماء، فلمّا باتوا على الماء ليلتهم ثمّ أصبحوا، غدوا في تلك الحال والهيئة، و معهم ربيبة لهم، يقال لهاالشعثاء الكاهنة، فمرّوا بوصيدها، يتعرّضون لها، وكلّهم وسيم جميل، و خرج أبوها، وجلسوا إليه، فرحّب بهم، قالوا: بلغنا أنّ لك بنتاً، و نحن كما ترى شباب، كُلّنا يمنع الجانب، و يمنح الراغب، فقال أبوها: كُلّكم خيارٌ، فأقيموا نَرى رأينا، ثمّ دخل على ابنيه، فقال: ما ترين؟ قد أتاكي هؤ لاء القوم، فقالت: أنكِحني على قدري، و لا تَشطُط في مَهري، و إن أخطأتني أصيبُ منهم ولداً، و أكثرً

١ و ٢. قد تغير في النص مواقع بعض الألفاظ و سقط بعضها فتم تصحيح النص هكذا، والزيادات للمصحّح.
 ٣. النص: رفيق التميميّ.
 ٤. هي أخت عثمة.
 ٥. النص: اخطبتني.

عدداً، فخرج أبوها، فقال: أخبروني عن أفضلِكم، فقالت ربيبتهم الشعثاء الكاهنة: اسمَع أُخبرك: هم إُخوةٌ كُلُّهم أسوةٌ، أمّا الكبيرُ فمالِكٌ جرىءٌ فاتكُ، يستقبلُ السنابك، و يستصغرُ المهالك، و أمَّا الَّذي يليه فغَمرٌ، و بحرٌ غَمرٌ، يَقصُرُ دونه الفَخَرُ، فَهدُّ صَقرٌ، و أمَّا الَّذي يليه فعَلقَمَةُ ١، صليبُ ٢ المَعجَمَةِ، منيعُ المَشتَمَةِ، قليلُ الجَمجَمة، و أمّا الّذي [يليهِ] " فعاصِمُ، سيّدٌ ناعمٌ، جلدٌ صارمٌ، أبوحازم، جَيشُهُ غانمٌ، و جارُهُ سالمٌ، وأمّا الّذي يمليهِ، فوتّابٌ، سريعُ الجوابِ، عتيدُ الصوابِ كلِّيثِ الأبِ، و أمَّا الَّذي يليدِ، فمُدرِكٌ، بذولُ لما يَـملِكُ، عزُونٌ عمّا يُترَكُ، يُغيرُ و يُهلُكُ، و أمّا الّذي يليدِ فجندَلٌ، لِقرنِهِ مُجَدِّلٌ، مُقِلٌّ ٤ لما يَحمِلُ، يُعطى و يَبذُلُ، و عن عدُوِّه لايَنكِل، فشاورت أختها عثمة، فقالت: ترين الفتيان كالنخل، و ما يدريك ما الدخل؟ اسمعي منّى كلمةً: إنّ شرَّ الغَريبةِ يُعلَنُ، و خيرُها يُدفَنُ، فانكِحى في قومكِ، و لايَغرُركِ خِصابةُ الأجسام، فلم تقبل منها، و بعثت إلى أبيها أن أنكِحني مدركاً، فأنكحها إيّاه على مئة ناقة و رعاتها، و حَمَلَها مدرك، فلم تلبث عنده إلّا قبليلاً حبتّي صبّحتهم فوارس من بني مالك بن كنانة، فاقتتلوا ساعةً، ثمّ إنّ زوجها و إخوته و بني غامد انكشفوا، فسبوها فيمن سبوا، فبيناهي تسير اذ بكت، فقالوا: ما يُبكيكِ؟ أعلى فراقكِ زَوجَكِ؟ قالت: قبّحه الله، قالوا: لقد كان جميلاً، قالت: قبّح الله جمالاً لا نفع فيه، إنّما أبكى على عصياني أُختى و قولها: ترين الفتيان كالنخل و مايدريك ماالدخل؟ و أخبرتهم كيف خطبوها، فقال لها رجل منهم، يقال له أبونواس شابّ أسود أفوه، مضطرب الخلق: أترضين بي على أن أمنعك من ذئاب العرب، فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: إنّه مع ما ترينَ يمنعُ الحَليلةَ و تَتّقيهِ القبيلةُ، قالت: هذا أجملُ جمالِ و أكملُ كمالِ، قد رضيت به فتز وجها.

#### تَسَبَّبْتُ بِكَذا وَ كَذا إلىٰ قَضاءِ حاجَتِي

معناه: توصلت، و قد ذكرته في باب الباء [في] تولهم: بيني و بينه سبب، ولله الحمد والمنّة.

١. النص: علقمة، و زيادة الفاء للمصحّح.

٣. الزيادة للمصحّح. ٤. النص: مقبل، و مقل من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: اذياب، و ذئاب من الميداني.

#### تَسْمَعُ بِالمُعيدِي لا أَنْ تَراهُ

و في لفظ آخر: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أوّل من قال ذلك المنذر بن ماء السماء وكان من حديثه أنّ كبيش بن جابر ' بن قطن بن نهشل [بن دارم بن] مالك ابن حنظلة كان عرض لأمةٍ لزرارة بن عدس بن زيد ابن عبدالله بن دارم، يقال لها: رُشَيّة، وكانت سبيّةً أصابها زرارة من الرفيدات؟، فولدت له عمراً و ذُو يباً فبرغوثاً، فمات كبيش و ترعرت الغلمة، فقال لقيط بن زرارة: [يا رشيّة] عمن أبوبنيك؟ فقالت: كبيش بن جابر، وكان لقيط عدوًّا لضمرة بن جابر أخي كبيش، قال لقيط: فاذهبي بهؤلاء الغلمةِ فعبّسي بهم وجه ضمرة، و أخبريه ممّن هم، فانطلقت بهم إلى ضمرة فقال: ما هؤلاء؟ قالت: بنوأخيك كبيش بن جابر، فانتزع منها الغلمة، و قال: إلحقى بأهلك، فرجعت فأخبرت أهلها الخبر، فركب زرارة، وكان رجلاً حليماً حتّى أتى بني نهشل، فقال: ردّوا عليّ غلمتي، فشتمه بنو نهشل، و أهجر وا له، فلمّا رأى ذلك انصرف إلى قومه، فقال له قومه: ماصنعت؟ قال: خيراً، ما احسن مالَقِيني به [قومي] ٥، فمكث حولاً، ثمّ أتاهم فأعادوا عليه أسوأ ممّا كانوا قالوا له، فانصرف، فقال له قومه: ماصنعتَ؟ فقال: خيراً، قد أحسن [إليَّ ] البنو عمى و أجمَلوا، فمكث كذلك سبع سنين، يأتيهم في كلّ سنة، فيردّونه كذلك، فبينا بنونهشل يسيرون ضحيَّ [إذ]^ لحق بهم لاحق فأخبرهم أنّ زرارة قدمات، فقال ضمرة: أنّه قدمات اليـوم حلم إخوتِكم يا بني نهشل، فاتّقوهم بحقّهم، ثمّ قال ضمرة لنسائه: قفن، اقسم بينكنّ الثكل، وكان عنده هندبنت كرب بن صفوان بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب ابن سعد بن زيد مناة ٩، وامرأة يقال لها خليدة من بني عجل و سبيّة من بني عبدالقيس، وسبيّة من الأزد، من بني طَمَثان، وكان لهنّ أولاد غير خليدة، فقالت ' الهند، وكانت مصافيةً لها: وَلِّي الثُّكلَ بنتَ غيرك، فأرسلتها مثلاً، فأخذ ضمرة شقّة بن ضمرة، وأمّه هندو شهاب ابن

١. النص: كبيشاً ابن جابر. ٢. الزيادة من المفضّل في شرح المثل و ساقطة في النص.

المثل. ٤. الزيادة من الميداني.

٣. النص: الروزات، و الرفيدات من الميداني في شرح المثل.

الزيادة من المفضّل في شرح المثل.

٥. الزيادة من الميداني. ٦. النص: أسوأ ما كانوا.

٩. النص: زيد بن مناة.

٨. الزيادة للمصحّح كما في الميداني.

١٠. النص: فقال.

ضمرة [و أمّه العبديَّة و عنوة بن ضمرة] الطثمانيَّة، فأرسل بهم إلى لقيط بن زرارة، فقال: هؤلاء لك رهن بغلمتك، حتى أُرضيك منهم، فلمّا وقع بنوضمرة في يدي لقيط أساء ولايتهم، و جفاهم، و أهانهم، فقال ضمرة في ذلك:

صَرَمْتُ إِخاءَ شِقَّةَ يَوْمَ غَوْلٍ فَإِنِّي إِذْ رَهَنْتُ بَنِيَّ قَـوْمِي فَــلَم أَرْهَــنْهُمُ بِـدَمٍ وَلٰكِــنْ صَرَمْتُ إِخاءَ شِقَّةَ يَومَ غَوْلٍ

فأجابه لقيط بن زرارة يقول:

أبساقطَن إنسي أراكَ حَزِيناً أفي أنْ صَبَرتُمْ نِصْفَ عامٍ لِحَقِّنا وقال ضمرة بن جابر:

لَـعَمْرُكَ إِنَّـنِي وَ طِـلابَ حُـبّىٰ لَمِنْ نَـوكَى الشُـيُوخِ وَكـانَ مِـثْلِي

وَ إِخْوَتَهُ فَلاحَلَّتْ حَلالِي دَفَعَتْهُمْ إلى الصُهب السِبالِ رَهَانَهُم بِصُلْحٍ أو بِمالِ وَحَقَّ إِخَاءُ شِقَّةً بِالْوصالِ

وَ إِنَّ الْـعَجُولَ لاتُـبالِي خَـدِينا ۚ وَ نَـحْنُ صَبَرنا قَـبْلُ سَـبْعَ سـنِينا

وَ تَـرْكَ بَـنِيَّ فِـى شَـطْرِ الأعـادِي إِذَا مـا ضَـلَّ لَـم يَـنْعَشْ بـهادِي

ثم إنّ بني نهشل طلبواً من المنذر بن ماء السماء أن يطلبهم من لقيط، فقال المنذر: نحّوا وجوهكم عنّي ثمّ [أمر] "بخمر و طعام، و دعا لقيطاً، فأكلا و شربا، حتّى إذا أخذت الخمرة منهما، قال المنذر للقيط: يا خير الفتيان ما تقول في رجل اختارك الليلة على ندامى مضر؟ قال: ما أقول فيه إنّه لايسألني شيئاً إلاّ أعطيته إيّاه غير الغلمة، قال له المنذر: ما الغلمة؟ أمّا إذا اشتثنيت، فلست قابلاً منك شيئاً، حتّى تعطيني كلّ شيء سألته، قال: فذلك لك، قال: فإنّى أسألك الغلمة أن تهبهم لى، قال لقيط: سَلْنِي غيرهم، قال: ما أسألك غيرهم، فأرسل إليهم لقيط، فدفعهم إلى المنذر، فلمّا أصبح لقيط لأمّه قومه، فندم فقال في المنذر:

الزيادة من المفضّل و ساقطة في النص.

٢. النص: لايبالي الحينا، و ما أثبتُه فهو من المفضّل، ص ٧.

٣. الزيادة من الميداني و ساقطة في النص.

٤. النص: من، و على من الميداني.

مُعنَّسَةٍ لايُسْتَبانُ تُرابُها لجِئْتُ إلَيها سادِراً لاأهابُها كَأَنْ نُضِيَتْ عَنْ حائِضٍ لِي ثِيابُها إِنَّكَ لَسوغَطَّيْتَ \ أَرْجِسَاءَ هُسوَّةٍ بِثَوْبِكَ فِي الْظَلْمَاءِ ثُـمَّ دَعَـوْتَنِي فَأَصْبَحْتُ مَوْجُوداً عَـلَيَّ مُـلَوَّماً

و أرسل المنذر إلى الغلمة و قدمات ضمرة، وكان ضمرة صديقاً للمنذر، فلمّا دخلوا عليه وكان يسمع بشقّة و يعجبه ما يبلغه عنه، فلمّا رآه المنذر قال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، فذهبت مثلاً، فقال شقّة بن ضمرة: أبيتَ اللّعنَ وأسعدكَ إلهُكَ، إنّ القومَ ليسُوا بجُزُر \_ يعني الشاء ما إنّما يعيشُ الرجلُ بأصغرَيه، قلبِه و لسانِه، و قيل: بل قال: إنّ الرجالَ لا يُكالونَ بالقُفْزانِ و ليسَتْ بمسُوكٍ يُسقىٰ فِيها، و إنّما المرؤُ بأصغرَيه، قلبِه و لسانِه، إن قاتلَ قاتلَ بجَنانِ.

فأعجب الملك كلامُه و شدّة ما رأى فيه، و سمّاه باسم أبيه ضمرة، فهو ضمرة ابن ضمرة، و ذهب قوله: إنّما يعيش المرؤ بأصغرَيه قلبه و لسانه مثلاً.

و قال هشام الكلبيّ: قائلُه النعمان للصقعب النهديّ جشم بن عمرو الّذي يقال فيه: اقتل من صيحة الصقعب، و ذلك أنّه فيما يقال صاح في بطن أمّه صيحة سُمِعَت، و صاح بقوم، فهلكوا عن آخرهم، قال أبوعبيد: وكان الكسائيّ يشدّد الدال و يقول: هو منسوب إلى معدّ ، و هذا المثل يُضرَب لمن بلغك عنه أمور جميلة فإذا رأيته اقتحمته عينك.

#### تَشاجَرْنا فِي كَذا

أي: تنازعنا واختلفنا، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُم ﴾ ٥، أي: اختلف بينهم من القول، و قد ذكرت القصّة في كتابي الموسوم ببغية الطالب في إيضاح الناسخ والمنسوخ في كتاب الله \_ عزّ و جلّ، و يقال: شجر بين رجليه إذا خالف بينهما، قال لبيد:

٣. النص: خير إلَّا أن تراه.

٤. النص: هند.

١. النص: أعطيت، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: ليسوا بحرب يعني النساء، و تصحيحه من الميداني.

٥. النساء: ٦٥.

## فَأَصْبَحْتَ أَنَّىٰ تأَتِهَا تَسِتَئِسْ بِها كِلامِنكَبَيها تَحتَ رِجلَيكَ شاجِرُ

#### تَعِسَتِ العَجَلَةُ

أوّل من قال ذلك فِندٌ مولىٰ عائشة بنت سعد بن أبي وقّاص، وكان مغنّياً حَسَناً، إلّا أنّه كان يجمع بين الرجال والنساء، و له يقول قيس الرقيات:

قُلْ لِفِندٍ يُشَيِّعُ الأَظْعانا طالَما سَرَّ عَيْشَنا وَكَفانا

و كان من حديثه أنّ مولاته أرسلته ليأتيها بنار، فوجد قوماً يخرجون إلى مصر فخرج معهم، فأقام سنةً، ثمّ قدم، فأخذ ناراً، و جاء يعدو، فعثر، و تبدّد الجمر، فقال ! تعست العجلة، فذهبت مثلاً، و في ذلك يقول الشاعر:

ما رَأَيْنَا لِغُرابٍ مَثَلاً إِذْ بَعَثناهُ يَجِي بالمِشمَلَة عَيْرَ فِنْدٍ أَرْسَلُوهُ قَابِساً فَثَوَىٰ حَوْلاً وَسَبَّ العَجَلَة

#### تَغَمَّدَه اللهُ بِرَحْمَتِهِ

أي: سَتَرَه، و هو مأخوذ من غمدت السيفَ إذا سترته بغمده، و من ذلك قول النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم: و لا أنا إلّا أن يتغمّدني الله برحمتِه ٪

# تَمَرَّدَ ماردٌ وَعَزَّ الأبلَقُ

أوّل من قالَ ذلك الزباء الملكة، كانت سارت إلى مارد، حصن دومة الجندل و إلى الأبلق، حصن تيماء، فامتنعا عليها، فقالت ذلك، فذهب مثلاً للشيء يتعاصى بعد الانقياد والمطاوعة.

# التمْرَةُ إلى التمرّةِ تَمرُّ والذودُ إلَى الذوْد إبِلُ

أوّل من قاله أُحيحَةُ بن الجلاح، و ذلك أنّه دَخل حائطاً له، فرأي فيه تمرةً ملقاةً

١. النص: فقالت. ٢. تمام الحديث في اللسان، المادّة: غمد.

٣. النص: إلى مارد و حصن دومة الجندل، و تصحيحه من العقد، ج ٣، ص ٣٤.

فرفعها، فَلِيمَ في ذلك، فقال هذا وأنشأ يقول:

استَغْنِ أو مُتْ وَلايَـغُرُركَ ذُونَشَبٍ إِنِّـــى أُقِـيمُ عَـلَى الزَوْراءِ اَعْـمُرُها

مِن ابْنِ عَمِّ وَلا عَمٍّ وَلا خالِ النَّ الحَبِيبَ إلى الإخْوانِ ذُوالمالِ

تَناضَلَ الرَجُلانِ وَ كُنّا في النِضالِ

قال الفراء: معنى النضال التخاير في الرمي، يقال: تَنَضَّلْتُ الرَجُل، أي: تخيّرتُه، قال شاعر:

سِقْطٌ تُنُضِّلَ مِنْ عَجفاءَ مِمغالِ

وَ فِ تَيَةٍ جُ هُدٍ لِـلزادِ جَـمَّعَهُم و من هذا سُمِّى الرجل نَضلةً.

تَثَاوَشُوا

أي: تقاتلوا، والأصل فيه التناول، قال الله \_ تعالى: ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِـنْ مَكَـانٍ بَعِيدٍ ﴾ \، قال الشاعر:

تَنُوشُ وَ تَعطُو بِاليَدَينِ غُصُونَها

فَما ظُبْيَةٌ [ترعىٰ] ۚ بَريرَ أراكـةٍ و قال الآخر:

نَوْشاً بِ تَقْطَعُ أَجْوازَ الفَلا

وَ هِيَ تَنُوشُ الْحَوْضَ نَـوشاً مِـنْ عَـلا

تَنَخَ فِي النِعمَةِ

أي: طال مكثه فيها كما يقال: تنخ في البلاد تنوخاً إذا أقام بها طويلاً، و هو "أنتَخُ منّي بها أي: أطوَل مقاماً بها منّي.

تَوَحَّشَ فُلانٌ للدّواء

أي: تجوّع، والوحش: الجوع، و يقال: أوحش القوم، أي فَنِي زادهم، قال الشاعر:

٢. من الفاخر في شرح المثل و ساقط في النص.

١. سبأ: ٥٢

٣. النص: فهو.

قَدْ أَكَلُوا الْوَحْشَ فَلَم يُشْبِعْهُم وَ شَرَبُوا الْمَاءَ وَ طَالَ شُرْبُهُم أَي الله وَ الله وَالله وَالهُواللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

### تَوَسَّمْتُ الْخَيْرَ فِي وَجههِ

معناه: رأيت أثر الخير في وجهه، والوسم: الأثر، و سُمّيت السِمةُ سِمَةً لأنّها تؤثّر أَثَرَها، و يكون أيضاً من الوسامة و هو الحسن، يقال: هو وسيم قسيم إذا كان حسناً، و يكون معنى المثل: رأيت حسن الخير في وجهه.

٢. النص: لايضيق، و تصحيحه من اللسان.

١. من اللمان، المادّة: وحش، و ساقط في النص.

٤. النص: خاشع، و ضارع من اللسان.

٣. النص: لم يصلح، و لم يصبح من اللسان.



# الباب الرابع

# حرف الثاء

### ثُكْلُ أَرْأَمَها وَلَداً

قاله بَيَهس الملقب بنعامة ، وقد ذكرته قبل في باب الهمزة في قولهم: البَس لِكُلِّ حالٍ لَبُوسَها، إمّا نعيمها و إمّا بُوسَها.

# ثُوبُ مُحارِبٍ

قال ابن السكّيت: العرب تكنّي عن الحرب بذلك، و زعموا الله محارباً كان رجلاً من قيس يتّخذ الدروع، و هي إنّما تُلْبَس أيّام الحرب، فكان كلّ من أراد من العرب المحاربة اشترى ثوب محارب، أي: درعه، و برد فاخر، فكثر حتّى جعلوه كنايةً عن الحرب، والله أعلم.

### ثُوبُ مَقصُورُ

أي: مضروب بالقَصَرَة، و هي خشبة القصّار.

١. النص: أبونعامة، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل: ثكل أرأمها ولداً.

٢. النص: زعم.

# ثُوَيِثًا عِندَه فِي دَرِّ عافِطَةٍ و نافِطَةٍ

ثوينا أي: أقَمنا قال الشاعر:

طالَ النَّواءُ على رُسومِ المنزلِ والعافِطَة: الضائنة، والنافِطَة: الماعِزة، و معناه: أقمنا عنده نشرب لبن الضأن والمعز.

### الباب الخامس

# حرف الجيم

### جاءَ بِجَمِّ غَفِير

الجَمّ: الكثير، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ وَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴾ \، والغفير: المغطّي لكلّ شيء، و منه اشتقاق المِغفَر.

# جاءَ بِخُفَّيْ حُنَينٍ

قال الشرقيّ بن القطاميّ ٢: كان هاشم بن عبد مناف رجلاً كثيراً التقلّب في أحياء العرب في التجارات والوفادات إلى الملوك، وكان نُكَحَةً، وكان إذا سافر أوصى أهله أنّهم، متى أُثُوا بمولود معه علامة قد أعطاهم إيّاها ٢، أن يقبلوه، [و] تكون علامة قبولهم الولد أن يكسوه ثوباً و خفّاً، فاتّفق أنّه تزوّج هاشم في حيّ من اليمن، وارتحل عنهم، فوُلِد له غلام، فسمّاه جدّه لأمّه حُنيناً، ثمّ حمله إلى قريش، فلمّا قرب منهم أرسل الغلام، و معه رجل من أهلِه، فسأل عن عبد مناف أو عن المطلّب، فأرشِد إليه، فلمّا مثل بين يديه قال: إنّ هذا

١. الفجر: ٢٠. ٢٠ النص: الشرقيّ القطاميّ، وابن القطامي من الجمهرة و غيرها في شرح المثل.

٣. النص: اعطى همها، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

الغلام من هاشم، فسأله عن العلامة، فلم يكن عنده شيء، فلم يقبله، وردّه إلى أهله، فلمّا أقبل الغلام راجعاً نظر إليه جدّه فقال: جاء بخُفّي حنين، أي: جاء بخُفّيه خائباً، فلم يُقبَل فتُخلَعا و يُلْبَسَ مكانهما، فضُرِبَ مثلاً لكلّ من رجع خائباً من وجهته، و قال أبواليقظان: كان حُنين ادّعي إلى أسدبن هاشم بن عبدمناف، فأتى عبدالمطلّب، و عليه خفّان أحمران، فقال: ياعمّ، أنا [ابن] أسد بن هاشم بن عبدمناف، فقال له عبدالمطلّب: لا، و ثياب هاشم، ما أعرف شمائل هاشم فيك، فرجع من غير قضاء حاجته، و قال القُعينيّ: هو حُنين ابن بلّوغ العباديّ من أهل دومة الكوفة، و هي النجف، و هو القائل:

أنًا حُنينٌ وَ مَنزلِي النَّجَفُ لَيْسَ خَلِيلِي بِالباخِل الصَّلِفُ

و إنّما ضُرب به المثل لأنّ قوماً من أهل الكوفة دعوه ليعينهم، فمضوا به إلى بعض الصحاري، فلمّا أخذ الشراب منهم ضربوه، و أخذوا ثيابه، فلم يتركوا عليه إلّا خفيه، فضُرِب مثلاً لكلّ خائب أوخاسر، و قيل: إنّ حُنيناً كان رجلاً إسكافاً من أهل الحيرة فساومه أعرابيّ بخفين، فاختلفا، حتّى أغضبه الأعرابيّ، فلمّا ارتحل عمد حُنين إلى أحد خفيه فألقاه على طريقه، ثمّ ألقى الآخر في موضع آخر، فلمّا مرّ الأعرابيّ بأحدهما قال أن ما أشبه هذا بخفي حُنين و لوكان معه الآخر لأخذته، ثمّ مضى لسبيله، فلمّا انتهى إلى الخفّ الآخر ندم إذ لم يأخذ الأوّل، فعقل بعيره و عاد ليأخذ الأوّل و قد كمن له حُنين، فلمّا مضى الأعرابيّ ليأخذ الخفّ الأوّل أخذ حُنين راحلته، و ذهب بها و بما عليها، فأقبل الأعرابيّ و ليس معه سوى خفّى حُنين، فقال له أهله: بما أتيت من سفرك؟ فقصّ عليهم القصّة و قال: جئتكم خائباً بخفّى حُنين، فذهبت مثلاً لمن يخفق مسعاه.

### جاءَ بِرَأْسِ خاقانَ

كان خاقان ملكاً من ملوك الترك، فيمايلي أرمينيّة، و اسمه خزرخان، و كان قـتل الجرّاح بن عبدالله ، عامل هشام بن عبدالملك على أرمينيّة و آذربيجان، و أفسد تـلك

١. الزيادة من الفاخر في شرح المثل و ساقطة في النص.

٣. النص: ابن عبيدالله، و عبدالله من الميداني في شرح المثل.

الناحية، فأرسَل إليه هشام سعيدبن عمر الجَرشيّ، وكان مسلمة صاحب الجيش، فأوقع سعيد بخاقان و أصحابه و قتلهم و أفلَتَ منهم جماعة، و أخذ رأس خاقان، فأرسَله إلى هشام، فسُرّ به المسلمون، و ضُرب به المثل لمن جاء بما يُستَعظَم.

# جاءً بِالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ

يريد بذلك التكثير، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك ربيئة اكان لحذيفة بن بدر، لمّا نزل بئر الهباءة، فإنّ قيس بن زهير لمّا نهب حذيفة حلّته، و حمى عليه الحرّ، وعاد عنه حذيفة بجمعه قصّ اثر الخطّار فرس حذيفة، فإذا به يقصد جفر الهباءة، فعلم أنّ حذيفة يقصد الجفر يتبرّد فيه، لانّه كان يبصره بسوء فاتبعهم قيس يقصد البئر، فلمّا علم أنّه و جماعته بحيث تراهم أعين القوم أمر أصحابه، فترجّلوا واحتملوا شجراً حملوه في صدورهم، واقتادوا خيولهم، فقال ربيئة حذيفة: يا حذيفة إنّي أرى شجراً سائراً، فقال حذيفة: سراب يلمع، و يرفع لك الشجر، والاعليك، لكن احذر الفرسان، فلم يزل كذلك قيس و أصحابه، حتى علم أنّه الايخفى فأمر أصحابه بوضع الشجر و ركوب الخيل والأطلال على حذيفة قبل الخروج من البئر، فقال عين حذيفة: يا حذيفة جاءك قيس بالشوك والشجر، فما كان قد رجع الطرف حتى وقف قيس و أصحابه على رؤوسِهم، و جرى ما سيأتي ذكره في باب الواو في قولهم، وقع بينهم حرب داحس والغبراء.

### جاء بالضبح والريح

قال ابن الأعرابيّ: الضحّ ما ضحى للشمس والريح ما نالتُه الريح، و قال الأصمعيّ: الضحّ: الشمسُ نفسُها، و ذكر المعنى كما ذكره ابن الأعرابيّ وأنشد:

أَيْيِضُ أَبْرَزَهُ لِلضِحِّ راقَبَهُ مُقَلَّدُ قُضُبَ الرِيحانِ مَفْغُومُ

أي: مملوّ، و كنت سألت الشيخ أبازكريّا \_رحمه الله \_ عن ذلك، قال: معناه جاء بـما طلعت عليه الشمس، وهبّت عليه الريح، و قال أبوعبيدة: يقال ذلك في موضِع التكثير،

والضّح، الظاهر، و قيل: إنَّ الضحّ ضوء الشمس، إذا استمكن من الأرض.

### جاءَ بالطِّمِّ وَالرِّم

أي: بالكثير والقليل، والطمّ، الماء الكثير و غيره، والرّم ماكان بالياً مثل العظم، واحدته الرمّة \، قال لبيد:

وَالنِيبُ إِنْ تَعْرُ \ مِنِّي رِمَّةً خَلَقاً بَعْدَ الْمَماتِ فَإِنِّي كُنْتُ أَثَّـئِرُ فَإِنِي كُنْتُ أَثَّـئِرُ فَإِذَا أُفردَ قيل: جاء بالطَم بفتح الطاء، فيكون مشتقاً من الداهية.

### جاءَ بالْعَويصِ

أي: الكلام الذي لايفهم، وأصله التعقد من الشعر، يقال: أعوَصتَ يا هذا، أي أتيت بما لا يكاد يفطن له، و هو يركب العوصاء، أي: أصعبُ الأمور، والأعوَص موضع، واعتاصتِ الناقةُ إذا ضربها الفحل، و لم تحمل ولا علَّة بها، و شاة عائص إذا لم تحمل أيّاماً.

### جاءَ بِالْقَضِّ وَالقَضِيضِ

أي بالكبير والصغير، قال الشاعر:

وَ جاءَتْ سُلَيمٌ قَضُّها بِقَضِيضِها وَكَانَ لَهُمْ عَونٌ مِنَالله واقيا والقضّ: الحصا، و قضيضه: صغاره، و ما تكسر منه، قال أبو ذؤ بد:

أَمْ مَا بِجِسْمِكَ لايُلائِمُ مَضْجَعاً إِلَّا أَقَضَّ عَلَيْكَ ذَاكَ الْمَضْجَعُ

أقَضَّ أي كان عليه قضيضاً، و قال الحصين بن الحمام المزنيِّ:

وَ جَاءَتْ جِحاشٌ قَضُّها بِقَضِيضِها وَجَـمْعُ عَـوالٍ مَـا أَدَقَّ وَأَلأَمْـا

#### جاءً بما صاءً وَ صَمَتَ

أوّل من قال ذلك قصير "بن سعد للزّباء، لمّا احتال عليها في قتلها، و صار يذهب لها

١. النص: واحدته رمّة. ٢. النص: تعرو منّى.

٣. النص: نصيربن سعد، و قصير من الفرائد في شرح المثل.

بالتجارات إلى العراق، فلمّا جاءها بالأموال من العراق قال: جئتك بما صاء و صمت، أي: تكلّم و سكت، فذهب قوله مثلاً للغائب يقدم بمال كثير.

# جاءَ فُلانٌ مُهرِباً

أي: يعدو شديداً، يقال: أهرَبَ فُلانٌ و ألهَبَ و أهذَبَ و أحصَفَ و أحضَرَ بمعنى واحد.

# جاءَنا بطرفَةٍ وَ بِشيءٍ طَرِيفٍ أَيْضاً

قال الأصمعيّ: معناه: جاءنا بشيء محدث لم يكن عندنا، وأحدث ما لم نعرفه، و هو مأخوذ من الطريف والطارف، و هو ما استطرفه الرجل، واستحدثه من مال يكتسبه، والتالد و التليد ماكان عنده ممّا ورثه عن آبائه، قال مالك بن الريب:

وَ أَصْبَحَ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ وَ تَـالِدٍ لِغَيْرِي وَ كَانَ الْمَالُ بِالأَمْسِ مَالِيا

# جاؤُوا عَلَىٰ بَكْرَةِ أَبِيهِم

معناه على طريقة واحدة، قاله الأصمعيّ، و قال أبوعمرو: معناه جاؤوا كلّهم و قال أبوعبيدة: معناه جاء بعضهم في إثر بعض، والصحيح أنّ معناه جاؤوا مجتمعين، مأخوذ من بكرة البئر كما يجتمعون لاستقاء الماء على البكرة لأبيهم، و قيل: كما يجتمعون إذا بكروا إلى أبيهم للسلام عليه أولتفقّده، وأصل البكور: التقدّم، يقال: بكّرو ابتكر وأبكر، إذا جاء في أوّل الوقت، و البِكر أوّل ولد أبويه.

# جاءَ يَجُرُّ رِجْلَيهِ

أي: جاء مُثقَلاً لا يَقدِرُ أن يَحمِلَ رِجلَيه.

### جاءَ يَجُرُّ عِطْفَيهِ

معناه جاء متبختراً يجرّ ناحيتَي ثوبه.

### جاءَ يضربُ أزدَرَيْهِ

و يقال أصدرَيه، أي: جاء فارغاً، أوّل من قال ذلك ثعلبة بن يربوع، كان أرسَل رسولاً إلى قومه، و هو معتقل عند بعض الأعداء، فلمّا وصل رسوله إلى قومه والتمس منهم ما قرّره ثعلبة على نفسه قال يربوع أبو ثعلبة: إنّا في كثرة، و إن أدّينا ما طلب ثعلبة اختطفتنا ذؤبان العرب طمعاً في أموالنا، فلم يدفع إلى الرسول شيئاً، فلمّا عاد الرسول إلى ثعلبة قال ثعلبة: جاء يضرب أصدرَيه، أي: جاء فارغاً، فذهب قوله مثلاً لمن يرجع من وجهته، و لم ينجح سعيه، و يقال أسدرَيه بالسين، والصاد والزاي هو الأصل.

### جاءَ يَنفُضُ مِذْرَوَيْهِ

أي: يتوعّد و يتهدّد، أوّل من قاله، فيما بلغني، الحسن البصريّ ـ رحمة الله عليه ـ في بعض من أكان يطلب الملك، والمِذرَوان فرعا الأليتَين، ولا يكاد يقال ذلك إلّا لِمن توعّد من غير حقيقةٍ.

### جازاه جَزاءَ سِنمّار

سِنمّار هذا كان رَجلاً جيّد البناء، حاذقاً في صناعتِه، فبنى الخورنق الّذي بظاهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس، فلمّا فرغ منه أعجبه بناؤه، فكره أن يُعمَل لغيره مثله، فأمر به النعمان فألقى من أعلَى الخورنق، فهلك، و فيه يقول الشاعر:

جَزانًا بَنُوسَعْدٍ بِحُسْنِ بَــلائنا جَزاءَ سِنِمّارٍ وَ ما كانَ ذا ذَنْبِ

# جانَبْتُ فُلاناً وَ بَيْنَنا جِنابُ

قال الأصمعيّ: أصل المجانبة: المقاطعة، يقال: تجانب القوم إذا تقاطعوا، و تجنّبت كذا أي: تركته، فمعنى المثل تقاطعنا لا آخذ منه شيئاً، ولا يأخذ منّى شيئاً.

#### جَبَى الخراجَ

أي: جمعه، و منه سُمِّي الحوض جابية لأنَّ الماء يجتمع فيها.

### جَحّامٌ مِنَ الرجالِ وَ فُلانٌ يَتَجاحَمُ عَلَينا

أي: يتحرّق حرصاً و بخلاً، و هو مأخوذ من جاحم الحرب، و هو ضيقها، و شدّتها، و قيل: هو مأخوذ من الجحيم، و هو أظهَر، و سمّيت الجحيم جحيماً لكثرة وقودها، و قال الفرّاء: الجحيم هو الجمر بعضه على بعض.

### جُحَيْشُ وَحدِهِ

يُذَمّ بذلك، فكأنّهم قالوا: يتولّى خدمة نفسه، ليس له مروءة اليدفع إلى من يخدمه شيئاً ليكفيه مهمّه، و أصله من المجاحشة، و هي المدافعة، يقال: جاحشت عن الرجل إذا دافعت عنه، فكأنّه في المثل المذكور أراد به أنّه يدافع بنفسه عن كلّ شيء، و يباشر بذاته كلّ شيء، فهو لا يكتفي بأحد، لئلّا يوصله بشيء، و جُحِشَ فلان إذا تقشّر جلد بعض أعضائه، و رجل جحيش إذا نزل ناحية، قال الشاعر:

إذا نَزَلَ الحيُّ حَلَّ الجَحِيشُ بَعِيدَ الْمَحَلِّ غَـوِيّاً غَـيُورا و يحتمل أن يكون المراد به في المثل أنّه ينزل وحده، و يعتزل القوم لدناءته و لؤمه.

# جَذَّها جَذَّ العَيْرِ الصِلِّيانةَ

و ذلك أنّ العير و هو ذكر حمير الوحش ربّما اقتلع الصلّيانة من أصلها إذا ارتبعاها يُضرَب ذلك لمن حلف يميناً غموساً لم يتتعتع لم يها.

### جَرَتْ مِلءَ فُرُوجِها

و العامّة تقول: مِلءَ فرجه، و هو خطأ، انّما هو فُروج، و هو مابين القوائم. و فُروجها مرفوع بالمبتدأ والخبر (؟). والمراد به: من شدّة ألاسراع في الجري امتلأ مابين قسوائسها بالغبار، و يُسمّىٰ مابين القوائم جوّاً أيضاً.

# جَرِئُ المُذَكِّياتِ غِلاء عُ

سيأتي ذكره في باب الواو في قولهم: وقع بينهم حرب داحس لأنّه لاأصل له.

١. النص: مروّة. ٢. النص: لم ينتفع بها. ٣. النص: وافروجها.

٤. النص: غلا، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل: جرى المذكّياتِ غلاب.

### جَلَدَها بِأيرِ ابْنِ أَلْغَز ا

قال أبواليقطان: هو سعدبن ألغز الإياديّ، و قال: ابن ألغز هو الحارث و كان جاهليّاً عظيم الغلم ، فضُرِب به المثل، و قيل: إنّ سبب ذلك أنّ امرأةً جُنَّت، فكانت تكسر ما وجدت، و تؤذي الناس، فوصف العرّافون لها التزويج، فتزوّجها الحارث بن ألغز، فلمّا وطئها زال ما كان بها، فقيل: جَلَدَها ابنُ ألغز بأيره، فذهب ذلك مثلاً.

# جُمادَى الأُولىٰ و جُمادَى الآخِرَةُ

سُمّي الشهر بذلك لأنّ الأحِشّة والمراعي تجفّ فيهما، و قيل: بل لأنّ المياه تجمد فيهما، والّذي أراه أنّهم سمّوها بذلك، لأنّ الصحارى تبقىٰ خاليةً فيهما إلّا من الجمادات كالأحجار والجلامد!

### جَمَعَ اللهُ شَعِلْكَ

الشمل: الاجتماع، فيكون معناه: لا فرّق الله جمعك، قاله الأصمعيّ، و عندي أنّ المراد به: ألّف الله ما تشتّت منك بعد إن كان مجتمعاً، قال الشاعر:

وَ كَيْفَ أُرَجِّي الْوَصْلَ يَا لَيْلُ بَعْدَما تَقَطَّعَتِ الأَهْـواءُ وَافْـتَرَقَ الشَـمْلُ أَي: تفرّق الجمع.

### حَمَّشْتُ فُلاناً

معناه: مازَحتُ، قال الأصمعيّ: أصل ذلك أنّهم كانوا يقولون: فلان جمّاش أي يطلُب الحِرَ الجميشَ، و هو المحلوق، و هو ممّا وضع في غير موضعه، وأنشد:

وَ نِيطَ بِحَقْوَيك ذُوزِرَنْبٍ جَمِيشٍ يُوَكَّـلُ لِـلْفَيْشَلِ عُ

١. النص: ابن العير، وتصحيحه من الفراثد و فيه: أنكح من ابن ألغز. ٢. النص: عظيم القلم أوالقمل.

٣. يبدو أنَّ المؤلف أراد به جمع الحشيش، و لكنِّي ما وجدت هذا الجمع في المعاجم الَّتي راجعتها.

٤. النص: وليت بفخذيك ذا زرنب جميشاً يركن للفيشل، و ما أثبته فهو من المفضّل، ص ١٩.

### جُنَّ اللَيلُ

و جنّ معناه غطّى و غشى، و سُمِّي الجنّ بذلك لاستتارهم عن العيون، و سُمِّي الجنين لاستتاره، والمجنّ الترس يستتر به المحارب من هذا أيضاً.

### جَوِّعْ كَلْبَكَ يَتْبَعْكَ

والعوام يقولون: جوّع كلبك يأكلك، والمثل الصحيح ماذكرناه، و أوّل من قاله ملك من ملوك حمير، كان عنيفاً على أهل مملكته، يغصبهم أموالهم، و يسلبهم ما في أيديهم، وكانت الكهنة تخبره أنّهم سيقتلونه، ولا يحفل بذلك، فلمّا كان في بعض الأوقات سمعت امرأته أصوات السُوّال، فقالت: إنّي لأرحَم هؤلاء لما يلقونه من الجهد، و نحن في العيش الرغد، و إنّي لأخاف أن يكونوا عليك سباعاً وقد كانوا لك تباعاً، فقال مجيباً لها: جوّع كلبك يتبعك، فذهبت مثلاً، ثم لبث بذلك لازماناً، ثمّ أغزاهم فغنموا، ولم يقسم فيهم شيئاً، فلمّا خرجوا من عنده قالوا لأخيه، وكان أميرهم: قد ترى ما نحن فيه من الجهد، ونكره أن يخرج الملك منكم إلى أهل بيت غيركم، فساعدنا على قتل أخيك، واجليس مكانه، يغرج الملك منكم إلى أهل بيت غيركم، فساعدنا على قتل أخيك، واجليس مكانه، وعرف بغيه و عدوانه عليهم، فأجابهم إلى ذلك، فو ثبوا على ملكهم، فقتلوه فمرّ به عامر بن جذيمة، وهو مقتول، وكان بلغه قوله: جوّع كلبك يتبعك، فقال: رُبّما أكلَ الكلبُ مُؤدّبُه، إذا لم يَنَل شبَعَه، فأرسَلها مثلاً.

### جَيِّدٌ بالِغٌ

أي: قد انتهىٰ في الجودة، و يقال: بالغ في الأمر إذا اجتهد فيه، حتى انتهىٰ إلى غايته، ويقال: شيء بالغ أي: حقّ، و عليه حُمِل قوله \_ تعالى: ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَة ﴾ ٣، في قراءة من قرأ بالنصب، والله أعلم بكتابه.

# جَيِّدُ الْقَرِيحَةِ

أي: الاستخراج، مأخوذ من قولهم: قرحت البئر واقترحت، أي: احتفرت في موضع

١. النص: أشياعاً، و سباعاً من الفرائد في شرح المثل و هو الصحيح.

النص: لبث ذلك، و بذلك من الميداني في شرح المثل.

٣. القلم: ٣٩.

لايوجد فيه الماء، وأنشد:

وَدَوِّيَّةٍ مُستَودَعٍ رَذَياتُها ۚ تَنائِفَ لَم يُقْرَحْ لَهُنَّ مَعِينُ

١. هكذا في الفاخر و في النص بلانقط و لم أجد في المعاجم للرديات معنى يناسب البيت و لعل الصحيح فيه ردهاتها والله أعلم.

# الباب السادس

### حرف الحاء

### حابَيْتُ فُلاناً

أي: خصّصتُه بالميل، قاله الأصمعيّ، و قرأت على الحريريّ ديوان زهير و فيه:

أحابِي به مَـيْتاً بـنخلٍ وأبْتَغِي وَدادَك بِـالْقُولِ الذي أنا قـائِلُ
فسألته عن قوله: أحابِي، فقال: أراد: أخصّ بهذا القول، و أظنّه من الحباء وهو ما
خُصَّ به الإنسان من العطيّة [و] يقال: معنى حابيت اتصلت بالرجل، و ملت اليه، مأخوذ
من حبيّ السَحاب وهو ميل بعضِه إلى بعض، قرأت على الفصيحيّ ديوان أوس و فيه:
وَ أَبْيَضَ عَسّالٍ كَأنَّ اهْتِزازَه تَأْتُّ بَرْقٍ في حَبيّ تَكَللًا
و قيل: معنى حابيتُ: سامحتُ، من قولِك: حبوتُ الرجلَ وأفضلت عليه.

### حاشا فُلان

. معناه: استثنيت فلاناً و تركته لم أُدخِله في هذه الجملة، مأخوذ من قولهم: هو يحاشي كذا، أي: يتركه، قال القطامي:

١. النص: الحياة.

وَلا يَتَحَشَّى الْفَحْلُ إِن أَعْرَضَتْ ليهِ وَلا يَسَمْنَعُ الْمِرْباعَ مِنها فَصِيلُها أِي: لا يدعه أن يعقِره إن اتّقت النوق [به] ".

و قال النابغة الذبيانِيّ:

و ما أُحاشِي مِنَ الأقوامِ مِنْ أَحَدِ قُمْ فِي الْبَرِيَّةِ فَاحْدُدُها عَنِ الفَندِ

ولا أرىٰ فاعِلاً فِي الناسِ يُشبِهُه إلّا سُلَيْمانَ إذ قالَ الْمَلِيكُ لَهُ

### حاطِبُ لَيْل

أي: يجمع ما يحتاج إليه ومالا يحتاج، أو يقول ما يجوز و مالا يجوز، كما يفعل الذي يحطب ليلاً و هو لايدري ما يجمع.

### حالَ الجَريضُ دُونَ الْقَريضِ

قيل: إنّ أوّل من قاله الحارث بن جبلة الغسّانيّ للحارث بن العيّف العبديّ، كان ابن العيّف عده، فقتل العيّف قد هجاه، فلمّا غزا المنذربن ماء السماء الحارث بن جبلة كان ابن العيّف، فأُتِي به الحارث بن جبلة المنذربن ماء السماء، و فرّق جموعه وأُسِر الحارث بن العيّف، فأُتِي به إلى الحارث بن جبلة، [فعندها قال]: أتتك بحائن رجلاه، يعني مسيره مع المنذر، ثمّ قال له: قل شيئاً من شعرك، فقال: حال الجريض دون القريض، ثمّ أمر الحارث سيّافه الدلامص، فضربه ضربة دقّت منكبه، ثمّ برأ منها و به خَبْل، و قيل: إنّ أوّل من قاله عبيد ابن الأبرص الأسديّ، و كان للنعمان بن المنذر يومان، يوم بؤس لايلقى فيه أحداً إلّا قتله، ويوم نعمى لايلقى فيه أحداً إلّا حباه، فمرّ به عبيد بن الأبرص في يوم بؤسه، فابتدرته الخيل، فعر فوه، فقالوا: ليتك ماكنت ياعبيد، قال: ولِمَ؟ قالوا: هذا يوم بؤس، فأقبلوا به إلى النعمان، فلمّا أتاه قال: أبيتَ اللّعن، أتتك بحائن رجلاه، فذهبت مثلاً، قال له النعمان:

١. النص: عرضت، و ما أثبته فهو من اللسان، المادّة: حشا.

٢. النص: أبيت، و تصحيحه من الفاخر في شرح البمثل. ٣ . الزيادة من الفاخر.

٤. النص: أُتِيَ به الحرث... ٥. الزيادة من الميداني و ساقطة في النص.

أُوَحَينٌ وافَقَ إناه، و عرفه النعمان و كره مكانه ورقٌ له، فقال: أنشِدني قولك: فَالقُطَبيّاتُ فَالذَّنُوبُ أَقْفَرَ مِنْ أَهِلُهُ مَلْحُوبُ

فقال عبيد:

أَقفَرَ مِنْ أَهْلِهِ عَبيدُ فَالْيومَ لايبدي وَلا يُعِيدُ

فقال النعمان: أنِشدني: أقفر من أهلِه ملحوب، فقد كان يُعجبني من شعرك، فقال عبيد: حال الجريض دونَ القريض، فذهبت مثلاً، والجريض الغصص بالريق، و ذلك يكون عند الموت، يقال: هو يجرض بريقه إذا غصّ، فأمر النعمان بقتله، و قيل: إنّ أوّل من قال: حال الجريض دون القريض حابس بن قنفذ الكنديّ \، وكان قنفذ أبوه أشعر قومه، فلم يكن يولد له ذكر إلّا قتله، خوفاً أن يقول الشعر فيفوقه، فولد له غلام، فطلب إليه أُمّه أن يتصدّق عليها به، فقال: أخاف أن يقول الشعر، فضمنت له أن لا يقول بيتاً، فو هيه لها، فأدرك الغلام، فانفجر عليه الشعر، فنهته أُمِّه، و أعلمته أنَّه إن قرض بيتاً قُتل، فامتنع من القول، و أمرضه ذلك، فلمّا اشتدّ عليه المرض دخل عليه أبوه، و هو يجود بنفسه، فسأله عن سبب بكائه فقال: يا أبت، شعر كثير خفتك أن أفوه به، فقال أبوه: يا بُنِّيّ قُل ما شئت، فقال حابس لأبيه قنفذ ٢: يا أيت، حال الحريض دون القريض، ثمّ أنشأ يقول:

> أتَأْمُرُني وَ قَدْ مُنِيَتْ وَفاتي بأبياتٍ أَخَبِّرُهُنَّ مِنِي وَلا تَجْزَعْ عَلَيَّ فَإِنَّ يَـومِي صَتَلَقَىٰ مِثْلَهُ وَكَـفَاكَ ظَـنَّى فَأُقْسِمُ لَوْ بَقِيتُ لَقُلْتُ شِعراً أَفُوقُ بِهِ قَوافِيَ كُلِّ جِنِّي "

ثمّ مات.

# حَبْلُكِ عَلىٰ غاربكِ

معناه: أمركِ إليكِ، اعمِلي ما شئتِ، و هو كناية عن الطلاق، و كان صريحاً فيه قـبل

١. النص: الحرريّ والكنديّ من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: فقال حابس لأبيه: فقد يا أبت حال ...

٣. النص: جنّ أوحسن، و جنى من الفاخر في شرح المثل.

الإسلام، و الغارب أعلى السنام، و ذلك أنّ البعير إذا أهمل طرح حبلَه على سنامِه، و خلّى سبيلَه، يذهب حيث شاء، و كأنّهم قالوا: [أنتِ] مخلّة كهذا البعير لاتُمّنعين آ من شيء، قال النمربن تولب:

فَلَمَّا عَصَيْتُ العاذِلِينَ وَ لَم أُطِعْ مَقالَتَهُم أَلْقُوا عَلَىٰ غارِبِي حَبْلِي

حَتّىٰ أَبُورَ ما عِنْدَ فُلانِ

أي حتى اأظر ما عنده، قال الأصمعيّ، وأصل ذلك في الناقة، إذا ضربها الفحل، فأرادوا أن يعلموا ألاقحٌ هي أم لا؟ عرضوها على الفحل، فإن صحّ لقاحها استنكرت، و قُطِعَ بولها، فيقال: بُرتُ الناقة أبورها بَوْراً، و بعض العرب يقول: أبرتُها، قال مالك بن زغبة الباهليّ:

بِضَرْبٍ كَآذَانِ الفَراءِ فُنضُولُه ت وَ طَعْنٍ كَإِيزاغِ المخاضِ تَبُورُها الفراء: جمع حمار الوحش.

حَتَّىٰ أَشْفِيَ قَرَمِي

قال الأصمعيّ: أصل القرم شدّة شهوة اللحم، يقال: هو قَرِم إلى اللحم، و جائع إلى الخبز و عطشان إلى الماء، و عَيمان إلى اللبن، و قطم إلى النكاح، و ظمآن إلى الماء والشراب، قال الحطئة:

سَقُوا جَارَكَ العَيمَانَ لَمَّا تَرَكْتَهُ وَ قَلَّصَ عَنْ بَردِ الشَرابِ مَشَافِرُه وقال غيره:

وَجْنَاءَ ذِعْلِبَةٍ ٥ مُذَكَّرَةٍ زَيَّافَةٍ بِالرَحلِ كَالْقَطِمِ

### حَتّىٰ تَزْهَقَ نَفسُهُ

قال الأصمعيّ: يقال: زهق الحجر إذا بدر من تحت أرجُل الدوابّ و أشباهها، فكان

٢. النص: لاتمنع.

٤. النص: الغمان.

٦. النص: أزهق.

٣. النص: فصوله، و تصحيحه من اللسان، المادّة: بور.

١. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.

٥. النص: و جياد عليه، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

معنى تزهق نفسه، أي: تخرج و تبدر، قال أميّة بن أبِي عائذ الهذليّ: تَهادىٰ قَوائـمُها جَـنْدَلاً زُواهِقَ ضَرْبَ قُلاةٍ بقالِ القال: الفعس الّذي يلعب به الصبيان، والقلاة: الّذي يلعبون به آ.

# حَتّىٰ يَؤُوبَ القارظان

قد ذكرته في باب الألف عند قولهم: إذا ما القارظ العَنَزِيُّ آبا، والله الموفّق.

# حِدَأُ حِدَأُ وَرائكَ بُنْدُقَةُ

قال ابن الأعرابيّ: حداً و بندقة قبيلتان من قبائل اليمن، و كانت بندقة وقعت بحداً وقعة اجتاحتها، و كانت [حداً] تُخَوَّفُ بها، فصار مثلاً، و قال أبوعبيدة: يراد بذلك الحدا الذي يطير، و هو جمع حداة، أسقطوا الهمزة ع، و هو لعب الصبيان، و قال الشرقيّ ابن القطاميّ: حداً بن نمرة بن سعد العشيرة و هم باليمن، أغارت حداً على بندقة، فنالت منهم، ثمّ أغارت بندقة على حداً فأبادتهم، فصارت ثمّ تُخَوَّفُ حداً ببندقة.

# حَدِّثْ حَديثَيْن امْرأةً فَإِنْ لَمْ تَفْهَم فَأَربَع

روي أنّ قائله عامر الشعبيّ، فيكون معناه: إن لم تفهم لمرّتين فحدّثها به أربَعاً، قال مصنّف هذا الكتاب محمّد بن عليّ العراقيّ \_ رحمه الله \_ معناه: حَدِّث المرأة الحديث، فإن لم تفهمه فأربَع، أي: كُفَّ عنه، واسكت، فإنّها لاتفهمه.

### حَدَسْتُ الأمرَ

أي: ظننت ظنّاً أبلُغ منه غاية الشيء في عدد أو وزن، مأخوذ من قولهم: بلغت

١. النص: فقس.

٢. هكذا في النص، و في أقرب الموارد، المادّة: قلو: القُلّة عودان يلعب بهما الصبيان...، ج: قلات و قُلون و قِلون.

٣. الزيادة للمصحّح.

٤. قول أبي عبيدة هذا يدلُّ على أنَّ جريان المثل على الألسنة كان: حدَّ حدَّ ... بلاهم: .

٥. النص: صار.

الحداس، أي: الموضع الّذي يُعدىٰ إليه ١ و يُطلَبُ لحاقه.

و قال الفرّاء: حدست و عكلت بمعنى واحد، [و تقول] أعكِلُ و أحْدِسُ، إذا قلتَ فيه برأيك، و يقال: حدس الرجل صاحبه، اذا صرعه قال الشاعر:

بِــمُعْتَرَكٍ شَــطَّ الحُبَيّا تَـرىٰ بِـهِ مِنَ القَوْمِ مَحْدُوساً و آخَرَ حادِساً فعلىٰ هذا يكون معنىٰ حدستُ: أصبت.

# حَدِيثُ خُرافَةَ

قيل: إنّ خرافة رجل من بني عذرة، روي عن ثابت البنانيّ ـ رضيالله عنه ـ أنّه قال: كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يحدّث نساءه، فقال في حديثه: أنّه كان في من تبلكم رجل كانت له أمّ، وكان له امرأة لها أمّ، فقالت له امرأته: لاأرضى حتى تحوّلني عن أمّك، فحوّلها عنها عنها وكان يتحدّث إلى أمّه من الليل، ثمّ يأتي امرأته، فلمّا رجع ذات ليلة من عند أُمّه أتاها اثنان فقالا: أيّتها المرأة، هل عندك من منزل؟ هل عندك من عشاء؟ فقالت: مرحباً بكما، فقالا: ماهذه الأصواتُ الّتي نسمع حول بيتك، و لم يكن حول بيتها شيء، فأرادت أن تؤنسهما، فقالت: هي أصواتُ إيل و شاء، فقال أحدُهما لصاحِبه: أُعطِي متمنّ ما تمنّى، فلمّاكان من الغد غدا عليها ابنها، فقال: يا أُمّتاه، ما هذا الّذي أرى فحدَّ ثته الرجلين اللّذين أتياها، فانطلق الرجل، فحدّث زوجته، فَحَدّثت الزوجة أُمّها، فقالت: لاوالله ولكنّه نظر إلى المنزل الأصلح فأنزَله أُمّه، و نظر إلى المنزل الأسوأ فأنزلناه، فقولي له: لاأرضى أو تحوّلني إلى منزل أمّك، و تنقل أُمّك إلى منزلي، فأتى أمّه، فحدّثها، فقالا: هل من قرى؟ و هل من منزل؟ فقالتا لهما: لا، وراءَكما، ما عندنا إلّا حنظلات ليلاً، فقالا: ما هذه الأصوات حول بيتكنّ؟ قالتا: أصوات سباع و جنّ، لو قد ذهبتما في سلّنا، فقالا: ما هذه الأصوات حول بيتكنّ؟ قالتا: أصوات سباع و جنّ، لو قد ذهبتما في سلّنا، فقالا: ما هذه الأصوات حول بيتكنّ؟ قالتا: أصوات سباع و جنّ، لو قد ذهبتما

١. النص: يعداليه. ٢. الزيادة للمصحّح.

٣. نسب البيت في اللسان، المادة: حدس، إلى معدى كرب.

٥. النص: أعطني متمني.

٤. النص: عنه.

لدخلت علينا ولأكلَّتَنا، فقال أحدهما للآخر: أُعطِي متمنِّ ما تمنّيٰ، و إن كان شرّ، أَ و مَضَيا، فدخلت عليهما السباع فأكلَتْهما و حدّثنيي بعض شيوخِي بإسنا دهعـن ابـن عـبّاس ــ رضى الله عنه \_أنّ بعض نساء رسول الله \_صلّى الله عليه و سلّم \_سألته \_عليه السلام \_عن خُرافة، فقال \_عليهالسلام: إنّ خرافة رجل من بني عذرة، سبته الجنّ، فمكث بينهم زماناً، يسمع و يرى، ثمّ رجع إلى الناس يحدّثهم بما رأى في الجنّ من العجائب، فكان الناس إذا سمعوا حديثاً عجباً قالوا: هذا حديث خرافة، و قرأت على الشيخ الأجلّ الصالح أبى طالب عبدالقادر بن الشيخ الأجلّ \_ رحمه الله \_ في بعض مسموعاتِه، فأقرّ به أنّ عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: يا نبيَّ الله، حدّثني بحديثِ خرافة، فقال النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_رحِمالله خرافة، إنّه كان رجلاً صالحاً، أخبرني أنّه خرج ذات ليلة في بعض حاجاتِه فبينا هو يسير إذ لَقِيَه ثلاثة نفر من الجنّ، فأسَروه، فقال واحد منهم: نعفو عنه، و قال الآخر: نقتله و قال الآخَر: نستعبده، فبيناهم يتشاورون فيأمره و هو بأيـديهم إذ ورد عـليهم رجل، فقال: السلام عليكم، فقالوا: و عليك السلام، قفال: ماأنتم؟ قالوا: نفر من الجنّ، أسَرنا هذا فنحن نتآمر في أمره، فقال: إن حدَّثتكم بحديث عجب تشركوني فيه؟ فقالوا: نعم، قال: إنِّي كنت رجلاً منالله بخير، وكان عَليّ نعمة منالله، فزالت، فركِبني دين، فخرجت هارباً، فبينا أنا أسير إذ أصابَني عطش شديد، فصرت الى بئر، فنزلت لأشـربَ منها ١، فصاح بي صائح من البئر: مَه، فخرجت منها، ولم أشرب، فغلبني العطش، فعدت، فصاح بي: مَه، فعدت إليها الثالثة، فشربت، ولم ألتفت إلى الصوت، فقال قائل: اللَّهمّ إن كان هذا رجلاً فحوِّله امرأةً، و إن كان امرأةً فحوِّلها رجلاً، فإذا أنا امرأة ٢ فأتبتُ مدينةً، سمّاها، فتزوَّجني رجل، فولدتُ منه ولدين، ثمّ إنّ نفسي تاقت إلى الخروج نحو منزِلي و بلدي، فمررت بالبئر الَّتي شربت منها، فنزلت، فصاح بي، كما صاح في المرّة الأولىٰ، فلم ألتفت إلى الصوت، و شربت منها ، فقال: اللَّهمّ إن كان رجلاً فحوّله امرأةً، و إن كان امرأةً فحوّلها رجلًا، فعدت رجلًا كما كنت، و أتيتُ المدينة، فتزوّجت امرأةً فوُلِد لي منها ولدانٍ، فلي ابنانِ من بطنِي، و ابنان من ظهري، فقالوا: سبحانالله، إنّ هذا عجب، أنت شريكنا فيه،

١. النص: منه,

فبيناهم يتشاورون فيه و في أمره إذ ورد عليهم ثور يطير، فلمّا جاوزهم إذا رجل بيده خشبة يُحضِر في أثره، فلمّا رآهم وقف عليهم، فقال: ما شأنكم، فردّوا عليه كردّهم على صاحبهم، فقال: إن حدّثتكم بحديث أعجبَ من هذا أشركتموني فيه؟ قالوا: نعم، قال: كان لى عمّ مُوسِر، وله ابنة جميلة، وكنّا سبعة إخوة، فخطبها رجل، وكان له عِـجل يُـربّيه، فأفلت العجلُ و نحن عنده، فقال: أيَّكم ردّه، فله ابنتي، فأخَذتُ خشبتي هذه، ثمّ أحضرت في أثره، و أنا غلام وها أنا قد شِبتُ، ولا أنا ألحقه ولاهو يكلّ، فقالوا: سبحان الله، إنّ هذا لعجب، أنت شريكنا فيه، فبيناهم كذلك إذ ورد عليهم رجل على فرس له أنثي، و غلام على فرس له ذكر، فسلّم كما سلّم صاحباه، و سأل كسؤالهما، فردّوا عليه كذلك، فقال: إن حدَّثتكم بحديث أعجَبَ من حديثهما تشركوني فيه؟ فقالوا: نعم فهات حديثك، قال: كان لى أُمّ خبيثة، ثمّ قال للفرس الأنثى الّتي تحته: أكذلك هو؟ قالت برأسها: نعم، قال: وكنّا نتّهمها بهذا العبد، وأشار إلى الفرس الّذي التحت غلامِه، ثمّ قال لِلفرس: أكذا هو؟ فقال الفرس برأسه: نعم، قال: فوجّهت بغلامي هذا الراكب على الفرس ذاتَ يـوم فـي بـعض حاجاتِه، فحبسته عندها، فأغفى، فرأى في منامه، كأنَّها صاحت صيحة، فإذا هي بجرذ قد خرج، فقالت له: إمخَن "فمخن، ثم قالت له: اكرب فكرب على قالت له: ازرع فزرع، ثم قالت له: ازرع فزرع، ثم قالت له: أحصُد فحصد، ثمّ قالت له: دُس فداس، ثمّ دعت مرحى، فطحنت قدحاً من سويق، فانتبه الغلام فزعاً مرعوباً، فقالت له: ايت مولاك بهذا، فاسقه إيّاه، فأتاني الغلام، فحدَّثني بما كان منها، و قصَّ عليّ القصّة، فاحتلت عليهما للجميعاً، حتّى سقيتهما القدح، فإذا هي فرس أنثي، و إذا هو فرس ذكر، أكذلك هو؟ قاله مشيراً نحو الفرسين، فقالا برأسيهما: نعم، فقالوا: ٧ سبحانالله، هذا أعجب شيء سمعناه، و أنت شريكنا، فاجتمع رأيهم على عتِق خرافة، فأتى النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و حدَّثه الحديث، و صدّقه جبرئيل \_عليه السلام \_و قال يحيى بن الفضل البصريّ الكاتب: معنى قولهم في الحديث

٣. مَخَنَ البئر: أخرج الماء منها.

محن البنر: احر
 النص: دعا.

١. النص: النَّسي. ٢ النص: فجلَّسته.

٤. كربَ الأرض: أثارها و قلبها للزرع.

٦. النص: لهما. ٧. النص: فقالا.

إذا كذّبوه: هذا حديث خرافة، مأخوذ من الخرافة، و هي مُلَح الأحاديث و طرائفها، يقال منه: فلان يخرف الملك أي: يحدّثه بالمُلَح المستطرفة الّتي تلهيه و تضحكه، و إنّما سمّتها العرب خرافةً، لانّهم جعلوه بمنزلة ما يُختَرفُ من الرطب، يقال: اخترف لنا من هذه النخلة و اخرف لنا أيضاً، والخارف المجتني من النخلة، و من هذا قيل: مَخْرَف آل فلان، أي: بستانهم والمِخرَف الظرف الذي يجتنى فيه مثل الزبيل و غيره.

# الحَديثُ ذوشُجُونِ

أي: ذو فنون و تشبّث، بعضه يتشبّث ببعض، و أوّل من تكلّم به ضبّة بن أدّ بن طابخة ابن إلياس بن مضربن نزار، وكان من حديث ذلك، فيما ذكره المفضّل الضبّي أنّ ضبّة كان له ابنان: أحدهما سَعد، و الآخر سُعَيد، فنفرت إبلُ ضبّة تحت الليل، و هما معها، فخرجا يطلبانها، و تفرّقا في الطلب، فوجدها سَعد، و ذهب سُعيد، فلم يرجع، فجعل ضبّة بعد ذلك، إذا رأى سواداً تحت الليل، قال: أسَعد أم سُعَيد؟ فذهب قوله مثلاً، ثمّ أتى على ذلك ما شاءالله، لم يُعلَم لسعيد خبر، فبينما ضبّة سائر بعد مديدة يسيرة مع الحارث لبن كعب في شهر حرام، و هما يتحدّثان إذ مرّا على سرحة بمكان، فقال الحارث؟: أترى هذا المكان؟ قال ضبّة: نعم، قال الحارث: لقيت شابّاً من هيئته كذا و كذا فقتلته، و أخذت بر داً كان عليه، من صفة البرد كذا وكذا، و أخذت سيفاً كان معه، فقال ضيّة: ما صفة السيف؟ فقال الحارث: ها هو معي، فلمّا سمع ضبّة صفة ابنه سُعيد و برده قال: أرنى السيف فأراه، فأخذه ضبّة، فإذا هو سيف ابنه سُعيد، فقال ضبّة: إنّ الحديث ذوشجون، فذهبت كلمتُه مثلاً، و ضرب الحارث بن كعب بالسيف حتّى قتله، فلأمه الناس حيث قتله فــــــالشـــهـر الحرام، فقال ضبّة: سبق السيفُ العَذَل، فأرسَلها مثلاً، و قال الفرزدق في ذكر ضبّة ذلك: أأسْ لَمتنى لِللَّهُ مُ أُمُّكَ هابِلُ وَ أَنْتَ دَلَاظَى المَانْكِبَينِ بَطِينُ مِنَ الشَنِّ ؛ رابى القُصْرَيْن سَمِينُ خَصِمِيصٌ مِسنَ الوُدِّ المُقرِّب بَيْنَنا

١. النص: الخرف. ٢. النص: الحرث. ٣. النص: الحرث.

٤. النص: من السرد، وتصحيحه من ديوان الشاعر، تصحيح مجيد طراد.

بِدارٍ بِهابَيْتُ الذَلِيلِ يَكُونُ كَصَرَبَّةَ إِذْ قَالَ: الحَدِيثُ شُجُونُ

فَإِنْ كُنتَ قَدْ سأَلَمْتَ دُونِي فلاتَكُنْ وَلا تَكُنْ وَلا تَأْمَــنَنَّ الْــحَرْبَ إِنَّ السّتِعارَها و يقال: شجر متشجّن أي ملتفّ.

# الحُرُّ حُرُّ وَ إِنْ مَسَّهُ الضُّرُّ

قاله أكثم بن صيفي، و أراد بهِ أنّ الحرّ لايفعل إلّا الخير، و إن أسأت إليه، والعبد يُحذَر أذاه، و إن أُحسِنَ إليه، و هو كما قيل:

وَالْعَبْدُ يُقَرَعُ بِالْعَصا وَالْحُرُّ تَكفِيدِ المَلامَة و ما أحسَن ما قال ابن الروميّ فيمن لايُرجىٰ خيره، ولا يؤمَن شرّه، و هو: مَنْ بَـطْنُهُ مَسَّ ظَـهْرَ أَرْضٍ وَ ظَـهْرُه مَسَّ بَـطْنَ غَـيْره فَــــلاتَكُنْ آمِــناً أذاهُ وَلا تَكُـنْ راجِـياً لِـخَيْرِه ولقد جرّبث هذا في عصرنا، فوجدته كما قال، والله المعين على مقاساة أبنائه.

### حَرَّشْتُ بَيْنَهُم

أي: حرّضت و قد ذكرت أصله في باب الهاء عند قولهم: هذا أجلّ من الحرش، فإنّه أصله، والله الموفّق.

### حَرِّكْ لَهَا حُوارَها تَحِنَّ

أوّل من قال ذلك عمروبن العاص لمعاوية بن أبي سفيان، لمّا أراد أن يستنصر أهل الشام على قتال عليّ \_كرّم الله وجهه \_قال له: أخرِج لهم قميص عثمان \_ رضي الله عنه \_ فلمّا أظهَره لهم بكوا و طلبوا بثأره، و صاروا يحرّضونه على قتال عليّ \_ عليه السلام \_ فقال عمروبن العاص: حرّك لها حوارَها تحِنّ '، فذهبت مثلاً.

١. النص: ودّي، و تصحيحه من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٢. الميداني في شرح المثل: الحوار ولد النّاقة ... و لا يزال حواراً حتّى يُفصل عن أمّه فهو فصيل و معنى المثل: ذكّره بعض أشجانه يهج له.

### الحَرّْمُ سُوءُ الظَنِّ

أراد لاتظُنّنَ بالكلّ خيراً، ولاتنق، وخذ بالاحتياط في أمرِك، فليس من الحزم إحسان الظنّ بكل أحد، و قيل: هو من قول النبيّ \_صلّى الله عليه و سلّم.

#### حَسْبُكَ مَا بِلَغَكَ

أوّل من قاله أكثم بن صيفي لرجل سأل عن حال عبدله كان قتله أكثم بن صيفي، و قال الرجل: بلغني أنّه زنا بامرأة فلان، يعني جارَ الأكثم، و أنه فعل وصنع، يُعدّد معايب العبد.

فقال له أكثم: حسبك ما بلغك، يعني لاحاجة بك إلى سؤالي عن حاله، فإنّه يكفيك ما بلغك عنه.

### حَسْبُكَ مِن شَرِّ سَمَاعُه

أوّل من قاله أكثم بن صيفي، و قيل بل أمّ الربيع بن زياد، و هي فاطمة بنت الخُرشُبّ من بني أنمار بن بغيض، و ذلك أنّ الربيع كان أخذ درعاً من قيس بن زهير بن جذيمة، فعرض قيس لأمّ الربيع، و هي على راحلتها في مسير لها، فأراد أن يذهب بها ليرتهنها بالدرع فقالت له: أين عزب عقلك؟ أترى بني زياد مُصالِحِيك؟ و قد ذهبت بأمّهم يميناً و شمالاً، و قال الناس ما شاؤا، و أنّ حسبك من شرّ سماعه.

فذهبت مثلاً، أي كفيٰ بالمقالة عاراً، و إن كان باطلاً.

# حَسْبُكَ مِنْ غِنىً شِبَعٌ وَ رِيُّ

أوّل من قاله امرؤ القيس بن حجر الكنديّ، وكانت له معزىً، فقال يذكرها و هو حدث: فَـــتَمْلاً بَـــيْتَنا أَقِــطاً وَ سَــمْناً وَ حَسبُكَ مِن غِنىً شِبَعٌ و رِيُّ

قيل: المراد به: اكتفِ باليسير، واقنع به، ولاتطلب سواه، و قيل: المراد به: أعطِ الناس كلّما كان لك، فإنّما حظّك من ذلك الشبع والريّ، فاكتفِ بهما، وأعطِ ماوراءهما، و هذا المعنى أصحّ، ألاترى إلى علوّ همّته و سموّ قدره و رتبته إذ يقول:

فَلَوْ أَنَّ ما أَسْعَىٰ لأَدْنَىٰ مَعِيشةٍ كَفَانِي \_ وَلَم أَطلُبْ \_ قَليلٌ \ مِنَ المالِ وَلَكِ أَنَّ ما أَسْعَىٰ لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ وَقَد يُدرِكُ المَجْدَ المُؤَثَّلَ أَمْثالِي

### ﴿ حَسبُنَا اللَّهُ وَ نِعمَ الوَكيلُ ﴾ ٢

معناه كافيناالله، و نعمَ الكاف و عليه حمل قوله \_ تعالى: ﴿ أَنْ لا تَتَّخذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً ﴾ "، و قيل: إنّ الوكيل هوالربّ، و قيل: هوالكفيل، والله أعلم.

### حَسَنُ البِزَّةِ

أي: حسن اللباس والثياب، قال الشاعر:

أُرَجِّلُ جُمَّتِي وَ أَجُرُّ ذَيْلِي وَ يَعْمِلُ بِزَّتِي أُفُقُ كُمَيْتُ ٤ يَعْمِلُ بِزَّتِي أُفُقُ كُمَيْتُ٤ يعني يحمل لباسي فرس كميت رائعة ٥ لأنّ الأُفُق الرائعة ١.

#### حَسَنُ السَمْتِ

قال أبو عمرو والفرّاء: السمت: القصد، يقال: أشمُتُ لكذا، أي: أقْ صُدُ الله، و قال الأصمعيّ: السمتُ: الهيئة والطريقة.

#### حَسِيبُكَ اللهُ^

أي: محاسِبُك على ما تفعل، والحسيب الذي يتولّى الحساب، قال المخبّل السعديّ: فلا يَدْخُلُنَ الدَهَـرَ قَـبْرَكَ حَـوْبَةً . . يَقُومُ بِها يَـوماً عَـلَيكَ حَسِـيبُ

١. النص: قليلاً. ٢. آل عمران: ١٧٣. ٣. الإسراء: ٢.

٤. نسب البيت في اللسان، المادّة: أفق، إلى عمروبن قنعاس.

٥ و ٦. النص: واسعة، و في اللسان، المادّة: أفق: فرس أُفُقُ بالضّمّ رائع و كذلك الأنشى.

٧. النص: أي قصد له. ٨. النص: حسبكالله.

و قيل: الحسيب الكافي من قولهم: احتَسَبُه الذا كفاه، فيكون معنى المثل: كافً المائل الله، و قيل: الحسيب المقتدر، لقول الله \_ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴾ " اي مقتدراً و قيل: الحسيبُ العالِمُ بالشيء، و هو عالم بظلمك و مجازٍ لك عليه.

### حَقَنَاللهُ دَمَهُ

معناه: حبسه في جلده و ملأه به، و كلّما ملأتَ به شيئاً أو دَسَستَه فيه فقد حَقَنتَه فيه، و منه سمّيت الحُقنَة، قال الشاعر يصف إبلاً:

لِجُلوُدِهِنَّ مَدارِجُ الأَنْبارِ

جَرْداءُ أَحقِنَتِ النَّجِيلَ كَأَنَّما أي: أكلت النجيل، فملأت به أجوافها.

# حَكَّ الأَمْرُ فِي صَدْرِي

يقال ذلك إذا لم يكن منشرح الصدر به، وكان في قلبه منه شيء و في الحديث: أنّ النواس بن سمعان سأله [صلّى الله عليه و سلّم] عن البِرّ والإِثم، فقال له النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم: البرُّ حُسنُ الخُلق، والإِثمُ ماحَكَّ في نفسكَ، وَكَرهتَ أن يَطَّلِعَ الناسُ عليه.

### حَكَمَاللهُ بَيْنَتْا

قال الأصمعيّ: أصل الحكومة ردّ الرجل عن الظلم، و منه سمّيت حَكَمَة اللّجام، لأنّها تردّ الدابّة، و منه قول لبيد يصف درعاً:

أَحْكَمَ الجُنثيَّ مِنْ عَوْراتِها كُلُّ حِرْباءٍ إذا أُكْرِهَ صَـلِّ الجنثيِّ: السيف، و معناه ردّ السيف عن عورات الدرع، و هي فَرَجُها والخلل فسيها، و قوله: كلّ حرباء يعنى المسمار يُسَمَّرُ به الحلق.

٣. النساء: ٨٦.

١. النص: أحسبه.
 ٢. النص: كافي إيّاك.
 ٤. الزيادة للمصحّم.

### حَلَبَ الدَهرَ أشْطُرَهُ

قال الأصمعيّ: معناه: أتت عليه كلّ حال من شدّة و رخاء، كأنّه استخرج درّة الدهر ' في كلّ حالاته، وانشد للقيط بن يعمر الاياديّ:

ما انْفَكَ يَحْلِبُ هذاالدَهْرَ أَشْطُرَهُ يَكُونُ مُنتَّبِعاً حَالاً وَ مُتبَّعاً

### حَلَفَ بِالسَماءِ وَالطارِقِ

فالسماء: المطر، قاله الأصمعيّ و قال النابغة:

كَالأُقحُوانِ غَداةَ غِبِّ سَمائهِ جَفَّتْ أَعالِيهِ وَ أَسفَلُهُ نَدِيّ وأنشدني الشيخ الإمام أبو زكريّا يحيى بن عليّ التبريزيّ الخطيب بمدينة السلام: إذا نَزَلَ السماءُ بِأرضِ قَوْم رَعَيناهُ وَ إِنْ كَانُوا غِضابًا

و ذهب قوم إلى أنّ المُراد بقوله \_ سبّحانه و تعالىٰ: ﴿ وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُم ﴾ ٣، أي: في المطر، والله أعلم بكتابه، و قال أبوعمرو: أرادوا به نفس السماء، و أمّا الطارق فالنجم ٤، سُمِّي بذلك لِأنّه يأتي بالليل والطروق لا يكون إلّا بالليل، قالت هند:

تَــُحْنُ بَـنَاتُ طَـارِقٍ نَمْشِي عَلَى الــنَمارِقِ تَــُحْنُ بَـنَاتُ طَـارِقٍ تعني بنات النجم مفتخرةً، و قال بعض المحدثين: الطارق في المثل الضـيف، كأنّـهم اقسموا به لكرامة الضيف عليهم.

# حَلَفَ بِالسَّمَرِ وَالقَّمَرِ

العوام يقولونه: بالشمس والقمر، و لم يرد عن العرب ذلك، قال الأصمعي: السمر: الظلمة، سُمّي بذلك لاستماعهم الحديث في الظلمة، فسمّي الحديث سمراً بالظلمة، و قيل: السمر ظل القسر، فكأن المعنى في المثل حلف بجزئيه و هما الضياء والظلمة و في الاجتماع للحديث ٥.

١. النص: درّة الأرض. ٢. النص: اللقيط بن معمر، و تصحيحه من جرجي زيدان، ج ١، ص ١٦٠.

٣. الذَّاريات: ٢٢. ٤ النص: فنجم.

٥. النص: بجزئيه و في الاجتماع للحديث و هما الضياء والظلمة.

الحُمّىٰ أَضْرَعَتْنِي لِلنَّوم

أوّل من قال ذلك مرير ١ الكلبيّ، وكان له أخوان: أحدُهما أكبر منه، اسمه مُرارة، والآخر مُرّة. وكان مرير ٢ لصّاً مغيراً، يقال له الذئب، وإنّ مرارة خرج يتصيّد في جبل لهم، يقال له ايلي، فاختطفته الجنّ، و بلغ أهله خبره، فانطلق مرّة في أثره، حتّى إذا كان بذلك المكان أُختطفَ أيضاً وكان مرير ٣ غائباً، فلمّا قدم بلغه الخبر، فأقسم لايشرب خمراً ولا يمسّ رأسه غسل، حتّى يطلب لأخويه، فتنكبّ قوسه، وأخذ أسهماً، وانطلق إلى ذلك الجبل، فمكث فيه سبعة أيّام لايري شيئاً، حتّى إذا كان في اليوم الثامن إذا هو بظليم، فرماه فأصابه، فاستقلَّ الظليم حتَّى وقع فيأسفل الجبل، فلمَّا وجبت الشمس نظر شخصاً قائماً على صخرة ينادي2:

> يا أيُّها الرامِي الْظليم الأسوَدِ فأجابه مرير ٥:

يا أيُّها الهاتفُ فَوْقَ الصّحرَة بـــقَتْلِكُم مُــرارَةً وَ مُـرَّه فَرَّقتَ جَمعاً و تَركتَ حَسرَة

تَبَّت مَرامِيكَ الَّتي لَم تُسرشد

كم عَمرَةِ هَرَّةِ هُ يُجتَّها وَ عِبْرَة

و توارى الجنّيّ عن مرير عهرباً من النبال، فأصاب مريراً الحمّي، فغلبته عينه فنام، فأتاه الجنّي فاحتَملَه، و قال: ما أنامَك و قد كنت حَذِراً؟ فقال مرير^: الحُمّيٰ أَضرَعَتني لِلنوم، فذهبت مثلاً، ثمّ أتىٰ به حاضر الجنّ، فلمّا كان في وجه الصبح خلّىٰ سبيله، فقال

> ألا مَـنْ مُـبلِغٌ فِـتْيانَ قَـومِي بِأَنِّسِي قَدْ وَرَدْتُ بَسِنِي حُبِّيّ غَــزَوتُ الجِنَّ أَطْلُبُهم بِثَأْرِيُّ تَعَرَّضَ لِي ظَلِيمٌ بَعْدَ سَبْع وَ كُــنْتُ إِذَا القُــرُومُ تَـعاورتنِي

بما لاقَيْتُ بَعْدَهُمُ جَميعا وَ عَايَنتُ المخاوفَ والقَطِيعا لأَسْتِيَهُم بِه سُمّاً نَتِيعاً فَأرمِسِيهِ وَ أَتْرُكُهُ صَرِيعا جَـرىءَ الصَـدْر مُعتَزماً مَـنيعا

١، ٢ و ٣. النص: مرين، و في الميداني في شوح المثل: رجل من كلب يقال له مرير و يروى مرين. ه، ٦، ٧، ٨ و ٩. النص: مرين. ٤. النص: فنادئ.

بِنْدِرُوةِ شَامِخِ بَيتاً رَفِيعا] السَّرِي شُمَّ الجبال لَهُ خُنْوعا

[بَنیٰ لِي مَعْشَرِي وَ جُدُودُ صِدْقٍ وَ عِــزّاً ثــابِتاً وَ ظِــلالَ مَـجْدٍ

### حَمِيَ الوَطِيسُ

والوطيس: حجارة مدورة، فإذا حميت لم يمكن الوطء عليها، فضُرِب به المثل للأمر المشتد، ويقال: إنّ الوطيس: التنّور، و في الحديث أنّ النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ رُفِعتْ له الأرض يوم مؤتة، فرأى معترك القوم، فقال \_ صلّى الله عليه و سلم: حمي الوطيس، فذهبت مثلاً، و مؤتة موضع بالشام، قتل به جعفربن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ و قال اليماميّ: يقال: وطس الشيء، إذا احمى الحجارة و وضعها عليه، و قيل: واحد الوطيس وطيسة، و قال أبو عمرو: الوطيس شيء كهيئة التنّور يُخبَرُ فيه، و ليس بتنّور، و تشبّه حدّة الحرب به، و قال ابن الأعرابيُّ: حمي الوطيس يُراد به البلاء الذي يطس الناس، يدميهم و يقتلهم، وأصل الوطيس الوطء من الخيل والإبل، و منه قول المتنبّى:

أرَكَ النَّهُ الأحْبابِ إِنَّ الأدمُعا تَطِسُ الخُدُّودَ كَما تَطِسنَ الْيَرْمَعا

### حَوْقَلُ فَنِيخٌ ٤

قد ذكرته في باب الفاء، لأنَّه به أليَّق، عند قولهم: فنخه الدهر، والله الموفَّق.

### حَوَّقَ عَلَيهِ

أي: أدار عليه، و هو مأخوذ من حُوق الذكر، و قيل: معناه: عَرقَلَ عليه، و هما متقاربان، والحَوق كنس البيت، و المِحوقة: المِكنَسة، والحؤاقة: الكُناسة.

#### حتاكالله

معناه: سلام الله عليك، قال الكميت:

١. الزيادة بين المعقوفتين من الفاخر في شرح المثل و ساقطة في النص. ٢. النص: طيّس.

ر ۳. النص: يطيس

٤. النص: ديل فنيخ و في حرف الدال، والحوقل كما في أقرب الموارد: الشيخ المسنّ.

ألاحُيِّيتِ عَنّا يا مَدِينا وَ هَلْ بأسٌ بِقَوْلِ مُسَلِّمِينا و قيل: التحيّة: الملك، و معنى حيّاك الله أي: مَلّكَكَ الله، قال عمروبن معدي كرب: أُسِيرُ بِهِ إلى النُعْمانِ حَتّىٰ أُنِيخُ عَلَىٰ تَحِيَّتِهِ بِجُنْدِي و قيل: هي البقاء، فيكون معناه: أبقاك الله، قال زهير: و قيل: هي البقاء، فيكون معناه: أبقاك الله، قال زهير: و لِكُلِّ مانالَ الفَتىٰ قَدْ نِلْتُهُ إلاّ التّحِيَّة أي البقاء.

حَيَّ عَلَىٰ الصلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ معناهما: أقبلوا عليهما.



# الباب السابع

# حرف الخاء

#### خٰاتَلَهُ

قال الأصمعيّ و ابن الأعرابيّ: المُخاتلة: المشي للصيد قليلاً قليلاً في خُفْية، لئلا يسمع حسّاً، ثمّ صار ذلك في كلّ ما وُرِّي به وَ عمي على صاحبِه، وأنشد الأصمعيّ: حنتني حانياتُ الدَهْرِ حَتّىٰ كانِّي خاتِلُ أدنُو لِيصَيدِ أي: قد كبرتُ، فمشيي ضعيف كما يمشِي مُخاتِلُ الصيد وانشد: كَرَجْعَةِ أَنْ فاسِ الْحَبِيبِ لَــثَمْتُهُ بِغَفْلَةٍ عَيْنٍ مِنْ رَقِيبٍ يُـخاتِلُه أي تتغفّله.

#### خارَاللهُ لَهُ

معناه: عطف الله عليه و رحمه، و هو مأخوذ من خُوار الناقة \ ولا يقال: له خُوار إلّا عند عطفها على ولدها.

١. هكذا في النص، و في اللسان المادّة: خور هو صوت الثور و ما اشتدّ من صوت البقرة والعجل و زاد من قول ابن سيدة: الخوار من أصوات البقر والغنم والظباء والهام.



#### ۱۸۲ / نزهة الأنفس و روضة المجلس

#### خاسَ بهِ

أى غدر، قال ابن ميّادة:

وَ يَارِبِّ إِنْ خَاسَتْ بِمَا كَـانَ بَـيتَنَا مِنَ العَهِدِ فَابْعَثْ لِي بِمَا فَعَلَتْ رَضَا

### خالِف تُذْكَرُ

أوّل من قال ذلك الحطيئة، كان ورد الكوفة، فلقي رجلاً، فقال له: دُلّني علىٰ فتى المصر نائلاً، فقال: عليك بعتيبة أبن النهاس العجليّ، فمضىٰ نحو دارِه، فصادفه فقال له: أنت عتيبة أبن النهاس العجليّ، فمضىٰ نحو دارِه، فصادفه فقال له: أنا عتيبة أبن قال: لا، قال: أنا عتيبة أبن قال: لا، قال: أنا جرول، قال: و من جرول؟ قال: أبومُليكة، قال: والله ماازددت إلّا عيّاً، قال: أنا الحطيئة، قال: مرحباً بك، قال الحطيئة: فحدّ ثني عن أشعر الناس، من هو؟ قال: أنت، قال الحطيئة: خالف تذكر، بل أشعر الناس الذي يقول:

وَ مَنْ يَجْعَلِ الْمَعُرُوفَ مِنْ دُونِ عِرضِهِ يَسْفِرهُ وَ مَسِنْ لايَــتَّقِ الشَــتْمَ يُشْــتَمِ وَ مَــنْ يَكُ ذا فَـضْل فَـيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَــلىٰ قَــوْمِهِ يُسْـتَغنَ عَـنْهُ وَ يُـذْمَم

قال: صدقت، فحاجَتك؟ قال: ثيابك هذه، فإنها قد أعجبتني، وكان عليه مُطرَفُ خُزّ وجبّة خزّ وعمامة خزّ، فدعا عتيبة عبياب فلبسها، و دفع تلك الثياب إليه، ثم قال له: حاجتك أيضاً؟ قال:ميرة أهلي من حبّ و تمر وكسوتهم، فدعا عوناً له وأمره أن يمير أهلكه و أن يكسُوَ [هم] من عقال الحطيئة: العود أحمد، فخرج من عنده، و هو يقول:

سُئِلتَ فلم تَبخَلْ وَ لَم تُعْطِ طائِلاً فَسِيّانِ، لاذَمُّ عَلَيكَ وَلا حَـمْدُ

#### خَبَّبَ عَلَيْهِ امْرَأْتَهُ أُوحَدِيثَهُ

معناه: أفسده، قال امرٌ والقيس:

أدامَتْ علىٰ ما بَـيْتَنا مِـنْ نَـصِيحةٍ

أُمَيمَةُ أمْ صارَتْ لِقُولِ المُخَبِّبِ

### خُبْرُه في جَوفِه

أى: يظهر لك منه حال، و باطنه بخلافه، أوّل من قال ذلك غفيلة الإياديّ، قاله لأفعىٰ

نجران، حمل إليه زقّاً قد حلم، و ما في باطِنه يخرج منه، فقال الأفعىٰ: ما أدبر هذا الزقّ، فلوكان صحيحاً، فقال غفيلة: لاتنظر إلى الزقّ، فخبره في باطنه، فذهبت مثلاً.

# خَبِيثٌ داعِرٌ

هو [مِن] العود الدَعِر، و هو الكثير الدخان.

### خَجِلَ الرجلُ

قال أبوعمرو: الخجل: الكسل والتواني و ترك الحركة في طلب الرزق و غيره، ثمّ جُعِل ذلك في الانقطاع عن الكلام والحصر، و قيل: الخجل أن يبقى الإنسان باهتاً متحيّراً دَهِشاً، قال الكميت:

وَ لَم يُدْفَعُوا عِنْدَ ما نابَهُمْ لِوَقْعِ الْحُرُوبِ وَ لَم يَخْجِلُوا

أي لم يخضعوا في الحروب، ولم يبقوا فيها باهتين كالإنسان المتحيّر، وقال أبوعبيدة: خجل بَطِرَ، ومعنى لم يخجلوا لم يبطروا، و منه قول النبيّ: صلّى الله عليه وسلّم: إذاجُعتُنّ دَقِعتُنّ وَإذا شَبِعتُنّ خَجِلتُنّ، أي إذا مسّكم الجوع \_ يا معشر النساء \_ دقعتنّ، أي لَصِقتُنّ، بالأرض جوعاً، و الدقعاء: التراب، و إذا نلتنّ الشبع خبجلتنّ، أي بطرتنّ. و قال ابن الأعرابيّ: الدقع: سوء احتمال الفقر \، والخجل: سوء احتمال الغنى.

#### خَذَلَهاللهُ

أصل الخَذْل انفراد بعض عن بعض، يقال: تخاذل القوم، و ظبية خاذلة إذا خرجت من قطيع الظباء، قال زهير:

بِجِيدِ مُغْزِلَةٍ أَدْماءَ خَاذِلَةٍ مِنَ الظِباءِ تُراعِي شادِناً خَرِقا

خُذْ مِنْ جِذْع ما أعْطاك

العوامّ يعتَّقدون في هذا أنّ المراد به الاغتنام لِأخذ الشيء، و أنَّه جذع النخل، و ليس

١. النص: احتمال سوء الفقر.

كذلك، والمراد به غير ما ذهبوا إليه، و سبب ذلك أنّ غسّان كانت تؤدِّي إلى ملوك سليح دينارين عن كل رجل في كلّ سنة، وكان يلي ذلك سبطة بن المنذر السلحيّ، فجاء سبطة إلى جذع بن عمرو الغسّانيّ، فسأله الدينارين، فدخل جذع منزله، ثمّ خرج مشتملاً سيفه، فضرب به سبطة حتّى برد، ثمّ قال: خذ من جذع ما أعطاك، و امتنعت عند ذلك غسّان من أداء الدينارين عن كلّ رجل منهم إلى أحد من الملوك و هلّم جرّاً.

### خُذْ مِنَ الرَضْفَةِ 1 ما عَلَيْها

يقولون: إنّ تركك ذاك لاينفع، فخذه و إن كان رماداً أوجمراً، يُضرَب مثلاً للشيء قلّما يُجدي، فإذا أجدى، فلا تترك جدواه يفوتك، كالبخيل مثلاً يجب أن تغنم ما يحصل منه، ولا تتركه، هكذا مقتضى المثل.

### خُرَجَتْ حَراقِيفُهُ

الحراقيف جمع حرقفة، و هو العظم الذي يصل ما بين الفخد والورك، إذا هزل الإنسان والدّابّة ظهر، قال ذلك الأصمعيّ، و قال غيره: الحرقفة طرف الورك الذي يشرف على الخاصرة.

### خَرَجْنا نَتَنَزَّهُ

قال الأصمعيّ: النُزهة: التباعد من المياه والبساتين، و منه ينزِّه نفسَه عن كذا وكذا، أي: يباعدُها عنه، و هذا ممّا غلِطوا فيه فوضعوه في غيرِ موضعِه، و قيل: النزهة: التباعد عن البيوت إلى الصحراء والفُرَج.

### خُرَيمُ الناعِمُ

قال ابن الكلبيّ: هو خريم بن عمرو بن الحارث بن خليفة بن سنان بن أبي الحارث

١. النص: من كلّ رجل. ٢. النص: سبط. ٣. النص: من كلّ رجل.

المزنيّ، قيل له: يا خريم مابلغ من نعمتك؟ قال: لا ألبّس الجديد في الصيف ولا الخلق في الشتاء، ولا أتمندل إلّا بالخَلقان من الثياب، و منه قيل: متَخرّم، أي: يقتفي أثَر خريم في التنعّم.

#### خَضَعَ لَهُ

و معناه: ذلّ له، وأصل الخضوع تدلية الرأس للنازلة تنزل بالإنسان فينكس لها، يقال من ذلك: ظَبْيٌ أخضَع، لأنّه يُطأطِئُ رأسَه في عدوه، قال متمّم بن نويرة:
وَ كَأَنَّهُ فُوتَ الحَوالِبِ جِانِئاً \ رِيمٌ تُـضايِقُهُ كِـلابٌ أَخـضَعُ

#### خَطَرَ بِبِالِي

قال الأصمعيّ: خطر معناه ضرب، مأخوذ من: خطر البعير بذنبه، والبال: الفكر، و قيل: البال: الهمّ، فيكون معناه: كان من همّي.

#### خَفَتَ الرَجُلُ

أي: نام، و يستعار في السكوت، والخَفْت والخفوت: النعاس، قال ابن ميّادة: وَ كَانت لَنا لَـهْواً تُـجَلِّي نُـعاسَنا إذا ما خَفَتْنا بِالخُرُوقِ السّباسِبِ

# خَلاٰ لَكِ الجَوُّ فَبِيضِي وَاصْفِرِي

أوّل من قاله طرفة بن العبد الشاعر، و هو يومئذ صَبيّ، و ذلك أنّ عمّه كان حملَه في بعض أسفارِه، فنزل على ماء لهم، وكان عليه قنابر، فمضى طرفة بفخ له فنصبه للقنابر، و قعد عامّة يومِه، فلم يصد شيئاً، و نفرت القنابر من ذلك الموضِع، فقال:

قَاتَلَكُنَّ اللهُ مِنْ قَـنَابِرِ مُهْتَدِياتٍ بِالفَلا نُوافِرِ وَلا سُقِيتُنَّ مَعينَ الماطِرِ

ثمّ انتزع فخّه عن التراب، ورجع إلى عمّه، فلمّا تحمّلُوا نظر طرفة إلى القنابر يلقطن حبّاً كان قد ألقاه لهنّ، فقال:

١. النص: الجوانب، والحوالب من اللسان، المادّة: جناً.

يالكِ مِنْ قُنبَرَةٍ بِمَعمَرِ خَلالكِ الجوُّ فبِيضِي وَاصفِرِي وَاصفِرِي وَاصفِرِي وَ نَقِّرِي مَا شِئتِ أَن تُنَقِّري فذهب ذلك مثلاً للرجل ينفرد بالشيء إلى وقت.

# خَلَبَنِي حُبُّ فُلانَةَ

معناه: بلغ خِلبي، والخِلبُ: حجاب القلب، و يقال للرجل لحبّه النساء: إنّه لَخِلبُ نساءٍ، و يقال: هو خلّاب، أي: يخلب الناس، معناه: يذهب بقلوبهم، قال جرير:

أَخَلَبَتِنَا وَ صَدَدتِ أُمَّ مُحَلِّم الْفَتَجْمَعِينَ خِلابَةً وَ صُدُودًا

و خلبت الرجل أي: خدعته، و خلبه السبع أي: خدشه، و قد ذكرته بوجهه في كتابي الموسوم بالمنيح في شرح الفصيح.

## خَلعُ الدِرْعِ بِيَدِ الزَوْجِ

أوَّل من قال ذلك رَقاشِ بنت عمرو بن تغلب بن وائل، كان تزوِّجها كعب بن مالك ابن تيم الله بن ثعلبة، فقال لها: اخْلَعي دِرعَكِ، فقالت: خلع الدرع بيد الزوج، فقال: اخلَعِيهِ لأنظُرَ إليكِ، قالت: التَجَرُّدُ لغَيْرِ نِكاحٍ مُثلَة، فذهبت كلمتاها مَثَلَين.

## خُلِّ سَبِيلَ مَن وَهِيْ سَقاؤهُ

أي: دع صحبة من كره مصاحبتك، ولاتقارن من لايستقيم وُدّه، و ازهد فيمن رغِب عنك.

#### خَيِرُ مالِكَ مَا نَفَعَكَ

العامّة يريدون به خير مالك ما أنفقته على نفسك، و لم تخلّفه لورثتك، و إنّما المراد به خير مالك ما صرفته في اكتساب أدب و عقل تصلح به أمر دنياك و آخر تك، كما قال أكثم بن صيفى: خيرٌ مالكَ ما وَعَظَك.

## الباب الثامن

## حرف الدال

#### دائِصٌ

معناه: تابع دائر، و إنّما يقال ذلك لمن ليس بأصل بنفسه، بل يكون غير معتدّ به، و أصله لمن يتّتبع العمّال و يدور معهم، يقال: داصَ حوله يَدِيص، أي: دار و تبع، قال سعيدبن عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاريّ:

أرّى الدنْيا مَعِيشَتَها عَناءاً فَتُخطِئُنا وَ إِيّاها نَلِيصُ فَإِنْ بَعُدَت بَعُد نافِي بُغاها وَ إِن قَرُبَتْ فَنَحْنُ بِها نَدِيصُ

#### دارَيْتُ فُلاناً

إذا خادَعتُه و خَتَلتهُ، وأصل ذلك من قولهم: دريتُ الصيد إذا خاتله "حتّى يصيد، قال الشاعر:

فَإِن كُنْتُ لاأدرِي الظِباءَ فَ إِنَّنِي الْمُشُّ لَهَا تَحْتَ التُّرابِ الدَّواهِيا

٢. النص: فمخطئنا. ٣. النص: خاتلته.

١. النص: دايص.

# الدالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

وذاك أنّ اللُّجَيج بن شُنّيف اليربوعيّ غدا يوماً في طلب القنص، فعرض له عير، فأكبّ عليه يطلبه، و أمعن في طلبه حتى أتى إلى أرض موحشة لا يعرفها، فكأنَّه أنكرها، و فترعن الطلب، فبينا هو كذلك إذ رأى رجلاً قاعداً على أكَمَةٍ سوداء، أزبّ أعمى في أطمار رثّة، و بين يديه فراش من ذهب و جوهر لم يرمثله، فدنا اللجيج ليتناول من بين يديه، فلم يقدر على ذلك، فقال للأعمىٰ: ما الّذي أراه بين يديك، أهو لك أم لغيرك؟ قال: و فيمَ سؤالُكَ عمّا لم يَكتسبكَه كاسِبٌ و لم يَهَبكَه واهبٌ، قال اللجيج: الّذي أرى عجب، قال الأعمىٰ: أعجبُ مِمّا تَرىٰ ٢ سؤالكَ عمّا ليس لكَ، أتحِبُّ أن يأخذَ ابلَكَ مَن لو شاءَ قَتَلَك؟ قال: لا، ولكنِّي أسألك "أن تُخبرني أجَواد [أنت] فيُرجيي: أم بَخيل فيُقصىي؟ قال الأعمىٰ: إنَّما يُعطى الجوادُ مالَه، وليس هذا مالي، ولكنَّه لرجل لابدّ أن يصلَ إليه، قال اللجيج: و من الرجل؟ قال: سعدبن خشرم بن شمام، و هو في حيّ من بني مالك بن مالك، فَاعدِل عنّى، وَاطلُب سَعداً تُصِب جَدّاً و عَيشاً رَغداً، فإنّ الدالُّ على الخرر كفاعلِه، فانصرف اللجيج إلى أهلِه و قد استطير فؤادُه ممّا رأيٰ، فدخل خباءَه ° فنعس فنام مغموماً لايدري من سعدبن خشرم، فأتاه آتٍ في المنام، فقال: يالُجيج إنّ شماماً في حي من بني شيبان من بني محلم، فهناك فاطلُب غِناك، فقد أتاك فوق مُناكَ، فانبعث اللَّجيج من منامه، فاستوىٰ على راحلته، فأتىٰ بني شيبان، فسأل عن بني محلم ثمّ عن سعدبن خشرم بن شمام، فقيل له: هذا أبوه، فأتاه و هو عند خبائه، فسلّم عليه، ثمّ سأله عن ابنه سعد، فقال: انطلق يطلب اللجيج بن شنيف اليربوعيّ، و ذلك أنّه أتاه آتٍ في منامه، فقال له: إنّ لك مالاً في نواحي أرض بني يربوع لايعلمه إلّا اللجيج، فقال له: ياشيخ أنا اللجيج، ثمّ أدبر يقول: فَيالَيْتَنِي أَلقاكَ، سَعْدُبنَ خَشْرَم أيَطْلُبُنِي مَـنْ قَـدْ عَـنانِي طِـلابُه أُتَيتَ بَنِي يَربُوعَ يا سَـعْدُ طـالِبي

وَ قَد جِئْتُ كَيْ أَلْقَاكَ فِي آلِ محلَّم

١. النص: يوسف، و شنيف من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: مأتري. ٥. النص: خباه.

٤. الزيادة للمصحّح.

٣. النص: أسلك.

ثمّ سارحتّى دنا من دياره، فلقيه سعد، فقال اللجيج: أيّها الراكب، هل لقيت سعد ابن خشرم في حيّ بني يربوع، قال: أنا سعد؛ فهل تدلّ على اللجيج بن شنيف اليربوعيّ، قال: أنا هو، فحيّاه و تساء لا، فقال اللجيج: أنا أتيتك من أرضٍ أسري مع السارية لأخبِرك بالداهية في أرْضِ العالية، قال: هات لأمّك الخير، أُصدُقني خبرَك أتبَع أثرَك و أسُرَّ نَفَرَك و تَحمَد سَفَرَك، قال اللجيج: أدلّك على الدعة، قال سعد: الدالّ على الخير كفاعِله، فوافق قوله قول الأعمى، فأخبره الخبر، وانطلقا حتّى أتيا الرجل و هو قاعد مكانه، فقال له اللجيج: هذا سعدبن خشرم، فأعطِه مالله ولا تظلم، فقال له: نعم، اقبض مالك، فأقبلا بالمال، و أعطى سعد اللجيج من المال.

#### دامَجَتُهُ

أي: أرَيتُه أَنَّني موافق له فيما يريد، مجامع له، وأصل المدامجة: الاجتماع والملازمة، قال الشاعر:

يُحسِنُ فِي مَنحاتِهِ الهَمالِجا يُدعىٰ: هَلُمَّ، داجِناً مُدامِجا أي: متعوّداً لها ملازماً.

#### دٰاهَنَ فُلانً

الإدهان: ترك المناصفة وإبقاء الرجل على نفسِه، و حكى اللّحيانيّ: ما أدهَنتَ إلّا على نفسِك، أي: ما أبقيتَ إلّا عليها، وأنشد الفرّاء:

مَنْ لِيَ بالمُزَرَّدِ مَ اليَلامِقِ صاحِبِ إِدْهانٍ وَأَلْقِ آلِقَ قَالَ أَبُو جعفر: الوَلْق: الجنون "و هو ضرب من السير عنى غير هذا الموضع.

## دَخَلَ فِي غِمارِ الناسِ

إنّما الصواب: دخل في خمار الناس، أي: فيما يواريه و يستره منهم، حتّى لايتبيّن،

١. النص: فاعطاه. ٢. النص: بالمدرد، و تصحيحه من اللسان، المادّة: ولق.

٣. أقوب الموارد: باب الواو: أُلِقَ الرجل: جُنّ.

و غمار خطأ المن العوام، لأن خماراً مأخوذ من خَمَر الوادي، و هو ماواراه من جُرُف أو حجر أو غيره، يقال: مكان خَمَر، إذا كان ذاخَمَر، قال مؤلّف هذا الكتاب: وكان هذا موضوعاً عن الأصمعي، لأنه أجل من أن يخطّئ من قال: في غمار الناس بالغين معجمة، فيكون المراد به: دخل في جماعتهم وكثرتهم، و يكون المراد بغمار الناس المجامع منهم و إن كان اللفظ ورد بالخاء [أيضاً] أ.

#### دَعْهُ يَخِيسُ

أي: يفسد حتّى لايُنتَفَع به، و هو مأخوذ من قولهم: قد خاست الجيفة، إذا بدأت تنشّ و تُروح.

## دَغَرَ عَليَّ ٥

و هو دغّار، قال الأصمعيّ: الدغر: الاختلاس بسرعة، و قال ابن الأعرابيّ: و عليه حمل قول النبيّ، \_ صلّى الله عليه و سلّم: لا تُعَذّبنَ أولادَكُنَّ بالدَغر، يعني غمز الحلق، والعامّة تسمّية رفع اللّهاة، و من ذلك تول عليّ \_ رضي الله عنه: لاقطع في الدَغرة، أي: توثّب المختلس وإلقاؤه نفسه على المتاع، و منه قولهم: دغراً لاصفاً، أي: ادغروا عليهم، أي: ثبوا و احملوا، ولا تصافّوهم في الحرب، و منه سُمّي المفسدون في الأرض الدغّارة لتوثّبهم على أموال الناس، فأمّا بالذال معجمةً، فهو من الذعر والخوف، و ليس هذا بابه والله الموقق.

#### دَقَّهُ دَقًّا نِعِمًّا

أي: دقّاً يزيد على مقدار ما يحتاج إليه، قال شاعر:

١. اللسان، المادة غمر: دخلت في غمار الناس و غمارهم، يُضم و يُفتَح و خُمارهم و خَمارهم و غَمَرهم و خَمَرهم أي في زحمتهم و كثرتهم.
 ٢. النص: المجاهد.

الزيادة للمصحّح.
 النص: دغر منّى، انظر اللسان و غيره.

٦. النص: ولذلك. ٧. النص: الذعرة.

فيا عَجَباً مِنْ عَبدِ عمرٍ وَ بَغيِهِ لَقَد رامَ ظُلمي عَبدُ عَمْرٍ فَأَنْ عَما أَي: بالغ وزاد على هذه الصفة، و قال الشاعر: \
سَمِينُ الضواحِي لَم تُؤرّقهُ لَيْلَةً وَ أَنْ عَمَ أَبك ارُ الله مُومِ وَ عُونُها أي: زاد على هذه الصفة.

## دون ذا يَنفُقُ الحِمارُ

و ذلك أنّ رجلاً جاء بحمار ليبيعه، فقال له رجل: هذا الّذي كنت تصيد عليه الوحش؟ فقال صاحب الحمار: دون ذاينفق الحمار، يعني دون هذا المدح للحمار يحصل به البيع، فذهب قوله مثلاً للشيء يُسرَفُ في وصفِه، و دون تلك الصفة يجزيه و يكفيه.

#### دَقَخْتُ الْبِلاٰدَ

أي: وطئتُها و ذلّلتُها، و منه قولهم: دَوَّخَنِي الحرُّ، أي: كسرني و غلبني، و يقال: دُختُ الأَمرَ، أي: ذلّلتُ، قال المسيّب بن علس الضبعي:

فَدُوخُوا عَـبِيداً لأربابِكُم وَ إِنْ سَاءَكُم ذَلِكُم فَاغْضَبُوا

١. النص: الراجز. ٢. النص: عبش.

هذا الفعل ورد لازماً في معناه و متعدياً و هو في البيت بمعناه اللازم أي تذلّلوا كالعبيد لأربابكم، فلا يصلح شاهداً لما أورده المؤلّف رحمهالله.



# الباب التاسع

# حرف الذال

#### الذئب يُكنى أباجَعدَة

يضرب مثلاً للرجل يُريد بك شيئاً، و يُظهِرُ لك خلافه، أوّل من قال ذلك عبيد ابن الأبرص، كان المنذر أراد قتله، فقال:

[وَقَالُوا] لَهِيَ الْخَمْرُ تُكنىٰ الطلا كَما الذِئْبُ يُكنىٰ أبا جَعْدَه يقول: إنّ الذئب يُكنى كنيةً حسنةً و فعله ليس بحسن.

## ذَربُ اللِسَان وأذرَبُ مِنْ سَيفٍ

قال الأصمعيّ: الذّرَب: فساد اللسانِ و سوءُ لفظه، و هو مأخوذ من قولهم: ذَرِبَت معدتُه فَسَدَتْ وأنشد:

وَلَقَدْ طَوَيتُكُم عَلَىٰ بُلَلاتِكم م وَ عَرَفتُ مَا فِيكُم مِنَ الأَذرابِ كَيْما أُعِدُّكُمُ لأَبْعَدَ مِنْكُمُ كَا وَلَقَدْ يُجاءُ إلىٰ ذَوِي الآلبابِ ٥ كَيْما أُعِدُّكُمُ لأَبْعَدَ مِنْكُمُ عَلَىٰ وَلَقَدْ يُجاءُ إلىٰ ذَوِي الآلبابِ ٥

١. النص: عبيدة بن الابرص. ٢. الزيادة من اللسان، المادّة: جعد، وساقطة في النص.

٣. النص: على بالابكم، و تصحيحه من اللسان المادّة: ذرب، و نسب البيت فيه إلى حضرميّ بن عامر الأسديّ.

٤. النص: لالأم منكم، و أبعد منكم من اللسان، المادّة: ذرب.

٥. النص: ذوي الاحساب و ذوي الألباب من اللسان، نفس المادّة.

و قيل: الذَرَب حدّة اللسان، و سُمّي المرضُ ذَرَباً لخروج الغائط من معدة الإنسان بسرعة و حدّة، قال الشاعر:

أرِحْنِي وَاسْتَرِحْ مِنِّي فَإِنِّي ثَقِيلٌ مَحْمِلِي ذَرِبٌ لِسانِي وَاسْتَرِحْ مِنِّي فَإِنِّي ثَقِيلٌ مَحْمِلِي ذَرِبُ لِسانِي وَقَالَ الأَصْمَعِيِّ في كتاب الوحش: المُذَرَّب المُحَدَّد، والذَرَب الصَدَأ، و ذَرِبَ الجرح إذا لم يقبل الدواء، قال الشاعر: \

أنتَ الطَــبِيبُ لأدواءِ القُــلُوبِ إذا خِيفَ المُطاوِلُ مِنْ أَسقامِها الذرِبُ والذَرَبِ: الداهِيَة.

# ذَرِيعَتِي إلىٰ فُلانٍ كَذا

أي: ما يدنيني منه، و يقربني إليه، وأصل الذريعة جمل يرسل مع الوحش، يرعى معها، حتى يأنس به الوحش، ولاتنفر منه، فإذا أراد مريد أن يصطاد الوحش استتر بذلك الجمل، حتى إذا دنامن الوحش رمى، ثمّ جُعِلَ كلّ شيء يُدني الإنسانَ [مِن شيء] لذريعةً، قال الشاعر:

وَ لِــلْمَنِيَّةِ أَسْبَابٌ تُـقَرِّبُها كَمَا تُقَرِّبُ لِلوَحْشِيَّةِ الذُّرُعُ

## ذَكَّرتَنِي الْطَعْنَ وَ كُنتُ ناسِياً

أصل ذلك أنّ رجلاً، قيل: إنّه صخربن معاوية السُلَميّ حمل على رجل، قيل: إنّه يزيد بن الصّعِق، فقال صخر ليزيد: ألْقِ الرمحَ عن يدك، وكان يزيد قد أخذته دهشة الحملة، واستولى عليه الجزع، فنسِي أنّ معه رمحاً، فلمّا أمَرَه [صخر] بإلقاء الرمح قال يريد: ذكّر تني الطعن وكنت ناسياً، وحمل عليه فقهره، وقد ذكرت القصّة في موضعها، فإنّما ذكرتها ههنا لأنّها تُروَى بحذف الهمزة [أيضاً] ، والله الموقّق.

١. البيت منسوب في العين، المادّة: ذرب، إلى الكميت.

٢. الزيادة للمصحّح، والنص: يدني من الإنسان. ٣. الزيادة للمصحّح.

٤. الزيادة للمصحّح، و موضعالقصّة الذي أشار إليه هو ذيل حرف الألف و صورةالمثل هناك: اذكرتني الطعن و كنت ناسياً.

ذَكَّرَنِي فُوكِ حِمارَي أَهْلِي

أصل ذلك أن رجلاً كان يطلب حمارين كانا، ضلا منه، فرأى امرأة منتقبة، فأعجبته، حتى نسي الحمارين، فتبعها، فلم يزل يطلب إليها، حتى سفرت له، فإذا هي فوهاء و لمّا رأى أسنانها، و فتح فيها ذكر حماريه، فقال: ذكّرني فوكِ حماري أهلي، فصار ذلك يُضرَب مثلاً لِمَن رأى شيئاً، فذكر به شيئاً آخر.

# ذُلٌّ لَو أَجِدُ نَاصِراً

و ذلك أنّ الحارث بن أبي شمّر الغسّاني سأل أنس بن الحجير عن بعض الأمر، فأخبر به، فلطمه الحارث، فقال: ذلّ لوأجد ناصراً، فلطمه أُخرى، فقال: لَو ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتني، يعني لولطمني رفيع القدر لكان له وجه، فكيف إذا لطمني خسيس، فقال الحارث: لو نُهِيَتِ الأولىٰ لانتهت الآخرة، فذهب ما قالاه مثلاً.

#### ذَهَبَ أَمْسِ بِمَا فِيه

أوّل من قاًله ضمضم بن عمرو اليربوعيّ، كان هَوِي امرأةً، و طلبها بكلّ حيلة، فَأَعجَزَته، وكان يختلف إليها غرّ بن ثعلبة بن يربوع، فاتّبع ضمضم أَثَرَهُما، و قد اجتمعا في مكان، فصار في خُمُر إلى جانبهما بحيث يراهما، ولا يريانه فقال غرّ: ٤

وَقِدْماً تُؤْاتِينِي وَ تأبئ بِنَفْسِها عَلَى المَرءِ جَوّابِ التَنُوفَةِ ضَمْضَمِ فَسمعه ضمضم فشدّ عليه فقتله، وقال:

سَتَعلَم أنِّي لَسْتُ آمَنُ مُبغِضاً وَ إِنَّكَ عَـنها إِن نَأَيتُ بِـمَعزَلِ فقيل له: قتلتَ ابنَ عمِّكَ؟ فقال: ذهب أمسِ بما فيه، فذهبت مثلاً يقوله الإنسان إذا لِيمَ على فعلِه وقد فات، وقد ذكرت ما قيل فيه في باب الكاف عند قوله: كانَ ذلكَ مرّةً فاليومَ لا، لأنّه أليق [به]. ٥

١. النص: الحجر، والحجير من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: نُهيتَ لِلأُولى، انظر المثل في حرف اللَّام من هذا التحقيق.

٢. النص: عمر، و عمرو من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: عمر، و غر من الميداني في شرح المثل.

## ذَهَبَ يَسْوِي الماءَ

الساوي: حافظ الماء، والمتولِّي بقِسطِه بين الناسِ لأجل ضَياعهم و بساتينهم.

# ذُوالحِجَّةِ

لأنّهم يحجّون فيه.

## ذُوالقَعْدَةِ

سَمُّوه بذلك لقعودهم فيه عن القتال و شنّ الغارات.

## الباب العاشر

## حرف الراء

#### رَآهُ الصادِرُ وَالْوارِدُ

الصادر المنصرف عن الماء، والوارد هـو اللذي يأتي الماء، و معناه: رآه الذاهب والجائي، قال دكين:

مِنْ صادِرٍ أَوْ وارِدٍ أَيْدي سَبا

مُلْكاً تَرَى الناسُ إِلَيْهِ نَيْسَباً

و مثله قول القائل:

بَـينَ السَبِيلَيْنِ لاوِردٌ وَلا صَـدَرُ

حَتَّىٰ مَتَىٰ أَنَا مَوقُوفٌ عَلَىٰ ظَمَإٍ

# رَأْسٌ بِرَأْسٍ وَ زِيادَةً خَمْسِمئة

أوّل من قاله الفرزدق في بعض الحروب و كان صاحب الجيش، قال: من جاءني برأس فله خمس مئة درهم، فبرز رجل، فقتل رجلاً من العدوّ، فأعطاه صاحب الجيش خمس مئة درهم، ثمّ برز الثانية فَقُتِل، فبكئ أهله عليه، فقال الفرزدق: أما ترضون أن يكون رأس برأس و زيادة خمس مئة، يقول: ذهب رأس هذا برأس المقتول، وازداد ورثته خمس مئة درهم.

١. النص: وزدادوا ورثته.

# رُبَّ أَخ لَم تَلِدهُ أُمُّكَ

هذاً المثل يضرب للرجل، يجد الشفيق عليه المراعي أحواله أكثر من مراعاة أخيه، وأصلُه ورد في غير هذا، و ذلك أنّ أوّل من قاله لقمانُ بن عاد، فإنّه رأى رجلاً مستخلياً بامرأة، فاتّهمه فقال لها: من هذا؟ قالت: أخي: فقال مجيباً لها: ربّ أخ لم تلده أمّك، فذهب قوله مثلاً، إلّا أنّ الناس استعملوه فيما ذكرت، والله الموقّق.

# رُبَّ أَكْلَةٍ تَمْنَعُ أَكَلاتٍ

أوّل من قال ذلك عامر بن الظرب العَدَواني، وكان من حديثه أنّه كان يدفع الناس في الحج"، فرآه ملك من ملوك غسّان فقال: لا أترك هذا العدواني" أو أذِلّه، فلمّا رجع ذلك الملك إلى منزِله أرسلَ إليه: أُحِبُّ أن تَزورَني فأحبوك و أكرمك وأتّخذك خلّا، فأتاه قومه، فقالوا: أُنفُذ و نَفّذ قومك إليه، فيصيبوا في جنبِك خيراً، و يتّجهون لجاهك، فخرَجَ وأخرَجَ معه نفراً من قومه، فلمّا قدم بلاد الملك أكرمه و أكرم قومه، ثمّ انكشف له وأخرَجَ معه نفراً من قومه، فلمّا قدم بلاد الملك أكرمه و أكرم قومه، ثمّ انكشف له الرأي، عَجِلتُ حين عَجِلتُم و لن أعود بعدها، إنّا قد تَوَرَّدنا للاد الملك، فلا تسبقوني برَيثِ أُمرٍ أُقيمُ علَيهِ و بعَجَلَةِ رَأيٍ أخِفٌ معه، فإنّ رأيي لكم، فقال له قومه: قد أكرمناكما ترى و بعد هذا ما هو خير منه؟ فقال: لا تَعجَلوا، فإنّ لكلّ عامٍ طعاماً و رُبَّ أكلة تَمنَعُ أَمرٍ أَتيه فمكثوا أيّاماً ثمّ أرسل الملك إليه فتحدّث عنده، فقال له الملك: إنّي قد رأيت أن أجعلك الناظر في أُمورٍ قومي، فقال له: إنّ لي كنز علم لست أعمَل إلّا به، تركته في الحيّ مدفوناً، و إنّ قومي أخِنناء بي، فاكتب لي سجلاً بجباية الطريق فيرى قومي طمعاً تطِيب أمدوناً، و إنّ قومي أخِنزي و أرجع إليك وافراً، فكتب بما سأل، و جاء إلى أصحابه ققال: ارتحلوا، حتّى إذا أدبروا قالوا: لم نركاليوم قطّ وافد قوم أقلّ ولا أبعَد من نوال منك، فقال: ارتحلوا، حتّى إذا أدبروا قالوا: لم نركاليوم قطّ وافد قوم أقلّ ولا أبعَد من نوال منك، فقال: ارتحلوا، حتّى إذا أدبروا قالوا: لم نركاليوم قطّ وافد قوم أقلّ ولا أبعَد من نوال منك،

١. النص: الحجر، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: الغسّاني، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

٣. النص: تورّطنا، و ما أثبتّه فهو من الميداني.

٥. النص: فقالوا له. ٦. النص: لجباية الطريق.

النص: بوثب، و تصحيحه من الميداني.
 ٧. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

فقال: مهلاً، فليس علَى الرزقِ فَوتُ، وَغَنِمَ من نَجا من الموت، و من لم يَرَ باطِناً يَـعِش واهناً، فلمّا قدم على قومه أقام ولم يعد.

## رُبَّ رَمْيَةٍ مِنْ غَيْرِ رامِ

أوّل من قاله الحَكمُ بن عبد يغوث المنقريّ، كان أرمىٰ أهل زمانه، و إنّه آلىٰ يميناً ليذبَحَنَّ على الغبغب مهاةً فحمل قوسه و كنانته، فلم يصب يومه ذلك شيئاً، فرجع كئيباً حزيناً و بات ليلته على ذلك، ثمّ خرج إلى قومه فقال: ما أنتم صانعون؟ فإنّي قاتل نفسي أسفاً إن لم أذبحها اليوم، فقال الحصين بن عبد يغوث أخوه: يا أخي دِج مكانها عشراً من الإبل، ولا تقتل نفسك، قال: لا، واللات والعزّىٰ لاأظلِم عانزة، واترك النافرة، فقال له ابنه مطعم بن الحكم: يا أبتِ احمِلني معك أرفِدك، قال له أبوه: و ما أحمِلُ من رَعِشٍ وَهِلٍ عبانٍ فَشِل، فضحك الغلام و قال: إن لم تَرَ أوْداجَها تُخالِطُ أمشاجَها فَاجعَلني وِداجَها، فانطلقا فإذا هما بمهاة، فرماها الحكم فأخطأها، ثمّ مرّت به أُخرىٰ فرماها فأخطأها، ثمّ عرضت له ثالثة، فقال مطعم: يا أبتِ، أعطِني القوس، فأعطاه، فرماها مطعم، فلم يخطئها، عرضت له ثالثة، فقال مطعم: يا أبتِ، أعطِني القوس، فأعطاه، فرماها مطعم، فلم يخطئها، فقال أبوه: ربّ رمية من غير رام، فذهبت مثلاً للشيء، يصح من غير أهلِه و يأتي من غير طمع فيه.

# رُبَّ ساعٍ لِقاعدٍ

آوّل من قال ذلك النابغة الذبيانيّ، وكان وفد إلى نعمان بن المنذر وفود من العرب وفيهم رجل من [بنيي] عبس يقال له: شقيق، فمات عندَه، فلمّا حبا الوفود بعث إلى أهلِ شقيق بمثل حبائه الوفود، فقال النابغة حين بلغه ذلك: ربّ ساع لقاعد، و قال للنعمان ":

أَبْقَيتَ لِلْعَبْسِيِّ فَضْلاً وَ رَحْمَةً وَ مَحْمِدَةً مِنْ باقِياتِ المحامِدِ

١. النص: أقدم. ٢. اسم صنم كما في هامش الميداني.

٤. النص: رهل، و وهل بالواو من الفرائد.

النص: دع، و دج من الفرائد في شرح المثل.

٥. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

٦. النص: قال النعمان، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

وَ مَا كَانَ يُحبَىٰ قَبْلُهُ قَبْرُ وَاحِـدِ وَ رُبَّ امْرِئِ يَسْعَىٰ لآخَرَ قاعِدِ حِباءَ شَقِيقٍ فَوْقَ أَعْظُمٍ قَبْرِهِ أَتَى أَهْلَهُ وَيَعْمَةٌ

رُبَّ سامِعِ خَبَرِي لَم يَسْمَع عُذْرِي

أي: لأسَّتطيع أَن أوسّع الناس عذراً، ولا أقدر أن أُظهِرَ حالي، يقول ذلك من له عذر ولا يمكنه إظهاره.

#### رُبَّ شرِّ حَمَلَتْهُ عَبْسِيّةٌ

قاله قِرواش ابن هني، و قد شرحتُه في باب الواو في قولهم: وقع بينهم حرب داحس، إذ هو تبع في ذلك المثل، والله الموفق.

#### رُبَّ عَجَلَةٍ تَهَبُ رَيْثاً

أوّل من قاله مالك بن عوف بن أبي عمرو بن عوف بن محلم الشيبانيّ، وكان سنان ابن مالك بن أبى عمرو بن عوف شام غيثاً، فأراد أن يسرحل بامرأت خماعة بنت عوف بن أبي عمرو بن عوف، فقال له مالك بن عوف: أين تظعنُ بأُختى؟ قال: أطلب موقع هذه السحابة، قال: لاتفعل، فإنّه ربّما خيّلت لك، وليس فيها ماء، وأنا أخاف عليك بعض مقانب العرب، قال: لكني لستُ أخاف ذلك، فمضى، و عرض له مروان بن القرظ ابن زنباع بن حذيفة العبسيّ، فأعجَله عنها، فانطلق بها، حتّى جعلها بين بناته وأخواته، ولم يهتك لها ستراً، فقال مالك بن عوف لسنان: ما فعلت أختي جيء قال: نفتني عنها الرماح، فقال مالك: رُبّ عجلةٍ تَهَبُ رَيثاً، و رُبّ فَرُوقَةٍ يُدعىٰ لَيثاً، و رُبّ غَيثٍ لم يكن غَيثاً، فذهب مثلاً للرجل يشتد حرصه فذهب قوله مثلاً، و قيل: إنّ الذي قاله أكثم بن صيفيّ، فذهب مثلاً للرجل يشتد حرصه

١. النص: مرداس، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: معائب العرب، و مقانب من الفرائد في شرح المثل.

٣. النص: إن فعلت بأختي، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

على حاجة، و يخرق فيها، حتّى يذهب كلّها، و أصله الرجل يعمل الحَقْحَقة في سيره، حتّى تعطب راحلته في بعض الطريق، فيصير منها إلى طول المكث عن حاجته، فالمراد به: لا تعجلوا في أمركم، فربّما أدّت العجلة إلى فوات المقصود، و منه قول القطاميّ: قدْ يُدرِكُ المُتَأنِّي بَعْضَ حاجَتِه وَ قَدْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزَلَلُ

## رُبَّ غَيظٍ تَجَرَّعْتُه مَخافَةَ ماهُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

قاله الأحنفُ بن قيس، و قد ذكرتُه في باب الهاء 'في قوِلِهم: هو أحلَم من الأحنفِ، والله أعلم.

# رُبَّ لائِم مُلِيمٌ وَ رُبَّ مَلُوم ۚ لاذَنْبَ لَهُ

يقول ": ربّ رجل لام رجلًا على ما يستوجب فاعله \_ بحكم الظاهر \_ الملامة، فما كان ينبغي له أن يُبادِرَ باللوم، مالم يعلم باطن الأمر، فهو إذن أحقّ باللوم ممّن لأمه، و ربّ ملوم على فعل، ولاذنب له، ولا يستحقّ في مقابلته اللوم، أوّل من قال ذلك أكثم بن صيفيّ، و ذلك أنّ عبداً له جنى جناية عظيمة، فعاقبه، فليم على عقوبته، و لم يعلم لائمه ما صنع العبد، فقال أكثم: ربّ لائم مُليم، و ربّ ملوم لاذنب له.

#### رُبَّما أعْلَمُ فأذرُ

أي: أتركُ ما أعلمه، فلا أذكره خوفاً من جناية اللّسان، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك أبوبكر الصدّيق \_ رضي الله عنه \_ كان يتحادث الناس بحضرته، و هو ساكت، في فيه حصاة، يضعها فيه ليمنعه من الكلام، قيل له: هلّا تتحدّث عمنا؟ قال: ربّما أعلم فأذر، فذهب قوله مثلاً.

١. لم يرد في المخطوطة الا «احلم من الأحنف» في موضعين من حرف الألف بشرحين مختلفين، راجع هامش الصفحة
 ٢٩ من هذا التحقيق.
 ٢. النص: و ربّ مليم لاذنب له.

٤. النص: هلّا تحدّث.

#### رُبَّما كانَ السُّكُوتُ جَواباً

يقال ذلك للرجل الذي يجلّ خطأه عن أن يُكلَّم بشيء، فيجاب بترك الإجابة، قيل: إنّ أوّل من قاله عمر بن الخطّاب \_رضيالله عنه \_ سبّه رجل من اليهود، فسكت عنه، فقال له بعض من حضره: إنّه لَغريب منك يا أميرالمؤمنين، سبّك يهوديّ فأمسَكتُ عنه و قد كنت شديداً عليهم قبلُ، قال: ربّما كان السكوت جواباً، إنّ أبابكر \_رضيالله عنه \_ سبّه رجل بحضرة النبي \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فأمسك أبوبكر ساعةً، ثمّ أجابه، فنهض ساعتئذ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم \_ فقال أبوبكر: يا رسول الله، لم تنهض و هو يسبّني '، فلمّا أجبته نهضت؟ فقال النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم: مهما كنت ساكتاً كان الملك يجيب خصمَك عنك، فلمّا فهتّ ذهب الملك و جاء الشيطان، فكرهت أن أجلِس حيث يكون الشيطان فأتأذي به. '

#### رَبَعْتُ الحَجَرَ

قال الأصمعيّ: الربع: الإشالة باليد، و منه الحديث عن النبيّ ــ صلّى الله عليه و سلّم ــ النّه مرّ بقوم يرتبعون حجراً أي: يشيلونه، فقال: يامعشرَ الشبّانِ مَن استَطاعَ مِنكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، و مَن لم يَستَطِع فَليُجاهِد، و من لم يَستَطِع فَليَصُم، فإنّه له وِجاءً مّ، يرتبعون [أي] عليه يُسيلون.

## ربيع الأوَّل والآخرِ

لأَنَّهم كانوا يخرجون في صفر و يأتون بالغنائم في ربيع ٥، و قيل: بل لوقوع الخصب فيهما.

#### رَجَبُ

سَمُّوه بذلك لأنَّهم كانوا يعظّمونه، لأنَّ الترجيب: التعظيم، يـقال: رجّبت الرجـل إذا

٢. النص: فتأذّيت به.

٤. الزيادة للمصحّح.

١. النص: و هو يسبّني لم تنهض.

٣. النص: وجا، و تصحيحه من أساس البلاغة، المادّة: وجأ.

٥. أي: في ربيع من الربيعين.

عظمته، و قال المبرّد: سمّوه رجباً لأنّه متوسّط كالرواجب، قال مؤلّف الكتاب: سمّوه بذلك لأنّهم كانوا ينزّهونه و يطهّرونه من إراقة الدماء والفواحش، لأنّ الترجيب عندهم التطهير والتنظيف، و منه يقال: نخل مرجَّب إذا أُصلِحَ و جُرِّدَ عنه ما يؤذِيهِ من سعف و غيرِه و [ممّا] عطبت من ثمرته ٢

## رَجُلٌ رَكِيْكُ

أي: ضعيف العقل، والرّكّ: الماء الضعيف الجري، والركّة: الضعف، قال الخطيم بن نويرة يصف غديراً يشبّه به مشى المرأة:

بأبطَحِ سَهلٍ حِينَ تَـمْشِي تأوُّدا

تَهاديٰ كَعَومِ الرَّكِّ كَعْكَعَة الحَسيا و قال القطاميّ:

وَ يَجتَنِبُونَ مَنْ صَدَقَ المِصاعا

تَراهُمْ يَغْمِزُونَ مَـنِ اسْـتَرَكُّـوا

# رِدْ كَعْبُ إِنَّكَ وَرَّادُ

قد ذكرته في باب الألِف في قولهم: أجود "من كَعبِ و هو كعب بن مامة، والله الموفّق.

# رُزْتُ ما عِنْدَ فُلان

أي: طلبت ما عندَه وأردته، قال أبوالنجم يصف البقر و طلبها، الكُنُس من الحرّ: إذ <sup>3</sup> رازَتِ الكُـنْسَ إلى قُـعُورِها وَاتَّـقَتِ اللافِحَ مِنْ حَـرُورِها أي: طلبت الظلّ في قعر الكناس، و يقال: رزته، أي: اختبرته.

١. النص: ضعف

٢. اللسان، المادّة: رجب: رجّب النخلة، كانت كريمة عليه، فبنى تحتها دكّاناً تعتمد عليه لضعفها... و يكون ترجيبها أن يُجعَلَ حول النخلة شوك لئلا يرقى فيها راق فيجني ثمرها ... و قيل ترجيبها أن تضمّ أعذاقها الى سعفاتها ثمّ تشدّ بالخوص لئلا تنفضها الربح ... و قال يعقوب: الترجيب هنا ارفاد النخل من جانب ليمنعها من السقوط.

٣. النص: اكرم، و المثل الذي مضى في باب الألف هو: أجود من كعب.

٤. النص: إذا رازت، و تصحيحه من اللسان، المادّة: روز.

٥. النص: نحورها، و حرورها من اللسان، نفس المادّة.

#### رَزَحَ فُلانٌ

أي: ذهب ما في يده و ضعف، قال الفرّاء و غيره: و هو مأخوذ من قولهم: رزح البعير، إذا هزل حتى لايكون به نهوض، فشبّه الرجُلُ الّذي قد ضعف حتى لايقدر على النهوض بذلك، و هو كقولهم: لَصِقَ بالأرض، و قال الطرماح:

إذا الْقَرْمُ اللهُ بادَرَ دِفَ العَشِيّ وَ راحَت طَـرُوقَتُهُ رازِحَه وقال الفرّاء: الرازح مأخوذ من المَرزَح، وهو المطمئنّ من الأرض، وكأنّ الضعيف قد لصق بذلك بحيث لا يمكنه النهوض إلى ما علا، قال الطرمّاح:

كَأَنَّ الدُّجِيٰ فَوْقَ البِلادِ مُوَكَّلٌ يَنِمُّ بِجَنْبَي ' كُلِّ عُلْوٍ وَ مَرزَحِ

## رِزْمَةُ الثيابِ

يقال ذلك لما فيه ثياب مختلفة، مأخوذ من قولهم: رازَمَ [في] طعامه، إذا خلط سَمناً و زيتاً أو سمناً و غير ذلك، و يقال: رازمتَ الدابّة إذا خلطتَ له، قال الراعِي:

كُلِي الحَمْضَ بعد الْمُقْحَمِينَ وَرازمِي إلى قابِلِ ثُمَّ اعْذِرِي بَعْدَ قابِلِ

#### رَشَعَنِي بِكَلِمَةٍ

أي: رماني بها، وأصل الرشق الرمي بالسهم، يقال: رَشَقَ رَشْقاً، والرشق بالكسر الوجه من الرمي [و] أيضاً السهام الّتي يرمى بها في الوجه من الرمي، قال أبوزبيد الطائيّ: كُلَّ يَوْمٍ تَرمِيدِ مِنْها بِرِشقٍ فَمُصِيبٌ أَوْصافَ غَيْرَ بَعِيدِ

# رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بالإيابِ

أوّل من قاله امرؤالقيس في بيت له:

١. النص: القوم، والقرم من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: لجنبي، و بجنبي من اللسان، المادّة: رزخ:

٣. الزيادة من المصحّح كما في أقرب الموارد: رازم في المطاعم ...

وَ قَدْ طَوَّفتُ فِي الآفاقِ حَسَّى رَضِيتُ مِنَ الْعَنِيمَةِ بِالإيابِ وَقيل: هو لعبيد، يخاطب به امرأ القيس، بفتح التاء، طَوَّفْتَ و رضيتَ.

# رَطَّلَ شَعْرَهُ

أي: أرسَلَه ١، و منه رجلٌ رَطلٌ إذا كان رخواً ليّن المفاصل.

#### رَفَعَ عَقِيرَتَهُ

أي: صوته، وأصل ذلك أنَّ رجلاً قُطِعت إحدىٰ رجليه، فرفعها و وضعها على الأُخرىٰ و صَرَخَ بأعلىٰ صوتِه فقيل لكلّ رافع صوته: رفع عقيرته.

## رَقَّنَ عَلَيْهِ

قيل: معناه علّم علامة، إذا جعل عليه نقطة، يقال ذلك في الحرف الّذي يُعلّم عليه ليمتاز، ثمّ جعل مثلاً في كلّ أمر يؤيسُ منه، قال مؤلّف الكتاب: الأصل في الترقين أن تكونَ عدّة أعداد في الحساب، فينقط مكانها أو يترك غير مكتوب فيه، لِيُعلّم أنّ الّذي هذا موضعه غير موجود، و قد يجيء في دستور الكتاب، فلمّا كان الترقين المعدوم استُعمل فيما لانفع للناس "فيه، و يقال: جاء مترقّناً عبالزعفران، أي: عليه آثار، و نقط منه، قال ، ؤية:

دارٌ كَرَقْمِ الْكَاتِبِ المُرَقَّنْ بَيْنَ نَقَى المُلقىٰ وَبَيْنَ الأَجوُّنْ

## رَمَاه بِثالِثَةِ الأَثافِيّ

قال الأصمعيّ: ثالثة الأثافيّ قطعة من الجبل، يجعل إلى جانبها أثفيّتان، و تكون القطعة

١. اللسان، المادّة: رطل: التهذيب: و ممّا يخطئ به العامّة فيه قولهم: رطّلت شعري اذا رجّلته و أمّا الترطيل فهو أن يليّن شعره بالدهن والمسح حتّى يلين و يبرق.
 ٢. النص: مكانه.

٣. النص: فيما نفع الناس. ٤. النص: مرتقناً، و في اللسان، المادّة رقن: المترقّن بالزعفران أي المتلطّخ به.

٥. النص: داكرقم، و تصحيحه من اللسان، المادّة: رقن.

متصلةً بالجبل، قال خفاف بن عمير و أمّه نُدبة، فنسب إلى أمّه: رَمَيناهُمْ بِثالثَة الأَثافيّ

و معنى ذلك أنّه رماه بعظيم من الأمر، قال: إنّ أوّل من قال ذلك قيس بن زهير، لمّـا أشرفوا على بئر الهباءة، و قتلوا حذيفة و جماعته، فقال أبياتاً منها:

رَمَيْناهُمْ بِثالِثَةِ الأَثافِي فَعادَ عَمِيدُهُمْ مِنّا عَمِيدا

و قد ذكرت قصّتهم في باب الواو في قولهم: وقع بينهم حرب داحِس، والله الموفّق.

# رَمَتْنِي بِدَاءِهَا وَانْسَلَّتْ

كان سبب هذا المثل أنّ سعدبن زيدمناة كان تزوّج رُهمَ بنت الخزرج بن تيمالله ابن رُفَيدة بن كلب بن وَبرَة، و كانت من أجمل النِساء، فولدت له مالك بن سعد، و كان ضرائرها إذا ساببنها قلن لها: يا عَفلاء، فقالت لها أمّها: إذا ساببنك، فابدئيهن بعفال، فلمّا كان في بعض الأيّام سابّتها إحدى ضرائرها، فقالت رهم لضرّتها: يا عفلاء، فقالت الضرة: رمتني بدائها وانسلّت، و بنو مالك بن سعد هم رهط العجّاج، و كان يقال لهم بنو العُفَيل، قال اللّعين المنقري يعرّض بهم أ:

ما فِي الدَوابِر مِنْ رَحلَيَّ مِنْ عُقُلٍ يَومَ الرِهانِ وَلا أُكوىٰ مِنَ العَـفَلِ

#### رَ مَضانُ

قيل: سُمّي بذلك، لائم يكون شديد الحرارةِ مشتق من الرّمضاءِ، و هي الحِجارة الحارّة، و قيل: رمضان اسم من أسماءالله \_ تعالى. سمعت المقدسيّ يقول: لا يجوزأن يقال إلّا شهر رمضان و من ذكر هذا... ٢

# رُمِيَ فُلانٌ بِحَجَرِهِ

أي: بقرن مثله، أوّل من قاله الأحنف بن قيس، و ذلك أنّ معاوية بن أبي سفيان لمّــا

١. النص: يعرّض لهم. ٢. هكذا في النص بلا زيادة بعده.

بعث عمروبن العاص حكماً إلى عليّ بن أبي طالب \_رضي الله عنه \_جاء الأحنف إلى عليّ \_ كرّم الله وجهه \_ فقال: إنّك رُميتَ بحَجَر الأرض، فاجعَل معهُ ابنَ عبّاس، فإنّه لايشُدُّ عُقدَةً إلّا حَلّها، فأراد علي \_رضي الله عنه \_أن يفعل ذلك، فأبى اليمانيّون، إلّا أن يكون الحكم منهم، فعند ذلك بعث أباموسي \_رحمة الله عليه \_ فجرى بينه و بين عمروبن العاص ماجرى.

#### رَهَجَ

أي: تحرّك حركةً شديدةً، و قد ذكرته قبلُ في باب الألِف ، و إنّما ذكرته ههنا ليقع عليه أمن يلتمسه في باب الراء، لأنّه قد يروى بغير همزة.



# الباب الحاديعشر

# حرف الزاي

#### زاحِم بِعَودٍ أَوْ دَعْ

يقول: لا تستعن على أمورك إلّا بأهل المعرفة والسنّ والتجربة، وأصل العود في الإبل الذي جاوز ' في السنّ البازِلَ والمُخلِفَ، فهو أقوىٰ على الحمل، و تحمّل المشاقّ، والعامّة تضمّ العين، تعتقد أنّ المراد به العود: الخشب و ذلك خطأ منهم.

## زَجَرَهُ زَجْرَ أَبِي عُرْوَةَ السِباعَ

معناه زجره زَجراً عنيفاً، قرأتُ على ظهر كتاب سيبويه صنعة 'السيرافيّ: ذكر عليّ ابن عيسى النحويّ أنّ رجلاً سأل الأصمعيّ عن قول الشاعر:

زَجْرَ أَبِي عُرُوةَ السِباعَ إذا ما هَمَّ أَنْ يَلْتَبِسْنَ بِالغَنَمِ

فقال له: ما كان زجر أبي عروة هذا، فقال الأصمعيّ: كان يزجر السّبُعَ فَيُقَطِّع كبده في جوفه، فقال الرجل: هلّا تقطّعت أكباد الغنم و هي أضعف، فقال الأصمعيّ للرجل: احسب أنّ أهل الجدل قد أفسدوك، انصرف عنّى، فمضى الرجل إلى أبى زيد، فسأله عن هذه

المسألة، فأجابه بمثل جواب الأصمعيّ، و ردّ عليه بمثل ما ردّ عليه الأصمعيّ، ثمّ قال المسألة، فأجابه بمثل مريب، فضعف لهذه العلّة والغنم آمنة، فلم يبضرّها زجره، قال مؤلّف الكتاب: و يحتمل أن يقال: زجره لم يضرّالغنم لأنسها به و ضرّ السباع لأنّها لاأنس لها به.

#### زُرْغِبًا تَزْدَدُ حُبًا

أوّل من قاله معاذ بن ضِرم الخزاعيّ، وكانت أُمّه من عكّ ، وكان فارس خزاعة، وكان يكثر زيارة أخواله، فاستعار منهم فرساً، و أتى قومَه به، فقال رجل من قومه، يقال له: جُحَيش بن سَودَة، وكان له عدوّاً: أتُسابِقُني على أنّ من سبق صاحبه أخذ فرسه؟، فسابقه، فسبق معاذ، و أخذ فرس جحيش، و أراد أن يغيظه فطعن أبطي الفرس، فسقط، فقال جُحَيش: لا أمّ لك، قتلت فرساً خيراً منك و من والديك، فرفع معاذ السيف، فضرب مفرقه، فقتله، ثمّ لحق بأخواله، و بلغ الحيّ ما صنع، فركب أخ لجُحَيش و ابن عمّه، فلحقاه، فشدّ على أحدهما، فطعنه، فقتله، و شدّ على الآخر، فضربه بالسيف، فقتله، و قال في ذلك:

صَرَبْتُ جُحَيْشاً صَرْبةً لالَئِيمةً قَسَلُ جَوادِهِ قَسَلُ جَوادِهِ قَسَلُ جَوادِهِ قَسَلُ جَوادِهِ قَسَلُ جَوادِهِ قَسَلُ جُودِهِ تَسْدُر بِضَرْبَةٍ قَسَدْتُ لِعَمْرو بَعْدِ بَدْرٍ بِضَرْبَةٍ لِكَيْ يَسْعُلُمَ الأَقْوامُ أَنِّي صارِمُ فَقَدْ دُقْتَ ياجَحْش بْنَ سَوْدَةَ ضَرْبَتِي فَقَدْ دُقْتَ ياجَحْش بْنَ سَوْدَةَ ضَرْبَتِي تَسِينُ عَسلَيْهِ أُمُّهُ بِالْتِحابِها لِي فِسيهِمُ لِسيرَنُّ عَسلَيْهِ أُمُّهُ بِالْتِحابِها فِسيهِمُ لِسيرَوْفَعَ أَقْواماً حُلُولِي فِسيهِمُ

وَلكَنْتُ قَدِيماً فِي طَرائِقَ مُستَكُّ وَ كُنْتُ قَدِيماً فِي الْحَوادِثِ ذا فَتْكِ فَخَرَّ صَرِيعاً مِثْلَ عائِرَةِ النسكِ فَخُراعَةُ أجدادِي وَ أُنمىٰ إلىٰ عَكًّ وَجَرَّبْتَنِي إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ فِي شَكِّ وَ جَرَّبْتَنِي إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ فِي شَكِّ وَ تَقْشِرُ جِلْدَي مَحْجِرَيْها مِنَ الحَكِّ وَ يُزْرِي بِقَوْمٍ - إِنْ تَرَكْتُهُمُ - تَركِي

٤. النص: وطعن.

<sup>.</sup> النص: فقال. ٢. النص: موعد أومرعد، وتصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: فاستقاد، و استعار من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: عائرة السّبك، و ما أثبتّه فهو من الفرائد في شرح المثل.

وَ حِصنِي سَراةُ الطِرفِ وَالسَيْفُ مَعقِلي تَتُوقُ غَداةَ الرَوْعِ نَـفْسِي إلَــى الْــوَغَىٰ وَ لَسْتُ بِــــــرِعدِيدٍ إذا راعَ مُــــعْضِلٌ وَ كَـــــم مَـــــلِكِ جَـــدَّلْتُهُ بِـــمُهَنَّدٍ

وَ عِطْرِي غُبارُ الْحَربِ لاعَبَقُ المِسْكِ كَتَوْقِ الْقَطَا تَسْمُو إلَى الْوَشَلِ الرَكِّ وَلا فِي نَوادِي الْقَومِ بِالضَيِّقِ الْمَسْكِ وَ سَابِغَةٍ بَايْضاءَ مُحْكَمَةِ الشَكِّ

فأقام في أخواله زماناً ثم ﴿ خرج مع بنِي أخواله آ في جماعة يتصيدون، فحمل معاذ على عير فلحقه ابن خال له يقال له الغضبان، فقال: خل عن العير، قال: لا، و لا نعمة عين آ، فقال له الغضبان: أمّا والله لوكان فيك خير لَما فارقت قومَك وتركتهم، فقال معاذ: زُرغِبّاً تَزدَد حُبّاً، فأرسلها مثلاً ثمّ أتى قومه فأراد أهل المقتول قتله، فقال لهم قومه: لا تَقتُلوا فارسَكُم و إن ظَلَم فقُبِل منه الدية.

# زُفَّتِ العَروُسُ إلىٰ زَوْجِها

معناه الحفوف لها، والإسراع بنقلها، و تحويلها إلى بعلِها، يقال: زَفَّتِ الريحُ الثوبَ زَفّاً، أي: طيّر ته، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ فَأَتْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴾ ٤ أي يسرعون.

# زَكَّنَ عَلَيهِ و أَخَذَنا فِي التَزكِينِ

قال الأصمعيّ: الزّكَن: الشبه، يقال: قد زَكَّنَ عليه إذا شَبّه، وكذلك الظنّ، و ما يضمره الإنسان يجرى هذا المجرئ، قال ابن أُمّ صاحب و هو قعنب:

وَلَنْ يُسراجِعَ قَـلْبِي حُـبَّهِم أَبَـداً زَكَنْتُ مِنْهُم عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي زَكَنُوا أي: أضمرت، وانطويت عليه، و ظننته أيضاً، قال شاعر:

يا أَيُّهُذَا الْكَاشِرُ المُـزَكِّـنْ أَعْلِن بِمَا تُخْفِي فَإِنِّي مُعْلِنْ قال الفرّاء: زكنت من أمرِه شيئاً، أي: علمته، وأزكنتُه غيري، و فَسَّرَ بيت قعنب على هذا.

١. النص: و خرج. ٢. النص: مع بني خاله.

النص: لا و نعمة عين، و لا نعمة عين من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: يا بهذا المكاشر، و تصحيحه من اللسان، المادّة: زكن.

٤. الصافّات: ٩٤.

#### زَمَماً

الزمَم، قبالة الشيء و تُجاهُه، و حكىٰ ابن الأعرابيّ عن بعض العرب: لا والّذي وجهي زَمَمَ الله أي: بحذائها قال شاعر:

لَم أَمْشِ فِيما أَتَيْتُهُ خَمَراً لكِنَّنِي قَدْ أَتَيْتُهُ زَمَما للهُ لكِنَّنِي قَدْ أَتَيْتُهُ زَمَما لله فمعنى الكلام: أفعل الشيء مواجهة لا أساتِرُك فيه.

#### زَوَّرَ عَلَيْهِ

قال الأصمعيّ: التزوير إصلاح الكلام و تهيئته، و منه حديث عمر \_رضي الله عنه \_ يوم سقيفة بني ساعدة، حين اختلف الأنصار على أبي بكر الصدّيق \_رضي الله عنه \_: قد كنتُ زَوَّرتُ مقالةً أقومُ بها بين يدَيْ أبي بكر، فجاء أبوبكر، فما ترك شيئاً ممّا كُنتُ زَوَّرتُهُ، إلّا تكلّم، تكلّم به، و قال أبوزيد: التزوير: التزويق، و منه المزوَّر، و هو المُصلَحُ المُحَسَّن من الكلام، و من الخطّ أيضاً، و قال خالد ": التزوير: التشبيه، و قال غيره: التـزوير: فعل الكـذب و الباطل.

# زَينَبُ سُتَرةً

قد ذكرته في باب السين، فأمّا على هذا الوجه، فالمقصود منه أنّ كلّ من أومَا إلى شيء و هو يريد غيره قيل: زينب سترة.

النص: زميم.
 النص: لم أمس لكنّني قد أتيته زمماً، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.
 هو خالد بن كلثوم كما في اللسان، المادّة: زور.

# الباب الثانيعشر

# حرف السين

#### سْامَه سَوْمَ عَالَةٍ ١

أي: عرض عليه عرضاً ليس بالمحكم، والعالة الّتي قد نهلت، و شربت شربة، ثمّ علّت ثانيةً، فسئمت، فهي لا يُعرَض عليها الماء عرضاً يبالَغُ فيه.

## سَأَلْتَنِي بِرامتَيْنِ سَلْجَماً

و ذلك أنّ امرأة تشهّت على زوجها سلجماً و هما ببلاد مقفرة، فقال لها ذلك، فذهب قوله ذلك مثلاً للإنسان، يطلب حاجةً في موضع يعزّ وجودها، و يعسر تحصيلها.

## سَأَلْتَنِي بَيْضَ الأَنُوق

الأنوق: الذكر من الرخم، وهو عزيز جدّاً، ويقال [كذلك] المن سأل ما لايمكن: سأل أشقر عقوقاً، الأشقر: الذكر عن والعقوق: الحامل إذا علا بطنها.

١. النص: سوماً عالةً، و ما أثبته فهو من موسوعة أمثال العرب، باب السين.

٢. النص: الأنثى، انظر اقرب الموارد، المادَّة: أنق. ٣. الزيادة للمصحَّح.

٤. أي: الذكر من الخيل.

## سَأَلتُهُ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ خَالِي كُلَيْبٌ

أوّل من قاله مهلهل، و قد ذكرته في قولهم: أشأم مِن البَسوس، في باب الألف، والله الموفّق.

# سَبَقَكَ بِهٰا عُكٰاشَةُ

أوّل من قال ذلك رسول الله \_صلّى الله عليه و سلّم \_و ذلك أنّه قال: يدخل الجنّة سبعون الفاً مِن أمّتي في صورة القمر ليلة البدر، فقام عكاشة، فقال: يا رسول الله، ادع الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم، فقام رجل من الأنصار على أثره، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال النبيّ \_صلّى الله عليه و سلّم: سبقك بها عكاشة.

## سَبَقَ السَيْفُ العَذَلَ

يقال ذلك إذ اليم [الرجل] على أمر فات منه، ولا يمكنه تداركه، و قد ذكرت القصّة في باب الألف "عند قولهم أ: الحديث ذوشجون، و قيل: إنّ قائله خُرَيم بن نوفل الهمدانيّ.

# سُبَّنِي وَاصْدُقُ

أي: لاأبالِي أن تَسُبّني بما أعرِفه من نفسي، بعد أن تجانب الكذب.

## سُتْرَةً زَيْنَبُ

أوّل من قاله محمّدبن رُهيمة المدنيّ الشاعر مولى خالدبن أسيد، كان يتعشق جارية لزينب بنت عبدالله  $^{0}$  بن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ، و كانت زينب عجوزاً كبيرةً، و لها جوار مغنّيات، فعشق إحداهنّ، فكان يشبّب بالجارية [و يكنّي

١. النص: يدخل من أمّتي سبعون ألفاً الجنّة.

باب الحاء من هذا التحقيق.

الزيادة للمصحّح.
 النص: قوله.

٥. النص: عكرمة، و عبدالله بن عكرمه من الفرائد في شرح المثل.

عنها باسم زينب] و يغنّيه يونس الكاتب، و يلقيه على جواريها، فتَسرّ بذلك، و تصلهما، و تكسوهما، فمن قوله فيها:

أَقْصَدَتْ زَيْنَبُ قَلبِي بَعْدَما ذَهَبَ الباطِلُ مِنِّي وَالغَزَل و فيها أشعار كثيرة، ثمّ إنّ زينب حجبها لشيء بلغها، فقال ابن رُهيمَة: وَجَـدَ الفُـوَادُ بِـزَينبا وَجْـداً شَـدِيداً مُـتعِبا أَمْسَيتُ مِنْ كَلَفٍ بِها أَدعَـى الشَّقِيَّ المُسْهِبا وَلَقَدْ كَنَيتُ عَـنِ اسْمِها عَـمْداً لِكَـيْلا تَـغْضَبا وَلَقَدْ كَنَيتُ عَـنِ اسْمِها عَـمْداً لِكَـيْلا تَـغْضَبا وَجَـعَلْتُ زَيْنَبَ سُـتْرةً وَكَـتَمْتُ أَمْـراً مُعْجِبا فصار كلّ من أوما إلى شيء، وهو يخشى ذكره يقول: سُتْرةً أَرْينبُ دونه.

#### سَدَّ ابنُ بَيض "الطَريقَ

يضربونه مثلاً لمن يريد الأمر، فيعرض له مانع، وأصله أنّ رجلاً من عاد، يقال له: ابن بيض  $^3$ ، كان تاجراً مكثراً، وكان لقمان بن عاد يخفره في تجاراته، و يجيره على خراج يدفعه إليه ابن بيض  $^0$ ، وكان ابن بيض سيض يضعه على ثنيّة إلى أن يأتي لقمان، فيأخذه، فإذا أبصرَه لقمان قال: قد سدّ ابن بيض السبيل، أي: لم يجعل لي عليه سبيلاً ولا على أهلِه و ماله، حين وفي لي بما قرّره لي على نفسه و في ذلك يقول عمرُو بنُ الأسودِ الطَهَويّ  $^{\wedge}$ .

سَدَدْنا كَما سَدَّ ابنُ بَيضٍ سَبيلَه أَ فَلَم يَجِدُوا عِـنْدَ الثَـنِيَّةِ مَـطلَعا و قال الأصمعيّ: ابن بيض أن عقر ناقةً على ثنيّة، فسدّ بها الطريق، فمنع الناس مـن السلوك، فضرب به المثل.

#### سَرَدَ الحَدِيثَ

السرد أن يجيء به علىٰ الولاء في نسق واحد، وأصل ذلك في سرد الدرع [و] هوأن

١. الزيادة بين المعقوفتين للمصحّح.

٣. ٤، ٥، ٦، ٧. النص: ابن أبيض، وابن بَيض من الميداني في شرح المثل.

النص: الظهري، و تصحيحه من الجمهرة في شرح المثل.

٩. النص: ابن أبيض سبلها، و في الشطر الثاني: عند التقيّة بدلاً من: عند الثنيّة، و تصحيح البيت من الميداني في شرح المثل.
 ١٠. النص: ابن أبيض.

يحكمها و يجعل نظام حلقها ولاءً غير مختلف، قال لبيد:

صَنَعَ الحَدِيدَ مُضاعَفاً أَسْرادُه لِيَنالَ طُولَ العَيشِ غَيرِ مَرُومٍ المُسلَّفِي وَيَعْ مَرُومٍ المُسلَّفِي، و يكون السرد [أيضاً] من الخرز، يقال: سَرَدَ يسرُد إذا خَرَزَ، و المِسرَد الإشلفي، والسريد "الَّذي يُسرَدُ به، قال لبيد:

يَشُكُّ صَفَاحَهَا بِالرَّوْقِ شَـزْراً كَمَا خَرَجَ السِرادُ مِـنَ النِـقالِ

#### سِرُّكَ من دَمِكَ

يقول: ربمًا أفشيت سرّك، فأدّى إلى هلاكِك.

#### سَعْدَنْكَ

معناه: أسعدكَ الله إسعاداً بعد إسعاد، قال الفرّاء: هو في الكلام بمعنى قولهم: حنانيك، أي: حناناً عبد حنان، و قيل: معناه: قرباً منك و متابعةً لك و لأوليائك غير مخالف، فهو مشتق من المساعدة على ما قاله هذا القائل.

#### سَقَطَ الْعَشَاءُ بِهِ عَلَى السِرحانِ

يُضرَبُ مثلاً للرجل يطلب حاجةً فيخيب فيها أو يهلِك دون قضائها، وأصله أنّ رجلاً من الأزد اسمه محرز خرج يلتمس العشاء من نبات البرّيّة، فوقع به ذئب فأكله، فقيل ذلك فيه، فذهب مثلاً، وقيل: بل المثل في دابّة خرجت للعشاء، فوقع عليها ذئب فأكلها، وقيل: إنّما كان في حقّ رجل عوى لتسمعه الكلاب، فأتى ذئب فأكله، و ذلك أنّ العرب جرت عادتهم إذا دهمهم الليل، و لم يعلموا قريباً منهم حلّةً صعدوا عالياً من الأرض، ونبحوا لتسمع الكلاب، فتنبح، فيعلمون مكان الحلّة، و إلى ذلك أشار عمرو بن أهتم بقوله:

١. النص: غير سروم، و مروم من ديوان لميد، تصحيح الدكتور حنّا نصر الحتّى، ص ٢٤٤.

٢. الزيادة للمصحّح. ٣. النص: والسراد السير الّذي. ٤. النص: حنان.

٥. النص: كانت. ٦. النص: أبيهم، أو أيهم، و تصحيحه من كتاب الحيوان للجاحظ، ج ١، ص ٣٧٩.

وَ مُسَــتَنِبِحٍ بَعْدَ الهُـدُوءِ دَعَـوْتُهُ وَ قَدْ حانَ مِن شَمْسِ النَهارِ شُرُوقُ فَعْعل ذلك رجل قدم أرضاً ليلاً، و لم يعرف بها حِلّة، وظنّ أنّ بها حِلّة، و أنّ الكلاب تسمع صوت نبيحِه فنبح، فسمعه ذئب، فأقبل نحوه، فأكله، فضُرِب به المثل، والله أعلم.

#### سَكَتَ أَلْفاً و نَطَقَ خَلْفاً

أي: سكت ألف يوم، و تكلّم بالرديء من القول، قاله اللّحياني، و يحتمل أن يكون المراد بقوله: سكت ألفاً أي: أمسك في موضع يجوز أن يتكلّم بألفِ كلمةٍ حسنة، و نطق خلفاً، أي: تكلّم بكلمةٍ خبيثة، والوجهُ الآخر مذكور في باب الصاد في قولهم: صمتَ ألفاً، لأنّه قد رُوِي كذلك [أيضاً] ، والله الموفّق. قال ابن الأعرابيّ: كان أعرابيّ مع قومٍ فحبق، فتشوَّر، فأشار بإبهامه نحواستِه و قال: إنّها خلف نطقت خلفاً، و يقال: ترك فلان خلف سوء، و يقال كذلك للواحد والجمع والتثنية، قال الله \_ تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا السَّلُوةَ ﴾ أ، قال لبيد:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعاشُ فِي أَكَنَافِهِم وَبَقِيتُ فِي خَلَفٍ كَجِلدِ الأَجْرَبِ

# سَكْرانُ ما يَبِتُّ

قال الفرّاء؛ معناه ما يقطع أمراً من سكرِه، قال: و يقال: أَبَتَّ عليه القضاءَ و يُبِتُّه، و منه قولهم: صدقةً بَتَةً بَتلَةً ، أي: لارجعة فيه، قولهم: صدقةً بَتّةً بَتلَةً ، أي: لارجعة فيه، قال أبوجعفر: لا يُعْرَف بتّة إلّا بألف و لام.

#### سَلامٌ عَلَيْكَ

أي: أنت سالم ممّا يقولونه عليك و يرمونك به ٢، والله السلام، أي: السليم من كلّ عيب و نقص و تغيّر.

١. الزيادة للمصحِّح. ٢. مريم: ٥٩.

٣. لم يرد هذا في النص مثلاً برأسه، بل جاء ضمن شرح المثل: التّحيّات لله، و يبدو كذلك أنّه قد سقط منه شيء و لعلّه في الأصل: سلام عليك يا رسول الله.

#### سَمِّن كَلْنَكَ نَأْكُلْكَ

أوّل مَن قيل له ذلك رجل من طسم، كان له كلب يسقيه اللبن، و يُطعِمه اللحم، ويرجو أن يُصِيب [منه] خيراً، يَصِيد به و يَحرسه ٢، فأتاه ذات يوم، والكلب جائع، فوثب عليه فأكله، فقيل له: سمّن كلتك بأكلك، فصارت مثلاً، قال شاعر:

ككلْبِ طَسْم وَ قَدْ تَرَبَّبه يَعُلُّهُ بِالْحَليبِ فِي الغَلْسِ

طَلَّ عَلَيْهِ يَـوْماً يُـفَرْفِرهُ إِنْ لايَلِغْ فِي الدِماءِ يَنتَهِسِ

و قال مالك بن أسماء:

وَلَوْ ظَفَرُوا بِالْحَزْمِ لِم يَسمُنِ الكَلبُ

هُمُ سَمَّنُوا كَلْباً لِيَأْكُلَ بَعضَهُم و قال عَوفُ بنُ الأحوَص:

أرانِي وَ قَيْساً كَالْمُسَمِّن كَالْبُه فَاخْدَشَهُ أنسيابُه وَ أَظافِرُه

و قيل: بل قاله بعض ملوك حِمْير، و قد ذكرتُه في باب الجيم في قولِهم: جَوِّع كلبَك يَتبَعْك، و الصحيحُ أنّهما غيران.

# الباب الثالث عشر

# حرف الشين

#### شاذِتُ کاذِتُ

معناه عارٍ من الخير غير صادق، قال الأصمعيّ: هو مأخوذٌ من شَذب النخلة، و هو قطع كرانيفها و تعريتُها منها \ وأنشد في صفة الفرس:

أَمِّا إِذَا ' اسَّتَقبَلْتَه فَكَأَنَّهُ فَيِالْغَيْنِ جِذْعٌ مِنْ أُوالَ مُشَـذَّبُ
وَ إِذَا اعْتَرَضْتَ به اسْتَوَتْ أَقْطَارُهُ فَكَأَنَّهُ مُسْتَدْبِراً مُستَصَوِّبُ
و قال غيره: هو المتروك المخلّى الّذي لايلتفت إليه، و هو مأخوذ من شَذَب النّخلة، و هو ماتساقط عنها من ليف وسعف.

## شٰاطَ بِدَمِهِ

أي: عرّض دَمَه للهلاك، يقال: شاط بدَمِه، وأشاط دَمَه، أي: أذهبه " باطلاً، و شاط الدمُ

١. النص: منه.

٢. النص: إذا ما استقبلته، و تصحيحه من كتاب الحيوان للجاحظ، ج ١، ص ٢٧٦.

٣. النص: أذهب.

نفسُه، أي: ذهب باطلاً، قال الأعشي:

وَقَدْ يَشِيطُ عَلَىٰ أرماحِنا الْبَطَلُ قَدْ نَطْعَنُ العَيْرَ فِي مَكنُونِ فَ إَيْلِهِ

شُاطِرٌ مِنَ الرِجالِ

و هو يتشطّر [من] الشطر الّذي [هو] بعد من الخير، يقال: شطرتْ دارُهم أي بعدت، فيكون المراد به بعيد المثل، بعيد من أن يُخدَع، قال امرؤ القيس:

أشاقَكَ " بَيْنَ الْخَلِيطِ الشُطُرْ فَ وَفِيمَنْ أَقَامَ مِنَ الْحَيِّ هِـرِ و قال أبوعبيد: الشاطر [هو] ٤ الّذي عدل بوجهه إلى الشر، والعامّة يريدون به الجلد الخبيث من الرجال، و هو صحيح الاستعمال في هذا إيضاً.

شاعرٌ مُفلقٌ

معناه يجيء بالعجب، والفلق أيضاً الداهية، قال سويد بن كراع: إذا عَرَضَتْ داويّةٌ مُدْلَهمّةٌ وَغَرَّدَ حادِيها فَرينَ بِها فِلْقا

شاعَ الخُبَرُ

معناه: اتّصل بالناس، فلم يكن عند بعضهم دون بعض، و يقال: سهم شائع و مشاع، أي: غير مقسوم، إذا تفرّق في جميع الدار و غيرها، فاتّصل جزء من ذلك السهم بجزء منها، قال الأصمعيّ: وأصله [في] ° بول الناقة، إذا قطّعته قِطَعاً، قيل: قدأوزَغت ببولها، فإذا أرسَلته إرسالاً شديداً متّصلاً قيل: أشاعت ببولها، قال ذوالرمّة:

إذا ما دَعاها أوزَغَتْ بَكَراتُها ﴿ كَا يِزاعُ آثارِ المُدَىٰ فِيالتَرائِبِ

٤. الزيادة للمصحّح.

١ و ٢. الزيادات للمصحّح. ٣. النص: وشاقك.

٥. الزيادة من الفاخر في شرح المثل.

٦. النص: بلداتها، و بكراتها من اللسان، المادّة: وزغ.

٧. النص: أقامت و أقام من الفاخر في شرح المثل.

٨. النص: حوايل، و حوامل في المصدر نفسه.

و يقال: أشاع ا بالإبل أي: صاح بها، والشياع [صوت] القصبة يُنفَخُ فيها، قال "شاعر: حَنِينَ النِيبِ تَطْرَبُ لِلشِياعِ

و شيّعتُ النار ٤ بالحطب أي: قرّيتُها، والشّيع: المِقدار، يقال: أقام حولاً أو شَيعَه، أي: مثله: و شَيْع الشيء بَعده، تقول: سيأتي غداً أوشيعَه، أي: بعده، قال شاعر ٥: قالَ الْخَليطُ: غَداً تَصَدُّعُنا أَوْ شَيْعَه أُولا تُشَيِّعُنا يعنى: غداً تفرُّقُنا أو بعد غد.

#### شٰاکة

أي: قارب ٦، و قد تقدّم ذكره في باب الهمزة في قولهم: أشكَهَنِي الرجل، و ذكرته ههنا لأنّه [قد] ليرد بحذف الهمزة.

#### شاهدُ الْدُغْضِ اللَّحْظُ

أوّل من قال ذلك الفند الزماني، وفد عليه جماعة، فأحسن قِـراهـم، إلّا أنّ مـبالاته بأحدِهم كانت قليلةً، وكان ينظر إليه شزراً دون كافّتهم، فقال له بعضهم، فـقال: شـاهدُ البغض اللحظ، إنّه ليبغضني وأنا أبغضه، فسألوا الرجل عنه، فأخبرهم ببغض الفند الزمانيّ، و ذهب قول الفند الزمانيّ مثلاً، والله أعلم.

#### شُبَّ عَمْرِقُ عَنِ الطَّوْق

قد ذكرته في باب الكاف، لأنَّ تلك الرواية أشهر، و هي قولهم: كَبِرَ عَمروٌ عن الطوق، والله الموفّق.

٣. النص: وقال.

٢. الزيادة للمصحّح. ١. النص: شاع.

٤. النص: شعت النار، و تشييع النار من اللسان.

٥. هو عمربن أبي ربيعة، ذكره في اللسان، المادّة: شيع. ٦. النص: قاربه.

٧. الزيادة للمصحّح.

#### الشُجاعُ مُوَقَّىً

أوّل من قاله حنين بن جشم السعديّ، كان في نفر من أصحابه، فرصد لهم جماعة كثيرة من أعداءهم، و أخذوا عليهم الطرق، فقال لأصحابه: نمضي على المسلك الفلانيّ، فقالوا: نخشَى العدوّ، فقال: الشُجاعُ موَقّىٰ والجَبانُ مُلَقّىٰ، فلم يتابعوه، فانفرد عنهم، و ذهب وحده، و نجا، و أقام أصحابه مكانهم، فدهمتهم الخيل، و قتلوهم، فذهب قوله مثلاً.

## الشحيحُ أعذَرُ مِنَ الظالِمِ

أوّل من قال ذلك عامر بن صعصعة، كان جمع بنيه عند موته ليوصيهم، فمكث طويلاً، فاستحثّه بعضهم، فقال: إليك يساق الحديث، ثمّ قال: يا بَنيَّ جُودُوا، ولاتَسألوا الناسَ، واعلَموا أنّ الشَحيحَ أعذرُ مِن الظالم، وَأطعِمُوا الطعامَ، و لا يُستَذَلَّنَ لكم جارً.

### شَرِبنا عَلَى الخَسْفِ

أي على غير أكل، وأصل ذلك من قولهم: باتت الدابّة على الخسف، أي على غير على غير على غير على غير على غير على الخسف، أي: جياعاً على غير شيء يتقوّتونه، وأنشد:

بِتنَا عَلَى الْخَسْفِ لارِسْلُ نُقاتُ بِهِ حَتَّىٰ جَعَلنَا حِبالَ الرّحلِ فُصْلانا

الرسل، اللّبن، والخسف في غير هذا الموضع الهوان، يقال، أقام فلان على الخسف، إذا صبر على الذلّ والمهانة، قال عمرو بن كلثوم:

إذا ما الْمَلْكُ سامَ الناسَ خَسْفاً أَبِينا أَنْ نُـقِرَّ الخَسْفَ فِينا وقال آخر:

وَلا يُقِيمُ عَلَىٰ خَسْفٍ يُسقِرُّ بِهِ إِلَّا الأَذَلَّانِ عَيْرُ الحَيِّ وَالوَتَـدُ

#### شرُّ يَوْمَيْها وَ أَعْوَاهُ لَها

و ذلك أنَّ امرأةً من طسم يقال لها عنز، أُخِذَت سبيَّةً، فحُمِلت في هودج، وألطَفوها

١. النص: أقاموا.

بالقول والفعل، فقالت: شرّ يومَيها و أغواه لها، تقول: شرّ يوميّ أن أُكرَمَ للسباء، و فيها بيت سائر، و هو:

شَرَّ يَوْمَيْهَا وَ أَغُـواهُ لَـهَا رَكِبَتْ عَنْزُ بِحِدْجِ جَمَلا فصار مثلاً يقال لمن أُكرِمَ من غير ذاته أو معنى فيه يقتضى إكرامه.

## شَرْقُ الغَدَاةِ طَرِيُّ

أي: قطعُ الغداة ، و هذا ينادى به على الباقلاء و يقال: شَرقتُ الثمرة ، أي: قطفتُها، و منه الحديث عن النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلَّم \_ أنّه نهى عن التضحية بشرقاء أو خرقاء أو مقابلَة أو مدابَرة ، فالشرقاء المشقوقة الأذن باثنين ، والخرقاء الّتي ثُـقِبَتْ ٢ أذنها ثـقباً مستديراً ، والمقابلة الّتي قُطِع من مقدّم أذنها شيء ثمّ ترك معلّقاً لايبين ٢ كأنّه زنمة ، والمدابرة أن يُفعَل ذلك بها من مؤخّر أُذنها، وكلّ ذلك في الغنم.

### شَركْتُهُ شِرْكَةَ عِنان

أي [في شيء] عُ خاص و معناه: اعتزلا ° عن شيء أي عَرْض فاشترياه و اشتركافيه.

#### شَعبانُ

سمّوه بذلك، لأنّه إذا انقضى رجب تشعّبت العرب فيه في طلب الغارات، و قيل: بـل لأنّه تتشعّب فيه الرحمة على الخلق، و قيل: بل لأنّ فيه الليلة المباركة الّتي تُقسَم فيها أرزاق الخلق من البارئ ـ تعالى ـ و تتشعّب فيها المغفرة.

### شَغَلَتْ شِعابِي جَدوايَ

يقول شغلتني أموري عن الناس والإفضال عليهم.

١. النص: المشقوقة الأذنين فاثنتين، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: تُقِبَ. ٣. النص: يبين، ولا يبين في اللسان، المادّة: قبل.

٤. الزيادة من المصحّح كما في اللسان، المادّة: عنن. ٥. النص: اعتزلتهما.

## الشَفِيقُ مُولَعٌ بسُوءِ الظَنِّ

معناه: إنّ الشفيق تغلب شفقته عقله، حتى يظنّ غير ما ينبغي، و أوّل من قال ذلك امرأة من بني تيمالله، اسمها زينب، كان لها ولد اسمه مختار، فغاب عنها في دعوة، فأبطأ عليها، فاعتقدت أنّه قد قُتِل، فجزّت شعرها، و مزّقت ثيابها، فلمّا وافّى ابنها لامها الناس على سوء صنيعها بنفسها، فقالت: لاتلوموني، إنّ الشفيق مولع بسوء الظنّ، إنّي لم أعتد غيبتَه عنّى، فذهب قولها المثلاً.

# شُمِريُّ وَ هم الشُمِريّةُ

معناه: المنكمش في الشرّ و الباطل، المتجرّد لذلك، و هو مأخوذ من التشمير، و هو الجدّ في الأمر، قال شاعر:

تَعَجَّبَتْ مِنِّي وَ مِن فُتُورِي بَعْدَ عَظِيمِ الْجِدِّ وَالتَشْمِيرِ

و قيل: هو مأخوذ من قولهم: قد تَشَمَّر وَانشَمَرَ إذا مضَى لُوجهه، فسمَّ بذلك لأنّه يركب العظيم و لاير تدع، و زعم بعضهم إنّ الشّمريّ الحادُّ العظيم النحريرُ، فغيّر ته العامّة، وضمّ الميم خطأً ، وكسرها صحيح، فإذا فتحت، فالكلمة يراد بها الناقة السريعة، وقيل بالكسر أيضاً.

#### شَمَلَهُمُ الأمرُ

معناه: عمّهم حتّى اجتمعوا، قال الشاعر: وَكَيْفَ أُرَجِّي الْـوَصْلَ يـا لَـيْلُ بَـعْدَما

تَسقَطَّعَتِ الأهْسواءُ وَافْستَرَقَ الشَّمْلُ

## شِينْشِينَةُ أعرفُها مِنْ أَخْزَم

أوّل من قال ذلك، على ما قيل، عمربن الخطّاب \_رضي الله عنه \_قاله في ابن عبّاس \_ رضوان الله عليه \_ يشبّهه في رأيه بأبيه العبّاس، فإنّه لم يكن لقرشيّ كرأي العببّاس ابن

٢. أي: الشُمُريّ كما كان العامّة تنطق بها.

عبدالمطلّب \_رضي الله عنه \_و حكى لي الفصيحيّ \_رحمة الله عليه \_إنّ أوّل من قال ذلك عبدالله بن سعد بن الحشرج بن أخزم الطائيّ حين نشأ حاتم و تقبل أخلاق جدّه أخزم في الجود، فقال له عبدالله: شنشة أعرفها من أخزم فتمثّل به عُقيل بن علقمة حين قال:

إنَّ بَسِنِيَّ ضَرَّجُونِي بِالدَمِ مَنْ يَلقَ آسادَ الرِجال يُكلَمِ

شِنْشِنَةٌ أَعْرفُها مِنْ أَخْزَم

### شَوىٰ أَخُوكَ حَتّى إِذَا أَنضَعَ رَمَّدَ

و ذاك أن يُنضِج شواه، ثمّ يلقيه في الرماد، و هذا المثل ورد عن عمر بن الخطّاب \_ رضى الله عنه \_ فصار مثلاً لمن يعمل الخير، ثمّ يفسده بالمنّ والأذىٰ.

#### شَوّالٌ

سمّوه بذلك، لأنّ الإبل تُشَوِّل فيه أنبانها، أي: تَقِلّ لكونها حوامل.

## شَوَّرْتُ بِفُلانِ

أي: عبته و أبدَيتُ عورتَه، و هو مشتق من الشِوار، و هو فرج الرجل، يقال في الدعاء: أبدَى الله شِوارَه، و قيل: معناه: فعلت به فعلاً استحيىٰ منه، كأنّه بَدَت عورته، والشِوار: متاع البيت، و شَور العسل: استخراجه.

#### شَبهُمٌ مِنَ الرِجالِ

قيل: إنّ الأصمعيّ سُئل عن الشهم، فتوقّف فيه ساعةً، و تردّد في نفسه، و قال: هـ و الذكيّ الحادّ النفس، كأنّه مروّع من حدّة نفسه، و هو من الناس و غيرِهم بمنزلةٍ واحدة، وأنشدَ المنخّل السعديّ يصف ناقةً:

وَ إِذَا رَفَعِنَا السَوْطَ أَفْزَعَهَا لَيْنَ الضُّلُوعِ مُـرَوِّعٌ شَـهُمُ

١. النص: سعيد بن الجرّاح أوالحرّاج، و سعد بن الحشرج من المستقصي في شرح المثل.

يعني قلبَها، و قال الفرّاء: الشهم الّذي لاتلقاه إلّا حمولاً طيّبَ النفس، بما يُحَمَّلُ من الرجالِ والإبل.

# شَيْخٌ فانٍ

أي: هَرِم، والفناءُ ههنا الهَرَم، و من حديث عمر \_رضي الله عنه \_ أنّه قال: حِجّةٌ ههنا، [ثمّ احْدِج ههنا حتّىٰ تفنىٰ يحضّ] على الغزو و يفضله على الحجّ بعد حجّة الإسلام، قال لبيد:

حَــبائِلُهُ مَـبْثُوثَةٌ لِسَـبِيلِه وَ يَفنىٰ إذا ما أَخْطَأْتُهُ الْحَبائِلُ يريد بالحبائل أسباب الموت، يقول إذا أخطأه الموت هرم.

#### شَيْخٌ كَالْقُفَّةِ

قال الأصمعيّ: القفّة ما يبس من الشجر، و معناه أنّه قد بَلِيَ و نَخِرَ كالبالي من أصول الشجر.

#### شَيطانٌ مِنَ الشَياطِينِ

يقال ذلك للرجل يراد به أنّه نشيط جلد قويّ بَطِر، قال جرير: أيّامَ يَدْعُونَنِي الشيطانَ من غَـزَلٍ وَكُـنَّ يَـهُوَيْنَنِي إِذْ كُـنْتَ شَـيْطانا

النص: ثمّ احجج هاهنا حتّى تفنى لحض على الغزو و تفضيله على الحجّ، و تصحيحه بين المعقوفتين من الفاخو في شرح المثل.

# الباب الرابع عشر حرف الصاد

#### صاحَتْ عَصافِيرُ بَطنِهِ

يقولون ذاك للجائع، قال الأصمعيّ: العصافير: الأمعاء، و قال أبوعمرو: العصافير: ما اضطرب عند الجوع والفزع مثل الأمعاء والأحشاء والقلب و غير ذلك، قيال المثقّب العبديّ:

> فَنُخِبَ القَلْبُ و مارَتْ بِهِ مَوْرَ عَصافِير حَشَى المُرعَدِ ٢ مارت به أي: اضطربت به، يعني أُذْنُه، يقول سمِعت حسّاً اضطربت منه ٢.

#### صارَ الأمر إلى الوَزَعَةِ

يقال ذاك إذا قام بالأمر أهل الأناة والحِلم والحكم.

#### صارَ حَدِيثاً لِلْجَرادَتَيْن

يقال ذلك للشيء إذا فشا وانتشر، و تداوله الناس، و يراد بالجرادتين قينتا معاوية ابن

٣. النص: اضطرب منه.

١. النص: هيّجت، و فنخب من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: حصا الموعد، وحشى المرعد من الفاخر في شرح المثل.

بكر، أحد العماليق و ذلك أنّ عاداً لمّا كذّبوا هوداً \_ عليه السلام \_ توالت عليهم ثلاث سنوات، تهبّ عليهم الرياح من غير مطر ولاسحاب، فجمعوا من قومهم تسعين رجلاً، بعثوهم إلى مكّة، ليستسقوا لهم، و رأسوا عليهم قيل بن عِتر و لُقيم بن هزّال و مرثد ابن سعد بن عفير، و كان مسلماً يكتم إيمانه، و جلهمة الخيبريّ و لقمان بن عاد، و كانت العرب إذا أصابها جهد جاءت إلى بيت الله \_ تعالى \_ فسألت الله \_ تعالى \_ فيعطيهم مسألتهم، مالم يكن فساداً، و كان أهل مكّة إذ ذاك العماليق، و هم بنو عمليق بن لاوَد بن سام ابن نوح، و كان سيّدهم بمكّة يومئذ معاوية بن بكر، فلمّا قدم وفد عاد نزلوا عليه، لانّهم كانوا أخواله و أصهاره، فأقاموا عنده شهراً، يكرمهم غاية الكرامة، و في بعض الحديث؛ أقاموا حولاً، و كان عنده جاريتان يقال لهما الجرادتان، فغنّتا لهم، فلهوا عن قومهم شهراً، فلمّا رأى ذلك معاوية من طول مقامهم شق عليه، و قال: هلك أخوالي و أصهاري، ما لعاد خَتَنُ أشأم منّي، و إن قلت لهم شيئاً من أمرهم توهمّوا أنّ هذا بخل منّي، فقال شعراً، و دفعه إلى الجرادتين تغنيانهم به، و هو هذا:

ألا يا قَيْلُ وَيحَكَ قُمْ فَهَينِم لِي قَيْلُ وَيحَكَ قُمْ فَهَينِم لِي عِادًا لِنَّ عِادًا مِنَ العَطَشِ الشَدِيدِ وَلَيْس تَرْجُوْ وَقَدْ كَانَتْ نِساؤُهُمُ [بِخَيْرً] وَقَدْ كَانَتْ نِساؤُهُمُ [بِخَيْرً] وَ إِنَّ الْـوَحْشَ تَأْتِسِهِمْ جِمهاراً وَأَنْتُم هُمُ الْسِتَهَيْمُ وَفَدْ قَوْمٍ فَنْ وَفْدِ قَوْمٍ فَنْ وَفْدِ قَوْمٍ فَنْ وَفْدِ قَوْمٍ

لَـعَلَّالله يَـبِعَثُها غَـماما قَـد أَمْسَوْا لايُبِينُونَ الكَلاما لَـها الشَيْخَ الكَبِيرَ وَلاالغُلاما فَـقَد أَمْسَتْ نِساؤُهُمُ أيامى وَلايَخشى لِسرامِيها سِهاما وَلايَحشى لِسرامِيها سِهاما نَـهارَكُم وَلَـيْلَكُمُ التَـماما وَلا لُـقُوا التَـحِيَّة وَالسَـلاما

فلمّا غنّتهم الجرادتان بهذا، قال بعضهم لبعض: ياقوم، إنّما بعثكم قومكم يتغوّثون بكم، فقاموا ليدعوا، و تخلّف لقمان، لأنّهم لم يُرئّسوه، و رأّسوا قيلاً، فدعوا الله لقومهم، و كانوا

١. النص: عنز، و عِتر من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: جلهم بن الخبيريّ و جلهمة الخبيريّ من الفاخر.

٤. من الفرائد في شرح المثل: تركتُه تغنّيه الجرادتان، و ساقط في النص.

۲. النص: يزيد، و مرتد من الفاخر.

إذا دعوا جاءهم نداء من السماء: أن اسألوا لتُعطّوا، فسألوا الغيث لقومهم، فأنشأالله لهم ثلاث سحابات، بيضاء و حمراء و سوداء، ثمّ نادى مناد من السماء: ياقيل: اختر لنفسك من هذه السحائب، فقال: أمّا البيضاء فَجَفْل، و أمّّا الحمراء فعارض، و أمّّا السوداء فهطلة، و يقال: فمطلّة، و هي أكثرها ماءً، فاختارها، فناداه منادٍ: قد اخْترتَ لقومك رَماداً رَمِداً، لا يُبقي مِن عادٍ أحداً، لا والداً ولا ولداً، و سيرالله \_ سبحانه و تعالى \_ السحابة السوداء التي اختارها قيل لأصحابه إلى قومه عاد، و نودي لقمان: أن سَل، فسأل عمر ثلاثة أنسُر، قال أبوالحسن الدمشقيّ: عمر سبعة انسُر، فأعطِيَ ذلك، فكان يأخذ فرخ النسر من وكره، فلا يزال عنده حتى يموت، وكان آخرها لبد، و هو الذي يُضرَب به المثل، فيقال: أكبر من لبد، و فيه يقول النّابغة النّبيانيّ:

أَضْحَتْ خَلاءً وَ أَضحىٰ أهلُها احْتَمَلُوا أَخْنىٰ عَلَيها الّذي أَخْنىٰ عَلَىٰ لُبَدِ فلكّ اللّه من الوفد صار المثل يُضرَب بهم، فقيل: صار حديثاً للجرادتين.

#### صَبَّغُونِي عِندَكَ

قال الأصمعيّ وابن الأعرابيّ: صبّغت الشيء بعيني و بيدي، إذا أشرتُ إليه، فـتقول: أشاروا إليّ عندك، أي: أعلموك أنّي أصلحُ لما قصدتني به كقولهم: وضعوني على يَدَيك، وكقولِهم: دَسُّوك إليَّ.

#### صَبَّغُونِي فِي عَينِكَ

أي: غيّرونِي في عينك، حتّى قصدتني بما تعلم أنّه لايذهب عليّ.

#### صَبْراً عَلَىٰ مَجامِرِ الكِرامِ

أوّل من قال ذلك يسار الكواعب، و ذلك أنّ يساراً كان عبداً أسود، يرعى إبل أهلِه، وكانت ضخمةً، وكان معه عبد يُراعِيه، و أنّ أهله مرّوا يوماً سائرين بحذاء إبله، وهي ترتع في روضة معشبة، فعمد إلى لَقُوح من لقاحه قد درّت على ولدها، فحلبها في علبة له

حتّى ملأها، ثم مشي بها إلى ابنة مولاه يسقيها، و هي راكبة جمل، وكان يسار أفحَجَ الرجلين، فنظرت إليهما ابنة مولاه، فتبسّمت، ثمّ شربت، و جزته خيراً، فانطلق إلى صاحبه فرحاً، فقصّ عليه القصّة، فقال [صاحبه]: اسخر ينفسك، ولا تسخر ببنات الأحرار، فقال: والله لقد دحكت اللي دُحيك، يريد: ضحكت إلى ضحكتين ، لاأخيّبهما، فلمّا باتا كسر لهما حواراً سميناً، فقال له رفيقه: تعال فعاونّي على هـذا الحـوار، حـتّى نطبخه، فقال: ما أشغلنِي عنك، اعمله أنت، و قام فحلب في علبيِّه ٥، فملأها، ثمّ أتى بها ابنة مولاه، فنَّبهها إلى العلبة، فاستَيقظَت، فشربت من العلبة حاجتها، ثمَّ أنَّها اضطجعت، وجاء العبد بحذائها فقالت: ماجاء بك؟ فقال: ما أعلمك بما جاء بي ٦، قالت: والله، ما أعلم ما جاء بك، و ظننت أنّه أذنب ذنباً، فجاء ليطلب إلى مولاه ٧، فقال والله، ما خفي ^ عليك ما جاء بي، قالت: فأيّ شيء؟ فقال: دحيك الّذي دحكت اليّ، فقالت: حيّاك الله، و تـولّت إلى سفط لها، فأخرجته، و أخرجت منه بخوراً و دهناً طيّب الريح، و عمدت إلى موسى كانت تحفّ بها ١٠ الشعر، فأخذتها معها، و دعت بمجمرة فيها نار، ثمّ وضعت البخور عليها، و وضعتها تحته، و تطأطأت كأنَّها تصلح البخور، و عمدت إلى مذاكيره، فقطعتها بـالموسى، فلمّا أحسّ بحرارة الحديد قال: صبراً على مجامر الكرام، ثمّ أومأت إلى أنَّها تــدهُّنه و قالت: إنّ هذا دهن طيّب، إلّا أنّ فيه حرارةً، فتصبر عليها حتّى تبرد، فإنّما ريحك الآن ريح الإيل، ثمّ أشمّته الدهن على الموسى، ثمّ رفعتها، فوضعتها بين عينيه فاستلبت ١٠ يها أنفه، ثم أقبلت تمرّ بها على أذنيه، ففعلت بهما مثل ذلك، و قالت: قم إلى إيلِك يا ابن الخبيثة، فأتى صاحبه، فلمّا رآه صاحبه قال: أمقبل أنت أم مدبر؟، قال: أخزاك الله أوقد عَمِي قلبُك إذ لم تكن ترى أنفاً ولا أذنين؟ أما رأيت و باصة العينين، قال: قد قلتُ لَكَ: يا يَسارُ، كُل مِن

١. الزيادة للمصحّر. ٢. النص: دخلت و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

النص: ضحكيك.
 النص: النص: النص: النص: النص: المثل.

٥. النص: علبة و علبته من الفاخر في شرح المثل.

٧. أي: ليطلب الى مولاه العفو او شيئاً مثل ذلك و سقط عن اللفظ لظهوره في المعنى.

النص: خفا.
 النص: دخلت و تصحیحه من الفاخر في شرح المثل.

١٠. النص: به. النص: النص: استلَّت، و استلبت من الفاخر في شرح المثل.

لحم الحُوارِ، واشرَب مِن لَبَنِ العِشارِ، وإيّاكَ وَ بَناتِ الأحرار، فهذا ما كان من حديثه.

### صَحِيفَةُ المُتَلَمِّسِ

و ذلك أنَّ عمروبن المنذر بن امرئ القيس كان يرشّح أخاه قابوس بن المنذر، و أمّهما بنت الحارث لبن عمر و الكنديّ، آكل المرار، ليملك بعده، فقدم عليه المتلمس و طرفة، فجعلهما في صحابة قابوس، وامرهما بلزومه، وكان قابوس شابًّا يحبُّ اللهو، فكان يركب يوماً فيالصيد، فيركض، و يتصيّد، و هما يركضان معه، حتّى يرجعا عشيةً تعبَين، فيكون قابوس من الغد في الشراب، فيقفان بباب سرادقه إلى العشِيّ، فكان قابوس يـوماً عـلى الشراب، فوقفا ببابه النهار كلُّه، لم يصلا اليه، فضجر طرفة، فقال:

فَلَيْتَ ٢ لَنَا مَكَانَ المَلْكِ عَـمْرو ﴿ رَغُــوثاً حَــوْلَ قُـبَّتِنا تَـخُورُ وَ درَّ تُصِها عُ مُصِ كُصِنَةُ دَرُورُ وَ تَـعلُوها الْكِباشُ فَماتَثُورُ لَـيَخْلِطُ مُـلْكَهُ نَـوكٌ كَبِيرُ كَذَاكَ [الحُكمُ] ﴿ يَقْصُدُ أُو يَجُورُ تَطِيرُ البائساتُ وَلا نَطِيرُ تُعاردُهُنَّ بِالْحَدَبِ الصُّقُورُ وُقُوفًا لانكالٌ وَ لا نَسِيرُ

مِن الزَمِراتِ السُبَلَ قادِماها يُشاركُنا لَـنا رَخِـلان فِيها لَعَمْرُكَ إِنَّ قَابُوسَ بْنَ هِنْدِ قَسَمْتَ الدَهْرَ فِي زَمَن رَخِيٍّ لَــنا يَــوْمٌ وَلــلكِروان يَــومُ فَأَمَّا يَـومُهُنَّ فَـيَوْمُ سَـوءٍ وَ أُمِّا يَــو مُنا فَــنَظَلُّ رَكْـباً

و كان طرفة عدوّاً لابن عمّه عبد عمر وبن بشرين مرثد، وكان عبد عمر وكريماً على عمر و بن هند، وكان سميناً بادناً، فدخل مع عمر و الحمّام، فلمّا تجرّد تقال عمر و بن هند: لقد كان ابن عمّك طرفة رآك حين قال ما قال، وكان طرفة هجا عَمراً فقال:

وَلا خَيْرٌ فِيهِ غَيْرٌ أَنَّ لَهُ غَنِيًّ وَأَنَّ لَـهُ كَشُحاً إذا قامَ أَهْضَما

٢. النص: ليت، و زيادة الفاء من الميداني.

٤. النص: ضرّبها و درّتها من الميداني.

١. النص: الحرث، والحارث من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: من الزفرات، والزمرات من الميداني.

٥. الزيادة من الميداني و ساقطة في النص.

٦. النص: تحرّك، و تجرّد من الميداني في شرح المثل.

٧. النص: لاخير، و زيادة الواو من الميداني.

تَظَلُّ نِسَاءُ الْـحَيِّ يَـعْكُفْنَ حَـوْلَه لَــهُ شَــرْبَتانِ بِــالْعَشِيِّ وَ شَــرْبَةُ كَأَنَّ السِـــلاحَ فَـــوقَ شُـعْبَةِ بــانَةٍ وَ يَشْرَبُ حتّىٰ يَغْمُرَ المَحْضُ قَــلْبَه

يَقُلْنَ عَسِيبٌ مِنْ سَرارَةَ مَلهَما مِنْ الليْلِ حَتّىٰ آضَ جِبْساً مُورَّما تَرىٰ نَفَحاً وَردَ الأسرّة أصْحَما وَ إِنْ أُعْسِطِهِ أَتْرُك لِقَلْبِيَ مَجْثَما وَ إِنْ أُعْسِطِهِ أَتْرُك لِقَلْبِيَ مَجْثَما

فلمّا قال ذلك قال عبد عمرو: و ما قال لك شرّ ممّا قال لي، ثمّ أنشد:

فَلَيْتَ لَنَا مَكَانَ الْمَلْكِ عَمروٍ رَغُورًا حَــولَ قَبَّتِنَا تَخُورُ

فقال عمرو: ما أصدّقك عليه \_ و قد صدّقه '، ولكنّه خاف أن ينذره و تدركه الرحم \_ فمكث غيركثير، ثمّ دعا المتلمّس و طرفة، و قال: لعلّكما قد اشتقتما إلى أهلكما، و سرّكما أن تنصرفا إلى أهلكما، قالا: نعم، فكتب لهما إلى عامله على هَجَر أن يقتلهما، و أخبرهما أنّه كتب لهما بحباء و معروف، و أعطى كلّ واحد منهما شيئاً و خرجا '، و كان المتلمّس قد أسنّ، فمرّ بنهر الحيرة على غلمان يلعبون، فقال المتلمّس: هل لك أن ننظر في كتابينا، فإن كان فيهما خير مضينا له، و إن كان شرّ ألقيناهما، فأبي عليه طرفة، فدفع المتلمّس كتابه إلى بعض الصبيان، فقرأه عليه، فاذا فيه سوء، فألقيٰ كتابه في الماء و قال لطرفة: أطِعني وألقي كتابك، فأبي طرفة، و مضى بكتابه، فقتله العامل بهجر، و مضى المتلمّس حتّى لحق بملوك بنى جفنة بالشام، فقال "في ذلك:

مَنْ مُبْلِغُ الشُعَراء عَنْ أَخَويهِمُ أَوْدَى الَّذى عَلِقَ الصِحِيفَةَ مِنهُما

نَا فَتَصْدُقَهُمْ بِذَاكَ الأَنفُسُ وَ نَجا جِذَارَ جِبائِهِ المُتَلَمِّسُ

#### صَدرُكَ أَوْسَعُ لِسِرِّكَ

أي: لاتحدّث به أحداً، قيل: إنّ أوّل من قاله ضمرة بن ضمرة، استودعه النعمان ابن المنذر سرّاً وصّاه بحفظه، فقال: أيُّها المَلِكُ، صَدرُكَ أوسَعُ لِسِرِّك، فَإذا ضاقَ صَدرُكَ فصَدرُ غَيركَ عَنْهُ أَضيَقُ، فذهب مثلاً.

١. النص: و هو يبطن لصديقه، و أما أثبتُّه (و قد صدِّقه) فهو من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: وخرج، و خرجا من الميداني. ٣. النص: فقال المتلمّس.

#### صَدَقَنِي سِنَّ بَكرهِ

أصله فيما ذكر الأصمعيّ أنّ رجلاً ساوم رجلاً في بكر أراد شراءه، فسأل المشتري عن سنّه، فأخبره البائع بالصحيح [ثمّ نفر البكر فقال له صاحبه: هِدَع هِدَع، و هذه لفظة يُسكَّن بها الصغار من الإبل، فلما سمِع المشتري هذه الكلمة] آقال: "صدقني سنّ بكره، فذهبتْ مثلاً، و قيل: إنّ أوّل من قال ذلك عليّ بن أبي طالب \_ رضيالله عنه \_ أتاه رجل فقال: إنّ بنى فلان و بني فلان اقتتلوا، فغلب بنو فلان، فأنكر عليّ \_ رضيالله عنه \_ ذلك، فأتاه آخر فقال: بل غلب بنوفلان، يعني القبيلة الأخرى، فقال عليّ \_ كرّم الله وجهه: صدقني سِنَّ بكره، ثمّ صارت مثلاً للمخبر بالصحيح.

### صَدَقُوهُمُ القِتالَ

مأخوذ من رمح صدق، أي: صلب، و رجل صدق أي: شديد.

# صَرَّحَ الحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَ صَرَّحَ المحضُ عَنِ الزُّبْدِ

معناه: تكشّف الأمر بعد استتاره، أوّل من قاله عبيدالله بن زياد لهانئ الشقفيّ، و قد ذكرت القصّة في باب الألف في قولهم: أبدّى الصرِيح عن الرّغوّة، و ذكرت عشبه ذلك في باب الميم في قولهم: ماوراءك ياعصام، لأنّه يقع فيه، والله الموفّق ٥.

### صَكَّةُ عُمَىً

يعنون به وقت الهاجرة و شدّة الحرّ، قيل: إنّ عُمَيّاً اسم رجل غزا قوماً فصكّهم وقت الهاجرة، فسُمِّي الوقت بذلك، وكُنّي عمّن جاء وقت الهاجرة مفاجئاً، والله أعلم.

و قيل: المراد به الظبي، لأنّه يسدر في الهواجر، فيصطكّ بما يستقبله كاصطكاك

١. النص: ببكر. ٢. بين المعقوفتين من الميداني في شرح المثل و ساقط في النص.

٣. النص: فقال. ٤. النص: و قد ذكرت.

٥. ورد هذا المثل في موضعين من المخطوطة جمعت ما جاء في شرحهما في موضع واحد ههنا.

٦. النص: إنَّ عُمَيِّ.

الأعمىٰ، ثمّ صُغِّر الأعمىٰ تصغير الترخيم، فقيل: عُميّ، كما صغّروا السود و أزهر، فقالوا: سُوَيد و زُهير.

#### صَمَتَ أَلْفًا، وَ نَطَقَ خَلْفًا

معناه: سكت في موضع ينبغي أن يتكلّم بألف كلمة و تكلّم إذ تكلّم خطأً، و قد تقدّم القول في ذلك في باب السين، في قولهم: سكت ألفاً، والله الموفّق.

#### صَمَّمَ على كَذا

أي: عزم عليه، ومضى على رأيه، قال حُميد بن ثورالهلاليّ: وَحَصْحَصَ فِي صُلِمٌ الصَلْفَا تَلْفِناتِه وَرَامَ بِسَلْمَىٰ أَمْرَهُ ثُلَمَّ صَلَّما

#### صَيْدَكَ لاتُحرَمْهُ

يضرب مثلاً للّذي يُحَضُّ على انتهاز الحاجة إذا أمكنت، قيل: إنَّ أوَّل من قال ذلك أبحر بن جابر العِجليِّ، قال لابنه حجار حين أوصاه: يابُنَيَّ إيّاكَ و السَاّمةَ في طَلَبِ الأُمورِ، فتَقذِ فَكَ الرجالُ خلفَ أعقابها، و فيها: صيدك لاتُحرَمْه.

#### الصَيفَ ٢ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ

معناه: تركت الشيء في وقته، و طلبته في غير وقته.

قال أبوعبيدة: أوّل من قال ذلك عمرو "بن عدس، كان قد تزوّج دختنوس بعد ماكبر، وكان يوماً نائماً في حجرها، فجخف، و سال لعابه، فتأفّفت، فانتبه و هي تتأفّف، فقال لها: أتحبّين أن أُطلّقكِ؟

١. النص: صغّر.

٢. النص: في الصيف، والصيف من الميداني و في النص أيضاً جيء به في حرف الألف.

٣. النص: عمرين عدس، وعمرو من المفضّل في شرح المثل.

قالت: نعم.

فطلّقها، فتزوّجها رجل حسن الوجه، فَفَجِئَتهُم الغارة، والفتىٰ نائم، فجاءت دختنوس فأنبهته، و قالت: الخيل، فجعل يضرط، و يقول لا الخيل الخيل، حتّى مات.

فقيل: أجبَنُ مِن المَنزوفِ ضَرطاً، و سُبِيَت دختنوس، و بلغ عمراً الخبر، فركب في طلبهم، فلحقهم، فقاتلهم حتى استنقذ جميع ما معهم، و خلّص دختنوس، فوضعها على السرج و أنشأ يقول:

أيَّ حَليلَيكِ وَجَدتِ خَيْرا الْعَظِيمَ فَيْشةً وأيْرا أَم الَّذِي يَلْقَى العَدُوَّ ضَيْرا

فروي أنّها قالت له: ذاك لذاك، و هذا لهذا، فردّها إلى أهلها، ثمّ أصابتهم سنة مجدبة، فبعثت دختنوس بخادمها إليه، فقالت: قولي له أنّا نحتاج إلى لبن، فابعث لنا لقحَةً، فلمّا أخبرتْ جاريتَها عَمراً برسالِتها قال: قولي لمولاتِك: الصّيفَ ضَيَّعتِ اللّبنَ.

فذهب قوله مثلاً، و بعث إليها بلقحة، و قال المفضّل الضبيّ: هو عمير ٢ بن معبد ابن زرارة بن عدس، و دختنوس بنت حاجب بن زرارة و يقال: إنّ أباها كان تزوّجها.



#### الباب الخامس عشر

#### حرف الضاد

#### ضَأنُّ تَحْمِلُ حَتْفَها بِأَطْلافِها

و قد ذكرته في باب اللام ألف عند قولهم: لاتّكُن كالباحِثِ عن المُديّةِ، لأنّه بهناك أليّق.

#### ضَجِرٌ مِنَ الرِجالِ

قال الأصمعيّ: الضُجرة: ضِيق النفس، و هو مأخوذ من قولهم: مكان ضَجِر، إذا كـان ضيّقاً، قال دُرَيد بن الصمة:

فَإِمَّا تُمْسِ فِي لَحْدٍ مُقِيماً بِمَسْهَكَةٍ مِنَ الأَرْواحِ ضَجْرِ

# ضَرَبَ أخماساً فِي أسْداسٍ '

يقال ذلك لمن يمكر و يتحيّل، قال الشاعر: إذا أرادَ امْـرُوُّ مَكْـراً جَـنىٰ عِـلَلاً وَظَلَّ يَضْرِبُ أَخْماساً لأسْـداسِ

#### ضَرَبَ عَلَيْهِ سأيةً

قال الفرّاء و غيره: معناه طريق، أي: جعل لما يريدأن يفعله الطريقاً، قال: وهو فَعلَة من سَوَيتُ، كأنّ الأصل فيها سَويَه، فلمّا اجتمع واو و ياء، و سبق الأوّل منهما بسكون صارتا ياءً شديدة فكأنّك قلت: سَييَة، فاستثقلوا ياءين، فحوّلوا إحداهما ألِفاً لفتحة ما قبلها، كما قالوا: داني والأصل [فيها] دنّي، وكذلك داوية وأصلها، دَوِّية.

و كذلك كلّما استثقلوا شيئاً قلبوا بعضه ألّفاً أو ياءاً، كما قالوا: دينار وأصله دنّار، فاستثقلوا النونين، فقلبوا إحداهما [ياءاً] لكسرة عما قبلها، ألاترى أنّك إذا جمعت قلت: دنانير، فعادت النونان في الجمع، و ذهبت الياء، و قال اليماميّ: ساية أصلها الهمز، يقال: سؤته سأيةً، فعلى هذا يكون معناه: فعل [به] ما يؤدّى إلى مكروهه.

#### ضَرَبَ نَغانِغَهُ حتّىٰ بَرَدَ

النغانغ: اللحمات في أعلى الحلق بقرب اللهاة، و هي التي تغمزها القوابل، إذا أحنكن الصبيّ، و تُغمَزُ إذا سقط الحلق، فيرتد برفعها وأنشدني الشيخ الإمام الخطيب أبوزكريّا التبريزيّ \_رحمة الله عليه \_لجرير:

غَمَزَ ابْنُ مُرَّةَ يا فَرَزَدقُ كَيْنَها غَمْزَ الطّبِيبِ نَعَانِغَ المَعذُورِ

النغانغ: اللغاديد، والمعذور: الذي سقط حلقه، يقال: «عُذِرَ الصبيّ» من ذلك، و يقال لتلك اللحمات [اللغاديد]. ( واحدُها لغدود، و لم يُعرَف واحد النغانغ، والعوامّ يقولون [لها] ( نبات الأُذُن.

#### ضَرَبَهُ حتَّىٰ بَرَدَ

البَرُد: الموت، معناه حتى مات، قال أبوزبيد:

٣. الزيادة للمصحُّح.

٦. النص: فارتد برفعه.

٢. الزيادة للمصحّح.

٥. الزيادة للمضحّح

النص: يفعله به.
 النص: بالكسرة.

٨. الزيادة للمضحّح

٧. الزيادة للمصحّح.

#### بارِزٌ ناجِذاهُ قَدْ بَرَدَ الْمَوْ تُ عَلَىٰ مُصطَّلاهُ أَيَّ بُرُودِ

وأصله في النوم والسكون، يقال: بَرَدَ الرجلُ إذا نام، و منه قوله \_ تعالى : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُداً ﴾ (، أي: لا يذوقون فيها نوماً، و قال العرجيّ:

قَإِنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِساءَ سِواكُمُ وَ إِنْ شِئْتِ لَم أَطْعَمْ نُقاحاً ولا بَرْدا أِي: ولا نوماً.

#### ضَرَّ بَصَرُه

أي ضاق، و سُمِّي الأعْمىٰ بذلك لذهاب بصره، و سُمِّي الضعيف الفقير ضريراً لضيق معيشته، يقال: ضرّ على فلان مذهبه أي ضاق، والضرير: البئر الصغيرة الضيق؟ أيضاً.

# ضَغا مِنِّي

أصل الضّغو في الكلب والثعلب إذا اشتدّ عليه أمرعوى عُواءً "ضعيفاً، فيقال لذلك العواء الضُغاء والضّغو، يقال: ضَغا ضَغواً و ضُغاءاً ، ثمّ كثر حتّى جُعِل لكلّ من عجز عن شيء.

#### ضِغْثُ عَلىٰ إِبَّالَةِ

والإبّالة: حزمة الحطب، والضعث: جُرزة فوقها، والضغث: التباس الشيء بعضه ببعض، ويقال للحالم: أضغَتَ الرؤيا، و أضغاث أحلام، أي: اختلاط والتباس، والضغث قبضة من قضبان [صغار] أو حشيش، قال الخليل: يجمعها أصل واحد، والضغث كالمِراس، و ناقة ضغوث، أي: مشكوك في سمنها، يلمسها [الضاغث] منظر أبها طِرق؟ و معنى المثل: إنّه

١. النبأ: ٢٤.

٢. النص: ضرّه على فلان بذهبه، و لم أجد أصله في المعاجم فأصلحته حسبما رأيت ولا أتاكد من صحّته.

٥. النص: وضغا.

٤. النص: الضغا.

٣. النص: عويٌ ضعيفاً.

٧. الزيادة من أقرب الموارد، المادّة: ضغث.

٦. النص: ماعجز.

الزيادة للمصحّح.

لثقل على ثقل و بليّة على بليّة، أوّل من قال ذلك زيادبن حابس العشيريّ، كان يوم قُتِل أخوه مالك بن حابس مات ولدانِ له كانا في أخوالهما، فأتاه خبرهما فقال: ضِغث على أيّالة، أي: مصيبة على مصيبة.

#### ضَلَّ الدُرَيْصُ نَفَقَهُ

الدريص: ولد اليربوع، و نفقه جُحرُه الّذي يكون فيه.

#### ضَيِّقُ العَطَنِ

قيل: معناه ضيّق الصدر، و هو الموضع الذي يجتمع فيه الأمور، وأصل العَطَن: الموضع الذي تبرك فيه الإبل حول الماء إذا شربت، فإذا كان الرجل كثير المال عزيزاً كان عطنه واسعاً، و عكسه إذا كان ذليلاً قليل المال [كان عطنه ضيّقاً] ' ثمّ ضُرِبا ' مثلاً للضيّق الصدر والواسع الصدر.

و قال بعضهم: العَطَن ههنا الموضع الّذي يُجتَمع إليه "، فإذا كان [الرجل] على سخيّاً كان كثير الجمع واسع الصدر، و إذا كان بخيلاً قلّ من يأتيه، و كان موضعه ضيّقاً، و قال زهير:

وَ حَبْسَهُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ يَكرَهُها الجُبَناءُ الضاقّةُ العَطَنِ ٥ و قال الأعشى:

طَـوِيلُ النِـجادِ رفيعُ العِـما دِ سَهْلُ المِياهِ وَ رَحْبُ العَطَن

١. الزيادة للمصحّح.

٣. النص: إليه فيه.

٢. النص: ضرب.

٤. الزيادة للمصحّح.

٥. النص: الضيّق العطن، و تصحيحه من المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربيّة، قافية النون.

#### الباب السادس عشر

#### حرف الطاء

### طارَت بِهِمُ العَنقاءُ، وَ أَوْدَت بِهِمْ عُقابُ مِلاع `

يقال ذلك في الواحد والجمع اإذا أريد به تفرّقهم و تشتّنهم، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك حذيفة بن بدر لمّا هزم قيساً و قومه بني عبس، فإنّ قيساً كان أخلى البيوت و بعد عنها، حتّى أتاها حذيفة و من معه، فنهبوا ما فيها، فقال له أخوه حمل: ألا تطلبهم؟

فقال حذيفة: و أين هم؟ لقد طارت بهم العنقاء و أودت بهم عقاب ملاع ٣.

فذهب قوله مثلاً، ثمّ عاد عن طلبهم إلى بئر الهباءة، و قصّتهم قد شرحتها على سبيل الاختصار في باب الواو في قولهم: وقع بينهم حرب داحس.

### طالِح

أي: ناعم في معيشته، وسعة نعمته، ومنه سُمِّي الرجل طلحة ٤

۱ و ۳. بلاع، و تصحیحه من الفرائد، ج ۲، ص ۳۲٤.

هكذا في النص و في اللسان: قال أبو حنيفه: الطّلح أعظم العضاه و أكثره ورقاً و أشده خضرةً ... واحدته طلحة و بها سمّى الرجل.

#### طامِرُ بْنُ طامِرِ

قال الفرّاء: هوالبرغوث، سُمّي بذلك لطموره، و يقال: طَمَرَ الجرح، إذا علا [و] يقال طامر لمن يرتفع على الناس ولا أصل له ولا قديم، و قال الأصمعيّ: طمر علا، و طمر: سَفَلَ، و هو من الأضداد، و منه قولهم: طمرت الشيء إذا سترته و دفئته، والمُطَمِّرات: المُهلِكات، و طَمار: مكان [مرتفع] كان يُرفَع إليه الإنسان ثمّ يرمى به، قال الأصمعيّ: انصبّ عليه من طمار، و هو المكان المرتفع، و أنشد:

فَإِنْ كُنْتِ لاتَدْرِينَ ما المَوْتُ فانظُرِي إلى هانيُّ فيالسُوقِ وابنِ عَقيلِ اللهُ وَجُهَهُ وَجُهَهُ وَجُهَهُ وَ آخَـرَ يَـهْوِي مِنْ طَـمارِ قـتيلِ

و يقال: طمرت الشيء [إذا] <sup>٢</sup> أخفيته، فيكون معنى طامر بن طامر، أي: خافٍ غير معروف، و طمرت الشيء ملأته، والطِمر: الثوب الخلق، والمطمورة حفرة تحت الأرض يحبس فيها الجناة، أعاذناالله \_سبحانه \_منها و من كلّ أذيً، والمِطمَر الزيج الّذي للبناء.

#### طامّة [وأى طامّة]

أي داهية، والطامّة من أسماء القيامة و عليه حمل قوله \_ تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرِيٰ ﴾ ٤، و قيل: المراد به حين يسلّم العبد إلى مالك كفانا الله \_ سبحانه \_ ذلك.

### طَبَقَ الحَقَّ

أصله من طبقت الدابّة، والطبق: داء يعرض في حافر الدابّة، و قيل: هو وجع يكون في أصل المفاصل، و لهذا قيل لأعضاء الشاة: طوابق، وأحدها طابق، فإذا قصدها من الرجل، فلم يُخطئ المفاصل قيل: قد طبق، فمعنى طبقتُ الحقّ، أي: أصبت وجه الحقّ، كما أصاب الّذي لم يخطئ المفاصل والطبّق والطبّقة والحال، و إحدى بنات طبق الداهية، و الطبق

١. الزيادة للمصحّح كما في اللسان، المادّة: طمر. ٢. الزيادة للمصحّع.

٣. الزيادة من شرح المثل: ما من طامّة إلّا وفوقها طامّة، ص ٣٢٤ من هذا التحقيق، وساقطة في النص.

٤. النازعات: ٣٤. م. النص: وطبق والطبق.

معروف، وأطبَقوا على الأمر إذا أجمعوا [عليه] و طباق الأرض ما علاها، والطباقاء من الرجال العيي، و هو من الإبل الذي لا يُحسن الضراب، قال الشاعر:

طَباقاءُ لَم يَشْهَدْ خُصُوماً وَلَمْ يَقُدْ وَكِاباً إلى أكوارِها حِينَ تُعكِفُ

و طبق عنقَه بالسيف، أي: أبانها، والمطابقة: مَشي المقيّد، والطَّبَق: عظم دقيق يفصل بين الفقار تين، و طابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد، والطَبَق: الجماعة من الجراد، والطُبّاق: شجر، و يدطَبِقَة إذا التزقت بالجنب، و يقال: ولدت الإبل والغنم طَبَقة و طَبَقاً، إذا وُلِد بعضها من بعض.

#### طريدٌ شَرِيدٌ

الطريد: المطرود، صرف من مفعول إلى فعيل ٢، كما قالوا: قتيل، أي: مقتول، والشريد: الهارب وقال الأصمعيّ: الشريد: المنفرد، و قال اليماميّ مثله، وأنشد للأُحيمر الشبليّ: تَراهُ أمامَ الناجِياتِ كأنَّهُ شَرِيدُ نَعامٍ شَذَّ عَنْهُ صَواحِبُه

#### طَعَنْهُ فَجَدَّلَهُ

أي: رمى به إلى الأرض [والأرض] "يقال لها: الجدالة، قال الشاعر: وَأَترُكُ العاجِزَ بِالجَدالَةِ

والمجدَل: القصر، قال:

فسي مِجْدَلٍ شُـيِّدَبُنيانُهُ يَزِلُّ عَـنْهُ ظُـفُرُ الطَـائِرِ وَهُو جَمَع جَدالة، والأَجدل: الصقر، [و] جدَّلَته الخيل قتلته، والجَدال: خلال النخل، و هو جمع جَدالة، قال الشاعر:

يَخِرُّ عَلَىٰ أَيدِي السُقاةِ جَدالُها وَالخَوَدُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالْجَدَلِ: الخصومة والمناظرة مع العدوِّ، قال الله ـ تعالى : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

١. الزيادة للمصحّح كما في اللسان، المادّة: طبق.

٤. النص: تجرى، و يخرّ من اللسان، المادّة: جدل.

٣. الزيادة للمصحّح.

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أوالجديل: فحل معروف، و رجل مجدول، أي: نحيف خلقةً، غلام جادل، أي: مشتد، والجدال: العضو، والجمع جُدُول، و الجادل: فوق الراشِح من ولد النعام، والراشِح: الذي يقوى على المشي، و جديلة: قبيلة من و درع مَجدُولة، أي: محكمة، والجديلة: الناحية، و جَدَلَ الحبّ في سنبله، أي: قويَ.

#### طَعَنَهُ فَقَطَّرهُ

معناه: ألقاه على أحد قُطريه، والقُطر: الجانب، قال الشاعر:

قَدْ عَلِمَتْ سَلمَىٰ وَ جَارَاتُهَا مَا قَطَّرَ الفَارِسَ إلَّا أَنَا شَكَكْتُ بِالرُمْحِ سَرَابِيلَهُ وَالْخَيْلُ تَعْدُو زِيَماً بَيْنَنا

#### طفيليٌّ واغِلُّ

قال الأصمعيّ: الطفيليّ الّذي يدخل على القوم من غيرأن يدعوه، و هو مأخوذ من الطَفَل و هو إقبال الليل على النهار بظلمته، و قال أبو عمرو: الطَفَل: الظلمة بعينها، وأنشد لابن هرمة:

سَمِعْتُ فِيها عَزِيفَ الْجِنِّ ساكِنِها وَ قَدْ عَلانِيَ مِنْ لَوْنِ الدُجئ طَفَلُ والمقصود من تسميته بذلك هو أنّه يظلم على القوم أمره، فلا يدرون من دعاه، وكيف دخل عليهم وقال أبوعبيدة: الطفيليّ منسوب إلى طفيل بن زلال رجل من أهل الكوفة من بني عبدالله بن غطفان، كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها، وكان يقال له: طفيل الأعراس أو العرائس، وقال: وَدِدتُ أنّ الكُوفةَ بِركةٌ مصهرَجةٌ، لا يخفى عليّ منها شيء، وكان هو أوّل من فعل ذلك، فأمّا العرب فإنّها تسمّي الذي يأتي إلى طعام لم يُدع إليه الوارش وقال الراجز:

۱. عنکبوت: ٤٦.

٢. اللسان: وجديل فحل لمهرة بن حيدان... وجديل و شدقم فحلان من الابل كانا للنعمان بن المنذر، المادّة: جدل.

٣. اللسان: وجديلة بطن من قيس منهم فهم و عدوان و قيل: جديلة حيّ من طّيء و هو اسم أمّهم و هي جديلة بنت سبيع
 ابن عمرو بن حمير ... المادّة: جدل.

وَلا تَنزالُ وُرَّشٌ تَأْتِينا مُهَر كِلاتٍ وَ مُهَر كِلينا ﴿

فإذا دخل عليهم، و هم يشربون سمّوه الواغِلْ، قال امرؤ القيس:

فَ اليَومَ أَسْرَبٌ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إِنْ مَسْ مَعْ وَلا واغِلِ اللهِ وَلا واغِلِ قَال أَبو عمرو: يقال لذلك الشراب: الوَغل، وأنشد لعمروبن قميئة ؟:

إِنْ أَكُ مِسْكِيراً فَلا أَسْرَبُ "ال وَغْلَ وَلا يَسْلَمُ مِنِّي البَعِيرُ

فيكون المراد بالمثل على ما تقدّم بيانه إذا دخل على الطعام والشراب متهجّم غير مستدعى إليهما، و قال ابن الأعرابي: يقال للطفيليّ اللعمظيّ والجمع لعامظة وأنشد:

لَعامِظَةً بَيْنَ العَـصا وَ لِـحائِها الدِّقَاءَ نَيَّالِينَ مِنْ سَقَطِ السَّفرِ عَ

قال أبويوسف: اللّعمَظ واللّعمُوظ الّذي يقال له: الطفيليّ، و قال أبوعبيد: اللّعمظ ٥: الشهوان الحريص من قوم لعامظة، و قال أبوالعيناء: قال الأصمعيّ: العرب تسمّي الطفيليّ القنراس ٦ و أنشد:

لَوْ كُنْتُ أَدرِي أَنَّهُ قِنراسُ ٢ لَمْ أَتَعَشَّ أَوْ يَـنامَ الناسُ

# طَلَبَ العَبدُ ذِراعاً لَمّا أُعطِى كُراعاً

أوّل من قال ذلك جارية اسمها أُمّ عمرو، وكانت لمالك و عقيل نديمَي مجذيمة، فمرّ بها عمرو بن عديّ، ابن أخت جذيمة، و هي عندهما، فجلس إليهم، و هم يشربون، فناولاه شيئاً من الطعام، و طلب أكثر منه، فقالت أُمّ عمرو ساعتئذ: طلب العبد ذراعاً لمّا أُعطِيَ كُراعاً، ثمّ صاروا إلى الشراب، فجعلت أُمّ عمرو تسقيهما، و تدع عَمْراً، فقال عمرو:

صَدَدتِ الكأسَ عَنّا أمَّ عمروٍ وَكانَ الكأسُ مَجراها اليّـمِينا فصار كلامها وكلامه مثلين يُتمثّل بهما، يُتمثّل بكلامها للرجل يعطىٰ شيئاً، فيطلب

٢. النص: قميّة.

١. النص: ولايزال وارش، و ورّش من اللسان، المادّة: هركل.

٣. النص: ولا أشرب، و فلا أشرب بالفاء من اللسان، المادّة: و غل.

٤. النص: ميّالون من سقط السّفر، و نيّالين من اللسان، المادّة: لعمظ.

٥. النص: اللعميظ، و في اللسان: رجل لعمظ ولعموظ: حريص شَهَوان.

٦، ٧. النص: فنواس، و تصحيحه من اللسان والتاج، المادّة: قنر.

٨. النص: ندماء.

أكثر منه، وكان ذلك قبل أن يتعرّف بهم عمرو، فلمّا انتسب لهم فرح مالك و عقيل نديما خاله، ثمّ أدخلاه العلى خاله جذيمة، وقد ذكرت قصّته في غير هذا الموضع، والله الموفّق.

### طَلَّحَ عَلَيهِ

معناه: كرّر عليه في المسألة و غيرها، وأَلَحَّ حتّى أتعَبه، فصيّره بمنزلة الطَلح والطليح من الإبل الّذي قد منّه السفر و هزله، قاله ٢ أبوعبيد و أنشد:

قُلْتُ لِعِيسِ قَدْ وَنَتْ طَلِيح

و قال الأصمعيّ: الطِلح ،الرجل التّعِب الكالّ، وأنشد للّحطيئة في صفة الإبل:

إذا نامَ طِلحُ أَسْعَثُ الرَأْسِ خَلْفَها هَداهُ لَها أَنْهَا و زَفِيهُ ها إِذَا نَامَ طِلحَ الرَاعي، والطّلاح: شجر، والطلاح: ضدّ الصّلاح، و ذو طُلُوح: موضع.

# الباب السابع عشر حرف الظاء

#### ظريفٌ مِنَ الرِجالِ

قال الأصمعيّ وابن الاعرابيّ: لا يكون الظرف إلّا في اللسان، أي هو بليغ جيّد المنطق، و من ذلك حديث عمر \_ رضي الله عنه: إذا كان اللِّصُّ ظريفاً لم يُقطَع، معناه: إنّه يكون له لسان يَحتج به فيدافع عن نفسه.

#### ظَلفُ النَّفْس

أي يمتنع أن يأتي عيباً يتدنّس به و يبقى عليه أثره، و يقال: أرض ظَلِفَة، إذا لم تورّ أثراً، قال الشاعر،

أَلَم أَظْلِفْ عَنِ الشُّعَراءِ عِرْضِي كَما ظُلِفَ الوَسِيقَةُ بِـالْكُراعِ ٢ الكراع: أنف من الحَرَّة، فإذا سيقت فيها وسيقة لم يبيّن أثرها، فيقول: امنع الشعراء عن عرضِي أن ينالوا منه شيئاً، كما يمنع الكراع أن يتبيّن فيه أثر، والله اعلم.

#### طَلُومٌ غَشُومٌ

الظلوم الذي يأخذ ماليس له بحق، وأاصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والغَشوم

الّذي يخبط الناس، و يأخذ كلّ شيء، و هو مأخوذ من غَشَمِ الحاطِب و هو المحتطب ليلاً يقطع كلّ ما يقدر عليه من الشجر بغير رويّة، وأنشد الفرّاء:

وَ قُلْتُ تَجَهَّرْ فَاغْشَمِ الناسَ سائِلاً كَما يَغْشُمُ الشَجراءَ بِاللَيْلِ حاطِبُ والغاشِم: المتعسِّف، و غاشم و غُشَيم: رجلان من العرب.

#### الباب الثامن عشر

# حرف العين

### العارية مؤدّاةً

أوّل من قاله رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ كان استعار من بعض اليهود أدرُعاً يستعين بها على عدوّه، وكان اليهوديّ ذا عهد مع إلاسلام، والعارية في اللغة تحويل شيء من موضع إلى موضع غيره و معنى قولهم: استعرتُ من فلان [كذا، أي: طلبتُ منه أن يحوّله إلىّ] \ و أعرني كذا، أي: حوّله إلىّ، قال ابوالنجم في صفة قابض في يده سهماً \!

في يَدِه اليُسمنيٰ لِسمُستَعِيرِها شَهباءُ تُروِي الرِيشَ مِن بَصيرِها على يعني أنّه حوّل المعبلة من الكنانة إلى يده اليمنى و هي الشَهباء. [و] أنشدني شيخنا أبوالعزّالنيليّ للعجّاج فيما أظنّه:

.. وَ إِنْ أَعِـارَتْ حِافِراً مُعارا وَأَباً ٥ حَمَتْ نُسُورَها الأَوْقارا

١. الزيادة بين المعقوفتين للمصحّح.

٢. النص: في يده سهم، و لعل صحيح العبارة هو: في صفة قانص في يده سهم.

٣. النص: ترمي، و تروي من اللسان المادّة: شهب.

٤. النص: يطيرها، و بصيرها من اللسان، نفس المادّة.

٥. النص: اوّل الشطر الثاني، و إن، و وأباً في اللسان، المادّة: عير.

يعنِي حوّلته، أي: رفعته و وضعته، و قدّ استقصيت ذكره بوجوهه فيكتابي المسمَّى بالمنيح في شرح الفصيح.

# العاشِيَةُ تُهيِّجُ الآبِيَةُ

أوّل من قال ذلك يزيدبن رويم الشيبانيّ جدّ حوشب بن يزيد بن ا رويم، قال المفضّل الضبّيّ: زعموا أنّ السليك خرج يريد الغارة في ناس من أصحابه، فمرّ على بني شيبان في ربيع والناس مخصبون فإذا هو ببيت قد انفرد عن البيوت عظيم، فقال لأصحابه: كونوا إلى كذا حتى آتى أهل هذا البيت، فلعلّى أصيب لكم خيراً، قالوا: فافعل، فانطلق وقد أمسى و جنّ عليه الليل، فإذا البيت ليزيد بن <sup>٢</sup> رويم الشيبانيّ، و إذا الشيخ وامرأته بفناء البيت، فأتى السليك البيت من مؤخّره فدخله، فلم يلبث أن أراح ابن له إبله، فلمّا رآها الشيخ غضب، و قال لولده: هلّا كنت عشيّتها ساعةً من الليل، قال له ابنه: إنّها آبية، فقال الشيخ: العاشية تهيّج الآبية، و نفض ثوبه "فيعينها، فرجعت إلى مرتعها، و تبعها الشيخ حتّى مالت لأدنىٰ روضة، فرتعت فيها، وجلس الشيخ عندها ليعشيّها، و تبعه السليك، فلمّا وجده مُغتَرّاً ختله ٤ من وراءه، فضربه فأطار رأسه، و صاح بالإبل، فأطردها، فــلم يشعر به أصحابه، و قد كان ساء ظنّهم بالسليك، فجعل يطردها، و يقول:

وَ مَـرَّتْ ٢ بِـهِم طَيْرٌ فَـلَم يَـتَعَيَّفُوا إذا ما عَـلُو نَشْـزاً^ أهَـلُّوا فَأُوجَـفُوا

وَ عَـَاشِيَةٍ زُجٌّ وَ بِطَانِ دَغَـرْتُها بِصَوتِ قَـتِيلِ وَسُطَها يَـتَسَيَّفُ كَأَنَّ عَسلَيْهِ لَسونَ بُرْدٍ مُسحَبَّر إذا مسا أتاهُ صارخٌ مُستَلَهِّفُ فَباتَ لَها الهملُ خَلاةُ فِناءُهُم وَ كَانُوا يَـظُنُّونَ الظُّـنُونَ وَ صُحْبَتِي

١. النص: جدّ حوشب بن الحرث بن زيدبن رويم، و حوشب بن يزيد من كتاب أمثال العرب للمفضّل الضبّئ في شرح ٢. النص: لزيد.

النص: يده، و ثوبه من المفضّل في شرح المثل.

٤. النص: اختله، و ختله في المفضّل و الميداني والجمهرة.

٥. النص: وج، و زج من فرائد اللثال في شرح المثل.

٧. النص: مرّت به، و مرّت بهم من الفرائد.

٨. النص: إذا ما نشرا، و تصحيحه من الفرائد.

٦. النص: فأنت له، و فبات لها من الفرائد.

وَ كِدْتُ اللَّهُ السَّبابِ المَّنيِّةِ أَعْرِفُ إذا قُمتُ يَغْشانِي ظِلالٌ فأَسْدِفُ وَ ما نلتُها حَـتِّىٰ تَصَعْلَكْتُ حَـقْبَةً \ وَ حَتِّي رَأيتُ الْجُوعَ بِالصّيفِ" ضَرَّنِي

# عَبْدٌ صَريخُه أُمُّه

بُضرَبُ مثلاً للرجل يستعين بمن هو أعجز منه.

#### عَندُ قنِّ

والقِنّ الّذي كان أبوه مملوكاً لمواليه، فإذا لم يكن كذلك فهو عبد مملكة، والقِنّ مأخوذ من القُنية، و هي المِلك، و هذا على غير القياس.

#### عَسدُ العَصا

أوّل من قيل لهم عُ ذلك بنو أسد، و ذلك أنّ ابناً لمعاوية بن عمرو حجّ ففُقِدَ، فاتُّهمَ به رجل من بني أسد، يقال له: حِبال بن نصربن غاضرة، و يقال: إنّ غاضرة من السَكُون ٥، فأخبر بذلك الحارث، فأقبل حتّى ورد تهامة أيّام الحجّ، و بنو أسد بها، فطلبهم، فهربوا منه، فأمر منادياً ينادى: مَن آوىٰ أسَديّاً، فدمه جُبار ٦، فقالت بنو أسد: إنّما قتل صاحبكم حبال ابن نصربن غاضرة، و هو رجل من السكون، و قالوا: انطلقوا بنا إلى الملك نخبره بذلك، فإن قتل الرجل فهو منهم، و إن عفا، فهو أصلَح، فخرجوا إليه بحبال، فقالوا: قـد أتـيناك بطلبتك، فأخبره حبال بمقالتهم ، فعفا عنه وأمر بقتلهم، فقالت له امرأة من بني كندة من بني وهب بن الحارث^، يقال لها: عصيّة، و أخوالها بنوأسد: أبيت اللّعن، هبهم لي، فإنّهم أخوالي، قال: هم لك.

١. النص: خيفة، و حقبة من الفرائد.

٣. النص: بالضيف، و بالصيف من الفرائد.

٥. النص: غاضرة بن السكون، و من السكون من الفاخر في شرح المثل.

٦. النص: صاد، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

٨. النص: الحرث.

٢. النص: كنت، وكدت من الفرائد.

٤. النص: قال له.

٧. النص: مقالتهم بدون الباء.

فأعتَقَتهُم، فقالوا: إنّا لا نأمن إلّا بامأن الملك، فأعطىٰ كلّ رجل منهم عصاً، فلم يزالوا بتهامة، حتّى هلك الحارث، فأخرجتهم بنو كنانة من مكّة، و سُمُّوا عبيد العصا، لأنّ عصيّة أعتقتهم، و بالعِصِيّ الّتي أخذوها، قال الحارث لا بن ربيعة بن عامر بن صعصعة تهجو رجلاً منه بن

أُشدُدْ يَدَيكَ عَلَى الْعَصا إِنَّ العَصا جُعِلَتْ أَمارَتَكُم بِكُلِّ سَبِيلِ الْعَصا إِنْ تُلْقِها يا ابْنَ استِها تُعلَىٰ كَفَقعٍ بِالفَلاةِ مُحِيلِ

و قال عتبة بن الوعل لأبي جهمة الأسديّ:

أَعَتِيقَ كِندَة كَيْفَ تَفْخَرُ سادِراً وَ أَبُوكَ عَنْ مَجدِ الْكِرامِ بِمَعزَلِ إِنَّ الْعَسِطا لادَرَّ دَرُّكَ أَحْرَزَتْ أَشْباحَ قَومِكَ فِي الزمانِ الأَوَّلِ فَاشْكُرْ لِكِنْدَة ما بَقِيتَ فَعالَهُم وَلَـستَكْفُرَنَّ اللهَ إِنْ لَـم تَـفْعَلِ فَاشُهُم

قال الأصمعيّ: سمّيت العصا عصاً لاجتماع الكفّ عليها والأصابع، من قولهم: عَصَوتُ القوم إذا جمعتهم على خير أو شرّ ٢.

# عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ أَلَّكُم وَ قُنُوطِكُمْ وَ رِزْقِهِ إِيّاكُمْ

أوّل من قاله رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ معنى ألّكم يعني جـزعكم عـند مـا يصيبكم و ترككم الاسترجاع والرضا بقضاء الله عليكم، و من استبطائكم رزقه و يأسكم إذا انقطع عنكم، و قال أبو عبيدة: المراد به الدعاء، ولاوجه له ههنا.

### العَجَبُ كُلَّ العَجَبِ بَينَ جُمادىٰ وَرَجَبِ

أوّل من قال ذلك عاصم بن "المقشعر" الضّبيّ، كان أخوه أُبَيدَة علق امرأة الخنيفس ابن خشرم الشيبانيّ، وكان الخنيفس أغير أهل زمانه، وكان أُبيدة عزيزاً منيعاً، فبلغ الخنيفس أنّ أُبيدة قد مضى إلى امرأته، فركب فرسه، وأخذ رمحه، وانطلق يرصد أُبيدة، و أقبل أُبيدة

١. النص: الحرث. ٢. النص: على الخير والشر، و ما أثبتًه فهو من اللسان، المادّة: عصا

٣. النص: المقشعرٌ، و عاصم بن المقشعرٌ من الميداني في شرح المثل.

راجعاً إلى قومه، و قد قضى حاجته منها، و هو يرتجز و يقول:

ألا إنَّ الْخُنَيفِسَ فَاعْلَمُوهُ لَا كَما سَمَّاهُ والدُّه اللَّعِينُ بَهِيمُ اللَّونِ مُحْتَقِرٌ ضَئِيلٌ لَلْ يَيماتٌ خَلِائِقُهُ ضَنِينُ وَ لمَّا يَنْقَطِعْ مِنْهُ الْوَتِينُ أيُوعِدُنِي الْخُنَيفِسُ مِنْ بَعِيدٍ وَ يَرْعُمُ أَنَّهُ أَنفٌ شَنُونُ لَهَوتُ بجارَتَيهِ وَ حادَ عَنِّي

فشد عليه الخنيفس، فقال أبيدة: أذكّرك حُرمَة خشرم.

فقال: و حرمة خشرم لأقتلنَّك،

قال: فأمهلني حتى أستَلْئِم، قال الخنيفس: أو يَستَلئِمُ الحاسِرُ؟، فذهبت مثلاً، ثمّ طعنه، فقتله، و أنشأ الخنيفس يقول:

لَـهُ فيجَوفِ أيكَتِهِ عَرينُ وَإِنَّكَ مِاجِدٌ بَطِلٌ مَستِينُ فَهاكَ أُبِيدُ لاقاكَ الْقرينُ إذا قَصُرَتْ شِمالُكَ وَالْيَمِينُ لَهُوتَ بِهَا وَ قَدْ يُدُّلْتَ قَدْاً وَلِيامَةً عَلَيكَ لَهَا رَنِينُ

أبا انن المُقْشَعِرِّ لَقِيتَ لَـنْتاً تَقُولُ: صَدَدْتُ عَنْكَ خَناً وَ حُثناً وَإِنَّكَ قَـدْ لَـهَوتَ بِـجارَتَينا سَــتَعلَمُ أَيُّــنا أحـميٰ ذماراً

فلمّا بلغ نعيه أخاه عاصماً لبس أطماراً من الثياب، و ركب فرسه، و تقّلد سيفه، و ذلك في آخر يوم من شهر جمادي الآخرة، و بادرقتله قبل دخول رجب، لأنّهم كانوا لايقتلون أحداً في رجب، فانطلق حتّى وقف بفناء خباء الخنيفس و نادى: يا ابنَ الخشرم، أغِثِ المُرهَق، فطالَما أغثتَ، فقال: ما ذاك؟ قال: رجل من بني ضبّة غصب أخي امرأته، فشدّ عليه، فقتله و قد عجزت عنه، فاعتقل [الخنيفس] "رُمحَه، و خرج معه طالباً وجهته، فانطلقا، فلمّا علم عاصم أنّه قد بعد عن قومه دنا منه حتّى قاربه، ثمّ قنّعه بالسيف، فأطار رأسَه عن جسده، و قال: العجب كلِّ العجب بين جمادي و رجب، فأرسلها مثلاً و رجع إلى قومه.

٢. النص: قد عجز، وعجزت من العيداني.

١. النص: آخر، واخى فىالميدانى.

٣. الزيادة للمصحّح.

#### عَدا طَوْرَهُ

معناه: جاز قدره، يقال: عداكذا، إذا جاز، قاله الأصمعيّ، وأنشد لزهير: كَأَنَّ رِيقَتَها بَعْدَ الكَـرَى اعْـتَبَقَتْ مِنْ طَيِّبِ الراحِ لمّـا يَـعْدُ أَنْ عَـبِقا أي: لم يجزُ ذلك، قال: وكلّ شيء ساوىٰ شيئاً في طوله، فهو طَورُه و طُوارُه.

#### عَذَّبَهُ عَذابَ جُرجُسَ

قال وهب بن منبّه \_رحمة الله عليه \_: كان جرجس رجلاً من أهل فلسطين، على دين، عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ في الفترة، و كان في تلك الفترة جبابرة قدابتدعوا ديناً، واتّخذوا أصناماً يعبدونها من دونالله \_جلّ جلاله \_كلّ جبّار على حياله، وكان بالموصل جبّار يقال له: داديه، عزيز الملك، كثير الغلبة، ولم يأمن جرجس على نفسه عَبَدَة الأوثان الَّذين ببلده، فقال: الأعلم مَلِكاً أمنع والا أهيِّب في سلطانه من داديه، ملك الموصل، فأخرُجَ فأكون في جواره، فخرج إليه، و جاءه، حتّى دخل عليه، و سلّم عليه، فأنكره، و وافق ذلك يوماً قد جلس في العرض الناس على دينه، فمن خالفه عدِّبه بأنواع العذاب، فلمّا رأى ذلك جرجس أعظمَه و قُطِعَ به، ثمّ أنّه شجّع نفسه، و قال: ما يسعني ٢ أن أكون في ذمّة هذا و قذفالله \_ تعالى \_ في قلبه بغضه، و استحقار ما فيه، فقال: اسمع أيّها الملك بغير غضب، و املك نفسَك عنّى، حتّى أبلغ ما أريد، ثمّ أنت بعد ذلك أعلم و ما ترى، فقال: نعم، فقال جرجس \_ عليه السلام: أيّها الملك العبد الّذي لا يملك لنفسه شيدً ولا لغيره إنّ لك ربّاً يملكك، ويملك أهل السموات والأرض، و هوالّذي خلقك و رزقك، ثمّ يُمِيتك و يُحييك، و إن شاء حال بينك و بين قلبك، رأيت منك إنّك تعمد إلى خلق من خلق الله \_ تعالى \_ حجر أصمّ، لا يسمع ولا يبصر، فنحتّه، ثم زيّنته بالذهب والفضّة، ثمّ نصبته فتنةً للناس، و دعوته ربّاً، فشبّهته بالله \_عزّ و جلّ \_ و ليس لك أن تـعبد من دون الله \_عزّ و جلّ \_شيئاً فافهم قولي و تدبّره، ولا يمنعك خلاف ما تسمع مني لهواك

١. النص: جرجيس، وكذلك في الشرح أينما ذكر، وجرجس من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٢. النص: ما يمنعني.

أن تردّ الحقّ، قال دادبه: إنَّك لمغتاظ علينا، مستصغر لشأننا، فأزريت لبنا و الهنا، فأخبرنا من أنت؟ و من أين أنت؟ فقال جرجس: حقّ لي أن أغتاظ عليكم وأستصغر شأنكم، حين تعدلون بالله \_ عزّ و جلّ، فأمّا قولك: من أنا؟ فإنّى عبدالله بن عبدِالله و أمَّتِه، خُلقتُ من التراب، و إليه أعود، و هو النسب المعروف، إليه مصيرك و مصير العباد، فرادّه [الملك] ٢ و حاجِّه، و عرض عليه ملكه، و هو لايز داد إلَّا ثباتاً على دينه، ولز وماً لما هو فيه، وطعناً على آلهة الملك و مذهبه، فلمّا طال ذلك على الملك قال له: اختر، إمّا تسجد لصنمي سجدةً، فتنظر كيف أُثِيبك عليها، و إمّا أن أُلقِيَك فيهذه النار، و أَعَذِّبك بأنواع العذاب، فقال جرجس: أنا لا أسجد إلّا لمن خلق السموات والأرض، فلمّا يئس الملك منه أمر به، فصُلِب على خشبة، و حُمِل عليها أمشاط الحديد، يمشّط بها جلده حتّى تقطّع لحمه وعصبه، و هو يُنضَح فيخلال ذلك بالخلّ والخَردل، فـلمّا رأى أنّ ذلك لم يـقتله أمـر بمسامير الحديد، فأحمِيَت، ثمّ سمّر بها في رأسه، حتّى سال دماغه، فلمّا رأى أنّ ذلك لم يقتله أمر بحوض نحاس فأوقِدَ عليه حتّى جعله ناراً، ثمّ أمر به، فأدخل فيه و أُطِق عليه، فلمّا رأىٰ أنّ ذلك لم يُهلِكه دعا به، فقال: ألم تجد لهذا العذاب الّذي أَعَذِّبك [به] "ألماً؟ فقال جرجس: ألم أُخبرك أنّ لك ربّاً، هو أولىٰ بك من نفسك؟ قال: بلىٰ، قال: فهو الّذي خفّف عنى عذابك، و صبّرني عليهِ لأحتجّ به عليك، إذ زعمتَ أنّ وليّه ضعيف، و لك فيّ معتبر، فلمّا قال له ذلك خاف على ملكه، و عزم على طرحه في السجن، فقال له الملا من قومه: إن تركته في السجن طريحاً أوشَك أن يُمِيلهم عنك، ولكن عذَّبه في السجن بعذاب يشغله عنك، فأمر به فبُطح على وجهه، ثمّ وُتّد في يديه و رجليه أربعة أو تاد، ثمّ بني عليه أسطوانة من رُخام، فظل يومه كذلك، فلمّا كان الليل أرسَل الله \_ جلّ جلاله \_ ملكاً، فقلع ذلك عنه، و أخرجه من السجن، فأطعَمه و سقاه، و قال: اصبر، فإنّ الله \_ جلّ ثناؤه \_ قد جعلك سيّد الشهداء يوم القيامة، و قال: إنّي مُبتلِيك سبع سنين، يعذّبك فيها، و يقتلك أربع قتلات، كلّ ذلك أردّ روحك إليك، و أظهرك بالحجّة عليه، لعلّه يتذكّر أو يخشى،

١. النص: فإن دريت، و، فأزريت من الموسوعة.

٣. الزيادة للمصحّح.

و إذا كانت الرابعة أوفيتُك أجرَك و أعطيتُك على قدرما أصابك، ف أقبل، ف دخل على الملك، فقال الملك: ياجرجس من أخرجك؟ قال: من ملكه فوق ملكك، و سلطانه فوق سلطانك، و إذا شاء حال بين قلبك و لسانك، فأمر به فوُضع المنشار على مفرق رأسه، فنُشر، حتى سقط بين يديه شقّتين، ثمّ أمر به فقُطِع قِطَعاً، و له أُسُد ضارية، فأمر بإلقاء الجسد إليها، فلمّا هوى نحوها خضعت الأسد رؤوسها، و طأطأت ظهورَها، فكانت بين جسده و بين الأرض يومه، و جمع الله \_ سبحانه \_ لحمه، فلمّا كان اللّيل ردّ روحه، وأطعمه و سقاه، فلم يشعر الملك و أصحابه إلّا و جرجس واقف على رؤوسهم، فقالوا: ما أشبه هذا بجرجس!

فقالوا: هذا ساحر [فدعا الملك بالسحرة] أن فلمّا جمع له السحرة دعا الملك لهم وعرض أمره عليهم، فلمّا رأوه أقرُّوا له، و قالوا: ليس هذا من السحر في شيء، و لم يزل الملك يعذّبه بأنواع العذاب، حتّى انقضت السنون السبع، دعا جرجس ربّه إلّا يـ قبض روحه حتّى يحرق القرية الظالم أهلها، فلمّا فرغ من دعائه أمطرالله \_ سبحانه \_ عليهم ناراً من السماء، فلمّا أحسّوا بالبلاء بادروا إليه، فقتلوه ضرباً بالسّيوف ليُكرمه [الله] ألم بآخر فعلهم.

#### عُذرُهُ أَشَدُّ مِن ذَنبهِ

يقال ذلك لمن جاء يعتذر على غير وجه الاعتذار، و أجلَده في المعذرة إلى الكذب بأن يقول [مثلاً] ": إنّما ضربتك لأنّ فلاناً أخبرني عنك أنّك ذكرتني بسوء، و ما أشبه ذلك.

## عَرَفَتْنِي نُسَأَهااللهُ

أي أخّر أجلَها، وأطال عمرَها، وأصل ذلك أنّ رجلاً كانت له فرس، فندّت منه، ثمّ

١. الزيادة من الموسوعة و ساقطة في النص.

الزيادة للمصحّح.

٣. الزُيادة للمصحّح.

رآها بعد ذلك في أيدِي قوم، فعرفته، فجمحت، حين سمعت كلامه، و جمحت نحوه، فقال: عرفتني نسأها الله فذهبت مثلاً، و قيل: إنّ صاحبَ المثل بَيَهس الملقّب بنعامة، و إنّما لُقّب بذلك لطول ساقيهِ فرأته امرأته ليلاً يمشي، فقالت: نعامة والله، فعندها قال: عرفتني نسأها الله.

#### عَرقَلَ عَلَيهِ

العرقلة: التعويج، و به سُمِّي عَرقَلُ بنُ الخَطيم.

## عِش رَجَباً تَرَ عَجَباً

أوّل من قال ذلك الحارث بن عبّاد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، كان طلّق بعض نسائه بعد ما أسنّ، فخلف عليها من بعده (رجل، فكانت تُظهر له من الوجد به ما لم تكن تظهر للحارث، فلقى زوجها الحارث فحدّثه بذلك، فقال الحارث: عِش رَجَباً تر عَجباً.

فذهبت مثلاً، و معنیٰ ذلك: عش رَجَباً، فبعد الله رجب، أي: اصبر حتّی یكبر سنّک، ثمّ تفعل بك كما فعلت بي.

## عَشِّ وَ لاتَغتَرَّ

أوّل من قاله \_ فيما رُوِي ابن عبّاس وابن عمرو ابن الزبير \_ رضي الله عنهم " \_ وذاك أنّ رجلاً ولج عليهم، فقال: كما لاتنفع حسنة مع الشرك، كذلك لايضرّ ذنب مع إلا يمان، فقالوا: عشّ ولا تغترّ، أي: لاتفرّط في أعمال الخير، خذ بأوثق الأمور، فإن كان الشأن هناك على ما ترجو من الرخصة و السعة كان ما كسبت زيادة في الخير، و إن كان على ما تخاف كنت قد احتطت لنفسك.

و قيل: بل قاله رجل كان له إبل أراد أن يفوّز بها عندالليل، واتّكل على عشب تجده

النص: بعد، و زيادة الفاء للمصحّح.

١. النص: من بعد.

٣. النص: عنه.

هناك، فقيل: عَشِّ إِبلَك ولا تغتر بما لست منه على يقين، فذهبت مثلاً لكلَّ شيء يُؤخَذ فيه بالوثائق.

## عَصَا الجَبْانِ أَطْوَلُ

رُوِي أَنَّ خالد بن الوليد، لمَّا دنا من اليمامة، خرج إليه أهلها من بنِي حنيفة، فرآهم خالد قد جرّدوا السيوف قبل الدنوّ، فقال لأصحابه: أبشِروا فإنّ هذا منهم فَشَل، و إن عصا الجَبان أطول.

فسمعها مجاعة بن مرارة الحنفيّ، وكان موثقاً في جيشه، فقال: كلّا أيّها الأمير، ولكنّها الهندوانيّة، و هذه غداة [باردة] فخشوا تحطّمها، فأبرَزوها للشمس لتلين متونها، فلمّا تدانى القوم قالوا: إنّا نعتذر إليك يا خالد من تجريد سيوفنا، ثمّ ذكروا مثل كلام مجاعة. و معنى المثل أنّ الجبان يطيل عصاه، ليخوّف عدوّه، كذا قال أبوعبيد.

#### العَصَّا مِنَ العُصَيَّة

أوّل من قال ذلك الأفعى الجرهمي، وكان من حديثه أنّ نزاراً لمّا حضرته الوفاة جمع بنيه بين يديه، و هم مضر و ربيعة و إياد و أنمار، فقال: يا بَنِيّ هذه القبّة الحمراء \_وكانت من أدم \_لمضر، و هذا الفرس الأدهم والخباء الأسود لربيعة، و هذا الخادم \_وكان أشمط علياد.

و هذه البدرة والمجلس لأنمار يجلس فيه.

و يقال: إنّه قال: هذا الحمار لأنمار، و لهذا سُمّي أنمار الحمار.

قال: و إن أشكل عليكم، فأتوا الأفعى الجرهميّ، و منزله بنجران، ثمّ مات نزار، فتشاجروا بعد وفاته في الميراث، و توجّهوا إلى الأفعي، فبينما هم يسيرون إليه إذ رأى

١. النص: فزارة، و مرارة من الميداني في شرح المثل.

٢. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٤. النص: وكانت شمطا.

٣. النص: فأبرزوا.

مضر أَثَر كلاً الله لا يعني فقال: إنّ البعير الذي رعى هذا الكلاً لأعور، فقال ربيعة: إنّه لأزوَر، فقال إياد: إنّه لأبتَر، فقال أنمار: إنّه لشرود.

فساروا قليلاً، فإذا هم برجل يحثّ إليهم، فلمّا وصلهم سألهم عن الجمل، فقال مضر: كان بعيرك أعور؟ [قال: نعم] فقال ربيعة: أهو أزور؟ قال: نعم، قال إياد: أهوأبتر؟ قال: نعم، قال أنمار: أهو شرود؟ قال: نعم، هذه والله صفة بعيري فدلّوني عليه، قالوا: والله ما رأيناه، قال: هذا والله الكذب، و تعلّق بهم، و قال: كيف تصدقون، و أنتم تصفون بعيري بصفته، فسارُوا جميعاً إلى نجران، فلمّا قدموا على الأفعىٰ نادىٰ صاحب البعير: هؤلاء أصحاب جملي، وصفوا لي صفته، ثمّ قالوا: لم نره، فاختصموا إلى الأفعىٰ، و هو حكم العرب، فقال الأفعىٰ: كيف وصفتموه، قال مضر: رأيته قد رعىٰ جانباً و ترك جانباً، فعلمت أنّه أعور، و قال ربيعة: رأيت إحدىٰ يديه قويمة والأخرى فاسدة فعلمت أنّه أزور، لأنّه أفسدها بشدّة وطئه و قال إياد: علمت أنّه أبتر لاجتماع بعره، ولو كان ذيّالاً لمصع بسه، وقال أنمار: إنّما عرفت أنّه شرود، لأنّه كان يرعى في المكان الملتفّ نبته، ثمّ يجوزه إلى مكان أرقّ منه و أخبث نبتاً، قال الأفعى للرجل: ليسوا أصحاب بعيرك فاطلبه.

ثم سألهم: من أنتم؟ فأخبروه فرحب بهم، ثمّ أخبروه بما جاؤوا له، فقال: أتحتاجون إلى و أنتم كما أرى ، ثمّ أنزَلهم، فذبح لهم شاة و أتاهم بخمر، و جلس لهم أفعى حيث لا يُرى، وكان يسمع كلامهم، فتناجوا فيما "بينهم، فقال ربيعة: لم أركاليوم أطيب لحماً منه لولا أنّ شاته غُذِيَت بلبن كلبة، فقال مضر: لم أركاليوم أطيب خمراً عنه لولا أنّ حَبَلته نبت على قبر، فقال إياد: لم أركاليوم رجلاً أسرى منه لولا أنّه لغير أبيه الذي يُنسَب إليه، فقال أنمار: لم أركاليوم أنفع كلاماً في حاجتنا [منه] ، فلمّا سمع [الأفعى] مقالتهم قال: ما هؤلاء إلّا شياطين، ثمّ دعا القهرمان، فقال له: ما هذه الخمر؟ فقال من حبلة غرستها على قبر أبيك، و سأل الراعي عن حال الشاة، فقال: هي عناق نتجتها أمّها و لم يكن نتج

٢. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.

٤. النص: خمراً أطيب. ٥. النص: كلاماً أنفع في حاجتنا.

٧. الزيادة للمصحّح.

النص: كلاء.
 النص: مابينهم.

٦. الزيادة للمصحّح.

في الغنم سواها، ثمّ ما تت، وكان مع الغنم كلبة مطفل، فار تأمت السخلة، فربّتها بلبنها، ثمّ الأفعى أُمّه فقال: أُصدقيني من أبي؟ فأخبرته أنّها كانت تحت ملك كثير المال، وكان لا يولد له، فخافت أن يموت ولا ولد له، فيذهب المال، فمكّنت ابن عمّ لزوجِها من نفسِها كان نازلاً عليه، فولدت الأفعى، فلمّا سمِع ذلك رجع إليهم، فاستطلعهم قصّتهم، فأخبروه بوصيّة أبيهم، فقال الأفعى: ما أشبه القبّة الحمراة فهو مال لمضر، فذهب بالدنانير والإبل الحمر، فسمّي مضر الحمراء، قال: و أمّا صاحب الفرس الأدهم و الخباء الأسود، فله كلّ شيء أسود، فصار لربيعة الخيل الدهم و ما أشبه ذلك لوناً، فقيل [له] ربيعة الفرس، قال: و أمّا ما يشبه الخادم الأشمط ، فهو لإياد، فصار له الماشية والخيل البلق، فسمّي إياد وأمّا ما يشبه الخادم الأشمط ، فهو لإياد، فصار له الماشية والخيل البلق، فقال الأفعى لمّا الشمطاء و قضى لأنمار بالدراهم والأرض، فصدروا من عنده على ذلك، فقال الأفعى لمّا أخبروه بوصيّة أبيهم، بعد أن عرّفه كلّ منهم حجّته في وصف البعير: إنّ العصا من العُصيّة، أخبروه بوصيّة أبيهم، بعد أن عرّفه كلّ منهم حجّته في وصف البعير: إنّ العصا من العُصيّة، العصا تكون عصيّة ثمّ تكبر، يعني أنّ الأمر يكون حقيراً ثمّ يعظم و ينمي، فليس ينبغي لأحد أن يحقر أمراً، فإنّه لايدري مايكون عواقبه، فهو كقول القائل و هو الحارث ينبغي لأحد أن يحقر أمراً، فإنّه لايدري مايكون عواقبه، فهو كقول القائل و هو الحارث

لا تَأْمَنَنْ قَوْماً ظَلَمْتَهُمُ وَ بَدَأَتَهُم بِالظُلْمِ وَالْغَشْمِ الظُلْمِ وَالْغَشْمِ أَنْ يَأْمِي أَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

و قيل: العصيّة فرس كريمة نتجت مهراً سُمّى "العصا، و خرج جواداً، فلمّا سوبق سبق، فقيل: العصا من العصيّة، يعني أنّ هذا الجواد من تلك الجواد، ثمّ صار مثلاً في المدح والذمّ للشيء يشبه أصله.

## عَظِيمُ المَؤُونَةِ

من الأين، و هوالتعب والشدّة، فكأنّ المعنى أنّه عظيم التعب والمشقّة في الإنفاق على من يعوله، و قيل: هو من الأون، و هوالدعة والسكون، قال الراجز:

## غَيَّرَ يا بِنْتَ الْحُلَيْسِ لَـوْنِي مَرُّ اللّيالِي وَاخْتِلافُ الجَوْنِ وَ سَفَرٌ كَانَ قَلِيلَ الأوْنِ

أي قليل الراحة والدعة، فيكون معنى قولهم: عظيم المؤونة هو أنّ قيامه يُسكِن عياله و يودعهم، فعلى القول الأوّل كان أصله مأيئة، و على القول الثاني الأصل مأونة، إلّا أنّ الواو حرف الإعراب والضمّة كذلك، فاستثقلوا إعراباً على إعراب، فنقلوا الضمّة إلى الهمزة، فصارت مؤونة، وكذلك القول الأوّل في مأينة.

و قيل هو من مُنتُ القوم، إذا قمت بما يحتاجون إليه فيأمورهم.

## عِفْرٌ مِنَ الرجالِ

قال الخليل: يقال عِفرُ بيّنُ العَفارة، يوصف بالشيطنة، و يقال: شيطان عِفرِيَة و عِفرِيت، و هم العَفارِيَة والعَفارِيت، و قال غيره: العفر الشديد الجريء ، و منه ناقة عَفَرناة، أي شديدة جريئة أو يقال للغول: العَفَرناة، و يقال: أسد عَفَرنى، والأنثىٰ عَفَرناة، أي: شديدة، و قال الأعشىٰ:

## وَلَقَدْ أَجِذِمُ حَبِلِي عامِداً بعقَوْناةٍ إذا الآلُ مَصح

و يقال: اعتفرتُه اعتفاراً، و عَفْرته تعفيراً، إذا ضربت به الأرض، و روي عن النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ أنّه قال: أبغضُكم إليّ العِفريّةُ النِفرِيّةُ، و فسّرَ بتفسيرين، قال بعضهم هو الجموح المنوع، و قال بعضهم: هو القويّ الظلوم المنوع.

## عُقدَةً مِنَ العُقَدِ

قال أبوعمرو: وأصل العقدة الحائط [الكثير] "النخل و جمعه عِقاد، والقرية ذات النخل يقال لها العُقدة، فكان أحدهم إذا اتّخذ ذلك فقد أحكم أمره عند نفسه واستوثق [منه] عن مُمّ صيّروا كلّ شيء يعتمدون عليه عقدة.

١. النص: الجريِّ. ٢. النص: جريّة.

٣. النص: الحائط النخل، والزيادة من اللسان، المادّة: عقد.

٤. الزيادة للمصحّح كما في اللسان، المادّة: عقد.

## عَقَلَهُ بِأُنشُوطَةٍ

الأنشوطة: العقدة الّتي تنحلٌ بجذبة واحدة أوجذبتين.

## على الخَبير سَقَطْتَ

أوّل من قاله مالك بن جُبّير العامريّ، وكان من حكماء العرب.

و روي أنّ الحسين بن عليّ \_عليهماالسلام \_ ثمثّل له الفرزدق، حين أقبل إلى العراق، فلقيه يريد الحجاز، فقال الحسين: ما وراءك؟

قال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك و سيوفهم مع بني أميّة، والأمر ينزل من السّماء، قال الحسين عليه السلام صدقتني.

## علىٰ ما اخْتَلتَ

أي: على ما أوهَمت، وأصل ذلك في السحاب، يقال: ختلت السحابة و تختلت إذا أرت أنّها ماطرة، والخال: السحاب الّذي يخيّلك المطر، قال الفرزدق:

أَتَـــيْنَاكَ رُوَّاداً وَ وَفُـــداً وَ شـــامَةً بِخالِكَ خالِ الصِدقِ مُجدٍ و مَاطِرِ \ و قيل: معناه على ما أردت وشئت.

## عَلِقَت مَعالِقَها وَ صَرَّ الجُندَبُ

أصل ذلك إنّ رجلاً انتهى إلى بئر: و علّق رشاءه برشائها، ثمّ صار إلى صاحب البئر فادّعىٰ جواره، فقال له: ما سبب ذلك؟ فقال: علّقتُ رشائي برشائك، فأبي صاحب البئر و أمره بأن يرتحل، فقال: علقت معالقها و صرّ الجندب، فذهب قوله مثلاً، أي: جاء الحرّ، و لا يمكننى الرحيل.

## عَلِمَ بِهِ الأسودُ وَالأحمَلُ

قال الأصمعيّ: الأحمر: الأبيض، قال أوس بن حجر:

وَ أَحمَرَ جَعداً \عَلَيهِ النُسُورْ وَ فِي ضِبنِهِ ثَعْلَبٌ مُنكَسِر و منه قول عنترة:

كلُّ امْـريِّ يَـحمِي حِـرَه الشـــوَدَهُ و أحــــمَرَه و منه قيل لعائشة ـرضى الله عنها ـحميراء، قيل: لفرط بياضها.

#### عَمْداً فَعَلَ ذلِكَ

أي قصداً فعله، يقال: عمدتُ الشيءَ أعمِدُ، إذا قصدته، و منه قتل العمد، قال الراجز: عَمْداً فعلتُ ذاك بَيْدَ أنِّي إخالُ إنْ هَلَكْتُ لم تَرنّي اللهِ عَمْداً فعلتُ ذاك بَيْدَ أنِّي

## عَمِلَ بِهِ الفاقِرَةُ

أي عمل به عملاً شديداً، و قيل: أصله من قولهم: فقرت البعير أفقره فقراً إذا حززت أنفه بحديدة أو مرود، ثمّ وضعت على موضع الحزّ الجريرَ، و عليه وترملويّ لتذلّه بذلك و يقال: أصله من قولهم: فقره، إذا قطع فِقرَة من فقر ظهره، أو طعنه فيها أو رماه بسهم فيها، و يقال: فِقرَة و فِقَر و فَقارَة و فَقار، و هي الخرزة من خَرَز الظهر.

#### عَمُّكَ خُرِجُكَ

قيل: إنّ قائله رجل من بلعنبر، اسمه كليب، سافر مع عمّه، ولم يتزوّد اتّكالاً على زاد عمّه، فلمّا احتاج إلى الزاد قال: ياعمّ أطعِمني، فقال عمّه: عَمُّك خُرجُك، أي: إنّما ينفعك زادك، و هو عمّك لا أنا، فإنّي لاأعطيك من زادي شيئاً، فذهبت مثلاً للرجل يريد شيئاً يتّكل فيه على غيره.

## عِندَ جُهَيِنَةَ الخَبَرُ اليَقِينَ

و قيل: جفينة، قال خالدبن كلثوم: جفينة رجل يهوديّ من أهل تـيماء "كـان نـازلاً

١. النص: جعد، و تصحيحه من اللسان، المادّة: ضبن، و فيه أحيمر جعداً....

٢. النص: أخال لوهلكت لم تروني، و ما أثبته فهو من اللسان، العادّة: بيد.

٣. النص: أهل بيضا، و تيماء من الجمهرة في شرح المثل: عند جفينة الخبر اليقين.

في بني صرمة بن مرّة، وكان ناس من بني سلامان بن سعد أخي عذرة حلفاء لبني صرمة نزولاً فيهم وكانت الحُرقَة وهي حُميس بن عامر بن مودعة بن جهينه، حلفاء لبني سهم بن مرّة نزولاً فيهم، وكان في بني سهم خمّار يهوديّ من أهل وادي القرئ، يقال له عمير ابن حنّى وكان أهل بيت من بني عبدالله بن غطفان يقال لهم: بنو جوشن يُتشاءَم بهم في بني صرمة، فقُقِد رجل منهم يقال له حصين ، وكانت أخته تسأل عنه الناس، فجلس يوماً أخوالمفقود في بيت اليهوديّ الذي ببني سهم يبتاع خمراً، و مرّت أخت المفقود تسأل عنه، فقال الخمّار:

كَصَخْرة إذ تُسائِل فِي مَراحٍ وَأَنْ مارٍ ^ وَ عَلْمُهُما ظُنُونُ تُسائِلُ عَنْ حُصَينٍ ^ كُلَّ رَكْبٍ وَ عِنْدَ جُهَينَةَ ١ الْخَبَرُ الْيَقِينُ

يعني اليهوديّ الّذي في بني صرمة، فقال له أخوه: نشدتك الله، هل تعلم من أخيي علماً؟

فقال: لا، ثمّ تمثّل اليهوديّ ببيت آخر فقال:

لَعَمرُك ما ضَلَّتْ ضَلالَ ابْنِ جَوشَنٍ حَصاةٌ بلَيلٍ أُلقِيَتْ وَسطَ جَندَلِ فتركه حتى أمسى، ثمّ أتاه فقتله، فقال:

طَعَنتُ، وَ قَدْ كَانَ الظَلامُ يَجُنُّنِي عُمَيْرٌ ١١ بنَ حُنَّىٰ فيجِوار يَنِي سَهْم

فأتى حصين بن الحمام و هو سيّد بني سهم حينئذٍ، فقيل له: إنّ جارك اليهوديّ قتله ابن جوشن و هو في بني صِرمَة، قال: فاذهبوا إلى جارِهِم فاقتلوه، فانطلقوا فقتلوا اليهوديّ، فجاءت بنوصرمة [فقتلوا] ١٢ ثلاثة من الحُرقة، فبلغ الحصين، فقال: اذهبوا فاقتلوا من جيرانهم ثلاثة، فجاءت بنوسهم فقتلوا من بنى سلامان ثلاثة، فأقبلت ١٣

١. النص: أخو. ٢. النص: الجوفة، و تصحيحه من الجمهر ة.

٣. النص: حمس، و حميس من الجمهرة.

٤. النص: عصين بن حبر، و عمير بن حنّى من الجمهرة.

٢. النص: خصيل، و تصحيحه من الجمهرة. ٧. النص: الّذي يبتاع.

النص: بني جرم، و ما أثبته فهو من الفاخر في شرح المثل.

١٠. النص: جفينة ١١. النص: عصين، و عمير من الجمهرة في شرح المثل.

١٢. الزيادة للمصحّح. ١٣. النص: فقتلت.

بنوصرمة إلى حصين وكانوا أكثر من بني سهم بكثير، فقالوا: قتلت من جيراننا ثلاثةً، قال: نعم، قتلتم يهوديّنا فقتلنا يهوديّكم، و قتلتم من جيراننا ثلاثة، فقتلنا من جيرانكم ثلاثةً، وبيننا و بينكم رحم ماسّة، فلا نشتط عليكم، تأمرون جيرانكم يرتحلون و نأمر جيراننا يرتحلون، و قال الحصين بن الحمام في ذلك:

أيا أَخَوَينا مِنْ أَبِينا وَ أُمِّنا دَعُوا أَخَوَينا مِنْ قُضاعَة يَذْهَبا فَإِنْ أَنْتُمُ لَم تَفْعَلُوا وَكَرِهْتُمُ فَنَعْضَبَا

و قال بعضهم: جفينة بن معاوية بن سلامان كان قتل رجلاً من الحُرقة يقال له: غُصَين ابن عامر و كنيته أبوالسباق فغبي قتله، ثم إنهم ظهروا عليه، فقال الحصين للحُرقة: اذهبوا، فاقتلوا رجلاً من بني سعد، رجع الحديث إلى الأوّل، قال: فأبي بنو صرمة أن يقولوا لجيرانهم: إرحلوا وأجمعوا على قتال بني سهم، و كانت بنو سعدبن ذبيان قد أجلبت على بني سهم مع بني صرمه و أجلبت معهم محارب بن خصفة فلا فساروا إليهم برئيسهم حميضة بن حرملة الصرمي، و نكصت عن الحصين بن الحمام قبيلتان من بني سهم وخذلتاه، عدوان بن وائله بن سهم و عبد غُثم أبن وائلة بن سهم، و لم يكن معه إلّا بنو وائلة بن سهم، فساروا إليهم فلقيهم الحصين و من معه بدارة موضوع، فظفر بهم و هزمهم و قتل منهم و أكثر، ففي ذلك يقول:

وَلا غَـرْوَ إِلَّا يَــومُ جــاءَتْمحارِبٌ مَــوالِــي مَــوالِــينا لِــيّسبُوا نِســاءَنا و قال في قصيدة أخرى:

أيا أخَوينا مِنْ أبينا وَ أُمِّنا

يَــقُودُونَ أَلفاً كُــلَّهُم قَــدْ تَكَتَّبا أَثَعْلَبُ ١٠ قد جِئْتُم بِنَكراءَ ١١ ثَعْلَبا ١٢

إلَـيكُم وَ عِنْدَاللهِ وَالرَحِمِ العُذْرُ

النص: أبوالسيّاف، والسباق من الفاخر.

٤. النص: فأبوا.

٦. النص: من، و مع في الفاخر.

١. النص: عصين، و غصين بالغين من الفاخر في شرح المثل.

النص: يعني، و فغبي من الفاخر.

النص: دينار، و ذبيان من الفاخر.

٧. النص: خفصة، و خصفة من الفاخر.

النص: حميصة، و حميضه بالضّاد من الفاخر.

٩. النص: عنم، و غثم بالغين والثاء من الفاخر.

١١. النص: بنكرا بلا همزة في آخرها.

١٠. النص: تغلب، و ثعلب من الفاخر.

النص: تغلبا، و ثعلبا من الفاخر.

سَنُو عَمِّنا، لاسا مَا هامَكُمُ القَطْوُ صَفائِحُ بُصْرِي وَالأبسِنَّةُ وَالأصْرُ ٢

ألا تَسقْبِلُونَ النِصْفَ مِنَّا وَ أَنْـتُمُ سَنَأْبِي \ كَما تأيونَ حَبيِّيٰ ثُلْنَكم

## عندَ الصباح يَحمَدُ القومُ السُّرىٰ

أوّل من قاله خالدبن الوليد \_رضى الله عنه \_لمّا بعث إليه أبوبكر \_رضى الله عنه \_و هو باليمامة: أن سر إلى العراق، وأراد خالد سلوك المفازة، فقال له رافع بن عمير الطائي \_ و قيل: رافع بن عمرو: قد سلكتها في الجاهلية، و هي خِمس للإبل الواردة، و ما أظنُّك تقدر عليها إلّا أن تحمل الماء في بطون الإبل، فاشترى خالد مأة شارف، فعطّشها، ثمّ سقاها الماء حتّى رويت، ثمّ كتبها و كعم أفواهها، ثم سلك المفازة حتّى إذا مضى يومان، و خاف العطش على الناس والخيل، و خشِي أن يذهب ما في بطون الإبل نحرها، فاستخرج ما في بطونها من الماء، فسقَى الناس والخيل، فلمّا كان في الليلة الرابعة قال رافع: أنظروا هل ترون سدراً عظاماً، فإن رأيتموه و إلّا فهو الهلاك، فنظروا فرأوا السِــدر، فأخبروه فكبّر، وكبّر الناس، ثمّ هجموا على الماء، فقال خالدبن الوليد ـ رضى الله عنه:

> ما سارَها مِن قَـبلِهِ إنسٌ يُـرىٰ وَ تَنْجَلِي عَنْهُم غِياباتُ الكَريٰ

لِلَّهِ دَرُّ نِافِعِ أَنَّى اهْتَدَىٰ فَوَرْ مِنْ قُراقُرِ إلى سُوىٰ خِمْساً إذا سارَ بِهِ الْجَيشُ بَكيٰ عِنْدَ الصّباح يَحْمَدُ الْقَومُ السّرىٰ فذهب قوله مثلاً.

## عند النوى يكذِبُكَ الصادِقُ

قال المفضّل: كان من حديث ذلك أنّ رجلاً كان له عبد لم يكذب قطّ، فبايعه رجل ليُك ذِبَنَّه، وجمعلا الخَطر بسينهما أهلهما و مالهما، فقال الرجل لسيّد العبد:

١. النص: سبانا، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: الامر، والأصر من الفاخو في شرح المثل.

٣. النص: كمر، وكعم من الفرائد في شرح المثل. ' .

دَعْه يبيت عندي الليلة، ففعل، فأطعمه الرجل لحم حوار، و سقاه لبناً حليباً كان في سقاء حازر، فلمّا أصبحوا تحمّلوا و قالوا للعبد: إلحق بأهلك، فلمّا توارئ عنهم نزلوا، فأتى العبد سيّده، فقال: أطعَموني لحماً لا غثّاً و لا سميناً، و سَقوني لبناً لامَحضاً و لاحتقيناً، و تَركتُهم قد ظَعنوا، فاستَقلّوا و لا أعلم أساروا بعد أوحلّوا، و في النوئ يَكذِبُكَ الصادق، فأرسلها مثلاً و أحرز لمولاه مال الّذي با يعه و أهله.

و هذا المثل يقال لمن عرف منه الصدق، فيحتاج إلى وقت يكذب فيه لمصلحة أوغيرها.

## عِندَهُ بَجْدَةُ ذلِكَ

أي: عِلم بذلك.

## عَن صَبُوحٍ تُرَقِّقُ؟

قال المفضّل: كان رجل من الأزد نزل بقوم ليلاً، فأضافوه و غبقوه، فلمّا فرغ قال: إذا أصبحتموني غداً كيف آخذ في حاجتى فقيل عند ذلك أ: عن صبوح ترقّق، فذهبت مثلاً للرجل يعرّض بالشيء و هو يظهر غيره، و حكي أن عامراً الشعبيّ، سأله رجل عمّن قبّل أخت امرأته، فقال: أعن صبوح ترقّق؟ حرمت عليه امرأته، و ذلك أنّ الشعبيّ ظن أنّ الرجل أراد بالقبلة غيرها، و إنّما كنّى بها.

## عَنقاءً مُغرب

قال ابن الكلبيّ ؟: كان لأهل الرسّ نبيّ يقال له: حنظلة بن صفوان، وكان بأرضهم جبل يقال له: دَمخ، مصعده ٤ في السماء ميل، وكانت تنتابه طائرة كأعظم مايكون ٥، لها عنق

١. النص: رجلاً. ٢. النص: فقيل ذلك عند ذلك.

٣. النص: قال الكلبي، وابن الكلبي من اللسان، المادَّة: عنق. ٤. النص: مصعد.

٥. النص: طائرة عظيمة أعظم ما يكون، و ما أثبته فهو من اللسان، المادّة: عنق.

طويل من أحسن ما يكون من الطير، فيها من كلّ لون، و كانت تقع منقضةً، فكانت تكون على ذلك الجبل تنقض على الطير، فتأكلها، فجاءت ذات يوم وأعوزها الطير، فانقضت على صبيّ، فذهبت به، فسمّيت عنقاء مغرب، لانّها تغرب بكلّ ما أخذته، ثم أنّها انقضت على جارية ترعرعت، فأخذتها فضمّتها إلى جناحين لها صغيرين سوى جناحيها الكبيرين ا، ثمّ طارت بها، فشكوا ذلك إلى نبيّهم، فقال: اللّهمّ خُذها آ، وَاقطَع نَسْلَها، وسَلَّط عليها آفةً، فأصابتها صاعقة، فاحترقت، فضربت العرب بها المثل في أشعارها، قال عنترة ابن الأخرس الطائي في مرثية خالد بن يزيد بن معاوية:

لَقَدْ حَلَّقَتْ بِالجَوِّ عَتَخَاءُ كَاسِرٌ كَعَنقاءِ رَسِّ حَـلَّقَتْ بِـالْحَزَوَّرِ فَمَا إِنْ لَهَا بَيضٌ فَيُعرَفَ بَـيْضُهَا ولا شِبْهُ طَـيْرِ مُـنجدٍ أو مُعوِّرِ

#### العَودُ أحمَدُ

[قد مضى] ٥ ذكر قائله في باب الخاء عند قولهم: خالف تذكر، والله الموفّق.

## عَيْرٌ بِعَيرٍ وَ زِيادَةٌ عَشَرَةٍ

هذا مثلً لأهل الشام، وكان أصله أنّ خلفاءهم كلّما مات منهم واحد، و قام آخر مقامه زادفي إعطائهم ذلك، فكانوا يقولون هذا.

#### عِيْلَ صَبْرُهُ

معناه: غُلِب صبره ٦، يقال: عاله الأمر، أي: غلبه، و قد يرفع صبره ٧، قاله الأصمعيّ، و

١. النص: جناحين لها صغار سوى جناحيها الكبار. ٢. النص: خذ واقطع...

٣. النص: اشرس والأخرس من الفاخر في شوح المثل.

٤. النص: الجود، والجوّ من الفاخر في شرح المثل.

٥. النص: سيأتي، والمثل: العود أحمد، في باب الألف من النص و هو في هذا التحقيق في باب العين، فكتبت مكان سيأتي قد مضى ليعلم مكانه.

لنص: وربّما دلّ «قد يرفع صبره» على أنّ عنوان المثل في الأصل: عيل صبراً، والله أعلم.

أنشد لليمامي:

فَفِي قُربِها بُرْئِي وَلَسْتُ بِواحدٍ أخا سَقَم إلا بما عاله طَبّاً وقيل: معناه رُفع صبرُه يقال: عالت الفريضة، إذا ارتفعت، وقيل: معنى عيل صبره، أي: فقد، فهو لايدري أين يطلبة، من قولهم: عال الضالة يعيلها عيلاً، إذا لم يدر أين وجّه بها: وهو من ذوات الياء.

و قيل: هو من قولهم: عالني الشيء، أي: غلبنِي، و منه قولهم: عِيل ما هو عائله، أي: غُلِبَ ما هو غالبه، و هو من ذوات الواو.

#### عُييرُ وَحْدِهِ

يذمّونه بذلك، قيل: معناه: هو خادم نفسه، ليس فيه فضل عنها، و هو تصغير عير، والعير: الحمار الوحشيّ والأهليّ، والجمع أعيار و مَعيُورا، وتعاير القوم إذا تعايبوا، والعير العظم الناتئ وسط الكفّ ، والعير: [العظم] الناشز على ظهر القدم، والعير: انسان العين، والعير في الأذن ما تحت الغضروف في باطنها، و عير: جبل بمكّة، والعير: الغثاء يعلو الماء، والعير: الوتد، والعير: السيّد، والعير: الخشبة في مقدّم الهودج تمسّكها المرأة إذا كانت في الهودج، والعير عير النصل، حرف في وسطه، و عار الفرس يعير إذا انفلت، والعائرة من الإبل الخارجة منها إلى غيرها ليضربها الفحل.

٢. النص: الكتف، والكفّ في أقرب الموارد، المادّة: عير.

١. النص: أعيلها.

٣. الزيادة للمصحّح.



# الباب التاسع عشر حرف الغين

#### غافَصْتُ فُلاناً

المغافصة: المواثبة، و قيل: المفاجأة، قال أبودؤاد الإياديّ يصف جيشاً: وَلَــنا مُــغافصَةٌ تُـوا لي بَينَ مُنفَصِدٍ وَ رُمحا أي: كتيبة توالي بين رجل مصروع و هوالمنفصد، و رمحاً، أي: ترمح رمحاً.

## غَثُّكَ خَيْرٌ مِنْ سَمين غَيْرِكَ

أوَّل من قال ذلك معن بن عطية المذحجيّ، و سبب ذلك أنّه كان بينهم و بين حيّ من أحياء العرب حرب شديدة، فمرّ معن في حملة حملها برجل أمن حربهم و هو صريع فاستغاثه، فأقامه و سار به حتّى بلّغه مأمنه، ثمّ عطف أولئك على مذحِج، فهزموهم، وأسروا معناً وأخاه روقاً، فلمّا انصرفوا إذا صاحب معن الذي نجّاه أخورئيس القبيلة، فناداه معن:

يـا خَيرَ جازِ بِيدٍ أَوْلَيْتُهَا أنج مُنجيكا

١. النص: أبوذرٌ الإياديّ، و ابودؤاد من الفاخر في شرح المثل.

## هَــلْ مِــنْ جَـزاءٍ عـندك اليَـومَ لِـمَن رَدَّ عَـوادِيكا مِن بَعْدِ مـا نـالَتكَ بِـالْكَلمِ لَـدَى الْـحَرْبِ غَـواشِـيكا

فعرفه صاحبه، فقال لأخيه: هذا المان علي و مُنقذِي بعد ما أشرفت على الموت فهبه لي، فوهبه له، فخلّى سبيله و قال: إنّي أحبّ أن أضاعف لك الجزاء، فاختر أسيراً آخر، فاختار معن أخاه روقاً، و لم يلتفت إلى سيّد مذحج و هو في الأسرى، ثمّ انطلق فسُئِلَ عن أمرهما، فحدّث قومه بخبرهما، فانبوه و شتموه أن لا يكون أنقذ رئيسهم و ترك أخاه الفسل، فقال معن: غثّك خير من سمين غيرك، فأرسلها مثلاً.

## غُدَّةً كغدّةِ البَعِيرِ وَ مَوْتُ فِي بَيْتِ سَلُولِيَّةٍ

أوَّل من قال ذلكَ عامربن الطفيل، و ذلك أنّه دخل على النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ فقال: أعرض عليّ يا محمّد ما تدعو إليه فعرض عليه رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ذلك، فقال: يا محمّد، أُومِن بك على أن تكون لي الخلافة من بعدك، فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ إنّما تكون رجلاً من المسلمين، لك ما لهم و عليك ما عليهم، والله يختص برحمته من يشاء، فقال: فعلى أن يكون لي الوبر ولك المدر، فأجابه بمثل ذلك الجواب، قال: فعلى أن يكون لي الوبر، فأجابه بمثل ذلك، فخرج من عندالنبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ و قال: لأملائها عليك خيلاً، ألف أمرَدَ على ألف أشقَر، فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم: لكنّ الله ـ تعالى ـ يكفيني ما أكاد به.

فخرج من عند النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ فلقيه أربَدبن قيس العامريّ، فقال له: أين كنت ياعامر؟، فأخبره القصّة، ثمّ قال: يا أربد، هل لك أن تدخل على محمّد فـتحدّثه وأقتله أو أشغله أنا بالحديث، و تقتله أنت؟ فقال أربد: بل تشغله أنت بحديثك، وأقتله أنا، فرجعا داخلين إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ فلمّا مثلا بين يديه أعاد عليه عامر الحديث يطلب إشغاله بذلك، ليبادر أربد إلى قتل النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ حتى طال مكثه، فلمّا رأى عامر أنّ أربد ليس يقتل النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ نهض و خرج هو،

١. النص: فأصابه.

واتبعه أربد فقال عامر، و هما في خلأ: يا أربد هلا قتلته، قال أربد: كنت كلّما رمت قتله حيل بيني و بينه، و قيل: بل قال: كنت كلّما هممتُ بسلّ سيفي من غمده عُصِرت بطني حتى أقول: إنّ روحي قد فاضت من شدّة ذلك، ثمّ نزل جبرئيل \_ عليه السلام \_ على النبيّ ' \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فأخبره بذلك، فقال [صلّى الله عليه و سلّم] ': اكفني أمرَهُما، فأمّا أربد، فوقعت عليه صاعقة في طريقه ذلك، و في يومه ذلك، فأهلكته، و أمّا عامر، فضربه الطاعون إذ ذاك في بيت [إمرأة] "سلوليّة، فقال: غدّة كغدّة البعير و موت في بيت سلوليّة، أبرز يا موت، لاجاء بك، ثمّ مات إلى جهنّم، و قد شرحت قصّته في كتابي الموسوم بإيضاح الناسخ و المنسوخ في القرآن و في كتابى عالموسوم ببغبة الطالب و منية الراغب في علم الناسخ و المنسوخ أيضاً أوفي من الأوّل، و في كتاب البيان و سبب نزول آيه القرآن أيضاً مع أقوال الناس فيه، و كان ذلك في سورة الرعد، عند قوله \_ تعالى: في يُرسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءٌ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ \* ، فإنّ الآية نزلت في أربد و عامربن الطفيل.

## غَشَّنِي فُلانً

أي: عمل ما أحِبّ شيئاً يسيراً ثمّ خلطه بما يكدّره، و هو مأخوذ من الغشش، و هو الماء القليل الكدر و أنشأ اللحياني:

كِدْنا مِنَ الرّمضاءِ فِيهِ نَمتَحِش آ وَ مَشرَبٌ يُرُوىٰ بِهِ غَيرُ غَشَش يومٌّ عَلَىٰ بِـئرِأْبِي زَيـدٍ عَـطَش قَدْ كَانَ فِي بِئْرِأْبِي نَصْرٍ مَـخَش

## غريمي يمطلني

معناه: يطوّل عليّ، وأصل ذلك من قولهم: قد مطل القين الحديد، إذا مدّه و طوّله، قال

١. النص: إلى النبيّ.

٣. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

٢. الزيادة للمصحّح.

٤. النص: بكتابي.

٥. الرعد: ١٣.

٦. النص: ننتحش، و نمتحش من الفاخر في شرح المثل.

٧. النص: فحش، و ما أثبتّه فهو من الفاخر.

## العجّاج:

بِمُوْهَفَاتٍ مُطِلَّتْ سَبائِكا تَنُضُّ أُمَّ الهَامِ وَالترائِكا

## غَضِبَ وَاسْتَشاطَ

أي: غضب واحتد، من قولهم: شاط يشيط، إذا احترق، كأنّه التهب في غضبه، و قال الأصمعيّ: هو من قولهم: ناقة مشياط أي: يطير فيها السمن، فيكون معنى قولهم: غضب و استشاط، أي: تمكّن منه الغيظ، و طار في جميع جسده.

## غَفَرَاللهُ لَهُ

معناه: ستر العقوبة عنه، و قيل: معناه ستر ذنوبه فلا يوبّخه عليها [و هو] من غفرت الشيء إذا غطّيته، و منه سُمّى المغفر مغفراً لتغطيته.

## غُلُّ قَمِلٌ

قال الأصمعيّ: معناه أنّهم كانوا يغلّون الأسير بالقِدّ و عليه الوبر، فإذا طال القدّ عليه قَمِلَ، فيلقى صاحبه منه جهداً، فضُرب به المثل لكلّ ما ابتُلِي به و لُقِيَ منشدّة.

## الغَمَراتِ ثُمَّ يَنْجَلِيْنَ 1

أوّل من قال ذلك الأغلب بن جشم العِجليّ، يذكر وقعة ذي قار في قوله:

إذْ مالَتِ الأحْساءُ مُقْبِلِينا نَمْنَعُ مِنّا جِدَّ مَنْ يَأْتِينا الغصراتِ ثُمَّ يَسْجَلِينا

قَدْ عَلِمُوا يَـوْمَ خَـلا يَـزِينا إنّـــا بَــنُو عِـجْلٍ إذا لَـقينا نُـقارعُ السَـنِينَ عَــنْ بَـنِينا

\_\_\_\_\_

٢. النص: عليها بها.

٥. النص: خثعم.

النص: شياط، والمشياط من اللسان، المادّة: شيط.
 الزيادة للمصحّع.
 الزيادة للمصحّع.

٦. النص: إذا ملاً الأحياء ...، و تصحيحه من الفاحر في شرح المثل.

## غُوغاعَلَيَّ

أي: ضج و . كثر الجلبة والناس علي، و أصل الغوغاء الجراد، شُبِّه الناس به، لأنَّهم اذا هاجوا ليس لهم نظام.

## الغَيبَةُ تَشْفِى الجَرَبَ

الغيبة شيء يُعالَج به الإبل إذا جربت، فصار مثلاً لذي الرأي الجيّد.

## غيرَةً وَ جُبْناً؟

أوّل من قال ذلك امرأة خثعميّة، وكان زوجها قد تخلف عن محاربة العدوّ و عن قومه في منزله، فبرزت يوماً تنظر إلى محاربة العدوّ و قومها، فضربها و منعها عن النظر و غار عليها، فأجابته بأن قالت: غيرةً و جبناً؟ يعني أن الغيور ذوالحميّة، و صاحب الحميّة لا يكون جباناً، فأنت لا تصونني عن العدوّ و هم يقاتلون ليأخذوني و بقيّة قومي، افتغار عليّ أن أرى ماهم عليه، فذهب قولها مثلاً للرجل يفعل شيئين مختلفين متضادّين.



## الباب العشرون

## حرف الفاء

#### فاها لفيك

يقال ذلك إذا دعا عليه، كما يقال: بفيك الإثلب، والإثلب: التراب والرماد الحارّ، ومعنى هذين المَثَلين أنّ التراب بفيك، أي أرداك الله حتّى تُقَبر، فيصير بفيك التراب، قال رجل من بَلْهُجَيم ٢:

وَ قُـلْتُ لَـهُ فـاها لِـفِيكَ، فَإِنَّها قُلُوصُ امْرِيٍّ قارِيكَ ما أَنْتَ حاذِرُه و قيل: جعلتَ فاها لفيك الفداء.

#### فَتِيً مُقَذَّدٌ

المقذّذ: النظيف<sup>3</sup> المتين الصلب، مأخوذ من السهم المقذّذ، و هو الّذي جُعِل عليه الريش، و إنّما يقذّذ بعد أن يُبرىٰ و يستوى قرنه، و [يتمّ] تثقيفه، فشُبّه الفتىٰ في تمام هيأته و حسن زيّه بالسهم الّذي قدتمّ إصلاحه.

١. النص: الأرض.

٢. النص: ماهجم، و نسب البيت بهامش الجمهرة في شرح المثل نقلاً عن سيبويه إلى ابي سدرة الهجيمي من شعر له يخاطب به الذّئب وكان قد تعرّض له (٢: ٩٠).

٣. النص: أمر بادبك، و تصحيحه من هامش الجمهرة.

٤. النص: النضيف.

٥. الزيادة للمصحّح.

#### فَتى وَلا كَمالِكِ

يعني مالك بن نويرة \، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك زوجة مالك بن نويره \ لمّا سباها خالدبن الوليد، فسُئِلت عنه، فقالت: فتى ولاكمالك، فذهب قولها مثلاً في جودة الشيء، وغيره أجود منه.

## فَتَّ فِي عَضُدِهِ

الفتّ: الكسر، والعضد: القوّة، يقال: فتتُّ الشيء إذا كسرتَه [قطعاً] "صغاراً، والمعنى كسر من قوّته، و في ههنا بمعنى من، لأنّ حروف الصّفات تقوم بعضها في موضع عبعض، قال امرؤ القيس:

وَ هَل ينعُمَنْ مَنْ كَانَ أَقْرِبُ عَهْدِه مَنْ كَانَ أَقْرِبُ عَهْدِه مَنْ لَاثَةِ أَحُـوالِ

قال الأصمعيّ: أقرب عهدِه بالرفاهية ٥ ثلاثون شهراً من ثلاثة أحوال، و يكون في ههنا بمعنى مع أيضاً، و يكون العضد: الإخوان، قال النضربن شُمَيل: يقال: رجل عَضُد، إذا كان له أعوان يعضدونه، فكأنّ المعنى فتّ فيهم خذلانِه، أي: فرّقه فيهم، و تكون في بمعنى من كأنّه قال: فتّ منهم، أي: كسر منهم ضعف نيّاتهم، قال أبوجعفر: العضد ههنا تمثيل، يراد به القوّة كما أنّ [الصلب معناه] الأوّل الظهر، ثمّ يستعمل للقوّة، و كان المبرّد ينكر قول من يقول: إنّ حروف الخفض يُجعل بعضُها موضعَ بعض، و يعدّ هذا ضعفاً من قائله بمعرفة العربيّة.

## فِتْنَةٌ مِنَ الفِتَن

إذا وصفوا به الشيء، فيكون المراد به النعمة واللّذة، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ ٧، أي: نعمة تُسَرّون بها، و تلتذّون بها، و يكون أيضاً بمعنى المِحنة والبلوى، أي: تُمتَحنُون بذلك ليُعلَمَ شكركم.

١. النص: مالك بن نورة. ٢. النص: مالك بن نورة.

٣. الزيادة للمصحّح.

٥. النص: بالرفاهة.

٤. النص: فوق بعض.

٦. الزيادة للمصحّح.

٧. الأنفال: ٢٨.

## الفَحْلُ يَحْمِى شَوْلَه مَعقُولاً

أي الرجل يحتمل كلّ شدّة، إلّا ما عاد على حُرَمه، و إن كان ضعيفاً، فإنّه لا يحتمل في عرضه، وأصله البعير الفحل، فإنّه يحمي إيله من فحل غيره، و إن كان مشدود اليد.

قيل: إنّ أوّل من قاله الفند الزمانيّ، كان في إبله، فأغار عليه قوم فاستاقوالإبل، و قطعوا يده اليمنى، ثمّ منّوا عليه بنفسه، فلمّا أتوا إلى حلّته، و سبوا حُرَمه أخذ السيف بيده اليسرى، و حمل عليهم هو و أصحابُه، فقيل: أوبعد قطع يدك؟ فقال: الفحل يحمي شولَه معقو لاً، فذهبت مثلاً.

## فَصْلُ الْقَوْلِ عَلَى الفِعْلِ دَناءَةً وَ فَصْلُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ مُرُوءَةٌ

أوّل من قال ذلك أكثم بن صيفي، و معناه أنّ إحسان المرء و عطاءَه ينبغي أن يكون أكثر من دكره له و منّته به، ولا ينبغي أن تكون منّته و ذكره لذلك أكثر من صلته وإحسانه.

## فِعْلَ هَبَنَّقَةَ الْقَيْسِيّ

و ذلك أنّ أهلَه وكلّوا إليه إبلاً يسرعاها، فسجعل يستعيّد المُسنقَيات مسنها، و يسستهين بالمهازيل، فقيل له: إنّ المهازيل أولىٰ بالرعي والمراعات من السِّمان، فسقال: أسكستوا، ولكنّى أُكرم ما أكرم الله، و أُهِين ما أهانه الله .

## فَعَلَهُ عَلَىٰ رَغْمِهِ

معناه على غضبه و مساءته، يقال: أرغمته، أي: أغضبته، قال المرقّش: ما دِينُنا فِي أَنْ غَزا مَلِكٌ مَرْغَم

#### فَقِيرُ

قال الأصمعيّ و يونس و يعقوب: الفقير الّذي له بلغة من العيش، والمسكين الّـذي

١. النص: إنّه...

٢. النص: وأهين ما أهانهالله والله الموفّق، ودليل الزيادة هو انتهاء باب الفاء في النص بهذا المثل و قد تغير مكانه في هذا التحقيق فلم تكن تناسبه فحدفتها.

## لابلغة له، قال الراعي:

أمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ العِيالِ فَلَم يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ

و قال أكثر الفقهاء: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بلغة من العيش ، واحتجّوا بقوله \_ تعالى: ﴿ أَمَّالسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ ٢، والاشتقاق يدل على أنّ المسكين هو الذي لاشيء له، لأنّه مشتق من السكون من ذهاب الحركة وانقطاعها، فكذا المسكين هو الذي لاشيء له، و أمّا [في] الآية فذكروا بالمسكنة على سبيل التوهم، كقولهم ٢: يا مسكينة عليك السكينة، والفقير عمشتق من فقرتُ ظهره إذا قطعتُ فقرةً من فقار ظهره أوطعنته فيها، فأصابه بعض ما أصاب المسكين، فالمسكين أسوأ حالاً منه.

## فُلانٌ فاتِكُ

أصل الفتك أن يأتي الرجل رجلاً غارّاً لا يعلم أنّه يريد قتله، فيقتله، وكذلك إذاكمن له في موضع لا يعلم به ليلاً أونهاراً، فإذا وجد غرّته قتله، و منه حديث النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم: الإيمانُ قَيَّدَ الفَتك، يعني لا يفتك مؤمن، فإنّ إيمانه يمنعه من الفتك، شمّ كثر استعمالهم ذلك حتى صار الإقدام على الأمور العظام [يسمّى] فتكاً، و من ذلك قول خوّات صاحب ذات النحيين:

فَشَدَّتْ عَلَى النِحْيَينِ كَفّاً شَحِيَحةً عَلَىٰ سَمْنِها وَالْفَتْكُ مِنْ فَعَلاتِي ولم يقتلها، و إنّما احتال عليها حتّى زنا بها، و قد تقدّم ذكره، والقتل، ثلاثة أنواع، الفتك، و قد تقدّم ذكره، والغيلة، و هوأن يخدع الرجل الإنسان حتّى يصير إلى موضع يستخفى له، ثمّ يقتله، و الغدر، و هوأن يعطيه الأمان، ثمّ يقتله.

و يقال: فَتَكَ بفتح التاء، و فَتُكَ بضمّ التاء، و فَتِكَ بكسر التاء، و للقتل أنواع أُخَر، منها القتل صبراً، و هو أن يأخذه أسيراً، فيقتله، و قتل الخطأ، وهوأن يريد شخصاً أق يصيب

٢. الكهف: ٧٩. ٣ . النص: كقوله.

١. النص: من عيش.

النص: شيئاً.

٥. ألزيادة للمصحّح.

٤. النص: فقير.

غيره، فيقتله، و شبه العمد، و هوأن يتعمّد قتل الإنسان بشيء لا يُـ قتَلُ بـ مثله كـ السوط والعصا، فيضربه، فيموت، و هذا القسم لاتعرفه العرب، لكنّه في لسان الفقهاء ذلك.

## فُلانٌ فَدْمٌ

أى: ثقيل، و منه قيل: صَبغٌ مُفدَم، أي: خاثر ثقيل.

#### فَنَخَهُ الدَهِرُ

أي: غلبه و قهره وأذلّه، قال العجّاج: لِيَعْلَمَ الجُهّالُ أنِّي مُـفنِخٌ لِـهامِهِم أَرُضُّــهُ وَأَنْـقُخُ

## فِي أَيِّ حَزَّةٍ

أي: في أيّ حين و وقت، قاله الأصمعيّ وأنشد: وَ رَمَيْتُ فَـوْقَ مُـلاءَةٍ مَـحُبُوكَةٍ وَأَبَنْتُ لِـلأَشهادِ حَـزَّةَ أَدَّعِـي \ أي: في وقت ذلك يتبيّن فعلي.

#### في بيتِه يُؤْتي الحَكَم

هذا شيء يتمثّل به العرب على المزح، ولا أصل له.

زعموا أنّ الأرنب وجدت تمرةً، فاختلسها الثعلب منها، فأكلها، فانطلقت به إلى الضبّ يختصمان إليه، فقالت الأرنب: يا أبا الحسل، فقال: سمعنا دعوتك، قالت: أتيناك لنحتكم إليك، فاخرج إلينا. قال: في بيته يؤتى الحكم: قالت: إنّي وجدت تحرةً، قال: حُلوة فكليها منائد، قالت: فاختلسها الثعلب فأكلها، قال: لنفسه بغى الخير، قالت: فلطمتُه، قال: بحقّك أخَذت، قالت: فلطمني، قال: حرّ انتصر، قالت: فاقض بيننا، قال: حدّث الرعناء بحديثين فإن أبت فأربع، فذهب هذا كلّه مثلاً، و قوله: أربع: أي فأمسِك و قد تقدّم القول فيه في باب الحاء، والله الموفّق.

١. قائله كما في المعجم المفصّل، ج ٤، ص ٣٠٠، قافية العين المكسورة نقلاً عن شرح أشعار الهذائين، ص ٣٤١، ساعدبن العجلان الهذائي، و في النص: محبولة بدل محبوكة و كذلك أدعم بدل أدعي و تصحيحه من المعجم.

٢. النص: ياباالحسل. ٣. النص: فأكلتها.

## فِي رَأْسِهِ خُطَّةً

أي: جاء وفي نفسه حاجة قد عزم عليها، قال الأصمعيّ: الخطّة، الخصلة والأمر العامّة تقول: في رأسه خيوط و يريدون به حمقةً، والأصل ما ذكرنا فأمّا ما يذهبون إليه، فلم تلفظ به العرب.

#### فی سین

معناه في زعمه، وهي كلمة روميّة يقولها عربُ الشام، لأنّهم أخذوها من الروم لمجاورتهم إيّاهم، قال مؤلّف الكتاب محمّد بن عليّ العراقيّ ـ رحمه الله ـ جاء في الأثر عن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ أنّه ضرب كاتباً كتب بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يبيّن السين، فلمّا خرج سئل عن الّذي ضُرِب لأجلِه، فقال: ضُرِبتُ في سين، فصارت مثلاً.

## فِي نَفْسِي مِنْهُ حَزازَةٌ

أى: حرقة و غمّ، قاله الأصمعيّ، وأنشد للشماخ ٢:

قُلَمّا شَرِاها فاضَتِ العَيْنُ عَبْرَةً وَفِي النَفْسِ حَزّازٌ مِنَ الْهَمِّ حامِزُ

و قال الآخر:

وَ قَدْ يَنْبُتُ المَرعَىٰ عَلَى دِمَنِ الشّرىٰ وَ تَبقَىٰ حَزازاتُ النُّفُوسِ كَما هِيا

## فِيهِ دُعابَةً

قال أبو عمرو: الدعابة: المزح والعبث، و منه: داعبت فلاناً أي: مازحتُه.

## فِي يَدِهِ أُخْذَةٌ

أى: حيلة يُسخِّربها.

١. النص: خصلة من أمرهم و أمره، و تصحيحه من أقرب الموارد، المادّة: خطّ.

٢. النص: أنشد الشمّاخ.

## الباب الحادي والعشرون حرف القاف

## القابسُ الْعَجْلانُ

القابس يراد به الذي لا يُعرَفُ، والقابس: الذي يريد ناراً يُشعِلُها في شيء معه، يقال: اقتبست من فلان ناراً، إذا أخذت منه، و قبسته إذا أعطيته، و كذلك أقبسته العلم، بالألِف، أكثر ما يقال [ذلك] اإذا أفدتَه العلم، والعجلان: المستعجل، قال النابغة:

مِنْ آلِ مَيَّةَ رائِحٌ أُومُ غْتَدٍ عَجلانَ ذا زادٍ وَ غَيرَ مُزَوَّدِ وَالمَراد بالمَثَل: أي: هو غريب لم يتوقّف فأتفرّس فيه، فلم أعرفه و لم أقارب ذلك.

## قَامَ عَلَىٰ طَأْقَةٍ

أي: على أقصىٰ ما يمكنه من الهيأة والطاقة والقوّة على الشيء، و منه قوله ـ عزّ و جلّ: ﴿ وَلَا تُحَمِّلُنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ ٢، أي: لا قوّة و لا قدرة على حملِه.

## قَبّانٌ عَلٰى فُلانِ

قال الأصمعيُّ: [قبّان كلّ شيء] "جُمّاعه، والعرب على يقولونه بالفاء: قَفّان على فُلانٍ، وهو

٣. الزيادة للمصحّح و ساقطة في النص.

١. الزيادة للمصحّح. ٢. البقرة: ٢٨٦.

٤. النص: و جماعة العرب.

مستقصي معرفة الشيء الذي يعمل به الإنسان، و منه حديث عمر \_رضيالله عنه \_حيث قال له حذيفة: إنّك تستعين بالرجل الذي فيه قوّة، فقال عمر \_رضيالله عنه \_: أستَعمِلُه لأستعِينَ بقُوَّته، ثمّ أكونُ على قَفّانه، و قال ابن الأعرابيّ: القفّان: الأمين، و هو معرّب أصله قبان، و قال أبوعبيد: هو الرئيس الذي يتتبّع أمر الرجل، و يُحاسبه، و لهذا سُمِّي الميزانُ قبّاناً.

#### قَبْلَ البُكاءِ كانَ وَجْهُكَ عابساً

و ذلك أنّ الرجل، إذا كان كَلِحَ الوجه خلقةً [و] عَبوسَه، فيعتلّ بذلك عند البكاء، فيقال له ذلك، ثمّ ذهب مثلاً فيكلّ من كان له حالة على قانون قبيح، فاعتراه سبب احتج به، مثل أن يتعلّل البخيل بالعدم، فيقال له ذلك، يراد به أنّك قبل العدم كنت بخيلاً، و ما أشبه ذلك.

## قَبِلَ عَيْرِ وَ ما جَرِيٰ

العير: المثال الذي في الحدقة يسمَّى اللّعبة، والّذي يجري هو الطرف، و جريه حركته، والمعنى قبل أن يطرف الإنسان طرفه، قال الشمّاخ:

وَ تَعْدُوا القِبِصَّىٰ قَبلَ عَيْرٍ وَ ما جَرىٰ وَ لَم تَدْرِ ما بالِي وَ لَم أَدْرِ ما لَها القِبِصَّىٰ وَلَم أَدْرِ ما العدو فيه القِبِصَّىٰ والقِمِصَّىٰ ضرب من العدو فيه انزو.

#### قُتِلَ صَبْراً

أي: مُمسَكاً محبوساً على الموت، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم \_ يوم بدر في حقّ عُقبَة.

## قَدْ أَبِلَغَ إِلَيهِ فِي الضَرْبِ وَ غَيرِهِ

معناه: انتهى به إلى الغاية، قال حميدبن ثور الهلاليّ يصف ناقة وضعت ولدها:

١. النص: و فيه.

وَصَهْبَاءَ مِنْهَا كَالسَفِينَةِ أَبِلَغَتْ بِهِ الحَمْلَ حَتَّىٰ زادَ شَهْراً عَدِيدُها ﴿ وَقَالُ نَمْرُ بَنْ تُولُبُ:

أَتَيناكَ لامِنْ حَاجَةٍ أَجْحَفَتْ بِنا ﴿ وَلا أَنَّنَا ضَاقَتْ عَلَينا المَطالِبُ وَلا أَنَّنَا ضَاقَتْ عَلَينا المَطالِبُ وَلَكِنْ دَعَتْنِي هِمَّتِي حِينَ أَبلَغَتْ ﴿ إِلَيكَ وَحَالٌ مِنْ نَوالِكَ هَاضِبُ

## قد أَنصَفَ القارَةَ مَنْ راماها

القارة قبيلة من كنانة، كانوا أرمى العرب، دعتهم قبيلة أخرى إلى المراماة، فقيل: قد أنصف القارة من راماها، و قال المفضّل الضبّيّ: القارة [هو] ٢: الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، قال: و كان من أرمى العرب، فرامى ٣ رجل من جهينة رجلاً منهم فقتله، فقال قائلهم: قد أنصف القارة من راماها، فصارت مثلاً.

## قَدْ تَعايَرَ بَنُو فُلانِ

قال الأصمعيّ: أصل ذلك في السباب، يقال: تعاير بنو فلان إذا تذاكروا العار بينهم و قال غيره: تعاير من العيارة، و أصلها الانفلات [و] تخلية الإنسان لايُردَع عن الشيء، و منه: فلان عيّار، مأخوذ من عارت الدابّة، يعنى: إذا انفلتت.

#### قَدْ صَرَّحَ بِكَذَا

معناه: أُخلَصه و لم يَشُبْهُ بشيء، و منه الصريح من اللبن الّـذي قـد ذهـبت رغـوته وخلص، وكذلك الصريح في النسب، أي: الخالص الّذي لاغشّ في نسبه.

#### قد طبن له

الطُّبَن والطَّبانة: الفطنة، قال زهير:

١. نسبه في المعجم المفصل، قافية الدال المضمومة، إلى لبيد بن ربيعة في ديوانه.

٢. الزيادة للمصحّح. ٣. النص: رميّ.

٤. النص: لايودع، ولا يردع من الفاخر في شرح المثل.

وَ مَنْ يُحَارِبْ تَجِدْهُ غَيْرَ مُضْطَهَدٍ يُربِي عَلَىٰ بِغْضَةِ الأَعْدَاءِ بِالطَّبَنِ يقول: يزيد على أعدائه بفطنته، فيحتال عليهم بما يُهلكهم.

## قَدْ قَنْطَرْتَ عَلَينا

معناه: طَوَّلت لاتبرح وأصله من: قَنطَر الرَجُلُ، إذا قام في الحضر والقرى، و ترك البدو، حُكِي الله عن ابن الأعرابي، و قال غيره: قنطر الرجل، إذا طالت إقامته في أيّ المواضع كان، وأنشد:

إِن قُلْتُ سِيرِي قَنطَرَتْ لاتَبرَح وَ إِنْ أَرَدْتُ مَكْ تَها تَطَوَّح لِن قَلْتُ سِيرِي قَنطَرَتْ لاتَبرَح وَ إِنْ أَرَدْتُ مَكْ مَكُ اللهُ وَعَلَمَها الذُرَحْرَح

قَدْ قِيْلَ دَلِكَ إِنْ صِدْقاً وَ إِن كَذِباً فَما اعْتِذارُكَ مِنْ شَيَّ إِذَا قِيلا

أوّل من قال ذلك النعمان بن المنذر، وكان من حديثه أنّ وفد بنِي عامر قدموا عليه في بعض حوائجهم و معهم لبيدبن ربيعة الشاعر، وكان غلاماً صغيراً، فجعلوه في رحالهم، ودخلوا على النعمان، فوجدوا الربيع بن زياد العبسيّ عنده، فجعل الربيع يهزأ بهم، ويسخر منهم، فغاظهم ذلك، فرجعوا إلى رحالهم، فوضعوا اعدالهم ، فقال بعضهم: أمارأيتم ما لقينا من أخِي بنِي عبس، واستفظعوا ذلك، فقال لهم لبيد: إذا دخلتم غداً على النعمان، فأدخِلوني معكم، قالوا له: وعندك من خير؟ قال: سترون، فانطلقوا به معهم، واستأذنوا على النعمان، فأذن لهم، والربيع عند النعمان، يأكل تمراً و زبداً، قال لبيد: أبيت اللّعن، إن رأيت أن تأذن لى في الكلام، فقال: أذنت لك، فأنشأ يقول:

نَحْنُ بَنُو ۗ أُمِّ البَنِينَ الأربَعَة وَنَحْنُ خَيْرُ عامِربْنِ صَعْصَعَة مَهْلًا أَبَيْتَ اللَعْنَ لَا تَأْكُلْ مَعَه إِنَّ اسْتَهُ مِنْ بَرَصٍ مُلَمَّعَة وَ إِنَّهُ يُدْخِلُها حَتَىٰ يُوارِي أَشْجَعَه وَ إِنَّهُ يُدْخِلُها حَتَىٰ يُوارِي أَشْجَعَه كَانَّما يَطْلُبُ شَيئاً ضَيَّعَه

فأقف النعمان و رفع يده، و قال: كُفّ يا ويلك، فإنّي أحسِبك كما ذكر، فقال: لاوالّذي يصلح الملك ما أناكذلك، و إنّ الغلام لكاذب، فأذن لي أن أرحَلَ ركابي، فأذِن له، فقام الربيع، و هو يقول:

ما مِثْلُها سَعَةٌ عَـرْضاً وَلا طُـولا ما وازَنُوا\ رِيشَةً مِنْ ريش شَمْئِيلا

تُكْثِرْ عَلَيّ، وَ دَعْ عَنْكَ الأباطِيلا مَاجاوَرَ النِسِلُ يَوماً أَهْلُهُ نِيلاً فَما اعْتِذارُكَ مِنْ شَيء إذا قِيلا لَـنِنْ رَحَـلْتُ رِكـابِي إِنَّ لِي سَعَةً وَلَـوْ جَـمَعْتَ بَـنِي لَـخْمٍ بِأَسْرِهِمُ فَأَجابِه النعمان:

شَرِّدْ لَا بِرَحْلِكَ عَنّا حَيْثُ شِئْتَ وَلا فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

## قَد يَضرُطُ العَيرُ وَالْمِكواةُ فِي النارِ

أوّل من قال ذلك عُرفَطَة بن عَرفَجَة الهِزّانيّ، كان سيّد بني هـزّان، وكان الحُصين العكليّ سيّد بني عكل، فكان كلّ واحد منهما يُغِير على صاحبه، فإذا أسرت بنو عكل من بني هزّان أسيراً قتلوه، و إذا أسرت بنو هزّان منهم أسيراً فَدَوه، فقدم راكب لبني هـزّان عليهم، فرأى مايصنعون، فقال لبني هزّان: لم أرقوماً ذوي عدد و عُدَّة و جَلدٍ و ثَروة يلجئون إلى سيّد لاينقض لهم وتراً، أرضيتم أن يفنى قومكم رغبة في الدية؟ والقوم مثلكم تؤلمهم الجراح، و يعضهم السلاح، فكيف تُقتلون و يَسلمون، و وَبّخهم توبيخاً عنيفاً، وأعلمهم أنّ قوماً من بني عكل خرجوا في إبل لهم، فخرجوا، فأصابوهم، فاستاقوا الإبل، وأسروهم، فلمّا قدموا محلّتهم قالوا لهم: هل لكم في اللقاح والأمّة الرّداح والفرسِ الوقاح؟ قالوا: لا، ثمّ ضربوا أعناقهم، و بلغ عكلاً الخبر، فساروا يريدون الغارة على بني هزّان، و تندرت بهم عن بنو هزّان، فالتقوا، قاقتتلوا قتالاً شديداً، حتّى فشي بينهم الجراح، قـقُتل نذرت بهم عنون بنو هزّان، فالتقوا، قاقتتلوا قتالاً شديداً، حتّى فشي بينهم الجراح، قـقُتل

١. النص: وزنوا، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

٢. النص: تنحّ رحلك، و شرّد برحلك من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: ليس.

رجل من بني هزّان و أُسِرَ رجلان من بني عكل، وانهزمت بنوعكل، و إنّ عرفطة قال للأسيرين: أيّكما أفضل لأقتلَه بصاحبنا؟ و عسى أن نفادي الآخر، فجعل كلّ واحد منهما يخبر أنّ صاحبه أكرم منه، فأمر بقتلهما جميعاً، فقُدِّم أحدُهما لِـيُقتَل، و جعل الآخر يضرط، فقال عرفطة: قد يضرط العير والمكواة في النار، فذهبت مثلاً.

و قيل: بل أوّل من قال ذلك مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس، و كان يهوى هند بنت عتبة، و كانت تهواه، فقالت له: إنّ أهلي لايزوّجونني منك لإعسارك، ولو وفدت إلى بعض الملوك، فأصبت به مالاً وأتيت لزوّجوك، فخرج حتّى قدم الحيرة فبينا هو فيها إذ وفد إليها وافد فسأله عن خبر أهل مكّة، فأخبره بأشياء كان فيها أنّ أباسفيان تنزوّج هنداً، فطُعِن من الغمّ، فأمر النعمان به أن يُكوى، فأتاه الطبيب بمكاويه، فجعلها في النار ثمّ وضع مكواة عليه و علج من علوج النعمان واقف فلمّا رآه يكوى ضرط، فقال مسافر: قد يضرط العير والمِكواة في النار، وقيل: إنّ الطبيب هو الّذي ضرط.

## قَدْ يَعْثُرُ الجَوادُ

يقال ذلك لمن غلبت عليه أفعال الخير، ثمّ بد امنه شرّ، و منه قول النابغة الذبيانيّ: فَــَلَسْتَ بِــمُسْتَبقِ أَخاً لاتَــلُمُّهُ على شَعَثٍ أَيُّ الرِجالِ المُهَذّبُ

#### قَرِيعُ وَحْدِهِ

معناه: يقارع الأشياء بنفسه، لقوّته عليها.

## قَصِيرَةٌ مِنْ طَوِيلَةٍ

قال ابن الأعرابيّ: تمرة من نخلة، فالتمرة: القصيرة، والنخلة: الطويلة.

## قَضَيْتُ إِلَيْهِ بِسُفُورِي

أي: أُخبَر تُه بأمرى، وأطلَعتُه على المستور عن غيره، قال العجّاج في السفور:

١. النص: عليها.

## جـارِيَ لاتَسْتَنكِرِي عَـذِيرِي صَيْرِي وَإِشفاقِي عَـلَى بَـعِيرِي وَ وَكَثْرَةِ الحَدِيثِ عَنْ سُفُورِي

## قَطَّبَ مَا بَيْنَ عَينَيهِ

أي: جمعه و شنّجه، و قطاب الشيء: مجتمعه، قال طرفة يصف قينةً: رَحِيبُ قِطابِ الْجَيْبِ مِنْها، رَقِيقُه بِحِسِّ النّدامين بَضَّةُ الْمُتجَرِّدِ يعنى أنّها واسعة مجتمع الجيب ليدخل من يريد أن يجسّها بيده من ذلك الموضع.

## قَطَعَ اللهُ دابِرَهُم

الدابر: الأصل، و معناه أذهب الله أصلَهم ، قال شاعر: فِدى لَكُ ما رِجْ لَيَ اللهُ أَصَّلَي و خَالَتِي فَدَاةَ الكُ لابِ إِذْ تُحَرَّ الدَوابِرُ

و قيل: دابر القوم آخرهم، و في الحديث: مِن الناسِ مَن [لا] يأتي الصلوةَ إلّا دَبَرِيّاً أي: آخرَ الوقت.

#### قَعَدُوا عَلَى الدَقعاءِ

أي: على التراب والرماد الحارّ، أوّل من قاله فيما حكاه ابن الأعرابيّ امرأة من الأنصار، كان ولدها قتل ابن الصمة، و أتاها برأسه، فقالت: ويلكَ إنّ نساء قومكَ عُتقاء صاحب هذا الرأس، والله لقد أصابتنا منذُ زمانٍ رزيّةٌ قُتِل فيها رجالنا وأُخِذنا سَبايا، فَنجّانا الله ـ تعالى ـ بدريد بن الصمّة، و لقد سَرّحَنا و مَنَّ علينا، و على مَن كانَ سَلِمَ مِن رجالنا، فقعدنا على الدَقعاء نفترشُ عُ أذرُ عَنا، ولا نجد ما يُوارينا، فكسانا، و أحسنَ حالنا، و حَمَلنا، و لكم عتيقة وَ عَتِيق له، تبّاً لكَ، لقد قَتَلتَ الشجاعة والمرُوءة. ٥

## قَفًا عَادِر شَرٌّ ٦

و ذلكً أنّ رجلاً من تميم أجار قوماً، فأراد قومه أن يأكلوهم، فمنعهم، فقالت امرأة

١. النص: أصله. ٢. النص: رجلاي، و رجليّ في اللسان، المادة: دبر، و نسب البيت فيه إلى وعلة.

٣. النص: مرّ علينا. ٤. النص: نفرش. ٥. النص: المروّة.

٦. النص: غادر اشر، و تصحيحه من الفرائد حرف الهاء: هو قفا غادر شرّ.

لأبيها: أرِني هذا الوافِي، فأراها إيّاه، فلمّا أبصَرَت دمامته و قبح منظره قالت: لم أرّكاليوم قفاوافٍ، فسمعها فقال: قفاغادر شرّ، فصار ذلك يُضرَبُ مثلاً للرجل الدميم فيه خصال جميلة.

#### قَلَمُ

مِن قَلَمَه إذا قطعه، و قُلامة الظفر ما قُصَّ منه ١٠

#### قَلِيلُ الدَمدَمَةِ

أي: قليل الكلام و هو مغضب، و أصل الدمدمة الغضب، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ فَدَمدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم ﴾ ٢، أي: غضب عليهم.

و قيل: معنى الآية: فأكَبَّ عليهم، حُكِي عن الأصمعيّ أنّه وقف عليه معنى هذه الكلمة، فلم يزل يسأل عنها، فلا يوقف على ما تبرد به نفسه، حتى سمع رجلاً يقول لجاريته: ضَعيدِ حيثُ الكِسرُ و دَمدِمي عليهِ القَعْبَ، ففهم المعنى، و قيل: معنى فَدَمدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم أي: أَرجَف بهم الأرض.

## قَمقَمَاللهُ عَصَبَهُ

معناه: جمعه و قبضه، و منه قبل للبحر: قمقام، لاجتماع ماءه، و سُمِّي الشجاع قَمقاماً لأنَّه يجمع العدوّ برمحه في الحرب، والقمقام في غير هذا البحر، والقمقام السيّد، والقمقام صغار القردان.

## القَولُ ما قالَتْ حَذام

أوّل من قاله لجيم بن صعب والدحنيفة، وكانت حذام امرأته، فاتّفق أنّ أولاده سألوه

١. النص: ما قص من ظفره. ٢. الشمس: ١٤.

٣. يبدو أنّ الكاتب أراد أوّلاً أن يكتب: حيث، فسها فكتب: حتّى، فأصلحها بأن ألحق بالتاء في حتّى ثاءاً فصارت اللّفظة
 هكذا: حييث والكسر، على ما يبدو ، كسر البيت، والله أعلم.

شيئاً، فوعدهم و مطلهم فألحّوا في مطالبته، و أسرف في مدافعتهم حتّى أمسك أحدهم بتلبيبه، فقالت حذام: إنّه يدفع إليكم فيكلّ يوم كذا، فقالوا: إنّا نخشى مطلّه، فقال زوجها لجيم:

إذا قالَتْ حَذامِ فَصَدِّقُوها فَإِنَّ الْقَوْلَ ماقالَتْ حَذامِ

## القَيدُ وَ الرَتَعَةُ

قال الفرّاء: هذا المثل تضربه العرب في الخِصب، و منه يقال: فلانٌ يَرتَعُ، أي: هو مخصب لا يعدم شيئاً، و قال أبو عبيدة: يرتع، أي: يلهو، و قال غيره: يسعى و ينشط، و قيل: يرتع يأكل، و على هذا قراءة من قرأ: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ ، و قرأ أهل لمدينة: يرتع بكسر العين و هو يفتعل من الرعي، و قرأ الآخرون: نرتع، أي: نرعى دوابّنا، قيل: إنّ أوّل من قال: «القيد والرتعة» عمر و بن الصعق بن خويلد بن نفيل بن عمر و ابن كلاب، و كانت شاكر همدان أسروه، فأحسنوا إليه، و روّحوا عنه، و كان نحيفاً حين فارق أهله، فهرب من شاكر، فبينما هو بقيء من الأرض إذ صاد أرنباً، فاشتواها، فلمّا بدأ يأكل منها أقبل ذئب و أقعىٰ منه غير بعيد، فنبذ إليه من شوائه، فولّىٰ به، و قال عمر و عند ذلك:

لَـقَد أوعَـدَ ثَنِي شَـاكِـرٌ فَخَشِيتُها وَمِنْ شِعْبِ ذِي هَمْدانَ في الصدرِهاجِسُ وَ مِنْ شِعْبِ ذِي هَمْدانَ في الصدرِهاجِسُ وَ نَـارٍ بِــمَوماةٍ قَـلِيلٍ أنِـيسُها أَتـانِي عَـلَيها أَطلَسُ اللَـوْنِ بائِسُ قَـبائِلُ شَــتّىٰ أَلَّـفَ اللهُ بَـيْنَها لَـها حَجَفٌ فَـوْقَ الْـمَناكِبِ يابِسُ نَـبائِلُ شَــتّىٰ أَلَّـفَ اللهُ بَـيْنَها فَآبَ وَ ما يُخشىٰ آعَـلىٰ مَنْ يُجالِسُ تَـولّىٰ بِها جَـذْلانَ يَـنْفُضُ رَأْسَـهُ كَـما آضَ بالنَهْبِ الْمُغِيرُ المُخالِسُ تَـولّىٰ بِها جَـذْلانَ يَـنْفُضُ رَأْسَـهُ كَـما آضَ بالنَهْبِ الْمُغِيرُ المُخالِسُ

فلمّا وصل إلى قومه قالوا: ياعمرو ، لقد خرجت من عندنا نحيفاً و أنت اليوم بادن، فقال: القيد والرتعة، فذهبت مثلاً.

١. يوسف: ١٢. ٢. النص: مفتعل.

٣. النص: خويلة، و خويلد من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: ردحوا، و تصحيحة من الميداني.

٥. ورد هذا البيت في النص قبل البيت الثاني و مكانه الصحيح بعده كما في الميداني.

٧. النص: يا أباعمرو،

٦. النص: حيا و ما فخشي، و تصحيحه من الميداني.



# الباب الثاني والعشرون

## حرف الكاف

## كانَتْ لِقُوَةً صٰادَفَتْ قَبِيساً

اللقوة \! السريعة الحمل، والقبيس: الفحل السريع الإلقاح، فمثل هذين لاإبطاء عندهما في الن تاج، فضرب مثلاً للرجلين يكونان متّفقين على رأي و مذهب فيلتقيان ولا يلبثان أن يتصاحبا على ذلك و يتآلفا.

## كانَ جُرْحاً فَبَرِئَ `

قاله رجل من حكماء العرب كان مات والدِه، فبكى عليه حولاً ثمّ سلاعنه، فقيل له في ذلك فقال: كان جرحاً فبرئ، و منه قول أبي خراش الهذليّ:

بَلَيْ إِنَّـما تَعفُو الكُـلُومُ و إِنَّـما فَوكَلُ بالأدنى وَ إِنْ جَلَّ ما مَضىٰ

#### كانَ حِماراً فَاسْتَأْتَنَ

أي: كان عزيزاً فذلّ، يُضرَب مثلاً للشيء يكون علىٰ حال، فينتقل إلى دونها و أهون منها.

# كانَ ذلِكَ بَيْضَةَ العُقرِ

العقرههنا استعقام الرحم فلا تحمل، و قال جماعة من العلماء: بيضة العقر عبارة عن بيضة الديك، فإنّه يبيض بيضة واحدة فيُضرَب ذلك مثلاً لكلّ من فعل فعلة واحدة لم يُضِف إليها شيئاً، و قال الخليل: سمّيت بيضة العقر لأنّه تمتحن بها الجارية، فيُعلَم حالها في العقر، و لم يذهب إلى هذا غيره، و ذلك إنّما يكون عند الخلاف في أنّها بكر او ليست كذلك، فتُؤخَذ بيضة، فإن احتملتها، فليست ببكر، و إلّا فهي بكر يراعي بـذلك مقدار الصداق، لأنّه كان عندهم و إلى الآن فيما بين الناس يختلف الصداق بالبكارة والثيابة، و هذا الاختبار إنّما يكون في عمر الجارية مرّة فكأنّ بيضة العُقر إنّما يُمتَحن بها مرّة فضرُب بها المثل للشيء يكون مرّة واحدة والله أعلم.

## كانَ ذلِكَ مَرَّةً فاليَومَ لا

أوّل من قال ذلك فاطمة بنت مرّ الخثعميّة، و قال ابن الكلبيّ: كانت فاطمة بن مرّ الخثعميّة بمكّة، و كانت قد قرأت الكتب، فأقبل عبدالمطلّب، و معه ابنه عبدالله، يريد أن يزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فمرّ على فاطمة، فرأت نور النبوّة على وجه عبدالله، فقالت له: من أنت يافتى؟ فقال: عبدالله بن عبدالمطلّب بن هاشم، فقالت له: هل لك أن تقع على و أعطيك مئة من الإبل، فقال:

أمّا الْحَرامُ فَالمَماتُ دُونَه وَالحِلُّ لاحِلُّ فَأَسْتَبِينَه فَالمَماتُ دُونَه وَالحِلُّ لاحِلُّ فَأَسْتَبِينَه فَكَيْفَ بِالأَمرِ الّذي تَنْوِينَه

و مضى مع أبيه، فزوّجه آمنة، فظلّ عندَها يومَه و ليلتَه، فاشتملت بالنبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ ثمّ انصرف، و قد دعته نفسه إلى الإبل، فأتاها، فلم يرمنها حرصاً، فقال: هل لك فيما قلت؟

فقالت: كان ذلك مرَّة واليوم لا، ثمّ قالت له: أيّ شيء صنعت بعدي؟ قال عبدالله: إنّ أبي زوّجني آمنة بنت وهب، فقالت له: رأيت في وجهك نور النبوّة،

٣ و ٣. النص: مرّة، و مرّ مِن الفرائد في شرح المثل: قد كان ذلك مرّة...

فَأَرَدت أَن يكون بي الله إلا أن يضعه حيث يحبّ ثمّ أنشأت تقول:

بَنِي هاشِم قَدْ غادَرَتْ مِنْ أَخِـيكُمُ كَما غَادَرَ الْمِصْباحُ بَعْدَ خُبُوِّهِ وَ مَا كُلُّ مَا يَحْوَى الْفَتَى مِنْ نَصِيبِهِ فَأجِمِلُ إِذَا طِالَبْتَ أَمْرًا فَإِنَّهُ و قالت في ذلك ايضاً:

[إنِّي] لَم رأيتُ مُخِيلةً نَشَأَتْ لِـــلّهِ مــازَهْــريّةُ سَــلَبَتْ و أنشدنا شيخنا الجَزَرِي البَصْريّ \_ رحمهالله \_ لبعضهم ٥ في المعنى:

> فَلا تُهلكَنَّ النَفْسَ لَـوْماً وَ حَسْـرَةً وَلا تَـيْأُسَنْ مِـنْ صـالِح أَنْ تَـنالَهُ فَإِنَّكَ مِا يَقْدِرْ لَكَ اللهُ تَلْقَهُ

أُمَــيْنَةُ إذ لِـلباهِ يَـعْتَلِجان فَـتائلَ قَـدْ مِـيثَتْ لَـهُ بدِهان بِحَزْم م وَلا ما فاته بِتُوان ٣ سَيكُفِيكَهُ جَدَّانِ يَصْطَرعانِ

فَـــتلألأتْ بِـحَناتِم القَـطْرِ ثَوْبَيْكَ ما اسْتَلَبَتْ وَ ما تَدرى

عَلَى الشيء سَدّاهُ لِغَيْرِكَ قيادِرُه وَ إِنْ كَانَ بُوساً بَيْنَ أَيْدِ تُبادرُه كفاحاً وَ تَعِلْبِهُ إِلَيْكَ مَقادرُه

## كانَ كُراعاً فَصارَ ذراعاً

قيل أ: إنّ أوّل من قاله أبو موسى الأشعري \_ رضى الله عنه \_ في بعض قبائل العرب، فضُر ب به المثل لمن يكون خسيساً ثمّ يصير عزيزاً.

## كانَ نُوالُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا

النول والنوال: الصلاح، قاله ٢ أبو عبيدة، و قال الأخفش هو العطيّة والحظّ، قال لبيد: وَقَفْتُ بِهِنَّ حَتَّىٰ قالَ صَحْبِي جَزعتَ وَلَيْسَ ذلِكَ بِالنَّوالِ

٦ و ٧. النص: قال.

١. النص: لي، و بي من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: لحزم، و بحزم من الفاخر في شرح المثل.

٤. الزيادة من الفاخر و ساقطة فيالنص و فيه: رأيت مخيلة نشأت جهاراً.

٥. و هو مضرّس بن ربعيّ كما في خزانة الأدب، ج ٥، ص ٢٢.

٣. النص: لتوان، و بتوان من الفاخر.

معناه: ليس ذلك بحَظّ و غنيمة لك، و قال غيرهما: النوال: الصواب، و قال لبيد: فَدَعِ المَـلامَةَ وَيْبَ غَـيْرِكَ إِنَّـهُ لَيسَ النّـوالُ بِـلَومِ كـلِّ كَـرِيمِ والمعانى الثلاثة محتملة.

## كانُونٌ مِنَ الرِجالِ

قال الفّراء: الكانون: الثقيل، تقول العرب: قد كَنْوَنْتَ علينا، أي قد ثقلت، قال الحطيئة يهجو أُمّه و قيل امرأته:

أغِربالاً إذا اسْتُودِعتِ سِرّاً وَكَانُوناً عَلَى المُتَحدِّثِينا

و قال الأصمعيّ: الكانون هو الّذي إذا دخل على قوم، و هم في حديث، كفّوا عنه من أجلِه، و قال أبوعبيدة: هو من قولهم: كننت الشيء إذا سترتّه، فمعنى ذلك أنّ القوم يتحدّثون، فإذا دخل، كنّوا و جنّوا حديثهم عنه.

## كَأُنَّهُ يَوُّ

أصل البوّ أن يُذبَحَ فصيل الناقة، فيُسلَخَ برأسه و قوائمه، ثمّ يُحشى جلدُه تبناً لتراه أُمّه، فلا تُنكِره و تشمّ رائحته فتدرّ عليه، ولا ينقطع لبنها، فجعلوا من لايفهم ولا يُنتَفع به كثير منفعةٍ بمنزلة البوّ، أي كالجلد المحشوّ كأنّه زور.

## كَأَنَّهُ شَنُّ بِال

الشنّ والشنَّة: القربة الّتي قد جفّت، فلم يبق فيها للانتفاع وجه، يُشبَّه به الفيل من الناس الّذي لاقوّة و لا منفعة فيه.

# كَأُنَّهُ القُباطِيُّ "

يشبّه الأبيض بذلك، و ذلك أنّ القباطيّ شديد البياض والصقل، قال زهير:

١. النص: الانتفاع. ٢. الفيل: الثّقيل الخسيس (اقرب الموارد).

٣. اللسان، المادة، قبط: القبطية: ثياب كتان بيض رفاق تعمل في مصر و هي منسوبة إلى القبط على غير القياس والجمع قُباطئ و قَباطئ ...

#### باق كَما دَنَّسَ القِبْطِيَّةَ الوَدَكُ لَيَأْتِيَنَّكَ مِنِّى مَنْطِقٌ قَذَعُ

## كَبِرَ عَمْرِقُ عَنِ الطُّوق

أوّل من قاله جَذيمة الأبرش. و كان عمرو بن [عديّ] ابن نصر اللخميّ ابن أخـته أجمل الناس فاستُطيرَ، ففُقِد زماناً من الدهر و ضُرب له في الآفاق، فلم يوجَد، و أتى على ذلك ما شاءالله، ثمّ وجده رجلان، يقال لهما مالك و عقيل، فاتيا به جذيمة الأبرش، و هو بو مئذ ملك ٢ الحبرة فأكر مهما، و أحسن إليهما، و قال لهما: حُكمَكما، فسألاه أن يكو نا أبداً نديمَيه، ففعل، فلم يزالا نديمَيه زماناً من الدهر، حتّى فرّق الموت بينهما، و أعجب جذيمة ما رأى [من] "شباب عمرو و هيأته، فأرسل [به] اللي أمّه، فألبسته و جعلت في عنقه طوقاً، فقال جذيمة: كبر عمرو عن الطوق، فأرسلها مثلاً.

وقال متمّمين نويرة يذكر اتّفاق ندماني ٥ جذيمة:

فَكُنَّا كَنَدْمانَى جَنِيمَة حِقْبَةً مِنَ الدَّهْر حَتَّىٰ قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعا

فَ لَمَّا تَ فَرَّقنا كَأُنِّي وَ مالِكاً لِطُولِ اجْتِماعِ لَم نَبِتْ ليلةً مَعا و قال أبو خراش الهذليّ يذكرهما:

أَلَم تَعْلَمِي أَنْ قَدْ تَفَرَّقَ قَبْلَنا خَلِيلا صَفاءٍ مالكُ وعَقيلٌ

قال مصنّف الكتاب \_رحمه الله : هذا المثل يُضرَب لمن ارتفع شأنه عن شيء يدعي له، و أمريناط به.

#### كتاب

سُمِّي بذلك لتألُّف ٦ حروفه، و انضمام بعضها إلى بعض، و كلّ شيء جمعتَه، و ضممتَ بعضه إلى بعض فقد كتبته، و يقال للخرّاز كتّاب، والخُرزَة الّتي تـجمع المـزادة: كُـتبَةً ٧،

١. الزيادة من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٣ و ٤. الزيادتان للمصحّح. ٥. النص: ندماء.

٧. النص: والخرز الذي يجمع المزادة كتب.

٢. النص: مالك الحيرة. ٦. النص: لتأليف.

#### و جمعها كُتَب، قال ذوالرمّة:

#### مُشَلشَلٌ ضَيَّعْتُهُ بَينَها الكُتَبُ

و منه كتبتُ كذا، أي جمعت، و منه كتبتُ البغلة، إذا جمعت بين شفريها بالحلقة.

# كَرَثَنِي الأمرُ يَكرُثُنِي

أي: أثقلني، و شقَّ عليّ.

## كَرّاتُ الكُمَيتِ

أوِّل من قال ذلك مالك بن الريب المازنيّ فيبيت له:

سَيُغْنِينِي المَليكُ ٢ و نَصْلُ سَيْفِي وَكَرّاتُ الكمُيَتِ عَلَى التِجارِ

## كَزُّ لَئِيمٌ

الكزّ: الضيّق، والمرّاد به: هو بخيل لئيم، قال جِندب بن عمر و التغلبيّ:

يا لَيْتَنِي كَلَّمْتُ غيرَ خُارِجٍ أَمَّ صَبِيٍّ قَدْ حَبا وَ دارِجِ غَرْبَى الْوُشَاحِ "كَزَّةُ الدَمالِجِ

أي: ضيّقة الدمالج، لامتلاء عضديها، لاتكاد دمالجهاعَ تجول في يَدَيها، والله أعلم.

## كِسْرُ فَنِيخ

أي: مقهوَّر، و قد ذكرته في باب الفاء في قولهم: فنخه الدهر ٦، والله الموفّق.

#### كُسَيِرٌ وَ عُوَيِرٌ

أوّل من قال ذلك أُمامة بنت نشبة بن مرّة، كان تزوّجها رجل من غَطَفان أعور، اسمه

١. النص: لايقرأ، و ما أثبته فهو من الموسوعة في شرح المثل.

٢. النص: الكميت، و تصحيحه من الموسوعة.

٣. النص: غرثي الرماح والوشاح، من الفاخر في شرح المثل. ٤. النص: دمالجتها.

٥. هكذا في النص و في أقرب الموارد، المادّة كسر: كسر قبيح.

 <sup>...</sup> ولم يذكر كسر فنيخ هناك و إنما قال: فنخه الدهر أى غلبه وقهره و أذله.

خلف ابن رواحة، فمكثت عنده زماناً حتى ولدت خمسةً، ثمّ نشزت عليه، فلم تصبر معه، فطلّقها، ثمّ إنّ أباها و أخاها خرجا في سفر لهما، فلقيهما رجل من بني سُلَيم، يقال له: حارثة بن مرّة، فخطب أُمامَة، و أحسَنَ العطيّة، فزوّجاها منه، وكان أعرج مكسور الفخذ، فلمّا دخلت عليه رأته محطوم الفَخِذ، فقالت: كُسيرٌ و عُوَيرٌ و كلّ غيرٍ خيرٌ، فذهب قولها مثلاً.

#### كَظَمَ غَيْظَهُ

قال المبرّد: كتمه على امتلائه منه، فأمّا قوله \_ تعالىٰ: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ ٢، إنّما هم المتصبّرون على إمساكه علىٰ غلوّه و فَوره، وكظمتُ السقاء يراد به ملأته و ربطت رأسه.

## كِلاهُما وَ تَمراً

قيل: إنّ أوّل من قاله رجل من باهلة، مرّ بباهليّ بين يدّيه تمر و زبدو سنام، فقال: أنِلني ممّا بين يدّيك، فقال: أيّما أحبّ إليك زبدٌ أم سنام، فقال: كلاهما و تمراً.

و قيل: إنّ قائله عمرو بن حمران "الجعديّ، و كان في إبل لأبيه يرعاها، فمرّ به رجل قد جهده العطش، و بين يدي عمرو زبد و تمر و قرص، فقال له الرجل: أطعمني من زبدك و قرصك، فقال له عمرو: بل كِلاهما و تمراً، ثمّ قَراهُ وسقاه.

و قيل: إنّ أحد الخلفَاء عرض على نديم له حلّتين، فقال النديم: كلاهما و تمراً فقال: أبي تستهزئ؟ و طرده عنه.

#### كَلِفْتُ بِهِ

أي: اشتد حُبّي له، و هو من المبالغة في المحبّة، أنشد الأصعميّ يقول: فَتَعَلَّمِي عَ أَنْ قَدْ كَلِفتُ بِكُمْ ثُمَّ أَفعَلِي ماشِئْتِ عَنْ عِلمٍ

٢. آل عمران: ١٣٤.

١. النص: خالد، و خلف من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: جهران، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: لايقرأ، و تصحيحه من المعجم المفصل، ج٧، ص٤١٠.

## كُلُّ أَزَبَّ نَفُورٌ

أوّل من قاله زهير بن جذيمة العبسيّ، و ذلك أنّ خالدبن جعفر بن كلاب كان يطلبه بذحل، فكان زهير يوماً في إبل له يهْنؤها، و معه أخوه أُسَيد بن جذيمة، فرأى أسيد خالد ابن جعفر قد أقبل، و معه أصحابه، فأخبر زهيراً بمكانهم، فقال له زهير: كلّ أزبّ نفور، فذهب قوله مثلاً، والأزبّ من الإبل: الكثير الشعر، تكون كثرة شعره في عينيه، فكلّما (آه ظنّ أنّه شخص يطلبه، فينفر من أجله.

# كُلُّ امِرِي فِي بيتِهِ 'صَبِيًّ

أي: في حسن الخلق و المفاكهة و اللهو و نحوه، و منه الحديث: أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يصلِّي و الحسن و الحسين ـ رضي الله عنهما ـ يتناوبان ركوبه، فلمّا فرغ قال: نعم الراكبان أنتما، و نعم المطيّة مطيّتكما، و أبوكما خير منكما، و نُقِل عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: مَن كان له صبيّ فليَتَصابَ "له يعني يُداعبه.

## كلُّ شَاةٍ بِرجْلِها مُعَلَّقَةٌ

معناه كلّ مأخوذ بجريرته لا بجريرة غيره، كما أنّ الشاة لا تعلّق برجل غيرها. أوّل من قال ذلك وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد، و كان ولي أمر الكعبه بعد جرهم حيناً، فبني صرحاً بأسفل مكّة، عند سوق الخيّاطين اليوم، و جعل فيه أمّة [يقال] لها حزورة، و بها سمّيت حزورة مكّة، و عمِل في الصرح سُلّماً، و كان يبرقاه و يبزعم أنّه يناجي الله حسبحانه و كان ينطق بكثير من الخبر، و كان علماء العرب يزعُمون أنّه صِدّيق مسن الصدّيقين، و من كلامه: مُرضعةٌ و فاطمةٌ و وادعةٌ ثمّ قاصمةٌ، زَعم ربّكم لَيَجزِينَ الخير ثواباً و بالشرِّ عِقاباً، إنّ مَن في الأرضِ عَبيدُ في السماء، هَلكتْ جُرهُمُ و رَبَلَت إياد، و كذلك الصلاحُ و الفساد، فلمّا حضرته الوفاة جمع إياد، فقال: إسمعوا وصيّتي، الكَلامُ

١. النص: فلمّا. ٢. النصّ: في نفسه.

النص: فليتصابئ.
 النص: عبداً.

٤. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة فمي النص

النص: ربطت، و ربلت من الميداني و الفرائد.

كلمتان، والأمرُ بعد البيان، مَنْ رَشَدَ فاتَّبِعوه، و مَن غَوىٰ فارْفُضوه، و كلّ شاةٍ بِـرِجلِها مُعَلَّقَةٌ، فأرسلها مثلاً، و مات، و نُعِي على الجبال، و فيه يقول بشربن الحُجَير الإياديّ: وَ نَحْنُ إِيـادٌ عَـبِيدُ الإلٰـهِ وَهُمُ مُـناجِيهِ فِـي سُـلَّمِ وَنَحْنُ وُلاةٌ لِـبَيْتِ الإلٰـه وَمَانَ النُخاعِ عَلىٰ جُرهُمِ

## كُلُّ ضَبِّ عِنْدَهُ مِرْداتُهُ

المِرداة الحجر الذي يُرمى به '، يقال: رَدَيتُ الرجل أردِيه، و معناه: لا تأمن الحدثان والغير، فإنّ الآفات معدّة مع كلِّ أحد، يقال: إنّ الضَبَّ قليل التهدّي، فلايتّخذ جحراً إلّا عند حجر يكون علامةً له إذا خرج من سَرَبه، فربّما قُتل بذلك الحجر، فلهذا قيل: كلّ ضبّ عنده مرداته.

# كُلُّ فَتاةٍ بأبيها مُعجبَةُ

أوّل من قال ذلك العجفاء "بنت علقمة السعديّ، كانت خرجت و ثلاث نسوة من بني سعد في ليلة طلقه ليتحدّثن، فأتين روضةً، فلمّا اطمأنّ بهنّ المجلس أخذن في الحديث، فقلن: أيُّ النساء أفضَل؟ فقالت إحداهنّ: خَيرُ النساء الخَريٰ: بل خيرُ النِساء الشَموعُ الحَصانُ القَنوعُ، قالت الأخرىٰ: بل خَيرُ هُنَّ الجامِعةُ الأخرىٰ: بل خيرُ النِساءِ الشَموعُ الحَصانُ القَنوعُ، قالت الأخرىٰ: بل خَيرُ هُنَّ الجامِعةُ لأهلِها القانِعةُ الرافِعةُ [لا] الواضِعةُ، قلن: فأيُّ الرجال خير؟ قالت إحداهنّ: الرَضِيُّ القَنوعُ، غَيرُ الخَطّالِ و التِنبالِ، قالت الأخرى: بل خَيرُ الرِجالِ الغنيُّ المُقيمُ الراضي لا يَلومُ، وقالت الأخرى: بل خيرُ الرِجالِ الوَفيُّ السَخيُّ "الذي يُكرِمُ الحُرَّةَ ولا يَجمَعُ الْضَرّة، قالت الأخرى: وأبيكنَّ إنّ في [أبي] آلنَعتِكنَّ، قالت العجفاء لا بنت علقمة: كلّ فتاة بأبيها معجبة، فذهب قولها مثلاً.

الخريد^: ذات الحياء الكثير، الشموع: الضحوك اللعوب، يـوم طـلق و ليـلة طـلقة،

۱. النص: يرمى بها. ٢. النص: و معناه أن يقول.

٣. النص: العجماء، والعجفاء من الفرائد في شرح المثل.

٥. النص: السنيّ، والسخيّ من الفرائد.

٧. النص: العجماء، والعجفاء من الفرائد في شرح المثل.

٤. الزيادة من الفرائد.

٦. الزيادة من الفرائد و ساقط فىالنص.

النص: الخريدة.

أي: لابرد فيهما ' ولا حرّ ولا شيء يؤذي، والرجل الخطّال: المضطرب طولاً، والتسنبال: القصير.

## كلَّ الحِذاءِ يَحتَذِي الحافِي الوَقِعُ

وأصله الرجل يمشي في الوَقع ـ و هو الحجارة ـ حافياً فيُصِيبُه الوجي، فهو يحاذر على رجليه من كلّ شيء ينكيهما، و منه قول القائل:

يا لَيتَ لِي نَعلَيْنِ مِنْ جِلْدِ الضّبُع كلَّ الحِذاءِ يَحتَذِي الحافِي الوَقِع فَهو يتمنّىٰ نعلين، و إن كانا من جلد الضبع، إذا نجّياه من الحفا.

## كُلُّ ما هُوَ آتٍ فَقَريبٌ

أوّل من قاله أكثم بن صيفي، كان يُوصي وَلَدَه، و هو صحيح الجسم، فقال له ولده: يا أبت إنّما يوصِي المريضُ عند و فاته، فقال: يا بُنيّ، إنّ اليومَ هو الموتُ الأصغرُ، و إنّ مَن كان مُتر قِباً مالابُدّ منهُ، فكان قد، و كلّ آتِ قريبٌ.

## كُلُّ مُجْرِ بِالْخَلاءِ يُسَرُّ ٢

يُضرَب ذلك مثلاً للرجل، ينفرد بركض فرسِه في موضع لامسابق يسابقه، فيُداخله السرور، لما يرى من فرسه، ولا يدرِي ما عنده، فذهبت مثلاً للرجل يَحمَد نفسَه على خَلّةٍ فيه، ولا يعلم بما [في] "أيدي الناس من حميد الطرائق، و أوّل من قاله قيس بن زهير، وسيأتي ذكره في باب الواو في قولهم: وقع بينهم حرب داحس.

## كَالْمَمْهُورة عُمِنْ مالِ أَبِيها

يُضرَب مثلاً للامتنان بالصنيعة الَّتي قد انتفع بها الممتنّ، قيل: إنّ أصل ذلك أنّ رجلاً

١. النص: فيها. ٢. النص: مُسَرّ، و يسرّ في الميداني و غيره.

٤. النص: كالممهور، و تصحيحه من الفرائد، ج ١، ص ١٨٢.

٣. الزيادة للمصحّح.

أعطىٰ رجلاً مالاً ليجعله صداق ابنته، ثمّ إنّ الزوج امتنّ عليها بما مهرها به، مع أنّه من مال أبيها، و قيل: إنّ سبب ذلك أنّ رجلاً خطب امرأةً بلهاء إلى نفسها، فالتمست صداقاً كثيراً، فأصدقها من مال أبيها فقبلت ١، فضُرِب بها المثل في البّلَه، والله أعلم.

# كَنَدْمانَي جَذِيمَةً

يُضرَبُ مثلاً للمتوافقين، و قد ذكرته في قولهم: كَبِرَ عمروٌ عن الطّوق.

## كُنّا فِي إملاكِ فلان

أي: أملكناه مثل ملكناه، و يقال أيضاً: كنّا في مِلكانِ فلان و في ملكهِ و مَلكَتِه.

# كَنَنْتُ الشيء

إذا سترتُه، فمعنى ذلك أنّ القوم يتحدّثون، فإذا دخل [عليهم أحد] كَنُّوا و خَـبوا أحاديثهم عنه.

## كُورَةُ المدينة ٣

يعنون ناحيتها.

#### كَيْفَ السامَّةُ وَ العامَّةَ

السامّة: الخاصّةُ، و العامّة: بقيّة الناس.



## الباب الثالث والعشرون

## حرف اللام

## لاحَيْتُ فلاناً فِي كَذا وَ بَيْنَنا مُلاحاةٌ

الملاحاة: الممانعة و المدافعة، قال الأصمعيّ: أصله الملاومة و المباغضة، ثمّ كثر حتّى صارت كلّ ممانعة و مدافعة ملاحاةً و لحاء، قال أبوالنجم يصف إبلاً:

وَلاحَتِ الراعِيَ مِنْ دُرُورِها مَخاضُها إلَّا صَفايا خُورِها

و قال حسّان بن ثابت الأنصاريّ:

نُـوَلِّيها الْـمَلامَةَ إِنْ أَلَّـمنْا إِذَا مَا كَانَ مَغْثُ أُو لَحَّاءُ

#### لاق بِكَذا:

أَى: لَصِقُ به، و اللِيقَة مأخوذةٌ من هذا.

## لكِنَّ بِالأثلاثِ لَحمٌ لايُظْلَلُ [و] لكِنَّ عَلىٰ بَلْدَحَ قومٌ عَجفىٰ

هذان المثلان ذكر تهما في باب الألِف في قولهم: البس لكلّ حال لَبوسها، إمّا نعيمها وإمّا بُوسَها، والله الموفّق.

١. النص: إلّا صفاء خورها، و تصحيحه من اللمان، مادّة: لحا.

# لَأُرِيَنَّكَ الكَواكِبَ بالنَّهارِ

أي: لأُلقِيَنَّكَ في شدَّة يظلم عليك النهار، و إنَّما هو مثل في الشِدَّةِ، قال طرفة بن العبد: إن تُسنوِّلهُ فَعَدَّ تَسمُنَعُه وَ تُريهِ النجمَ يَجري بالظُهُر

## لَئِيمٌ راضِعٌ

قال الطائيّ: الراضع الذي [يُخرِج] الخُلالَة بالخِلال ، فيأكلها من اللؤم لِئلّا يفوته شيء، و قال أبوعمرو: الراضع الذي يرضع الناقة أوالشاة قبل أن يحلبها من فرط جشعه، وأنشد:

وَ إِنِّي إِذَا مَا الْقُومُ كَانُوا ثَلاثةً كَرِيماً و مُستَحياً وَكَلباً مُجَشَّعا كَفَفْتُ يَدِي مِن أَنْ تَنالَ أَكُنُّهُم إِذَا نَحنُ أَهْوَينا وَ مَطْعَمُنا مَعا

و قيل: هو الراعي لا يكون معه ما يحلب فيه، فإذا سأله أحد القرى اعتل بأن ليس معي مِحلَب، فإذا أراد الشرب رضع من تَدي الناقةِ و الشاة، قاله الفرّاء.

و قال اليماميّ: الراضع الذي رضع اللؤم من تَدي أُمّه، يريد أنّه ولد في اللؤم، و قيل: هو الذي يرتضع من الشاة والناقة، ولا يحلبها في إناء، لئلّا يُسمَع صوت الحلب، فيأتيهِ طالبُ لَبَن.

#### لَتَّىكَ

معناه إجابةً لك، نصبه على المصدر، و منه التلبية بالحجّ، و ثُنِّي يريد إجابةً بعد إجابة، و قيل: معناه إلباباً بك ، أي: إقامة و لزوماً لك ، مأخوذ من قولهم: لبَّ ، بالمكان إذا أقام به وألبّ أيضاً، قال الراجز:

لَبَّ بأَرْضٍ لاتَخَطَّاها الْغَنَم و قيل: هو مأخوذ من قولهم: أُمُّ لَبَّةُ، أي مُحِبّة عاطفة، فعلى هذا معناه: إقبالاً إليك

٣. النص: إلبابُ بك.

٢. النص: من الخلال.

١. الزيادة للمصحّح.

٥. النص: لبت.

٤. النص: لزوم لك.

و محبّةً اقال الشاعر:

وَ كُنْتُم كَأُمِّ لَبَّةٍ طَعَنَ ابْنُها إلَيها، فَما دَرَّتْ عَلَيهِ بِسَاعِدِ وقيل: هو مأخوذ من قولهم: داري تلبّ دارك، و يكون معناه: اتّجاهي إليك و إقبالي على أمرك.

## لَبِقٌ مِن الرجالِ

أي: رفيق لطيف فيما يعمل، و قال رؤبة يصف حماراً:

تَّ تَبَاضَةٌ بَيْنَ العَنِيفِ وَاللَّبِقْ مُقتَدِرُ الصَنْعَةِ وَهُواهُ الشَّفَقْ وَقَالُ ابن الأَعرابيّ: معناه: ليّن الخلق، و منه سُمِّيت المُلَبَّقة لِلينها و حلاوتِها.

#### لَجَّ فَحَجَّ

يُضرَب مثلاً للرجل تحمله اللجاجة على فعل ما لم يكن يريد فعله، وأصله أنّ رجلاً لجّ في الغيبة عن أهله، و لم يكن من أهل الحجّ، فحمله اللجاج على الحجّ.

لَّذِي الْحِلْم قَبْلَ الْيَوم ما تُقْرَعُ الْعَصا وَ ما عُلِّمَ الإنسانُ إلَّا لِيَعلَما

هذا المثل قيل في عامربن الظرب العَدَوانيّ، كان حكم العرب في الجاهليّة، فنال منه الكبر حتّى أنكر عقله، فقال لبنيه: إذا أنا زغت فقوّموني، فكان إذا هفا و زاغ قُرع له العصا، فيعلم أنّه قد زاغ فيتنبّه للحكومة، و ينزع عمّا كان حكم به فيها، و قيل: إنّ هذه القصّة كانت لأكثم بن صيفي، و قيل: إنّ أوّل من قرعت له العصا سعدبن مالك الكنانيّ، و قيل: غيره، و تقدّم القول [فيه] في باب الألف.

## لَعَلَّ لَها عُذْراً وَ أنتَ تَلُومُ ا

و ذلك أنَّ امرأةً من بلعنبر قتلت ولدها وكانت معيبةً، فلمَّا قدم زوجها لأمه الناس بعد

٢. النص: هواه بلا واو، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

النص: إقبال إليك و محبة.
 الزيادة للمصحّح.

٤. النص: تلومها.

أن أكثروا لومَها، فسألها عن ذلك، فأخبرته أنّ ولدها أتاها و هي نائمة فجامعها، فلم يمكن الرجل إخبار الناس بذلك، بل قال: لعلّ لها عذراً و أنت تلوم.

#### لَعَنْهُ اللهُ

قال الأصمعيّ: معناه باعدَه الله، واللعن: إلابعاد، قال الشماخ:

ذَعَرْتُ بِهِ الْقطا وَنَفَيتُ عَنهُ مَقامَ الذِئبِ كَالرَجُلِ اللَّعِينِ أَي: المبعَد، وقيل: اللعن: الطرد، ومعنى البيت: كالرجل المطرود وهما قريبان.

## لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بِالَتْ عَلَيهِ الثَّعَالِبُ

قد ذكرته في باب الألِف قبلُ عند قولهم: أذلُّ ممَّن بالت عليه الثعالب.

## لِكُلِّ ساقِطَةٍ لاقِطَةُ

قال الأصمعيّ: الساقطة الكلمة الّتي يسقط بها الإنسان، معناه: لكلّ كلمة يُخطئ بها الإنسان من يتحفّظها ليتحمّلها عنه، و يقال: تكلّم فلان فما سقط بحرف و ما أسقط حرفاً، الإنسان من يتحفّظها ليتحمّلها عنه، و يقال: تكلّم فلان فما سقط بحرف و ما أسقط حرفاً، أي: لم يُخطِئ به، واللاقطة الّتي تلقط الكلمة، أراد لاقطاً أي: حاملاً، فأدخل الهاء لمكان ساقطة لازدواج الكلام، قال الفرّاء: تدخل الهاء في وصف المذكّر في المدح والذمّ، فأمّا المدح، فيراد به الداهية، كقولهم: علّامة نسّابة، و أمّا في الذمّ فيراد به البهيمة كقولهم: هلباجة و فقاقة لا و رأيت في كتاب الأمثال المنسوب إلى الأصمعيّ في هذا أنّ المُراد به هو أنّ كلّ قول يقال فيستيقظ له من يشتهيه و يحمله.

# لِكُلِّ شَيءٍ غايَةً

معناه نهاية ينتهي إليها ذلك الجنس في الموضع الذي تكون فيه المسابقة إليه ليأخذها السابق، فمعنى غاية، أي: قد بلغ أقصىٰ منتهاه، و قيل: الغاية العلامة فيراد به أنه علامة في

٢. النص: فقاحه، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

ذلك الجنس، و هو مأخوذ من غاية الحرب و هي الراية الّتي تُجعَل للقوم يقاتلون ما دامت واقفةً و منه قول القائل:

إذا ما غايةً رُفِعَتْ لِمَجدٍ تَلَقّاها عَرابَةُ بالْيَمِينِ يعنِي: راية رُفِعت لمجد، ويقال للخرقة الّتي يعلّقها الخمّار على بابه، إذا جلب الخمر، وكانت عنده غاية، وهي من ذلك، لأنّها علامة أنّ عنده خمر، قال عنترة يصف رجلاً: رَبِدٍ لا يَداهُ بِالقِداحِ إذا شَـتا هَتّاكُ غاياتِ التِجارِ مُلَوَّمٍ أي: يشتري جميع ما عندهم، فيهتكون تلك الخِرَق، إذا لم يبق خمرً.

لِكُلِّ مَقام مَقالً

أوّل من قاله طرفة بن العبد في شعر له الله عمرو بن هند في بيت منه، و هو: تَصَدَّقْ عَلَيَّ هَـداكَ الإلهُ فَاإِنَّ لِكُـلِّ مَـقامٍ مَـقالا

لِلُّه دَرُّكَ

أصل ذلك أنّ الرجل كان إذا حمد الرجل، قال له: لله درّك، أي: ما يجيء منك بمنزلة درّ الناقة والشاة، ثمّ كثر في كلامهم حتّى جعلوه لكلّ ما يُتعجَّب منه، قال ابن أحمر:

بانَ الشَبابُ وَ أَفنىٰ ضِعفَهُ العُمُرُ لِللهُ دَرِّي فَأيَّ الْعَيْشِ أَنتِظُرُ قال الفرّاء: و قد تتكلّم بها العرب بغير لله، فيقولون درّ درّك، عند مدحِهم الإنسان، وأنشد:

دَرَّ دَرُّ الشَبابِ وَالشَعَرِ الأَس وَدِ وَالضامِراتِ تَحْتَ الرِحالِ وَكما ذكر قول المتنبيّ: درَّ دَرُّ الصِبئِ أَأَيّامَ ٣ تَجري ردُ يُولِي بِدارِ أَثلَةَ عُودِي

لِلْمِنِخَريْنِ <sup>،</sup>

. أوّل من قاله عمربن الخطّاب \_رضيالله عنه \_و ذلك أنّه أُتِيَ برجل سكران في شهر

١. النص: ولد، و تصحيحه من معلَّقة عنترة، المجاني الحديثه، ج ١، ص ١٥٩.

النص: فيه.
 النص: و أيام، و تصحيحه من ديوان الشاعر بشرح العكبري قافية الدال.

٤. النص: المنخرين.

رمضان فقال: للمنخرين \، أوِلدانُنا صيام و أنت مُفطِر؟ يعني ابطحوه على وجهه لِيُحَدَّ.

## لِليَدَينِ وَالْفَمِ

معناه: كبّه الله ليديهِ ولفمهِ، قيل: إنّ أوّل من قال هذا عائشة \_رضوان الله عليها \_لرجل أصابته نكبة.

#### لَنْ تَعدَمَ الحَسْناءُ ذاماً

أوّل من قال ذلك حبّى بنت مالك بن عمرو العدوانيّة، وكانت جميلةً، فسمع بجمالها ملك غسّان ، فخطبها، وحكّم أباها، فلمّا حملها قالت أُمّها لنسوتها: إنّ معنا عند الملامسة رشحةً لها هنة، فإذا أردتن إدخالها على زوجها فامسحن أعطافها بما في أصدافها، فلمّا أردن ذلك أعجلَهن زوجها عن تطييبها، فافترعها، فوجد فيهاريحةً، فلمّا أصبح قال له أصحابه: كيف رأيت طروقتك؟ قال: لم أركالليلة لولا رويحة أنكرتها، فقالت حبّي من خلف الستار لمّا سمعت قوله: لن تعدَمَ الحسناء ذاماً، فأرسلتها مثلاً، والذام: العيب، وقيل: هو الذمّ بعينه.

# لَن يَهلِكَ امْرقُّ عَرَفَ قَدرَهُ

و قيل: إنّ أوّل من قاله أكثم بن صيفي في وصيّته الّتي كتب بها إلى طيّء: أوصيكم بتقوى الله وصِلَةِ الرحمِ، و إيّاكم وَنكاحَ الحَمقاءِ، فإنّ نِكاحَها غَرَرٌ ، و ولدُها ضَياعٌ، وعليكم بالخيلِ فأكرِموها، فإنها حُصونُ العربِ، ولا تضعوا رِقابَ الإبِلِ إلّا فيحقّها، فَإنّ فيها ثَمَنَ الكريمةِ، و رُقوءَ الدمِ، و بألبانِها يتْحَفُ ٤ الكبيرُ و يُغذّى الصغيرُ، و لو أنّ الإبل

١. النص: المنخرين. ٢. النص: ابن غسّان، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل: لا تعدم الحسناء ذاماً.

٣. النص: غرور، و غرر من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: يعفّ، و يتحف من الفرائد في شرح المثل.

كُلِّفَتِ الطَحنَ الطَحنَ الطَحنَة، ولن يَهلِكَ امرؤً عَرَفَ قَدرَه، والعُدمُ عُدمُ العقلِ الاعُدمُ المالِ، ومَن عَتَبَ على الدَّهرِ طالتْ مَعتَبتُه، ومَن رضِي بالقَسمِ طالت معيشتُه، وآفةُ الرأي الهَوى والعادَةُ آملَكُ، والحاجةُ مع المحبَّةِ خيرٌ مِن البغضة مع الغنى، والدنيا دُولٌ، فما كان لَك منها أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تَدفَعهُ بقوّتك، والحسدُ داءٌ ليس له دواءٌ، الشماتةُ تُعقبُ، ومَن يَرَيَوماً يُرَ به، قبلَ الرّمي تُملأ الكنائنُ، الندامةُ مع السفاهةِ، دُعامةُ العقلِ الحِلمُ، خيرُ الأمُورِ مَعَبّةً الصَبرُ، بقاءُ المودَّةِ عدلُ التعاهدِ، مَن يَزُر غِبًا يَرْدَد حُبًا التغريرُ مفتاحُ البُؤسِ، و مِن التواني والعَجزِ نَتَجَتِ المَنطق، الحَرَمُ حِفظُ ما كُلُفتَ و تَركُ ما كُفِيتَ، كثيرُ التَنصُّحِ لا يُهجِمُ على كثيرِ الظِنَّةِ، مَن الحَف المَخْوقُ مَن الرَفقُ يُمنُ والخُرقُ شُومٌ في المنطق، غيرُ المنفق ألح ما وافقَ الحاجَة ، خيرُ العَفوِ ما كانَ بَعدَالمَقدُرَةِ، وقيل: إنّ أوَّل من قال: ماهلك غيرُ السَخاءِ ماوافقَ الحاجَة ، خيرُ العَفوِ ما كانَ بَعدَالمَقدُرَةِ، وقيل: إنّ أوَّل من قال: ماهلك امرؤ عرف قدر نفسه النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم.

## لَو تُركَ القَطا لَنامَ

أوّل من قال ذلك ابنة الريان، و ذلك أنّ عاطس بن جلاح بن سهم بن سمر بن ذي الحناجر سار إلى أبيها في حمير و خثعم و جعني أو همدان، فلقيهم الريان في أربعة عشر حيّاً من أحياء العرب، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثمّ تحاجزوا، فخرج الريان تحت ليلته وأصحابه هراباً، فساروا يومهم و ليلتهم ثمّ عسكروا، و أصبح عاطس فغدا لقتالهم، فإذا الأرض منهم بلاقع، فجرّد خيله في الطلب، فانتهوا إلى عسكر الريان ليلاً، فلمّا كانوا الم

٢. النص: الهم، والهوى من الميداني.

٤. النص: بلا، و تصحيحه من الفرائد.

٦. النص: صعبة، و تصحيحه من الفرائد.

١. النص: الطحين، و تصحيحه من الفرائد.

٣. النص: الفارة، والعادة من الفرائد في شرح المثل.

النص: الأمر، والأمور من الفرائد.

٧. النص: النصح، والتنصّع من الفاخر في شرح المثل.

٨. النص: جعفر، و جعفى من الميداني في شرح المثل.

٩. النص: تحت ليله، و تصحيحه من الميداني.

١٠. النص: كان، و تصحيحه من الميداني.

قريباً منهم أثاروا القطا، فمرّت بأصحاب الريان، فخرجت حذامِ ابنة الريــان إلى قــومها فقالت:

ألا ياقَوْمَنا ارْ تَحِلُوا وَ سِيرُوا فَلَوْ تُركَ الْقَطا لَيلاً لَناما

أى: لو ترك القطالما طار في هذه الساعة، وقد أتاكم القوم، وإنّ طيران القطا وقت نومه و سكونه من خوفهم ١، فلم يلتفتوا إلى قولها، و أخلدوا إلى المضاجع لما نالهم من الكلال، فقال ديسم بن طارق بصوت عال:

إذا قالَتْ حَذام فَصَدِّقُوها فَإِنَّ الْقَوْلَ ما قالَتْ حَذام

و قال الكلبيّ: هذا البيت للِّجيم بن صعب والد حنيفة و عجل، و كانت حذام امرأتُه، و ثار القوم فلجئوا ٢ إلى وادٍ قريب فاعتصموا به حتّى أصبحوا و امتنعوا منهم، و قيل: إنّما قاله امرأة عمروبن أمامة "، كان نزل بقوم من مراد فطرقوه ليلاً، فقالت امـرأتــه لمّــا رأت سوادَهم: قد أُتيتَ، فقال: إنّما هذا القطا، فقالت: لوترك القطا لنام، فلم يُلو على قولها، فأتوه فحاءةً فقتلوه.

#### لَوذاتُ سِوار لَطَمَتْنِي

أصله أنّ امرأة عاطلة من الحليّ والهيئة لطمت رجلًا، فقال لها ذلك، فضُرب به المثل لمن يؤذِي إنساناً، و ليس المؤذى بأهل لمكالمتِه، و قيل: قاله أنس بن الحجير ، و قد ذكرت القصّة في باب الذال في قولهم: ذلّ لو أجِد ناصراً.

#### لَه نُكَ أَلِدالُ

[ألّ لَـونُه يَــؤُلّ ألّاً و أليــلاً، إذا صفا و برق، والألّ: صفاء اللون]° والأليل [أيضاً] [الأنين<sup>٧</sup>.

٢. النص: فلجوا.

١. النص: إنّ طيران القطا من خوفهم كان وقت نومه و سكونه.

٣. النص: عمرو بن مامه، و أمامة من الجمهرة في شرح المثل.

٤. النص: أبي الحجر، و ما أثبته فهو من الجمهرة في شرح المثل.

٥. الزيادة بين المعقوفتين من اللسان، المادّة: الل.

٦. الزيادة للمصحّح.

٧. النص: الأبتر.

# لو نُهيَتِ الأَولَىٰ لَانْتَهَتِ الآخرةُ

قد ذكرته في باب الذال، عند قولهم: ذُلَّ لوأجُّدُ ناصراً.

## لَيْسَ بَعْدَالأسْرِ إلَّا الْقَتل

قاله بعض بني تميم، يومَ المُشَقَّر، و هو قصر بناحية البحرين، و كان كسري كتب إلى عامله عليها أن يدخلهم القصر، و يقتلهم بجناية كانوا جنوها، فأرسَل إليهم، فأظهر لهم أنّه يقسم فيهم طعاماً و مالاً، فحضروا الباب، فجعل يُدخلُ واحداً واحداً فيقتله، فلمّا رأوا [أنّه] اليس يطلع أحد منهم علِموا بالمكيده ٢، فقال بعضهم: ليس بعد الأسر إلّا القـتل، فامتنعوا حينئذ من الدخول.

## لَىسَتْ لَهُ طُلالَةٌ

قال الأصمعيّ: معناه ليس له حسن ولاماء، و قال أبوعمرو: الطلالة الفرح، وأنشـد لبعض الأزد:

فَلَمَّا أَنْ وَبِهِتُ ۗ و لم أُصادِفْ سوىٰ رَحْلِي بَقِيتُ بِلا طُـلالَة و قال ابن الأعرابيّ: الطلالة الهيئة الحسنة، كأنّه مأخوذ من النبت المطلول، و هو الّذي أصابه الطلّ.

## لَىسَ الخَيرُ كالمُعايَثَة

أوّل من قال ذلك رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم.

لَيسَ الشَّ فِيعُ الَّذِي يَأْتِيكَ مُتَزِّراً مِثلَ الشَّفِيعِ الَّذِي يَأْتِيكِ عُريانا هذا البيت قاله الفرزدق، و سبب ذلك أنّ النوار بنت أعين كلّمتْه لِقربِه منها ليتزوّجها،

١. الزيادة للمصحّح، والأصل: فلمّا رأوه.

٢. النص: علموا المكيدة. ٣. النص: نبهت، و وبهت من اللسان، المادّة: طلل.

فلمّا حضر الشهود أشهدتهم على ذلك، قال: اشهدوا عليّ أنّي قد تزوّجتها على مِنَة ناقة، فكرهته و أبت أن تُمضي ذلك، و شخصت إلى عبدالله بن الزبير تستعديه عليه، فلمّا رحلت رحل هو خلفها إلى ابن الزبير فأتى حمزة بن عبدالله بن الزبير يستشفع به إلى أبيه [و] قال فيه:

أمسَيتُ قد نَزَلَتْ بِحَمْزَةَ حاجَتِي إِنَّ المُسنَوَّةَ بِاسْمِهِ المَوثُوقُ وأَت النوار ابنة منظور بن زبّان امرأة عبدالله بن الزبير، و كلّم حمزة أباه في الفرزدق و كلّمته امرأتُه في النوار، فقضىٰ للنوار و لم يُجِز للفرزدق تزويجه، فقال الفرزدق:

أمّا بَنُوهُ فَلَمْ ثُنقبَلْ شَفاعَتُهُم وَ شُفِّعَتْ بِنْتُ مَنْظورِبْنِ زَبّانا لَيْسَ الشَفِيعُ الّذِي يَأْتِيكَ مُتَّزِراً مِثْلَ الشَفِيعِ الّذِي يَأْتِيكَ عُريانا فضربه الناس مثلاً في أنّ شفاعة النساء أنفذ من شفاعة الرجال.

## لَيسَ عَلَيكَ نَسْجُهُ فَاسْحَبْ وَجُرَّ

يقال للرجل، يسرف في إنفاق ماحصل من إرث أو وجه لم يتعب فيه.

#### لَيْسَ لِمَا يَفْعَلُ طَعْمٌ

الطعم: اللذّة والمنزلة من القلب، قال أبوخراش الهذليّ: وَ أَغَتَبِقُ الْمَاءَ القَراحَ و أَجتَزِي إِذَا الْمَاءُ أَمْسَىٰ للمُزَلَّجِ أَذَا طَعْمِ أَي: أَمْنَ لِلمُزَلِّجِ أَنْ اللهُ أَنْ لِنَفْسٍ لاَتَمُوتُ فَيَنْقَضِي شَقاها ولا تَحيىٰ حياةً لَها طَعمُ أَلا مَنْ لِنَفْسٍ لاَتَمُوتُ فَيَنْقَضِي

# لَيْسَ لِمَكذُوبِ رَأَيُ

معناه: أنَّه إذًا كذب لم يُصِب ُ وجهَ ما يحتاج إليه، فيكون رأيه باطلاً فيذلك الأمر،

١. النص: فأتاه. ٢. النص: منظور بن سيّار.

٣. النص: للمولِّج، والمزلِّج من اللسان، المادّة: طعم.

٤. النص: لم يصف، و لم يصب، من الفاخر في شرح المثل.

لأنّه لارأي له، ويقال: إنّ أوّل من قاله العنبر بن عمرو بن تميم. قاله لابنته الهيجمانة، و ذلك أنّ عبد شمس بن سعدبن زيد مناة بن تميم كان يزورها، فنهاه قومها عن ذلك، فأبئ حتّى وقعت الحرب بينهم، فأغار عليهم عبد شمس، و علمت الهيجمانة بذلك، فأخبرت أباها، فأخبر بذلك قومه، وقد كانوا يعرفون ما بينهما، فقال مازن بن مالك بن عمرو ابن تميم: حَنَّت ولا تَهَنَّت ، وأنّىٰ لَكِ مقروع مقروع لقب عبد شمس فقال لها أبوها: أي بنيّة، اصدقيني، فإنّ المكذوب ليس له رأي، قالت: ثكِلتُك إن لم أكن صَدَقتُك، فانجُ ولا إخالُك ناجياً، فذهبت كلمتُه وكلمتُها وكلمةُ مازن مثلاً.

## لِيُفرخْ رَوْعُك

أي ليذهب رعبك و فزعك، لأنّ الأمر ليس على ما تحاذر، و هذا المثل لمعاوية، كتب به إلى زياد، و ذاك أنّه كان على البصرة، و كان المغيرة بن شعبة على الكوفة، فتوفّى بها، فخاف زياد أن يولّى مكانّه عبدالله بن عامر، و كان زياد يكره ذلك، فكتب إلى معاوية يخبره بوفاة المغيرة، و يشير عليه بتولية الضحاك بن قيس مكانه، ففطن له معاوية، و علم ما أراد، فكتب إليه: قد فهمت كتابك فليفرخ روعك أبامغيرة، لسنا نستعمل ابن عامر على الكوفة، و قد ضممناها إليك مع البصرة فلمّا ورد كتابه على زياد قال: النّبع يَقرَع بعضه بعضاً، فذهبت كلمتاهما مثلّين و كان زياد يُكنّى أبامغيرة.

## اللّيلُ أخفىٰ لِلوَيل

أوّل من قال ذلك سارية بن عُوَيمِربن أبي عَديّ العُقَيليّ، وكان سبب ذلك أنّ توبة ابن الحُميّر شهد بني خفاجة و بني عَوف، و هم يختصمون عند همّام بن مُطرّف العُقَيليّ، وكان على صدقات بني عامر من جهة مروان بن الحكم، فضرب ثوربن أبي سمعان بن كعب العقيليّ أنْفَ توبة بن الحميّر بجرز، و على توبة درع و بيضة، فجرح أنفُ البيضةِ وجه توبة، فأمر همّامُ بنُ مطرّف بثور فأُقعِد بين يدي توبة، فقيل لتوبة: خُذ حقّك يا توبة، فقال توبة:

١. النص: ولات هنًّا، ولا تهنَّت، من الجمهرة في شرح المثل: تَحَلُّل غَيلَ.

ماكان هذا إلّا عن أمرِك، و ماكان ثور ليجترئ عليَّ عندِ غيرِك، فانصرف، و لم يقتصّ، و هو يقول:

إِن يُمكِنِ الدَّهْرُ فَسَوفَ أَنتَقِم أَو لا فَإِنَّ الْعَفْوَ بادٍ للكَرَم

ثمّ إنّ توبة بلغه أنّ ثوراً قد خرج فينفر من أصحابه يريد ماءً لهم، يقال له جرين ـ بتثليث \_ فتبعهم توبة في ناس من أصحابه حتّى ذُكِرلهم أنّ ثوراً عند رجل من بني عامر ابن عقيل، يقال له سارية بن عويمر، وكان صديقاً لتوبة، فقال توبة: لاأطرُ تهم عند سارية، و وكّل بتفقّدهم رجلين من أصحابه حتّى يخرجوا، و قال سارية للقوم، و قـد أرادوا أن يخرجوا من عنده مصبحين: ادَّرعوا الليلَ فإنّه أخفيٰ للويل، ولستُ آمَنُ عليكُم توبةَ، فلمّا أظلموا ادّرعوا الليل فيالفلاة، و غفل صاحبا توبة، فلمّا ذهب الليل، فزع توبة و قال: لقد اغتررتُ بالليل من الرجلين، و إنِّي لأعلَمُ أنَّهم لن يصبحوا بهذه الفلاة فاستضاء آثارهم بنار أوقدها، فإذا آثار القوم، فخرج توبة في اثرهم مُسرِعاً حتّى أتىٰ قرون بَقَر و هو مكان فيه سمر، فغشيهم، فلمّا رأوا ذلك صفّوا له رجالهم، و زحف إليه توبة، فارتمَى القوم، ثمّ إنّ توبه قال لأخيه عبدالله: ترِّس لي، فإنِّي قد رأيت ثوراً يكثر رفع الترس، عسى أن أوافِق منه عند رفعه الترس مرمى فأرميه ففعل، فرماه توبة فأصابه على حلمة ثديه، فصرعه وغشىَ توبةُ و أصحابُه القومَ، فوضعوا فيهم السلاح، حتّى أثخَنوهم، و مضوا حتّى طرقوا سارية بن عويم من الليل، فقال: إنّا قد تركنا من قومكم للسمرات من قرون بقر فأدركوهم، فمن كان حيّاً فداوُوه، و من كان ميّناً فوارُوه، ثمّ انصر ف توبة وأصحابه، ولحق سارية بالقوم فاحتملهم و قدمات ثوربن أبي سمعان و هذه النوبة جرّت قتل توبة ابن الحميّر ".

## لَيْلَةُ البَدْرِ

قال المازنيّ: إنّما قالوا ذلك لتمام القمر فيها، و من ذلك بدرة الدنانير لامتلائها، و قال غيره: لأنّ القمر ليلة أربعة عشر يطلع قبل أن تغيب الشمس فيبدرها.

١. النص: فيه. ٢. أي: رهطاً من قومكم كما في الفاخر في شرح المثل.

٣. أو: هذه النوبة جرت قبل نوبة ابن الحمير، والله أعلم بالصواب منهما.

# الباب الرابع والعشرون حرف الميم

## ما أخطأ مِنْهُ نُقْرَةً

أي شيئاً يسيراً، قال حميدبن معمر العذري ١٠

بِاللهِ رَبِّكِ إِنْ سَأَلْتُكِ فَاصْدُقِي لاَتكِ تَمِنِّي نُوتُونَ أَوَ فَــتِيلا وَالنقرة هي الّتي في ظهر النواة، و منه قول الله ــ تعالى: ﴿ لَا يُؤتُونَ النّـاسَ نَـقِيراً ﴾ ٢، والفتيل: الّذي في وسط شقّها، و منه قوله ــ تعالى: ﴿ وَلا يُظلّمُونَ فَتِيلاً ﴾ ٣.

## مًا أَشْبَهُ اللَّيلَةَ بِالْبَارِحَةِ

يقال ذلك لكلّ اثنين اتّفقا على خُلق واحد، و ذلك أنّ ظُلمةَ إحدَى الليلتَين كظُلمة اللُّخرى، و أوَّل من قال ذلك طرفة بن العبد يذمّ أخِلّاءه:

كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ خَالَلْتُهُ لَا تَرَكَاللهُ لَـهُ واضِحَه وَ كُلُّهُم أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ ما أَشْبَهَ اللَيْلَةَ بِالْبارِحَه

١. نسب البيت في الموسوعة عند شرح المثل إلى جميل بثينة.

#### ما أظْلُفَه ا

أي: ما أمنعه من أن يأتي عيباً يتدنّس به، و يبقىٰ أثره عليه، و سأذكره فيباب الهاء عنده قولهم: هو ظَلِف ٢، فهو أليّق به، والله الموفّق.

# مًا أُنكِرُكَ مِنْ سُوعٍ

معناه: ليس إنكاري إيّاك من سوء بك، لكنّني لا أُثبِتك، قال أبوعبيدة: السوء البَرَص، ومنه قوله \_ تعالىٰ: ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ ﴾ ٣، أي: من غير بَرَص.

#### ماءً و لا كصداء

صدّاء اسم ماءٍ معروف، و هذا المثل و ما قبلَه ٤ يُضرَب للشيء فيه فضل و غيره أفضل منه.

## مًا بِهِ طِرقٌ

أي: ما به قوّة، وأصل الطرق الشحم.

# ما بِه قَلَبَةً

معناه: ما به داء، قاله الأصمعيّ، و هو من القُلاب، داء يأخذ الإبِل في رؤوسها، فيقلبها إلى فوق، و قال الفرّاء: معناه: ما به وجع في قلبه، من قولهم: قُلِبَ الرجل إذا أصابه وجع في قلبه، ولا يَكاد يسلم مَن به هذا الوجع، و قال ابن الأعرابيّ: أصل ذلك في الدوابّ، أي: به داء يُقلَبُ منه حافِرَه، وأنشد:

و لم يُقَلِّب ° أرضَها الْبَيطارُ ﴿ وَلا لِحَبْلَيهِ بِهَا حَـبارُ

١. النص: ما أصلفه.

٢. ورد في المخطوطة في حرف الظاء، ظلف النفس، انظر الصفحة ٢٤٧ من هذا التحقيق.

٣. طه: ٢٢. ٤ وهو في النص: مرعيَّ ولا كالسعدان.

٥. النص: ولا يقلب، و تصحيحه من اللسان، المادّة: قلب.

و قال الطائيّ: معناه: ما به شيء يُقلِقُه، فينقلب على الفِراش من أجلِه، و قيل: معناه ما به حول، ثمّ استُعير لكلّ سالم ليست به آفة، و قال يحيى بن الفضل: ما به قلبة، أرادوا وصفّه بالصحّة خطأً، لأنّ القلبة الحركة والقوّة والتصرّف، و لذلك قيل للحازم من الرجال: حُوَّل قُلَّب، فمن لم يكن به قلبة، فهو كالميّت، والّذي قاله الفرّاء أصحّ، و هو أنّه يقال منه القُلاب لوجع القلب، و مثله الكُباد لوجع الكبد.

#### ماتَ حَتْفَ أَنْفِهِ

معناه ظاهر، أُوَّل من قاله رسول الله \_صلّى الله عليه و سلّم.

#### ماترَمْرَمَ

معناه: ما تحرّك، قال الكميتُ:

تَكَادُ الْغُلاةُ الجُلْسُ مِنْهِنَّ كُلَّما تَرَمرَم تُلقِي بِالْعَسِيبِ قَذَالَها

## ماجِنٌ مِنَ الرِجالِ

المُجون: التهتّك بالفجور والمجاهَرة [به]\، قال شاعر: إنَّ بالْكُوفَةِ قَـيْناً قَـد مَـجَنْ فَتَنَ الرُهْـبانَ فِـيها وافـتَتَنْ

#### ما حَجَّ وَلكِنْ دَجَّ

ما عَدا ممّا بَدا

أي: ما خرج للحجّ، و إنّما خرج لِلتجارة، لأنّ الداجَّ هو الّذي يخرج للتجارة، والحاجّ للزيارة، و سُمّي الحاجّ لزيارتهم بيتالله \_ تعالىٰ \_، قال دكين:

ظُلَّ يَحِجُّ وَ ظَلِلنا نَـحْجُبُه وَ ظَلِلنا نَـحْجُبُه وَ ظَلِلنا نَـحْجُبُه

معناه: ماعداك عنّي ممّا بدا لك منّي، و معنى عداك صرفك، قال الحارث بـن حـلّزة

١. الزيادة للمصحّح.

#### اليشكريّ¹:

فَوَدِدْتُ إِذْ شَحَطُوا وَ شَطَّ مَزارُهم وَعَدَتْ عَوادٍ دُونَ ذلكَ تَشْغَلُ و معنى بدا: ظهر، فكأنه قال: ما صرفك ممّا ظهر؟ أوَّل من قاله عليّ ابن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ لمّا قدم البصرة قال لعبدالله بن العبّاس: صِر إلىٰ الزبير، ولا تأتِ طلحة، فقل: يقرأ [ابنُ خالِك] عليك السلام، و يقول: أعرفتني بالحِجاز، و أنكرتني بالعراق، فما عدا ممّا بدا؟

فلمّا بلغه قال: إقرأه السلام، و قل له: عهد خليفة، و دم خليفة، و اجتماع ثلاثة، و انفراد واحد، وأمّ مبرورة، و مشاورة العشيرة.

# ما عِقالِي بأنشُوطَةٍ

يقوله الصافيّ في المودَّة، و ذلك أنّ الأُنشوطة أن يعقد نصف عقد، بحيث يكون الحبلُ مطويّاً، فاذا مُدّ رأسه تعجّل انحلالُه، فيقول: مودّتي ليست بحيث يتعجّل حلّها و انتقاضها، بل هي محكمة، و نحوه نظر ذوالرمّة فقال:

و قَدْ عَلِقَتْ مَيٌّ بِقَلْبِي عَـلاقَةً بَطِيئاً عَلَىٰ مَرِّ الشُّهُورِ انْحِلالُها

#### ما عِنْدَهُ خيرٌ ولا مَيرٌ

الخير على وجوه، فالخير: المال، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ مَنْاعٍ لِـلْخَيْرِ ﴾ "، و قوله \_ سبحانه: ﴿ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ أي: بخيل، والخير: الخيل، منه قوله \_ تعالىٰ: ﴿ إِنِّي الْحُبْرُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ أ، أي: الخيل، والخير: ما الناس فيه من متاع الدنيا، و هوالمُراد ههنا. و أمّا المَير، فهو المِيرة و هو ما يُتقوّتُ به و يُتَزوَّد، فيُراد أنّه ليس عنده خير عاجل، ولا يُرجىٰ منه أن يأتى بخير، و يقال: خرج فلان يَمِير أهلَه، و خرج يمتار لهم، إذا

١. هكذا فيالنص، و فيالفاخر في شرح المثل هو: الحارث بن خالد المخزوميّ.

٢. الزيادة من النهج و ساقطة في النص. ٣. ق: ٢٥.

العادیات: ۸. من: ۳۲. .

خرج يجلب ما يحتاجون إليه، قال الراجز:

قد يَخلُفُ المَيّارُ ذا الجُوالِقِ ﴿ ﴿ فِكِي أَهْلِهِ بِأَفْلَقِ الفَلائِقِ ٢ فِكَ أَلْقِ الْفَلائِقِ ٢ صاحِبَ إِدْهانٍ وَ أَلْقِ آلِقِ

## ما عِنْدَهُ طائِلٌ وَلا نائِلٌ

الطائل من الطول، و هو الفضل، والنائل من النوّال، و هو العطيّة، و المعنى: ما عنده تخفضل ولا جود، قاله الأصمعيّ و قال غيره: الطائل: الفضل، والنائل: البلوغ من قولهم: أتئ بلغته فيكون معناه: ما عنده فضل ولا بُلغة.

#### ما فَعَلتُه أَصْلاً

أي: تجنّبته على علم و معرفة، من الأصالة، و هو جودة الرأي والعقل.

#### ما فِي الدارِ صافِرٌ

معناه: ما فيها أحد يصفر به، و هذا ممّا جاء على لفظ فاعل، و معناه مفعول به كما قالوا: ماء دافق، و سرّ كاتم، أي: مدفوق و مكتوم، قال شاعر:

خِلْتُ الْـمَنازِلَ مـا بِـها ُ مِمَّنَ عَهِدتُ بِهِنَّ صـافِر و هذاكما يقال: ما بها ديّار.

#### ما فِي العَصاسَيرُ

... والعصا: الإقامة، والمعنى: ليس بنا نهوض ولا إقامة، قاله أبوعمرو وابـن الأعـرابـيّ والأصمعيّ و أبوعبيدة.

# ما كُلُّ سَوْداءَ تَمرَةً وَلا كُلُّ بَيْضاءَ شَحْمَةً

أوّل من قال ذلك عامربن ذُهل بن ثعلبة، أخوشيبان بن ذهل، وكانت أمّها لمّا هلك

١. النص: المياد والجوالق، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: بأبلق الفلائق، و تصحيحه من الفاخر. ٣ . النص: ما عندهم.

ذهل تزوّجت مالك بن [بكر] ابن سعد بن ضبّة، و ذهبت بابنيها معها، فلمّا ولدت له ذهلاً رجع شيبان و عامر إلى قومهما، فوجدا عمّهما قد أكل مالهما، فوثب عليه عامر يخنقه ليموت، فقال: يا ابنَ أخي، دَعني، فإنّ الشيخَ متأوِّه أ، فأرسَلها مثلاً، فقال عامر: ماكلّ سوداء تمرة و لاكلّ بيضاء شحمة، و تركه، و معناه: ماكلّ شيخ يموت، و لاكلّ حدث يبقىٰ، هذا هو الأصل، والعوامّ يستعملونه فيما يعنّ لهم.

## ما المَسؤولُ بأعلَمَ مِنَ السائِل

أوّل من قاله رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ أتاه جبرئيل \_ عليه السلام \_ في صورة أعرابيّ يسأله عن معالم الدين، فسأله عن أشياء منها قيام الساعة، فأجابه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثمّ خرج الأعرابيّ، فقال النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم: ردّوا عليّ الأعرابيّ، فطلبوه، فلم يجدوه، فقال: إنّما هو جبرئيل، أتاكُم لِيُعلِّمَكم السؤالَ عن مَعالم دينِكُم، والمراد به لاعلمَ لي بذلك.

#### مالنا بالهياط والمياط

الهياط: أشد السوق في الورد، والمياط أشد السوق في الصدر، أراد به بالذهاب والمجيء، و قال اللحياني: الهياط: الإقبال، والمياط: إلا دبار، و قيل: الهياط: اجتماع الناس للصلح ، والمياط التفرق عند ذلك، و قال أبوجعفر: الهياط: الصياح، والمياط! الدفع .

#### ما لَهُ دارٌ وَلا عَقارٌ

العقار: النخل، قاله الأصمعيّ، و قيل: هو متاع البيت، و قيل: هي الضيعة، و هي بالضم الخمر، و بالكسر إدمان شربها.

١. الزيادة من الفرائد في شرح المثل.

٢. النص: متواة، و متأوّه في الميداني والفرائد.

٤. النص: الدفاع، والدفع في اللسان، المادّة: ميط.

٣. النص: والصلح.

## ما لَهُ دَقِيقةٌ وَلا جَلِيلَةٌ وَلا ثَاغِيَةٌ وَلا راغِيَةٌ

الدقيقة والثاغية، الشاء، والثغاء ': أصوات الشاء، و [الجليلة] والراغية الإبل، والرغاء: أصوات الإبل، قال الشاعر ":

رَغا فَوقَهُم سَقْبُ السماءِ

#### ما لَهُ سَبَدٌ وَلا لَبَدُ

السبد: شعر المعز، واللبد: و بَرالإبل، و قال أبوصالح: كلّما لأن من الصوف والوبَر فهو لبد، والسبد: الشعر، و قال أبوجعفر: السبد: الشعر، والوبَر واللبد: الصوف، و قال صاحب الكتاب: المراد بالمثل ما له إبل ولاشاء يتّخذ منها السبد واللبد، فكُنِّي بِهما عن الإبسل والغنم لأنّهما من ذلك يُتّخذان.

## ما لَهُ صامِتُ وَلاناطِقُ

[الصامت] أي: ذهب و فضّة، والناطق يعبّر به عن الحيوان كلّه صامته و ناطقه، قال خالد: الناطق كلّما كان له كبد، قال شاعر:

فَما المالُ يُخلِدُنِي صامِتاً \_ هَبِلتِ \_ وَلا ناطقاً ذاكبِدْ ذَرِينِي أُروِّي بِهِ هامَتِي وَ قَدْكِ أَطَلْتِ مِنَ اللّومِ قَدْ ذَرِينِي أُروِّي بِهِ هامَتِي وَ قَدْكِ أَطَلْتِ مِنَ اللّومِ قَدْ قدك أَطَلْتِ، أَي: حسبُك أَطلت، و منه قول أبي تمّام: قدْكَ اتَّبِث أَرْبَيْتَ فِي الغُلُواءِ كم تَعذُلُونِ و أنتم شُجَرائي \* قَدْكَ اتَّبِث أَرْبَيْتَ فِي الغُلُواءِ كم تَعذُلُونِ و أنتم شُجَرائي \* أَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أي: حسبك ارتدع، أكثرت في المغالاة.

#### ما لَه عَنهُ مَحِيصٌ

أي: معدل و مفرّ، قاله الأصمعيّ وأنشد لأعرابيّ في ابنته:

١. النص: البغام. ٢. الزيادة للمصحّح.

٣. و هو علقمة بن عبده، و تمام البيت كما في المعجم، قافية الباء:

رَغَا فَوْقَهُم سَقْبُ السَّماءِ فَدَاحِصٌ يِشِكَّ تِهِ لم يُسْتَلَبُ وَ سَلِيبُ

٤. الزيادة للمصحّع. ٥. النص: سجراي، و تصحيحه من ديوان أبي تمام.

#### ٣٢٤/ نزهة الأنفس و روضة المجلس

يا لَيْتَهَا قد لَبِسَت وَصْواصا وَ عَسلِقَتْ حساجِبَها تَنماصا حَتّىٰ يَجِيئُوا عُصُباً حسراصا وَأرقَصُوا مِنْ حَولِها القِلاصا فَيَجِدُوني حَكِراً حَيّاصا

ما لِي ذَنبُ إِلَّا ذَنْبُ صُحْرِ

هي صحر بنت لقمان بن عاد، كان خرج أبوها لقمان وأخوها لُقيم مُغيرَينِ، فلمّا غينما سبق لقيم الغارة، فعمدت صحر إلى جزور ممّا قدم به أخوها، فنحرت الجزور، واتّخذت منه طعاماً، تتحف به أباها لقمان، وكان لقمان يحسد لقيماً ولده، لتساويه إيّاه في بعض الصفات الحميدة، و تبريزه عليه، فلمّا علم أنّ الطعام ممّا يَخُصّ لقيماً لطم صحراً ابنته، فقضت نحبها، فصارت عقوبتها مثلاً لكلّ من لا ذنب له يعاقب به، و فيه قال خفاف يريد به السلميّ 3:

وَ عَبَّاسٌ تَدِبُّ لَهُ المَـنايا وَ مَا أَذَنَبْتُ إِلَّا ذَنبَ صُحرِ

#### ما لِي فِي هذا الأمْر دَرَكُ

أي: منزلة و مرتقى، والدرك: الطبقة من النار والمنزلة، قال الله \_ سبحانه: ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ °، والدرك: قطعة من حبل، والعرب يقولون: اجعل في رِشائك دَركاً، و قد تقدّم ذكره في باب الألِف، و معنىٰ هذا القول ههنا: ما لِي فيه منفعة، ولا [مدفع عن] مضرّة، و الدركة: حلقة الوتر تقع في فرضة القوس، والدريكة: الطريدة.

## ما مِنْ طامَّةٍ إلَّا وَفُوقَها طامَّةٌ

هو بمعنى البليّة العظيمة، و قد ذكرت ذلك في باب الطاء، في قولهم: طامّة و أيّ طامّة، و سأذكر ما يليق في باب الهاء، والله الموفّق.

١. النص: عصاباً، و تصحيحه من اللسان، المادّة: نمص.

٢. النص: فيرقصوا، و ما أثبتًه فهو من اللسان، نفس المادّة.

٤. هو كما ما يبدو العبّاس بن مرداس السلميّ الشاعر المعاصر لخفاف. انظر: الحيوان، ج ٥، ص ٢٤ و هامشها.

٥. النساء: ١٤٥. ٦. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٧. النص: كتاب الطاء.

#### ما وَراءَكَ يا عِصامُ

أوّل من قال ذلك فيما ذكر عوانة بن الحكم \_هوالحارث ' بن عمرو، ملك كندة، و ذلك أنّه لمّا بلغه جمال ابنة عوف بن محلم الشيبانيّ وكمالها، و قوة "عقلها دعا امرأةً من كندة، اسمها عصام، فقال لها \_ و كانت ذات عقل و لسان و أدب: إنّه قد بلغني جمال ابنة عوف وكمالها، فاذهبي، حتى تعلمي علمها، فمضَّت حتّى انتهت إلى أمّها، و هي أمامة بنت الحارث، فأعلمتْها ما قدّمت له، فأرسلت إلى ابنتها: أي بنيّة، هذه خالتكِ، أتتكِ لتنظر إليك، فلا تَستَتِرى عنها بشيء، إن أرادت النظر من وجه ولا خَلق، و ناطقيها إن استنطقتك، فدخلت إليها، فنظرت ما لم ترمثله قطّ، فخرجت من عندها، و هي تقول: تَرَكَ الخِداعَ مَن كَشَفَ القِناعَ، فأرسلتها مثلاً، ثمّ انطلقت إلى الحارث، فلمّا رآها، قال: ما وراءك يا عصام؟ قالت: صَرَّحَ المحضُ عن الزُبْد، إنِّي رَأَيتُ جَبِهَةً كـالمرآةِ المَـصقولةِ، زيَّنها شَعرٌ حالِكٌ كأذنابِ الخَيلِ، إن أرسَلَتهُ خِلتَه السَلاسَل، و إنْ مَشَطَتهُ قلتَ: عَنا قيدُ جَلاها الوابِلُ، و حاجبانِ كأنَّهما خُطًّا بقلم، و سُوِّدا بِحُمَم تَقَوَّسا على مِثْل عَيْنِ الظّبيةِ العَبهَرَةِ، وبينهما أنفٌ كحَدِّ السيفِ المَصقولِ، حَفَّت به وجَّناتٌ كالأُرجوان في بَياض الجُمانِ، شُقَّ فيه فمُ كَالخاتَمِ، لَذيذُ المَبسِمِ، فيه ثَنايا غُرُّ ذاتُ أُشُرِ، تُـقَلِّبُ فيه لساناً بفصاحةٍ و بيانٍ، بعقلِ وافرٍ، و جوابٍ حاضرٍ، تَلْتقي دونه شفتانِ حَمراوانِ تَحلِبانِ ريقاً، ذلك في رقبةٍ بيضاءَ كالفضّةِ رُكِّبت في صدرِ كصدرِ تمثالِ دُميةٍ، و عـضدانِ مُــدمَجانِ <sup>٤</sup> يتَّصلُ بهما ذراعانِ ليس فيهما عظمٌ يُمَسُّ ولا عِرقُ [يُجَسُّ] ، رُكّبت فيهما كَفّان دقيقٌ قَصَبُهما، لَيِّنٌ عَصَبُهما، تُعقَدُ إن شِئت مِنهُما الأناملُ، نَتَأَ في ذلك الصدرِ تَديانِ كالرُمّانتين يَخرِقانِ عَلَيها ثيابَها، تحت ذلك بطنٌ طُـوِيَ كـطَيِّ القُـباطِيِّ المُـدمَجَةِ، كُسِـرَ ۚ عُكَـناً كالقراطيس المُدرَجَةِ، تُحيطُ بتلك العُكن سُرّةُ كالمُدهُن المَجلُوِّ، خلْف ذلك ظَهرُفيه كالجدولِ، ينتهي إلى خَصرِ لولا رحمةُ اللهِ لاَنبَتَرَ ٧، لَها كَفَلٌ يُقعِدُها إذا نَهَضَت، و يُنهِضُها إذا

٢. النص: محكم.

٤. النص: مدملجان.

النص: كسا، وكسر من الميداني.

١. النص: الحرث، والحارث من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: شدَّة عقلها، و قوَّة عقلها من الميداني في شرح المثل.

٥. الزيادة من الميداني و ساقطة فيالنصّ.

٧. النص: لانتثر، ولانبتر في الميداني.

قَعَدَت، كأنّه دعصُ الرّمل لَبَّدَه سُقوطُ الطّلّ، يَحمِلُهُ الخِذانِ لُفّا آكانّهما قُلِبا على نَضد جُمانِ، تحتهما ساقانِ خَدَلَتان بشَعرِ أُسوَدَ كأنَّه حَلَقُ الزّرَدِ، تَحمِلُ ذلك قـدمان كـحذو اللِّسان، فتباركَ اللهُ مع صِغَرهما كَيفَ يُطِيقانِ [حَمْلَ] مافَوقَهُما، فأرسل الملك إلى أبيها، فزوَّجها إيَّاه، و أرسل صداقها، فُجُهِّزَت، فلمَّا أرادوا أن يحملوها إلى زوجها قالت أمَّها: يا بُنَيَّةُ، إنَّ الوصيّةَ لو تُرِكَت لِفَضلِ في أدبٍ أو عقلِ تُرِكَت لذلك عمنكِ، ولكنّها تذكرةٌ للغافل، و معونةٌ للعاقلِ، ولو أنّ امرأةً اُستَغنَت عن زَوجً لِغَنيْ أبوَيها، و شدّةٍ حاجَتِهِما إليها، كُنتِ أُغنَى الناس عنه، ولكنّ الرجالَ خُلِقوا النساءِ، كما خُلِقَتِ النِساءُ لهم ، يا بُنَيّةُ، إنّكِ فَارَقَتِ الجُّوَّ الَّذِي منه خَرَجتِ، و خَلَّفتِ العَيشَ الَّذي فيه دُرِجتِ، إلى وَكرِ لَم تَـعرفيهِ و قَرين لم تُؤالِفِيهِ، فأصبَحَ بمِلكِهِ إيّاكِ عَلَيكِ رَقيباً وَ مَليكاً، فكونى له أمَةً يَكُن لَكِ عَبداً وشيكاً، أيا بُنَيّةُ، احمِلي عشرَ خِصالِ تَكُن لكِ ذكراً و ذُخراً: الصُحبَةُ له بالقَناعةِ، والمُعاشرةُ بحُسنِ السَمع والطَّاعَةِ، والتَّعَهُّدُ لموقع عَينِهِ، والتَّفَقُّدُ لموضع أَنفِهِ، فلا تَقَع عَيناهُ منكِ عَلَىٰ قَبيح، ولا يَشَمُّ ^ مِنكِ إلَّا طَيِّبَ الربح، والكُحلُ أحسَنُ الحُسنِ الموجُودِ، والماءُ أطيَبُ الطِيبِ المفقودِ، والتعُهُّدُ لوقتِ طعامهِ، والهُدوُّ حِينَ مَنامِهِ، فإنّ حرارةَ الجُوع مَلهَبةٌ، و تَنغيصَ النَّوم مَغضَبَةٌ، والاحتِفاظُ بِبَنيهِ و مالهِ، والإرعاءُ على نِفسِهِ و حَشَمِهِ وَ عيالِهِ، فإنَّ الأُولَىٰ مِن حُسنِ النَّقدِيرِ، والثانيةُ مِن جميلِ التَدْبيرِ، ولاتُفشي له سرّاً، ولا تَعصيله أمراً، فإنَّكِ إن أفشَيتِ سِرَّهُ لم تَأمني غَدرَه، و إن عَصَيتِ أمرهُ أوغَرتِ صدرَهُ، ثُمَّ اتَّقي مع ذلك الفَرَحَ إِن كَان تَرحاً والاكتِئابَ عنده إن كان فَرحاً، فإنَّ الخَصلَة الأولى من التَقْصير، والثانية من التكدير، وكوني أشَدَّما تكونينَ لَهُ إعظاماً [يَكُنْ] الشَدَّ مايكُونُ لك إكراماً، وَأَشدٌ ما تكونينَ له مُوافقةً [يَكُن] ١٠ أطوَلَ ما يكون ١١ لك مُرافقةً، واعلَمي أنَّكِ لا تَصِلينَ إلى

١. النص: يحملها. ٢. النص: لهاوان، و لفّا في الميدانيّ والفرائد.

٣. الزيادة من الميداني و ساقطة فيالنصّ.

النص: ذلك، و لذلك من الفرائد في شرح المثل.

٦. النص: خلق. ٧ النص: لهنّ.

٨. النص: لايشتم، ولا يشمّ من الميداني في شرح المثل.

١٠. الزيادة للمصحّح و ساقطة فيالنص.

и.

٥. النص: خلقن.

٩. الزيادة للمصحّح و ساقطة فيالنّص.

١١. النص: ما تكونين.

ما تُحِبِّين، حتى تؤثِري رِضاه على رضكِ و هواه على هواكِ فيما أحبَبتِ و كَرِهتِ، وَاللهُ تعالى يَخيرُ لكِ. فحُمِلَت إليه فعظم موقعها منه، و ولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده أمر اليمن. قال أبوجعفر: هذا غلط، لأنّ الخبر لعمرو بن حجر، لأنّ أمّ إياس بنت عوف ابن محلم هي امرأة عمروبن حجر، ولدت له الحارث بن عمرو، و وافقه على ذلك الكلبيّ و جماعة، و سمعت والدي يحكي هذه القصّة عن أمّ خنساء أخت صخر، أنّها قبل أن تُزَفّ على الحارث بن عمرو الكنديّ أحضرتها أمّها، و وصّتها بذلك، وأنشدتها أبياتاً ذكرها والدي، ولست أذكرها الآن، و أنّها لمّا زُفّت إليه أجلسها بين يديه، و قال لها: ياخنساء، قد بلغني وصيّة أمّك، فكوني عند قولها، أكفُل لك بِنيلِ المرادِ، ثمّ أنشأ يقول أبياتاً لأذكر منها إلّا هذين البيتين:

خُذِي العَفْوَ مِنِّي تَستَدِيمِي مَوَدَّتِي ولا تَنْظُرِي فيسَوْرَتِي حينَ أَغضَبُ ولا تَسْقُرِينِي آنَــقْرَةَ الدفِّ مَــرَّةً فَــإنّكِ لاتَــدْرِينَ كَــيْفَ المُغَيَّبُ

و قيل: إنّ أوّل من قال: ماوراءَكَ ياعصامُ النابغةُ الذبيانيّ، قالَه لعصام بنِ شهبر حاجبِ النعمان في قصيدة له، وكان النعمان مريضاً، فأتاه النابغة، ليعوده، فحجبه عصام، فقال النابغة في قصيدة له:

فَإِنِّي لا أَلُومُكُ فِي دُخُولٍ وَلكِنْ ماوَراءَكَ يا عِصامُ

# ما يَبُلُّهُ عِنْدِي بَلالٌ وَ بِالَّهُ

أي: لايَنداه مِنّي خيرٌ ولافضل، قال الشاعر: ° فَلا وَاللهِ يــااأَبْـنَ أَبِـى عَــقيلِ يَـــبُلُّكَ بَــعْدَها مِــنِّي بَــلالُ

#### ما يُدالِسُ وَلا يُوالِسُ

الدَّلَس: الظلمة، معناه: ما يُعمى عليك الشيء ولا يُخفيه، فكأنَّه لم يدفعه في دلس،

٦. النص: الدلسة.

١. النص: أمَّ عوف بن محلم أمّ إياس، انظر العقد الفريد، ج: ٦، ص ٩٢. ٢. النص: الحرث.

٣. النص: لاتقربني، و تصحيحه من الأغاني، ج ٢٠، ص ٣٦٧.

النص: نقرك، و نقرة من الأغانى، ج ٢٠، ص ٣٧٦، و نسب البيت في الأغانى إلى أسماء بن خارجة الفزاري و زاد بعده:
 و قد قيل إنّه لأبى الأسود الدؤلي و ليس ذلك بصحيح.

٥. هو ليلي الأخيليّة كما في اللسان، المادّة: بلل.

أي: في ظلمة، والمُوالَسة [المُخادَعة] \، أي: لاهو يُخفيك [الشيء] لو لا يخونك.

## ما يُدْرىٰ أَيُّ طَرَفَيهِ أَطْوَلُ

قيل: ما يُدريٰ أيِّ والدّيه أشرف، قال شاعر:

وَ مَن لِي بِأَطْرَافِي إِذَا مَا شَتَمْتَنِي وَ هَلْ بَعْدَ شَتْمِ الْوالدَيْنِ صُلُوحُ وَقَالَ الأَصمعيّ: لا يُدرىٰ من أيّ الطرفَينِ شرفه، من جهة أمّه أم من جهة أبيه؟ قال ابن الأعرابيّ: طرفاه ذكره و لسانه، و يحتمل أن يكون المُرادُ به ما يدرىٰ أما مضىٰ مِن عُمُره أطول أم ما بقى؟

#### ما يُدْرِئ ما طَحاها

معناه: من مَدَّها، قال الله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضِ وَ مَا طَحَاهَا ﴾ ٤، و يقال: طحا قلبُه في كذا، أي: تطاول و تمادي، قال علقمة:

طَحا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسانِ طَرُوبُ بُعَيدَ الشّبابِ عَصْرَحانَ مَشِيبُ أَى: تطاوَلَ و تمادىٰ في ذلك.

## ما يُساوى طُلْيَةً

الطلية: قطعة من الحبل، تُشَدّ في رِجل الجمل والجَدْي، و قيل: بل تُشَدّ في عُنقِه، قال ابن الأعرابيّ: ما يُساوي طليةً من هناء يُطلئ به البعير، و هو أصلَح، لأنّ القطعة من الحبل يقال لها الطلِيّة بالتشديد و فتح الطاء.

## ما يُصطلَىٰ بِنارِ فُلانِ

يعنِي ما يُقرَب ناحيته، ولا يُوطَأُه ساحته، ولا يُطمَع ممّا وراء ظهره من عزّةٍ و مَنعةٍ، و ليس يُعنى به أنّه بخيل، ولكن عزيز منيع.

١. الزيادة من اللسان، المادّة: دلس.
 ٣. الزيادة من اللسان، المادّة: دلس.
 ٣. النص: ما بلا همز.
 ٤. الشمس: ٦.
 ٥. النص: لايطأ.

ما يَعرِفُ قَبِيلاً مِنْ دَبِيرِ

قيلَ: معناه ما يعرف الاعتبال من الادبار، والقبيل أيضاً ما أُقبِل به مِن الفتل على الصدر، والدبير ما أُدبِر عنه. و قال الأصمعيّ: هو مأخوذ من الناقة المقابَلة، و هي الّتي تُشَقّ أُذنها إلى قدّام، والمدابرة، و هي الّتي تشقّ أُذنها إلى خلفها، و يحتمل أن يكون المرادُ به ما يُعرَف مقدَّم قميصه عند لبسه إيّاه من مؤخّره.

# ما يعرف هِرّاً مِنْ بِرِّ

قيل ! الهِرّ السِنَّورَ، والبِرِّ الجُرَذ، قال ابن الاعرابيّ: ما يعرف هارّاً من بارِّ لوكتبتَ له، وقال أبوعبيدة: ما يعرف الهَرهَرة، وهي صوت الضأن، من البَربَرة، وهي صوت المَعْز، وقال الفزاريّ: البِرِّ اللطف"، و الهِرّ العقوق، وهو من الهرير، أي: ما يعرف لطفاً من عقوق، وهو أظهر، والكلّ متقارب، والمرادُ به أنّه قليل التمييز.

#### ما يَفْقَهُ وَ لا يَنْقَهُ

معناه: ما يعلم و لا يفهم إذا عُلِم، والفقه: الفطنة والعلم، و منه قوله \_ تعالى: ﴿ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّا تَقُولُ ﴾ ٤، أي: ما نعلم. والنقه: الفهم، يقال: نَقِهتُ الشيء أي: فهمته.

#### ما يَقْدِرُ عَلَىٰ هٰذا مَنْ هُوَ اعظمُ حَكَمَةً مِنْكَ

الحكمة: القدر والمنزلة، و من ذلك حديث عمر - رضي الله عنه \_أن العبد إذا تواضع لله \_ سبحانه \_ رفع الله تعالى حكمتة، و قال: انتعش نَعَشَكَ الله، وإذا تكبّر، و عدا طورَه وَهَصَه والى الأرض، و قيل: هو مأخوذ من حكمة اللّجام، استعمله عمر \_ رضي الله عنه \_ على سبيل المجاز.

#### ما يُواسِيهِ

٤. هود: ٩١.

معناه: ما يُعوّضه من قرابته و مودّته بشيء، والأوس: العوض، قال شاعر:

١. النص: قال. ٢. النص: و هو. ٣. النص: اللطيف.

٥. النص: رهصه، و وهصه من الفاخر في شرح المثل.

# فَلَحْشَأَنَّكَ مِشْقَصاً أَوْساً أُويسُ مِنَ الْهَبالَة

أُويس: اسم الذئب، والهبالة: اسم ناقته \، كأنّه يقول: أرمِيك بسهم يكون عوضاً لك مِن ناقتي. و قالَ المفضّلُ: ما يؤاسيه \ بالهمز، أي: [ما] \ يشاركه و [المشاركة] في المؤاساة، قالت ليلي:

فَإِنْ يَكُ عَبدُاللهِ آسَى ابْنَ أُمِّهِ وَ آبَ بِأَسْلابِ الكميّ المُغاوِرِ وقيل: الصحيح ما يُؤاسِيه ٥ من قولهم: آسِه بخير، أي: أصِبْه به، قال عبدالعزيزبن زرارة الكلابيّ:

... فَإِنِّي أَستَئِيسُ اللهَ مِـنْكُم مِنَ الفِردَوسِ مُرتَفِعاً ظَلِيلاً وهذا يكون من العِوض، قال النابغة الجعديّ:

تَلاثَةُ أَهْلِينَ أَفنَيتُهُم وَكَانَ الإِلْهُ هُوَ الْمُستَآسا

#### ما يَومُ حَلِيمَةَ بِسِرٍّ ٦

.... انهزموا فنادى رئيسُهم: ما يومُ حليمةَ بِسِرّ، ارجعوا لا أُمَّ لكم، فرجعوا فنُصِروا على عدوِّهم، فذهب قوله مثلاً، قال النابغة الذبيانيّ يصف السيوف:

تُخُيِّرِنَ مِن أَزمانِ يَـومِ حَـلِيمِةٍ اللهِ اليَومِ قَد جُرِّبْنَ كُلُّ التَـجارِبِ

#### مَأْبُونٌ مِنَ الرجالِ

معناه: معيب، قاله أبوعبيد. والأبنة، العقدة تكون في العود، فيقال: عود مأبون، وأنشد أبوعبيد للأعشى في قوسٍ و سِهام:

سَلاجِمَ كَالنَحْلِ أَنْحَىٰ لَهَا قَضِيبَ سَراءٍ قَلِيلِ الأَبْنْ

١. أي ناقة الشاعر. ٢. النص: ماسيه. ٣. الزيادة للمصحّح.

٤. الزيادة للمصحّح. ٥. النص: يياسيه.

٦. هذا المثل و شرحه ساقط في النّص، و انّما بقي آخره في أربعة سطور، وهو لا يتّفق و ما جاء في شرحه في كتب الأمثال
 و سائر المصادر النّي استطعت التوصّل إليها، فذكرت العنوان و ذيّلته بما بقي من شرحه في النص.

# المُؤمِنُ لايُلدَغُ مِن جُحْرِ مَرَّتَينِ

قد ذكرته في باب اللام ألف، فإنّ الرواية المشهورة لايلدغ مؤمن، ولكن لمّا جاء اللفظانِ ذكرته ههنا، حتّى إذا طُلِب عُلِم مكانه، والله الموفّق.

#### مُبرِمٌ مِنَ الرِجالِ

قال الأصمعيّ: المُبرِم: الّذي لاخير عنده [و] إنّما هو كلّ لايُنتَفَع به، قال: و هو مأخوذ من البَرَم، و هو الرجل لا يَحْضُر مع القوم المَيسر، ولا يُقامِر، فإذا نحِرَت الجزور [و] قامَروا عليها أكل امن لحمها، و أنشد لمتمّم ابن نويرة:

أخي ما أخي؟ لافاحِشاً عِنْدَ بَيْتِهِ وَلا بَـرَماً عِـنْدَ الشِـتاءِ مُدَفَّعا ثَمَّ جُعِلَ كُلُّ مُصْجِر مُبرماً، وسمّوا الضّجِر البرم، قال نصيب:

وَ مَا زَالَ بِي مَا يُحدِثُ الدَّهْـرُ بَـينَنا مِنَ الهَجْرِ حتَّىٰ كِدْتُ بِـالعَيشِ أَبْـرَمُ

و قال أبوعبيد: هو الذي يأتي القوم بغير ما يعجبهم من الحديث و غير ذلك، بمنزلة من يجني البرم من الثمر، و هو ثمر الأراك، و ذلك لاينتفع به، و قيل: البرم: الثقيل الذي كأنّه يقتطع ممّن يُجالِسه شيئاً من استثقالهم إيّاه، بمنزلة المبرم الذي يقتطع حجارة البرام من جبلها.

#### مُتَيَّمٌ مِنَ الرجال

أي: ذاهب العقل، قاله الأصمعيّ، و منه اشتقّ تيم، قال لقيط بن زرارة: تامَتْ فُؤادَك لم يَحزُنْكَ ما صَنَعَتْ إحْدىٰ نِساءِ بَنِي ذُهْلِ بُنِ شَيبانا و قال غيره: المتيّم: المعبّد ع، و منه قولهم: تيمالله، أي: عبدالله.

# مُحارَفٌ مِنَ الرِجالِ

قال الأصمعيّ: المحارف هو الّذي حورف عنه الرزق، أي: عُدِلَ عنه، و قال غيره:

٤. النص: المتعبّد.

١. النص: وأكلوا.

٣. النص: فاحش.

٢. النص: تميم بن نويرة.

المحارف: الّذي عدلت عنه الحرفة، و هي التجارة والمعاملة، و منه فـلان حـريفي أي معاملي.

#### مُحْسِنَةٌ فَهيلِي

أصلُه أنّ رجلاً نزل بامرأة، و معه سلف دقيق، فلمّا غاب الرجل اغتنمت غيبته، فجعلت تَهِيل من دقيقِه على دقيقِها، ففَجِئَها [الرجل] ، فلمّا أحسَّت به هالت من دقيقِها على دقيقِه، فعند ذلك قال لها: مُحسِنَة فهيلي، فضُرب مثلاً للرجل، يعمل عملاً مستقيماً، و هو مصيب فيه، فيقال له ذلك، أي: دم على هذا ولا تَدعْه.

#### مَحَّصَ اللهُ ذُنُوبَه

قال أبوعمرو: معناه أذهبها الله عنه، وكشفها، وأنشد في صفة ليل: حتّىٰ بَدَتْ قَـمْراؤُهُ و تَـمَحَّصَتْ ظَلْماؤهُ وَ رَأَى الطَرِيقَ الْـمُبصِرُ

# مُخرَنبقُ لِيَنباعَ

المخرنبق: الساكت المُطرِق، و قولهم: ليناع، أي: ليثب اإذا أصاب فرصةً، و معناه سكت لداهية يريدها، وأصله من الأرنب تجتمع في مجثمها حتّي تبقى كالكرة لتخفى على الصائد، و يكون [ذلك] أسرع لانبعاثها، ثمّ استُعير ذلك لمن يتهيّأ للوثوب، قاله الأصمعيّ.

# مُخَنَّتُ مِنَ الرجال

سُمّي بذلك لِتكسّره، والتخنّث: التكسّر، يقال: طَوَيْتُ الثوبَ على أخناثه °، أي: على

٢. النص: فقال. ٣

٥. النص: اختناثه، و أخناثه من الفاخر في شوح الممثل.

١. الزيادة للمصحّح.

٤. الزيادة للمصحّح.

كسورِه \، قاله ابن الأعرابيّ، و في الحديث أنّه ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ نَـ هـىٰ عـن اختِناثِ الأَسْقِيَة، أي أَن يُثنّى فم السِقاء ثمّ يُشربُ منه، أي لئلّا تكون فيه دابّة أو يكون قد أنتَنَ، فمعنى قولهم: مخنّث أي مُنتِنُّ مُكَسَّر.

#### مُدمَجُ الخَلقِ

معناه: مجتمع الخلق، يداخل بعضه بعضاً، قال هميان بن قحافة يصف سانيةً: يُحسِنُ فِي سَخاتِهِ الهَمالِجا يُدعىٰ هَلُمَّ داجِناً مُداجِنا

#### المَرءُ بِأَصْغَرَيْهِ

قد ذكرته في باب التاء في قولهم: تَسمَعُ بالمُعَيدي، وكذلك قولهم: أَقتَلُ مِن صَيحَةِ الصَقعَب.

#### مَرحَباً وَ أَهْلاً

قال الفرّاء: معناه رحّبالله بك وأهّلك، والرحب: الواسع، و قال الأصمعيّ: معناه أتيت رحباً، أي: سعةً، و أهلاً كأهلِك فاسْتأنِس، و يُضمّ الراء و يُفتَح، و قيل: أوّل من قال: مرحباً وأهلاً، سيف بن ذي يزن ملك الحبشة لمّا وفد إليه عبد المطلّب مع قريش لِيُهنّئه بعود مُلكِه إليه، فاستأذنه عبدالمطلّب في الكلام، فقال: إن كنت ممّن يتكلّم بين يدي الملوك فتكلّم، فقال عبدالمطلّب بعد مدحه والثناء عليه: نحن أهلُ حرم الله و سَدَنَة بيتِه، أشخَصَنا إليك الذي أبهَجنا [لكَشفِ الكَربِ الّذي فَدَحَنا فنحن ] وفد التهنئة لا وَفد المَرزِئَة، فقال: أيّهم أنت؟ قال: أنا عبدالمطلّب، فقال سيف: مرحباً و أهلاً و ناقةً و رَحلاً و مُناخاً سَهلاً و مُلكاً ربَحل الواسع. و قيل: معنى مرحباً: أدركت مُرادك، و سيف ابن ذي يزن " هو الذي بَشَرَ عبدالمطلّب بنبوّة النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ و خوّفه ابن ذي يزن " هو الذي بَشَرَ عبدالمطلّب بنبوّة النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ و خوّفه

١. النص: كسريه أو كسرته، وكسوره من الفاخر.

٢. الزيادة من العقد الفريد، ج ١، ص ٢٨٠ و ساقطة في النص و إنَّما في النصِّ: أبهجنالك.

٣. النص: سيف ذي يزن.

عليه من اليهود، و قال: لو عَلِمتُ أنّي أحيا إلىٰ مَبعَثه \_صلّى الله عليه و سلّم \_ لأذَعتُ خبرَه الآنَ و نصرتُه حتّى يُبعَثَ، ولكنّى أعلَمُ أنّ عُمري لا يَتَطاوَلُ حَتّى مَبعَثه.

#### مَرَّ يَكْسَعُ

قال الأصمعيّ: الكَسْع: سرعة الممرّ، قال: و يقال: كسعته بكذا و كذا إذا جعلته تابعاً و مُذهَباً به، قال: وأنشدني أبي لا في صفة أيّام العَجوز:

كُسِعَ الشِتاءُ بِسَبْعَةٍ غُبْرِ أَيَّامَ شَهْلَتِنا مِنَ الشَهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ شَهلَتِنا صِنٌّ وَ صِنَّبُرُ مِنَ الوَبْرِ وَ بَامِمُ أَيَّامُ شَهلَتِنا وَ مُعَلَّلٍ وَ مِمُطَفَى الجَمْرِ وَ بَامِمُ وَتَمَرِ وَ مُعَلَّلٍ وَ بِمُطفَى الجَمْرِ ذَهَبَ الشِتاءُ مُولِّياً هَرَباً وَأَتَتْكَ واقِدَةً مَنَ النَجْرِ

# مَرْعىً وَلا أَكُولةٌ

يُضرَب ذلك مثلاً للرجل له مال، وليس له من يأكله، و قيل: إنّه يُضرَب مثلاً لِلخِصب يغفل الناس عن رعيه.

#### مَرْعيّ وَلا كالسّعدانِ

و ذلك أنّ امرأ القيس كان مفرَّكاً لا يكاد يحظى عند امرأة، فتزوّج امرأة ثيباً، فجعلت لا تُقبِل عليه، ولا تُريه من نفسها شيئاً ممّا يُحبّ، فقال لها ذات يوم: أين أنا من زوجك الأوّل الذي كان قبلي؟ فقالت: مرعى ولاكالسَعدان، فذهب قولها مثلاً. والسعدان نبت يسمن الإبل إذا رعته، ليس في المراعي سائرها مثله، وهو "نبت كثير الشوك لا ساق له، لكن يتعرّش على الأرض.

١. هكذا في النص، وفي اللسان، المادّة: عجز، نسب الأبيات إلى ابن أحمر و زاد بعدها: قال ابن بري: هذه الأبيات ليست
 لابن أحمر و إنّما هي لأبي شبل الأعرابي، كذا ذكره ثعلب عن ابن الأعرابيّ.

النص: موقده، و واقدة من اللسان، المادّة: كسع.

٣. النص: والسعدان.

# مُساعَدَةُ الخاتِلِ تُعَدُّ مِنَ الباطِلِ

قد ذكرته في [باب] الألف في قصّة بني نِزار، في قول الأفعيٰ: إنَّ العَصا مِن العُصَيَّةِ.

#### مِسْكُ بَحْتُ

قال الأصمعيّ: البَحت الخالص من الشوائب، قال شاعر: ألا مَننَعَتْ ثُمالَةُ بَطْنَ وَجٍّ بِجُرْدٍ لَم تُباحَتْ بالضَرِيعِ " الضريع: نَبْت لاينجع ولايُغني، وأرادَ بذلك أنّها لم تطعم ذلك عبحتاً.

#### المُعافَى لَيْسَ بِمَحْدُوعِ

يعنون بذلك أنّ من عوفِي من أن يَخدَع [غيره] لم يضرره مكر غيره و خديعته إيّاه، قيل: إنّ أوّل من قال ذلك عليّ بن أبي طالب \_كرّم الله وجهه \_حذّره بعض أصحابه مكر الخوارج به، فقال عليّ - رضي الله عنه: المعافىٰ ليس بمخدوع، يعني أنّني لا أخدعُ أحداً، فأنا آمن أن يعمل فيّ خديعة أحد.

#### مَعْمَعِيُّ

هو خطأمن العامّة، إنّما هو إمّعيّ و قد ذكرتُه في باب الألف، في قولهم: إمّعة لامعوّل عليه الله على أنّه يصحّ استعماله في المعنى الّذي يوردونه فيه لكِنّه ليس من كلام العرب في شيء.

#### مَغِثٌ مِنَ الرِجالِ

أي: شرّير من الرجال خبيث، قال حسّان بن ثابت يصف الخمر:

١. الزيادة للمصحّح. ٢. النص: لجرد، و بجرد في أساس البلاغة، المادّة: بحت.

٣. البيت في الأساس، المادّة: بحت، منسوب إلى مالك بن عوف الغامديّ.

٤. النص: بذلك. ٥. الزيادة للمصحّح. ٦. ص ١٠١ من هذا التحقيق.

نُـوَلِّيها الْـمَلامَةَ \كُـلَّ يَـومِ إِذا ما كـانَ مَـغثُ أَوْ لِـحاءُ وقيل: معنى البيت المماغثة باليد و الملاحاة باللّسان.

#### مَقْتَلُ الرَجُل بَيْنَ فَكَّيْهِ

أوّل من قال ذلك أكثم بن صيفيّ لبنيه، وكان جمعهم، و قال: تَبارّوا، فإنّ البِرّ يَنمَني عليه العددُ، وكُفّوا ألسنتكم، فإنّ مقتلَ الرجلِ بين فكّيه، إنّ قوليَ الحقّ لم يَدَع لي صديقاً، والصِدقُ مَنجاةٌ، ولاينْفعُ مِمّا هو واقعٌ التَوَقِّي، و في طلبِ المَعالي يكونُ العناء، الاقتصادُ في السعي أبقى لِلجمام، مَن لم يأسَ على ما فاتَه وَدُعَ بدنُه، مَن قَنِعَ بما هو فيهِ قَرَّت عَينُه، في السعي أبقى لِلجمام، مَن لم يأسَ على ما فاتَه وَدُعَ بدنُه، مَن قَنِعَ بما هو فيهِ قَرَّت عَينُه، التَقَدُّمُ قَبلَ التَندُّم، أصبحُ عند رأسِ الأمرِ خيرٌ لي مِن أن أصبحَ عند ذَنبه، لم يَهلِك مِن مالِكَ ما وَعَظَك، وَيلٌ لِعالِمِ أمرٍ مِن جاهِلِهِ، يَتَشابَهُ الأمرُ إذا أقبَلَ، فإذا أدبَرَ عَرَفهُ الكَيسُ والأحمقُ البَطرُ عِندَ الرّخاءِ حُمقٌ، والعَجزُ عِندَ البَلاءِ أفنٌ، لا تَغْضَبوا مِن اليسيرِ فإنّه يَجني ولا تَبعَنوا فيما لا تُسألونَ عنه ٢، و لا تَضحَكوا ممّا لا يُضحَك منه ٢، تناؤ وا في الدِيارِ ولا تَبعُضوا فإنّه مَن يَجتَمِع يُقَعقَعُ عنده. أنزِ مُوا النِساءَ [المَهانَة] ٥، نِعمَ لهوُ الحُرَّةِ المِغزَل. حيلةُ مَن يَجتَمِع يُقَعقَعُ عنده. أنزِ مُوا النِساءَ [المَهانَة] ٥، نِعمَ لهوُ الحُرَّةِ المِغزَل. حيلةُ مَن لاحيلة له الصَبرُ إن تَعِش تَرَ مالَم تَرَه ١ المِكثارُ كَحاطِبِ اللّيل، مَن أكثَرَ أسقَطَ. لا تَحعلوا سرّاً عند أمّة.

#### المقدُرَةُ تَذْهَبُ بِالحَفيظَةِ

أوّل من قاله رجل من عظماء قريش في سالف الدهر، كان يطالب رجلاً بذحل، فلمّا ظفر به قال: لو لا أنّ المقدرة تذهب بالحفظة لانتقمتُ منه، و عفاعنه.

#### مُكْرَهُ أَخُوكَ لابَطَلُ:

قد ذكرت ذلك في باب الألف، في قصّة بَيهَس في قوله: البَس لِكُلّ حالٍ لَبوسَها إمّا نَعيمَها و إمّا بوسَها، و لاحاجة إلى الإعادة.

١. النص: العلامة، و تصحيحه من قصيدة فتح مكَّه للشاعر، المجاني، ج ٢، ص ٢٧

٢. النص: لا يحفيوا فيما تسألوا عنه، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل، مقتل الإنسان بين فكّيه

٣. النص: لم يضحك. ٤. النص: يتقعقع، و يقعقع من المبداني و الفرائد في شرح المثل.

٥. الزيادة من الفرائد و ساقطة في النص. ٢. النص: ما تره، و تصحيحه من الفرائد.

#### مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ

قيل: إنّ أوّل من قاله عائشة \_رضي الله عنها \_لعليّ بن أبي طالب \_كرّم الله وجهه \_ يوم الجمل حين ظهر على الناس، فدنا من هو دجها، ثمّ كلّمها بكلام، فأجابته بأن قالت: مَلَكتَ فأسجِح، أي: ظفرت فأحسِن، فجهّزها عند ذلك أحسَن تجهيز، و أرسَلَ معها أربعينَ امرأةً و قيل: أربعين []\

#### مَن استَرْعَى الذِئبَ فَقَدْ ظَلَم

قاله أكثم بن صيفي، و ذلك أن ولد استرعى راعياً في إيلِه، فأقام فيهم مدة، ثم إن الراعي عمد إلى جوادٍ سابق كان لابن أكثم فركِبه، و استاق الإبل، و ذهب بها، فلمّا أُخبِر أكثم بذلك قال: من استرعى الذئب فقد ظلم، فذهب قوله مثلاً لمن وضع الشيء في غير موضعه، و عوّل فيه على من لا يجوز التعويل فيه عليه.

#### مَنْ أَشْبَهَ أَبِاهُ فَما ظُلَمَ

قال الأصمعيّ: معناه من يُشبه أباه فما وضع الشبه في غير موضعه، أنشدني الإمام الأوحدُ الحريريّ لغيره:

أَقُولُ كَما قَدْ قالَ قَبلِيَ عالِمٌ بِهِنَّ وَ مَنْ يُشْبِهْ أَباهُ فَما ظَلَم وقال: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يقال:ظلم الأرضَ المطرُ إذا جاءها في غير وقتِه أو خد فيها خداً في غير موضعه و أنشد:

وَ صَاحِبِ صِدْقٍ لَم تَنَلْنِي أَذَاتُهُ ظَلَمتُ وَ في ظُلْمِي لَهُ عَامِداً أَجْرُ يَعْنِي وَطْبَ لَبن سقىٰ ما فيه قبل أن يروب.

#### مَنْ تَوَلَّىٰ حارَّها فَهُوَ يَتُولَّىٰ قارَّها

معناه يبوء بمكروهها من اجتنى ثمرها، و استمتع بخيرها، فيقال: إنَّ أوَّل من قـاله

١. بياض في النص.

الحارث بن عبّاد و ذلك أن جسّاساً لمّا قتل كليباً، على ما قدّمت ذكره في باب الألف في قولهم: أشأمُ مِن البّسوس، كان يغزو قومه ويصافّهم، وينصر بني تغلب على بني بكر، فأتى بنو بكر الحارث بن عبّاد، يستنصرونه على بني تغلب، فقال: من تولّى حارّها فهو يتولّى قارّها، فألحّوا عليه، فأرسَل إلى مهلهل بابنه يستعطفه على قومه، والقصّة مشهورة، فقتل مهلهل بجيراً ولد الحارث بن عبّاد، و كتب على رقعة شدّها في أُذُن بجير: قتلنا بجيراً و لابشسع نعل كليب الأيسر، فلمّا قرأ الحارث ذلك شقّ عليه، و قال:

قَــرِّبا مَــرْبِطَ النَـعامَةِ مِـنِّي شابَ رَأْسِي و أَنكَرَ ثَنِي رِجالِي لَمَ أَكُنْ مِنْ جُـناتِها عَـلِمَاللهُ وَإِنّــي بِـحَرِّها الْيَومَ صالِي إِلْمُ مِنْ جُـناتِها عَـلِمَاللهُ وَإِنّــي بِـحَرِّها الْيَومَ صالِي إِلْشِسْعِ غالِي

#### مَنْ حَبَّ طَبَّ

يقال : حبَّ و أحبَّ بمعنىً واحد، و طَبَّ: فَطِنَ و احتال، و الطَب: الفطنة و الحِـذق، و منه، سُمِّى الطبيبُ لِحِذقِه و فَطانتِه، قال شاعر ٢:

فَ هَلْ لَكُ مُ فِيها إليَّ فَ إِنَّنِي طَبِيبٌ بِما أَعْيا النِطاسيَّ حِذيَما و معنى الكلام: من أحبّ أحسن أن يحتال، وكان فَطِناً، ويحتمل أن يكون المرادُ به من أحبّ سحر أي: استعمل السحر، فإنهم كانوا يَستَعملونَ ذلك، و منه: طُبَّ رسول الله حليه و سلّم \_أي: سُحِر.

#### مَنْ حَقَرَ حَرَمَ

أي: إذا عجز الإنسان عن عطاء الكثير، وحقر القليل، فلايستحسن أن يعطيه، كان قد حرم، و منع رفده المسترفِد، قيل: إنَّ أوّل من قال ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم \_ فإنّ المسلمين كانوا يحقِرون التصدّق بالكِسرة والشيء القليل كالتمرة و غيرِها،

١. النص: الحرث. ٢. النص: قومهم.

٣. هو كما في اللسان، المادّة: نطس : أوس بن حجر.

و يرونه قبيحاً، فنزل قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا ۚ يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ \ و قال ـ صلّى الله عليه و سلّم: اتَّقوا النارَ و لَو بشِقِّ تَمرة.

# مِنْ دُونِ ذا يَنفُقُ الحِمارُ

قيل: إنّ إنساناً أراد أن يبيع حماراً، فقال للمشوّر: أطِر حمارِي، و لك عليّ جعْل، فلمّا دخل به السوق قال له المشوّر: هذا حمارك الّذي كنت تصيد عليه الوحش؟ فقال له الرجل: من دون ذا ينفق الحمار، فذهب قوله مثلاً.

# مِنْ ذِي عِلْقِ

أي: ذي هويّ، و قد علِق بمن يهواه قلبه.

#### مَنْ سَرَّه بَنُوهُ سِاءَتْهُ نَفْسُهُ

أوّل من قاله ضِرار بن عمروالضبّيّ، كان بلغ ولده ثلاثة عشر رجلاً قد غـزا و رَأْسَ، فرآهم يوماً معاً و أولادهم، فعلم أنّهم لم يبلغوا هذه الحالَ إلّاو قد كبرت سنّه، و نفد عمره، فقال ذلك، فذهب مثلاً.

# مَنْ عَزَّ بَزَّ

قال الأصمعيّ: يقال عَزَّه يَعُزُّه عَزّاً أي: غلبه، قال:

يَعُزُّ عَلَى الطّرِيقِ بِمَنْكِبَيْهِ كَما ابْتَرَكَ الخَلِيعُ عَلَى القداح ٢

والبزّة: الثياب و السلاح ، قيل: إنَّ أوَّل من قال ذلك رجل من طيّ ء ، يقال له جابر ابن رألان، أحد بني ثُعَل، كان خرج مع صاحبين له، حتّى إذا كانوا بظهر الحيرة، و كان للمنذر ابن ماء السماء يوم يركب فيه، فلا يلقىٰ أحداً إلّا قـتله، فـلقي فـي ذلك اليـوم جـابراً وصاحبَيه، فأخذتهم الخيل بالثويّة، فأتي بهم المنذر، فقال: اقترعوا، فأيُّكم قرع خلَّيتُ

سبيلَه، و قتلتُ الباقين، فاقترعوا فقرعهما ﴿ جابر، فخلّىٰ سبيله و قتل صاحبيه، فلمّارآهما يُقادان لِيُقتلا أخذما كان معهما من دوابّ و غيرها، و قال: من عزّ بزّ، فأرسلها مثلاً، و أنشد في ذلك حينئذ:

المُتَرَبَّبا وَاقْرَأَ عَلَيهِ تَحِيَّةً أَنْ يَذْهَبا لَهُ المُسَرَّبَّبا وَاقْرَأَ عَلَيهِ تَحِيَّةً أَنْ يَذْهَبا لَهُ النسيَّةُ تُسبُدِي بَناناً كَالسُيُورِ مُخَطَّبا يَتِقُ الخَمِيسَ بِها وَسِيقاً أَحْدَبا مَنْ يَفُرْ مِنّا يَكُنْ لِأَخِيهِ بَدَءاً مُرْهِبا فَ مِنْ يَفُرْ مِنْ يَفُرُ مِنّا يَكُنْ لِأَخِيهِ بَدَءاً مُرْهِبا فَ مَنْ يَفُرُ المَّافِعا أَحَداً لِأَبْعَدَ مِنْهُما أَو أَقْرَبا فَلُ اللهِ عَدَ مِنْهُما أَو أَقْرَبا فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يا صاحِ حَيِّ الرانِسِيَ المُتَرَبَّبا يَ المُتَرَبَّبا يَ المِسمِ إِنَّها إِنْسِيَّةُ وَ لَقَدْ لَقِيتُ عَلَى الشَويَّةِ آمِناً كَرُها أُقَارِعُ صاحِبَيِّ وَ مَنْ يَفُرْ لِللَّهِ دَرِِّي يَسومَ أَتْسرُكُ طائِعاً كَرُّ المَنُونِ عَلَيكَ دَهْراً قُلَباً وَلَسقَدْ أُرانامالِكِينَ وَلِسأَسِهِ وَلَسقَدْ أُرانامالِكِينَ وَلِسأَسِهِ

# مَنْ عَوَّلَ عَلَىٰ حَيْرِ جارِهِ ۚ أَصْبَحَتْ عِيرُهُ فِي النَّدِيّ

يُضرَبُ مثلاً للإنسان يعوّل على غيره فيما يخصّه، فيفوته مقصوده، و نعوذ بالله من قبيح ما تخرفه العامّة و تحمله عليه، فما أسمجه، الحير: باحة الدار و ساحتها، والعير الإبل يسافَر عليها في تجارة والنّديّ والنادي واحد.

# مِنْ غَيْرِ خَيْرِ طَرَحَكِ أَهلُكِ

و ذلك أن رجلاً قبيح الوجهِ دميمه أتى على محلّة قوم انتقلوا عنها، فوجد فيها مرآة، فأخذها، فنظر فيها إلى وجهِه، فلمّا رأى قُبحَه طرحَها، و قال: من غير خير طرحكِ أهلك.

#### مَنْ فَسَدَتْ بِطانَتُهُ كانَ كمَنْ غَصَّ بِالماءِ

أوّل من قاله أكثم بن صيفيّ، و معناه أنّ الرجل إذا تبغيّر بـاطنه لم يُـمكِن عــلاجه،

١. النص: فقرعهم. ٢. النص: على البريّة، و الثويّة من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: براً، و بدءاً من الفاخر. ٤. النص: العيون، والمنون من الفاخر.

٥. النص: وقد أرى بالمالكين، و ما أثبتُّه فهو من الفاخر.

كالمغصوص بالماء لاحيلة له يدفع غصصه به، قال عديٌ بن زيد في نحوه:

لَـو بِغَيرِ الْـماءِ حَـلْقِي شَـرِقٌ كُنتُ كَالغَصّانِ بِالْماءِ اعْتِصارِي وَهذا كما حكى شيخُنا الشيخ الإمامُ الزاهد أبوالقاسم الزنجاني ـ رحـمه الله ـ أنّ

شيخه، الشيخ الإمام الزاهد الأوحد، أبا إسحاق الشيرازي \_ رحمة الله عليه \_كان كشيراً ما يُنشد الفقهاء:

يا فُقَهاءَ العَصْرِ يا مِـلْحَ البَـلَد ما يُصلِحُ المِلْحَ إذا المِلْحُ فَسَد يعني أنّ الملح يمنع من فَسادِ اللّحوم، و ما كان صلاحُه به، فإذا فسد الملح فما الّذي يُصلِحُه؟ وكذلك كان ينشدهم:

إِلَى الْمَاءِ يَسعَىٰ مَنْ يَغُصُّ بِزادِهِ إِلَىٰ أَيْنَ يَسْعَىٰ مَن يَغُصُّ بِمائهِ

#### مِنَ اللَّجاجَةِ ما يَضُرُّ و يَنفَعُ

أوّل من قاله الأسعر بن أبي حمران، وكان راهن على مهرله كريم فعطب، فقال: أَهْلَكْتُ مُهري فِي الرهانِ لَجاجَةً وَ مِنَ اللّجاجَةِ ما يَضُرُّ وَ يَنفَعُ

#### مَن لَكَ بِأَخِيكَ كلِّه

أوِّل مَن قال ذلك أكثم بن صيفي، معناه أنّ أخاك و صديقك لايستمرّ على ما تُريد من غير خطأ، و إليه نظر كثيّرٌ حيث يقول:

وَ مَنْ لا يُعَمِّضْ عَيْنَه عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعضِ ما فِيهِ يَمُتْ وَ هُوَ عائِبُ وَ مَنْ لا يُعَمِّضْ عَيْنَه عَنْ صَدِيقِهِ يَجِدْها ولا يَسْلَمْ لَهُ الدَهرَ صاحِبُ و قيل: بل قال: «من لك بأخيك كلّه» أبوالدرداء الأنصاريّ.

#### مِن مالِ 'جَعدٍ وَجَعْدُ غَيْرُ مَحمُودٍ

أوّل من قاله جعد بن [الحصين] الخضري، و هو أبوصخربن جعد الشاعر، كان قد

أَسَنّ، فتفرّق عنه بنوه و أهلُه، و بقيت له جارية سوداء تخدِمه، فعلقت فتيَّ من الحيّ، يقال له عَرابَه، فجعلت تنقل إليه ما في بيت جعد، ففطن جعد بذلك فقال:

أبلغ لَدَيكَ بَنِي عَمِّي مُغَلَغَلَةً عَمْراً وَعَوْفاً وَ ما قَولِي بِمَرْدُودِ بِأَنَّ بَسِيْتِيَ أَمْسِيٰ فَوْقَ داهِيَةٍ سَوْداءَ قَدْ وَعَدَتْنِي شَرَّ مَوعُودِ تُعْطِي عَـرابَـةَ بـالكَفَّين مُـجْتَنِحاً مِنَ الخَلُوق ۚ وَ تُعْطِينِي عَلَى الْـعُودِ أمْسيىٰ عَرابَةُ ذا مالِ وَ ذا وَلَدٍ مِنْ مالِ جعْدٍ وَ جَعْدٌ غَيْرُ مَحمُودِ

و قال نفطويه: إنّ جعداً كان قد أَسَنّ، و خلّف قومُه عنده عرابة يخدمه فهويَ عرابـةُ امرأةً، وكان ينفق عليها من مال جعد، فقال جعد هذه الأسات.

#### مِن مَأْمَنِهِ ثُوَّتِي الحَذِّرُ

قاله أكثم بن صيفيّ، و ذاك أنّ غلاماً له كان في تِجارة، فأُخبِر بدعارة في الطريق، فأدلَجَ و تحرّس، فلمّا بلغ المأمن نزل و استراح، فهجم عليه عدوّه، فأخذ ما كان معه، فلمّا قدم حدَّث به مولاه، فقال [أكثم] ٢: مِن مأمَّنه يُؤتى الحَذِر.

#### مَن يَرَ يَوماً يُرَبِهِ

أوّل من قال ذلك كحلب بن شؤبوب الأسديّ، وكان خبّاً عاتياً، وكان يُغير على طيّء وحده، و إنّ حارثة بن لأم دعا رجلاً من قومه، يقال له: عِترم "، فقال له: أما تستطيع أن تكفيّني مؤونة هذا الخبيث؟ فقال: بلي، ثمّ أرسل عترم عيوناً عليه، فعلموا مكانه، فانطلق الرجل إليه في جماعة، فوجدوه نائماً في ظلّ أراكةٍ، و فرسه مشدود عليه، فنزل الرجل و معه آخر إليه، فأخذ كلّ واحد منهما بإحدى يَدَيه، فانتبه فزعاً، فنزع يده من مُمسكِها، و قبض على حلق الآخَر فقتله، و بادر الباقون إليه، فأخذوه، و شدّوه وثاقاً، فقال لهم ابن المقتول، و هو حوذة بن عترم: دَعوني أقتله، كما قتل أبي، فقالوا: حتّى نأتي

١. النص: من المطوق، والخلوق من الفاخر في شرح المثل. ٣ و ٤. ألنص: عشرم، و عترم من الفاخر في شرح المثل.

٢. الزيادة للمصحّح.

به حارثة، فأبئ، فقالوا: والله، لئن قتلته لنقتلنّك، وأتوا به حارثة بن لأم، فقال له حارثه: يا كحلبُ إن كنتَ أسيراً فطال ما أسَرت، فقال كحلب: مَن يَرَ يوماً يَرَ بِه، فأرسلها مثلاً. وقال حوذة لحارثة، أعطِنيه أقتلُه بأبي، فقال: دونكه، وجعلوا يتكلّمون، وهو يعالج كِتافه، حتّى انحلّ، ثمّ وثب على رجليه يُحاضرهم، و تَواثَبوا على الخيل واتّبعوه، فأعجزهم، فقال حوذة في ذلك:

إلى اللهِ أَشْكُو أَنْ أَؤُوبَ وَ قَدْ ثَوىٰ فَماتَ ضَياعاً هكَذا بِيَدِ امْرَئ فبلغ ذلك كحلباً، فقال:

أَحْوَدَةُ إِنْ تَفْخَرْ الْ وَ تَنْعُمُ أَنْنِي لَصَاءِ فَصِنِّي عِ فَأُقْسِمُ بِالْبَيْتِ الْمُحَرَّمِ مِن مِنىٰ الْلِيَّةَ بَرِّ صاء لَضَبُّ بِقاعِ الأرْضِ حِلْفَةَ مُقسِمٍ صَدوقٍ و يَربُوعُ تَواعَدْ تَنِي بِالْمُنكَراتِ وَ إِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى مانا فَان أَفْنَ أَو أَعْمَر إلى وَقْتِ مُدَّةٍ فَإِنِّي ابْنُ شُؤبوبِ اللهِ وَقْتِ مُدَّةٍ فَإِنِّي ابْنُ شُؤبوبِ اللهِ وقيل: إِنَّ أَوِّل من قال ذلك (من يريوماً يربه) أكثم بن صيفيّ.

قَتِيلاً وَ أَوْدَىٰ ۚ سِيِّدُ الْـ قَوْمِ عِـ ترِمُ لَئِيمٍ فَلُولا قِـيلَ: ذُو الْـوِثْرِ مُـعلَمُ

لَسنِيمٌ فَسِنِّي عِسترِمُ اللَّسؤمِ أَلأَمُ ألِسيَّةَ بَسرِّ صادِقٍ حِسينَ يُسقسِمُ صَدوقٍ و يَسربُوعُ الفَلا مِنْكَ أَكْسرَمُ صَبُورٌ عَلَى مانابَ "جَلدٌ عَسرَمرَمُ فَإِنِّي ابْنُ شُؤبوبِ الجَسُورِ الصَلَخْدَمُ

# مَنْ يَشْتَرِي سَيفِي وَ هٰذَا أَثَرُهُ

أوّل من قال ذلك الحارث بن ظالم، و ذلك أنّ خالد بن جعفربن كلاب لمّا قـتل زهير بن جذيمة بن رواحة العبسيّ، ضاقت عليه الأرض، و علم أنّ غَطَفان غير تاركِيه، فخرج حتّى أتى النعمان فاستجار به فأجارَه و معه أخوه عتبة بن جعفر، و نهض قيس ابن زهير لمحاربة بني عامر، و هجم الشتاء، فقال الحارث بن ظالم: يا قيس، أنـتم أعـلم وحربكم، و أنا أرحَلُ إلى خالد فأقتله، قال له قيس: إنّ النعمان قد أجاره، قال الحارث:

النص: فأودى، و أودى من الفاخر في شرح المثل.
 النص: تعجز، و تفخر من الفاخر.

٣. النص: نال، و ناب من الفاخر. ٤. النص: أخبر، و أعلم من الميداني في شرح المثل.

لأقتلنَّه ولو كان في حِجر النعمان، و كان النعمان قد ضرب على خالد و أخيه قبَّةً و أمرهما بحضور طعامه و مدامه، و أقبل الحارث، و معه تابع له من بني محارب، فأتي باب النعمان، و فرح [النعمان] ابه، و دخل الحارث وكان من أحسن الناس وجهاً، و أطرفهم حديثاً، وأعلمهم بأيّام العرب، فأقبل النعمان عليه بوجهه و حديثه، وبين أيديهم تمريأ كلون منه، فلمّا رأى [خالد] 'إقبال النعمان على الحارث غاظه ذلك، فقال: يا أباليلي "، ألاتشكرني؟ قال: فيمَ ذا؟ قال: قتلت زُهيراً، فصِرت بعده سيّد غطفان، و في يد الحارثِ تـمرات، مُ فاضطربت يدُه، و جعل يرعد، و يقول: أنت قتلتَه، والتمرات تسقط° من يبده. و نيظر النعمان إلى ما به من الزَّمَع، فنخس خالداً بقضيبه، فقال: هذا يقتلك، وافترق القومُ، و بقى الحارث عندَ النعمان، و أشرَجَ خالد قبّته عليه و على أخِيه و ناما، وانصرف الحارث إلى رَحلِه، فلمّا هدأت العيونُ خرج الحارث بسيفه شاهره حتّى أتى قبّة خالد، فهتك شرجها بسيفه، و دخل فرأى خالداً نائماً، و أخوه إلى جنبه، فأيقظ خالداً، فاستوى قائماً، فقال الحارث: يا خالد، أظننتَ أنّ دم زهير كان سائغاً [لك] ٧٠ و علاه بسيفه حتّى قتله، و انتبه عتبة، فقال الحارث: لئن نبست الألحِقَنَّك به أ فانصرف الحارث، فركب فرسه، و مضى ا على وجهه، و خرج عتبة، حتى أتئ باب النعمان، و نادى: وا سوءَ جواراه ٩، فأجيب: لارَوعَ عليك، فقال: دخل الحارث بن ظالم على خالد فقتله، و أَخفَرَ الملكَ جوارَه، فوجّه النعمان في أثره فوارسَ، فلحقوه بسَحَرَ، فعطف عليهم فقتل منهم جماعةً و كثّروا عليه فجعل لايقصد لجماعة إلّا فرّقها ولالفارس إلّا قتله، و هو ير تجز و يقول:

أَنَا أَبُولَيلَىٰ وَ سَيْفِي الْمَعْلُوبِ مَنْ يَشْتري سَيفي فَهذا أَثَرُه فأرسَلها مثلاً. وارتدع القوم فانصرفوا إلى النعمان.

١. الزيادة للمصحّح. ٢. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٣. النص: يا باليلي. ٤. النص: تمر، و تمرأت من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: والتمر يسقط، و ما أثبتّه فهو من الميداني. ٦. النص: هَدَت.

٧. الزيادة للمصحّع كما في الميداني في شرح المثل.

النص: ان شئت ألحقتك به، و ما أثبته فهو من الميداني.

٩. النص: و أسوء جاراه، و جواراه من الميداني في شرح المثل.

#### مَنْ يَكُ ضَيْفَ الأَمِيرِ يَسْمُنُ

قاله الغضبان، و قد ذكرته في باب الألف في قولهم: أوفَرَقٌ خيرٌ لَكَ مِن الحُبّ ، والله الموفّق.

#### مَنْ يَنكَح الحَسناءَ يُعْطِ مَهراً

يقول: من يرغب في حاجة ينبغي أن يهون عليه ما يبذل فيها.

#### مَن يَنِكِ العَيرَ يَنِكُ نَيّاكاً

أوّل من قاله خِضر بن شِبل الخثعميّ، كانت امرأته صديقةً لرجل اسمه هُشيم، و أنّ خضراً أخذ مالاً و ذهباً و فضّةً، و دفنه في أصل شجرة، ثمّ رجع فأخبر امرأته بما دفن، فأرسلت وليدتها إلى هُشيم تُخبِره بمكان المال، و تأمرُه بأخذه، فبجاءت الوليدة إلى سيّدِها، فقالت: إنّ امرأتك مؤاتِية لهشيم، و لم يمنعني أن أُعلِمَك قبل اليوم إلّا رهبةَ ألّا تؤمِنَ به، و آية ذلك أنّها أرسلتني إلى هُشيم برسالتها تخبره بالمكان الذي دفنت فيه المال، فما تأمُرني؟، فقال: انطلقي إلى هُشيم برسالتها، فانطلقت إليه، فركب خضر فرسَه، وانطلق، وأنشأ يقول:

يا سَلمَ قَد لاحَ لِي ما كانَ يَبْلُغُنِي وَ قَدْ حَبَوتُكِ إكراماً وَ مَنْزِلَةً فَقَد أَتانِي بِما قَدْ كُنْتُ أَحْمَدُهُ فَسَوفَ أَبدِلُ سَلمَىٰ مِنْ خِيانَتِها وَ سَوفَ أَبدِلُ سَلمَىٰ مِنْ خِيانَتِها وَ سَوفَ أَبْعَثُ إِنْ مُدَّ البَقاءُ لَنا

عَنْكُم فَأَيقَنْتُ أَنِّي كُنْتُ مَأْكُولا لَوكانَ عِنْدَكِ إكرامِيكِ مَقْبُولا مِنْ سِرِّها أَنَّ أَمْرِي كَانَ تَصْلِيلا هُلكاً وَأُتْسِعُهُ مِنها عَقابِيلا عَلىٰ هُشَيم مُرِنّاتٍ مَثاكِيلا عَلىٰ هُشَيم مُرِنّاتٍ مَثاكِيلا

فلمّا انتهىٰ إلى ذلك المكان وجد هُشَيماً قد سبقه و أخذ المال، فأسِف و قُطِع به، فرجع يؤامِرُ نفسه في قتل امرأته، و جعل يكاد يتّهم الجارية، ثمّ عزم على مكايدة امرأتِه حتّى يظفر بحاجتِه فرجع إلى منزله، كأنّه لايعلم بشيء ممّا كان و سكت أيّاماً، ثمّ قال

١. النص: أوَ فرق أنفع من حبّ، انظر المثل في بابه.

لامرأته: أنّي مستودِعُك سرّاً. قالت: إنّي إذن أرعاه. فقال: إنّي لقيت غوّاصاً جائياً من جنبات البحر و معه درّتان فقتلته و أخذتُهما منه فدفنتهما في موضع كذا. و قال للوليدة: إذا أرسلتك إلى هشيم، فأعلِميني ذلك، و لم يعرّفها ما قال لامرأته. فأرسلت امرأتُه الوليدة إلى هشيم فأتّت الوليدة خضراً فأخبرته فعرف صِدقَها و قال لها: انطلقي فأعلِميه. و ركِب هو و أخ له يقال له صويد\. و خرج هشيم. و قد سبقاه و كمنا له حيث لايراهما، فأقبل يتغنّى:

سَلَبتُكَ يا ابنَ شِبلٍ وَصْلَ سَلمىٰ وَ أَنتَ الْسَيومَ مَعْبُونُ ذَلِسِلٌ إِذَا مَا جِئْتَ تَطْلُبُ فَضْلَ مالٍ وَ تَرجِعُ خائِباً كَمِداً حَزِيناً

وَ مَالَكَ ثُمَّ تُسْلَبُ دُرَّتاكا تُسامُ العارَ فِينا وَالهَلاكا ضَرَبْتَ مَلِيحَةً خَوْداً ضَناكا تَحُكُّ جُلَيدَ فَقْحَتِكَ احْتِكاكا

فشد عليه خضر، و هو يقول: من يَنِك العيرَ يَنِك نيّاكاً، فأرسلها مثلاً. ثم أخذه فكتفه و قال أين مالي؟ فأخبره فضرب حينئذٍ عنقه و ذهب إلى مالِه فأخذه. و انصرف إلى عياله فقتلها و أجلسَ وليدته مكانها.

# مَواعِيدُ عُرقُوب

قال هشام بن الكلبيّ: عرقوب هو ابن معبد بن أسيد 'بن شعبة بن [خوّات] "بن عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم، و قيل: بل هو رجل من الأمم الماضية ولا ينسب، و بنو سعد يقولون: هو منّا، و قيل: هو رجل من الأوس أو الخزرج، سأله ابن عمّ له أن يعريه نخلةً، أي: يجعل له حملها سنةً، فوعده بذلك، فأتاه و قد حملت النخلة و صار حملها بسراً، فسأله ما وعده، فقال: دعها ترطب، فتركه، فلمّا أرطَبَت جاءه، فسأله حمل النخلة، فقال: دعه حتّى تقبّ، فمضى الرجل لميعادِه، و وافاها عرقوب فصرمها سرّاً من النخلة، فقال: دعه حتّى تقبّ، فمضى الرجل لميعادِه، و وافاها عرقوب فصرمها سرّاً من

١. النص: سويد، و صويد من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: أسد، و، أسيد من الفاخر في شرح المثل.

٤. النص: والخزرج، و أو من الفاخر.

٥. النص: يعرفه أو يقرفه، و يعريه من الفاخر.

٧. النص: لئلّا يصرمها، و فصرمها من الفاخر.

٣. الزيادة من الفاخر و ساقطة فيالنص.

٦. النص: رطبت.

الرجل، فضُرِب به المثل في إخلاف الوعد، فقال كعب بن زهير:

وَ ما مَواعِيدُهُ اللهِ الأباطِيلُ إنَّ الأمانِيَّ وَالأَحْلامَ تَصْلِيلُ

كانَتْ مَواعِيدُ عُرْقُوبٍ لَها مَـثَلاً فَلا يَغُرَّنْكَ ما مَنَّتْ وَ ما وَعَدَتْ

# المَوتُ دُونَ الجَمَلِ المُجَلِّلَ

أوّل من قال ذلك عبدالرحمن بن [عتّاب] ٢ بن أسيد بن أبي العاص ٢ بن أميّة بن عبد شمس، كان يقاتل يوم الجمل و يقول:

أَنَا ابْنُ عَتَّابٍ وَ سَيفِي وَلْـوَل وَالْمَوتُ دُونَ الجَمَلِ المُجَلَّل

قال: و قُطِعَت يدُه يومئذٍ، فيها خاتمه، فاختطفها نسر فطرحها في اليمامة، فعُرِفَت [يده] بخاتَمِه، و قيل: إنّ عليّاً \_ رضي الله عنه \_ قال، لمّا قُتِل عبد الرحمٰن بن عتّاب: هذا يعسوبُ قُريشٍ، جَدَعتُ أنفي وشَفَيتُ نفسي، و قيل: قاله رجل من بني ضبّة ٥، كان يقال له عبد جمل عائشة \_ رضوان الله عليها \_ يرتجز و يقول:

لا تَطْمَعُوا في جَمْعِنا الْـمُكَلَّل وَالْمَوتُ دُونَ الْجَمَلِ الْـمُجَلَّل وَالْمَوتُ دُونَ الْجَمَلِ الْـمُجَلَّل وَهذِهِ الْحُرمَةُ لَمّا تُحلَل

#### مَيمُونُ النَّقِيبَةِ

أي: الطَلعة، وأصل النقيبة الصورة واللون، يقال: هـو حسـن النـقيبة و النـقاب، أي: الصورة، و قيل: هو مأمون المفاجأة، واللقاء، من قولهم: لقيت فلاناً نقاباً، أي: مفاجأة من غير طلب، و قيل: النقيبة: المختبر، يقال: نقبت و نقبت، و منه قـوله ـ تـعالى: ﴿فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ ٦، أي: بحثوا عن ذلك، قال شاعر في النقيبة:

آبِي الهَضِيمَةِ مَيْمُونُ النّقِيبَةِ مِعْ ناقُ الوّسِيقَةِ ماضِي الهَمِّ مُنْشَمِرُ

١. النص: مواعيدها، و تصحيحه من المجاني، ج ٢، ص ١٢.

٢. الزيادة من الفاخر في شرح المثل و ساقطة فيالنص.

٣. النص: أبي العيص، و أبي العاص من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: ظبة.

٤. الزيادة للمصحّح.



# الباب الخامس والعشرون حرف النون

#### نادِمٌ سادِمٌ

النادم معروف، والسادم المتغيّر العقل، وأصلُه من السَدَم ، و هو التغيّر، و مثله سُدم وأسدام، قال ذوالرمّة:

و مَاءٍ كَلُونِ الغِسْلِ أقوى فَبَعْضُهُ أواجِنُ ' أَسْدَامٌ وَ بَعْضٌ مُعَوَّرُ " و قيل: السادم المتحيّر الذي لا يُطِيق ذهاباً ولا مجيئاً، من قولهم: بعير مُسَدَّم إذا منع من الضراب، قال الوليدبن عقبة بن أبي معيط:

و قيل: لمَّا قُتِل عثمان أنشد مروانُ بن الحكم معاوية \_رضي الله عنه \_هذين البيتين.

#### ناعِمُ البال

قال الأصمعيّ: البال: الحال، و قال غيرُه: البال: المعيشة، حكى الأصمعيّ [إنّ الرجل] ° كان إذا سُئِلَ عن حالِه قال: بخيرِ أصلح الله بالكم.

١. النص: سدوم. ٢. النص: أواحي، و تصحيحه من المعجم المفصّل، ج ٣، ص ٣٤١.

٣. النص: مغيّر، و معوّر من المعجم، قافية الرّاء.

٤. النص: ... وكان حقّاً ... لشمّر ... ، و ما أثبتّه فهو من اللسان، المادّة: حلم.

٥. الزيادة للمصحّح.

#### ناقَةٌ مِشْياطٌ

قد تقدّم ذكره في باب الألف في قولهم: أشاطَ بدَمه، و في باب الغين في قولِهم: غَضِبَ وَاستَشاطَ، والله الموفّق.

# ناهِيكَ بِفُلانٍ

معناه: كافِيك به '، من قولهم: قد نهى الرجل من الطعام، و أنهىٰ إذا اكتفىٰ، قال شاعر: لَوْ كَانَ مَا وَاحِـداً هـوَاكِ لَـقَدْ الْهَىٰ وَلكِـنْ هَـوَاكِ مُشْـتَرِكُ و قال آخر:

يَـمْشُونَ دُسْماً حَـوْلَ قُـبَّتِه يَنْهَوْنَ عَنْ أَكلٍ وَعَنْ شُربٍ ٢

#### النبع يقرع بعضه بعضا

أوّل من قال ذلك زياد في نفسه و في معاوية، على ما ذكرته فيباب اللام في قولهم ": ليُفرِخ رَوعُك، لأنّه الأصل، والله الموفّق.

#### نَحْنُ فِي أشراطِ الساعَةِ '

أي: علاماتها، قاله الأصمعيّ و منه قولهم: أشرَطت عليه كذا، أي: جعلت ذاك علامةً بيني و بينَه، و من هذا سُمِّيت الشُرَط لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامات يُعرَفون بها، و منه قول أوس بن حجر يصف رجلاً تدلّىٰ من رأس جبل بحبل إلى نبعة ليقطعها، فينحت قوساً:

فَأَشْرَطَ فِيها نَفْسَه وَهْوَ مُعصِمُ وَأَلقَى بِأَسْبابٍ لَـهُ وَ تَـوَكَّلا يريد أنّه جعل نفسَه علماً لذلك الأمر.

#### نَدَّ دَبِهِ

أيَّ: رفع صوتَه بذكره، و تابع القول فيه، قال الأعشى يصف جيشاً:

١. النص: كفاك به، و كافيك من اللسان، المادّة: نهى.

٢. النص: يمشين و ينهين، و ما أثبته فهو من اللسان، المادّة: نهي، و في النص أيضاً دساً بدل دسماً في اللسان.

٣. النص: في قوله. ٤. النص: في اشراط القيامة، والساعة من اللسان، المادّة: شرط.

٥. النص: معلم، و معصم من اللسان، نفس المادّة.

# إذا رِيعَ يَوماً للِصَريخ المُـندِّدِ

#### كأنَّ نَعامَ الدَوِّ باضَ عَـلَيهِمُ

# نَدِمتُ نَدامَةَ الكُسَعِيَّ

قيل: إنّ الكُسَعِيَّ رجل من بني ثعلبة بن سعد بن قيس عيلان و قيل: من أهل اليمن، و قال الهيثم أ: هو من بني كسع ثمّ [من] بني محارب، كان اسمه غامد بن الحارث، و كان يرعى إبلاً له بواد كثير العشب والخمط، فبينما هو كذلك إذ بصر بنبعة في صخرة، فأعجبته، فقال: ينبغي أن تكون هذه قوساً، فجعل يتعهدها في كلّ يوم، ويقوّمها حتّى إذا أدركت قطعها و جفّفها، ثمّ اتّخذ منها قوساً، و أنشأ يقول:

يا ربِّ وَقِّقنِي لِنَحْتِ قَوْسِي فَ إِنَّهَا مِنْ لَذَّتِي لِنَفْسِي وَانْفَعْ بِقَوسِي وَلَدِي وَ عِرسِي أَنْحِتُهَا صَفْراءً مِثْلَ الْوَرسِ صَفْراءً لَيْسَتْ كَقِسِيِّ النِكسِ أَنْحِتُها صَفْراءً لَيْسَتْ كَقِسِيِّ النِكسِ أَنْ

ثمّ دَهَنَها و خطمها ° بوتر، ثمّ عمد إلى بُرايتها، فجعل منها خمسة أسهم، و جعل يقلبها في كفّه، و يقول:

هٰذِي ۚ وَ رَبِّي أَسهُمُ حِسانُ يَسلَذُّ لِلرَامِي بِهَ البَنانُ كَأَنَّمَا قَوامُهَا ۗ مِيزانُ فَأَبْشِرُوا بِالْخِصْبِ يا صِبيانُ إِنْ لَم يَعُقنِي الشُّؤمُ وَالحِرمانُ

ثمّ أنى قُترَةً على موارد حُمُر، فكمن فيها، فمرّ به قطيع منها، فرمىٰ عيراً منها فأصابه، فأمخطه السهم، أي: انتظمه، فجازه و أصاب الجبل فأروىٰ ناراً فظنّ أنّه أخطأه، فأنشأ يقول:

أعُـوذُ باللهِ العَزيز الرّحال في مِن نَكَدِ الجَدِّ و مِن ذا الحِرمان

١. النص: سعدبن دينار، و قيس عيلان من العقد، ج ٣، ص ١٧.

النص: الهشيم، و لعل الأصح أبوالهيثم و هو أبوالهيثم اللّغويّ الّذي نسبوا اليه كتاباً في الأمثال، انظر: موسوعة أمثال العرب، ج ١، ص ٨.
 النص: أدبى، و لذّتي من الميداني في شرح المثل.

٤. هكذا في الميداني، و في النص: صلداء ليست بقسيّ الركس. ٥. النص: ثمّ خطمها.

النص: هذا.
 النص: قوّمها و قوامها فى الميدانى.

مالِي رَأَيتُ السَهْمَ بَيْنَ الصَوان يُورِي شَراراً مِثْلَ لَـوْنِ العِـقْيان فَأَخلَفَ اليَومَ رَجاءُ الصِبيانِ

ثمّ مرَّ به قطيع آخر فرمىٰ عيراً منها، فأمخطه السهم، وصنع صنيع الأوّل، فقال: لابارَكَ الرّحمٰنُ في رَمْي القُتَر أَعُوذُ بِالخالِقِ مِنْ شَرِّ الْقَدَر أَامْخَطَ السّهُمُ لإرهاقِ الضَرَر أم ذاكَ مِنْ سُوءِ احْتِيالٍ وَ نَظَر ثمّ مكث على حالِه، فمرّ به قطيع آخر فرمىٰ عيراً، فأمخطه السهم، وصنع صنيع الأوّل، فقال:

يا أسَفاً لِلشُومِ والجَدِّ النَكِد أخلَف ما أرجُو لأهلٍ وَالوَلَد ثمّ مكث ساعةً، فمرّ قطيع آخر فرمىٰ عيراً، فأمخطه السهم، و صنع صنيع الأوّل، فقال: ما بالُ سَهْمِي يُوقِدُ الحُباحِبا قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صائِبا وَأُمكِنَ العَيرُ وَ وَلِّيٰ جَانِبا فَصارَ رَأْيِي فِيهِ رَأَياً خائِبا وَأُمكِنَ العَيرُ وَ وَلِّيٰ جَانِبا فَصارَ رَأْيِي فِيهِ رَأَياً خائِبا ثمّ مكث ساعةً في مكانه، فمرّ قطيع آخر فرمىٰ منه عيراً، فأمخطه السهم، و صنع صنيع الأوّل، فقال:

أبعَدَ خَمْسِ قَدْ حَفِظتُ عَدَّها أحمِلُ قَوْسِي وَ أُرِيدُ وِردَها الْعَدَ خَمْسِ قَدْ حَفِظتُ عَدَّها وَاللهِ لاتَسْلَمُ مِسنِّي بَعْدَها ولأَرجِّي ما حَيِيتُ رِفدَها

ثمّ عمد على القوس فضرب به حجراً فكسره ثمّ بات فلمّا أصبَحَ نظر فإذا الحُمُر مطروحة حوله مصرَّعَة وأسهُمه بالدم مضرَّجة فنَدِم على كسرِ القوس فشدّ على إبهامه [فقطعها] ٥ و، أنشأ يقول:

نَدِمْتُ نَدامَةً لَو أَنَّ نَفْسِي تُطاوِعُنِي إِذاً لَقَطَعْتُ خَمسِي تَطاوِعُنِي إِذاً لَقَطَعْتُ خَمسِي تَسبَيَّنَ لِسي سَفاهُ الرأي مِنِّي لَعَمرُ أَبِيكَ حِينَ كَسَرْتُ قَوْسِي

٢. النص: والشؤم، و للشؤم من الميداني.

<sup>..</sup> ٤. النص: عدّها، و وردها في الميداني.

١. النص: انمخط، و تصحيحه من الميداني.

٣. النص: أبدى، و ولَّى من الميداني في شرح المثل.

٥. الزيادة من الفرائد في شرح المثل و ساقطة في النص.

فصار من فعل شيئاً لاصواب فيه، أو قاله \، ثمّ انتبه فندم، يتمثَّل به حتَّى إنّ الفرزدقَ لمّا طلّق زوجتَه نَوار ندِم على طلاقها، فلم ينفعه الندم شيئاً، فقال:

نَدِمتُ نَدامةَ الكُسَعِيِّ لَـمّا غَدَتْ عَنِّي مُفارِقَةً نَوارُ

#### النِساءُ لَحْمٌ علىٰ وَضَم

أوّل من قال ذلك عمر بن الخطّاب \_ رضي الله عنه \_ روى نافع عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ إنّه قال: سمعتُ أبي يقول: ألا لا يَخلُونَ رجلٌ بمُغيبةٍ، و إن قيل: حَمُوها، ألا حَمُوها الموتُ، ما بالُ رِجالٍ لا يزالُ أحدُهُم كاسِراً و سادةً عِنْدَ امراًةٍ مُغريةٍ، يتحدَّث إليها، و تتحدّث إليه، عليكم بالجنبة و صونِ الحُرَمِ، فإنّ النساءَ لحمٌ على وَضَمٍ إلّا ما ذُبّ عنه، الوَضم: الخشبة يقطع القصّاب اللّحمَ عليها، و معناه أنّ المرأة لا تذُبُّ عن نفسها، لانّها مطموع فيها، و عاجزة عن القيام بالأشياء، فهي كاللّحم المُلقىٰ على خشبةِ القصّاب، يطمعُ فيه الهوامُّ، إلّا ماذُبُّ عنه، أي: صينَ و حُفِظ.

#### نُسِيجُ وَحْدِهِ

أي: ليس له ثانٍ، كأنّه ثوب نُسِجَ على حِدّته، ليس معه غيره قال الراجز ٢: جاءَتْ بِهِ مُعتَجِراً بِبُردِه سَفواءُ تَردِي بِنَسِيجِ وَحْدِهِ

و وحد منصوب إلّا في ثلاثةِ أحوال، نسيج وحدِه، و عُيير وحدِه، و حُجَيش وحدِه، و أصل هذا أنّ الثوب الرفيع النفيس لايُنسَج غيرُه على مِنوالِه، فقيل ذلك لكلّ كريم من الرجال.

#### نَصَصْتُ الحَدِيثَ إلىٰ فلان

أي: رفعته إليه، و نصصته عن كذا، أي: رفعته في المسألة إليه، واستخرجت ما عنده منه، و يقال: نَصصت الناقة في السير أنصها، أي: استخرجت أقصى ما عندها، والمِنَصّة من

٢. هو كما في اللمان، المادّة: سفا، دُكِّينُ بن رجاء الفُقّيمي في عمربن هبيرة.

ذلك، و هِي ثياب ترفع، فتقعد عليها العروس لِيُنظَر إليها، قال عبدالله بن معاوية: وَ نُصَّ الحَدِيثَ إلى أهلِهِ فَإنَّ الأمانَةَ في نَصِّه

أي: ارفعه.

#### نَظَرَ إِلَى شَرْراً

أي بجّانب العين، و إنّما يكون ذلك من البغضاء والعداوة، و ربّما يكون ذلك من الفَرق، قال المرّار في الفَرق، يصف ناقةً تخاف أن يعقرها:

لَهَا مَبِرَكٌ قَاصٍ وَ عَينٌ بصيرةٌ متىٰ ما تُواجِه لَمحةَ السيفِ تَشزَرِ

#### نَعَشَهُ اللهُ

أي: رَفَعه بعد الخُمول، قاله الأصمعيّ. و منه سُمِّيَ النَعش، لأنَّه يرفع عليه الميّت، و من ذاك انتعش الرجل، إذا استغنى بعد فقر، أو قويَ من بعد ضعفٍ، و قيل: معنى نعشه الله، أي جبره الله و أحياه.

#### نَغَّصْتَ عَلَيَّ

قال الأصمعيّ: التنغيص: قطع الشيء قبل الفراغ منه، فيقال لكلّ من منع إنساناً أو غيره قبل أن يفرغ ممّا هو عليه: قد نغّصَ عليه، قال ذوالرمّة:

غَداةً امْتَرَتْ ماءَ العُيُونِ وَ نَغَّصَتْ لَباناً ٢ مِنَ الحاجِ الخُدُورُ الرّوافِعُ

#### å .

النَّغَف: الدود تكون في أنف الإبل والغنم، و تكون في النوى إذا نُقِعَ، و ما سوى ذلك من الدود لا يقال له نَغَف.

#### نَفِّزهُ عَبنّا

أى: أُطرُده و أقصِه، و هو من نفّزت الطير، أحسِبها مولّدةً، و سمعت أعرابيّاً من أهل

١. النص: في جانب. ٢. النص: لدانا، و تصحيحه من اللسان، المادّة: نغص.

٣. النص: نفزات.

الباديةِ يقول: نَفَزَ الخشبُ، فقلت: و ما تُريد بقولك: نفز، فقال: وثب و استقلّ، فقلت: و ما آية ذلك، قال: قول الراجز:

تُرِيحُ بَعْدَ الْجَهْدِ والتَرمِيزِ ﴿ يَنَفَسِ الجَدايَةِ ۚ النَّـفُوزِ

#### نَفْشُ عِصام سَوَّدَت عِصاماً

هذا عصام ً بن شهبر الجَرميّ وكان قد غلب على أمر النعمان فيما يقال، ولم يكن لآبائه شرف، فشرف هو بنفسه، فقيل له ذلك، وقال النابغة:

نفسُ عِصامٍ سَوَّدَتْ عِصاما وَ عَلَّمَتْهُ الْكَرَّ وَالإِقْداما فَصارَ يُقال ذلك لمن تميّز بنفسه و تقدّم لالآبائه و بنيه.

# نِقْضُ أَسفارِ وَ مَرَضٍ وَ غَيرِ دُلِكَ

يقال ذلك للصغير والكبير، و أصلُه في البعير الذي يضعفه السفر و يبليه، ثمّ كثر حتّى قيل لكلّ ضعيف، وأنشدني شيخنا أبوزكريّا يحيى بن عليّ التبريزي الخطيب \_رحمة الله عليه \_لبعضهم:

أَصْبَحْتُ يَا زَيدُ كَأَنِّي نِـقْضُ وَصِوْتُ مَا يَحْمِلُ بَعضِي بَـعْضُ وَضَعُفَ الْعَظْمُ وَخَفَّ النَحْضُ

#### نُكِسَ المَريضُ

أي: عاودته العِلّة، و يقال: نكستُ الخضاب و أشباهه إذا أعَدتُ عليه مرّةً بعد مرّةٍ، قال عبدالله بن سليم الحوالي من الأزد:

لِمَنِ الدِيارُ بِتَولَعٍ فَيَبُوسِ "كَالوَشْمِ رُجِّعَ فِي الْيَدِ الْمَنْكُوسِ

١. ما وجدت الترميز في المعاجم التي راجعتها، وإنّما جاء في أقرب الموارد مثلاً: «هذه ناقة ترمُز» أي لا تكاد تمشي من ثقلها و سمنها.

٢. النص: الحدامة، و تصحيحه من بيت لجران العود في المعجم المفصّل، قافية الزاي، و هو:

أراح بعد النفس المحفوز إراحة الجداية النفوز

٣. النص: فتبوس، و ما أثبتًه فهو من الفاخر في شرح المثل.

#### النَّمَطُ الأوسَطُ ا

قال أبوعبيد: النمط: الطريق، يقال: [إلزّم] مذا النمطَ، و منه حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ خيرُ هذه الأمّةِ النمطُ الأوسَطُ، يَلْحَقُ بهم التالي، و يرجعُ إليهم الغالي، والنمطُ ايضاً: الضربُ من الضروبِ والنوعُ من الأنواع، يقال: ليس هذا من ذاك النمط، فيكون معنى قولهم: النمط الأوسط أي: الطريق الأعدل والأقوم.

# الناسُ أخْيافُ

أي: مختلفون، مأخوذ من الخيف، و هي أن تكون إحدى عيني الفرس سوداء والأُخرى زرقاء.

# نَوْمُ عَبُّودٍ

قال أبومسلم بن أبي شعيب الحرّانيّ: إنّه عبد أسود كان من حديثه، فيما رفعه محمّد بن كعب القرظيّ، أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ قال: إنّ أوّل الناسِ دُخولاً الجنّة لعبدٌ أسودُ، يعني عبّوداً، و ذلك أنّ الله \_ تعالى \_ بعث نبيّاً إلى قرية، فلم يؤمن به منهم أحد إلا ذلك العبد الأسود، و أنّ قوم ذلك النبيّ \_ عليه السلام \_ احتفروا بئراً فصيّروه فيها، و أطبقوا عليه صخرة، فكان ذلك الأسودُ يخرج، فيحتطب، و يبيع الحطب، و يشتري طعاماً وشراباً، ثمّ يأتي تلك الحفيرة، فيعينه الله \_ تعالى \_ على تلك الصخرة فيرفعها و يُدلي ذلك الطعام والشراب إليه، و إنّ ذلك الأسودَ احتطب يوماً، ثمّ جلس يستريح، فضرب بنفسه الله رساعة والأرض] عبشة الأيسر، فنام سبع سنين، ثمّ هبّ من نومه، و هو لا يرى أنّه نام إلّا ساعةً من نهار، فاحتمل حزمته، فأتى القرية، فباع حطبَه، ثمّ أتى الحفرة، فلم يجد النبيّ حليه السلام \_ فيها، و قد بدا لقومه فأخرجوه، فكان يسأل عن حال الأسود، فيقولون:

١. النص: النمط الأسود، و تصحيحه من تاج العروس، المادّة: نمط.

٣. النص: أبي كعب، و تصحيحه من العقد الفريد، ج ١، ص ٥٠ و ج ٢، ص ١٧.

٤. الزيادة من الفرائد في شرح المثل: نام نومة عبّود، و في النص: فضرب بنفسه شقّه الأيسر.

لاندري أين هو؟ فضُرِب به المثل لكلِّ مَن نام طويلاً.

# نَيِّفُ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً

أكثر العرب تجعل النيّف مابين الواحد إلى التسعة، و هو مأخوذٌ من: أناف على الشيء، إذا أشرف عليه، كأنّه لمّا زاد على العدد أشرف عليه، فقيل ذلك.

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# الباب السادس والعشرون

# حرف الواو

#### واطَيْتُ فُلاناً عَلىٰ ذلِكَ

وصوابه واطأت بالهمز، أي: وافقت، و منه قول الله \_ تعالى: ﴿لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ '، أي: ليوافقوا الشهور الّتي حرّم الله، فإذا أحلّوا شهراً حرّموا مكانه شهراً، لتكون العدّة سواءً '، و كانت العرب في الجاهليّة تتوالى عليها ثلاثة أشهر حرم، فيشقّ ذلك عليهم، فكانوا يولّون الموسم رجلاً يُسمّىٰ أبا ثمامة، و اسمه جندل بن عوف بن أميّة من بني فقيم بن الحارث، يسمعون له و يطيعونه، فإذا أرادوا الصدر عن الحجّ، قام فقال: أنا لا أحابُ و لا أُعابُ، فقالوا اله: صدقت، أنسِئنا شهراً، يريدون: أخّرنا، و أجّل عنّا حرمة المحرّم إلى صفر، و أحِلَّ المحرّم، فيفعل ذلك، و إنّما يدعوهم إلى ذلك توالي ثلاثة أشهر لا يغيرون فيها، لأنّ معاشهم كان من الإغارة، فكان يُحِلّ لهم المحرّم و يُحرِّم عليهم صفر عاماً، فإذا كان العام الآخر أعاد تحريم المحرّم، و أحَلَّ صفر، إذ لم يكونوا يفعلون ذلك في كلّ عام، فلمّا كان العام الذي كانوا يحرّمون فيه المحرّم قال النبيّ \_ صلّى الله عليه في كلّ عام، فلمّا كان العام الذي كانوا يحرّمون فيه المحرّم قال النبيّ \_ صلّى الله عليه في كلّ عام، فلمّا كان العام الذي كانوا يحرّمون فيه المحرّم قال النبيّ \_ صلّى الله عليه في كلّ عام، فلمّا كان العام الذي كانوا يحرّمون فيه المحرّم قال النبيّ \_ صلّى الله عليه في كلّ عام، فلمّا كان العام الذي كانوا يحرّمون فيه المحرّم قال النبيّ \_ صلّى الله عليه

١. التوبة: ٣٧. ٢. النص: شهراً، و سواءً من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: يقولون، و تصحيحه من الفاخر.

وسلَّم: إنَّ الزَّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات و الأرض، فاحفظوا العدَّة.

#### وْافَقَ شَنٌّ طَبَقَةَ

قال ابن الكلبيّ: طبقة [قبيلة] من إياد، كانت لاتُطاق، فأوقَع بهم شنُّ بن أفصى ابن عبدالقيس بن أفصىٰ بن دُعمي بن جديلة للم أسدبن ربيعة بن نِزار، فانتصف منها، وأصابت منه للم فضر بتنا مثلاً للمتّفقين في الشِدّة و غيرها، قال شاعر:

لَقِيَتْ شَنُّ إِياداً بِالقَنا طَبَقاً وافَقَ شنُّ طَبَقَة

و قيل: إنّ شنّاً كان من دهاة العرب و عقلائهم، فقال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي فأتزوّجها، فبينا هو يسير في بعض أسفاره إذ صاحبه رجل في الطريق إلى قرية كانا يقصدانها، فلمّا أخذا في مسيرهما قال شنّ لصاحبه: أتَحمِلُني أو أحمِلُك؟ فقال له الرجل: ياجاهل! أنا راكب و أنت راكب، فكيف تحملُني أو أحملُك [فسكت عنه شنّ] ، و سارا حتى إذا قربا من القرية رأيا زرعاً مستحصداً، فقال شنّ لصاحبه: أترى هذا الزرع أُكِل أم لا؟ فقال له الرجل: يا جاهل! ترى نبتاً مستحصداً، فتقول: أُكِل أولا؟ فسكت شنّ حتى إذا دخلا القرية لقيتهما بنازة، فقال شنّ: أصاحبُ هذا النعشِ حيَّ أو ميِّت؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة و تسأل عنها أميّت صاحبها أم حيّ؟ فسكت عنه شنّ و أراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير [به] إلى منزله، فمضى معه، وكان للرجل ابنة مفال قال ها طبقة، فلمّا دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته [إيّاه] أ، و شكا يقال لها طبقة، فلمّا دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته [إيّاه] أ، و شكا أبيها جهله، و حدّ ثها بحديثه ' ، فقالت: يا أبّتِ ماهذا ببجاهل، أمّا قوله: أترى هذا الزرع أكِل أم لا؟ أراد: أتُحدّ ثُنى " أو أُحدّ ثُك؟ حتّى نقطع طريقنا، و أمّا قوله: أترى هذا الزرع أكِل أم لا؟ أراد هل باعه أهله، فأكلوا ثمنه أم لا؟ و أمّا قولُه في الجنازة: أحيّ صاحبُها أم ميّت؟

النص: حرمله، و جديلة من الميداني.

٤. النص: شنّ.

٦. النص: لقيهما.

٩. الزيادة للمصحّح.

١. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٣. النص: فيها، و منه في الميداني والفرائد.

٥. الزيادة من الميداني و ساقطة فيالنص.

٧. الزيادة من الميداني. ٨. النص: إليها.

١٠. النص: حدَّثها حديثه. ١٠. النص: تحدثني.

فإنّه أراد: هل ترك عقباً يحيى بهم ذِكرُه أم لا؟ فخرج الرجل، فقعد مع شنّ ساعةً، ثمّ قال: أتُحِبُّ أن أُفسّرك ما سألتني عنه؟ قال شنّ: نعم، ففسّره، فقال شنّ: ماهذا من كلامِك [فأخبِرني عن صاحبِه] فقال: ابنة لي. فخطبها شنّ، فزوّجها منه، و حملها إلى أهلِه، فلمّا رأوها قالوا: وافق شنّ طبقة فذهب مثلاً.

#### وَجَبَ البَيعُ

معناه: وقع، و وجبت الشمس، معناه سقطت في المغيب، يجب كلاهما وجوباً، و منه سُميّت وجبة الشيء، أي: سقطته، و وجب الحائط، أي: وقع، ووجب قلبه أي: خفق، وجيباً، قال الشاعر ؛

وَلِلْقُوَّادِ وَجِيبٌ تَحتَ أَبهَرِهِ لَدْمُ الغُلامِ وَراءَ الغَيْبِ بالحَجَرِ لدم الغلام، أي: ضربه بحجر على حجر.

# وَجَدَ عِنْدَهُ تَمرَةَ الغُرابِ

أى: وجد ما يُحِبّ و يُؤثر، و ذلك أنّ الغراب إنّما ينقُر أطايبَ التمر و أجودَه.

#### وَراءَكَ أوسَعُ لَكَ

أوّل من قال ذلك الحطيئة، كان أتاه ابن الحمامة <sup>٥</sup> الشاعر التميميّ، فقال: السلام عليك، فقال الحطيئة: كلمة تقال [ليس] لها جواب، فقال، أألِجُ ٢٠ [قال] أ. وراء ك أوسَعُ لك، قال: قد صهر تني الشمس، قال الحطيئة: عليك بالجبل، يَفيء عليك ظلّه، قال: قد احترقت رجلايّ، قال الحطيئة: بُل عليهما تبردا أ، قال: إنّي مُرمِل، قال الحطيئة: إنّي لم أضمن لأهلِك زاداً، قال: إنّي جائع، قال: اصبِر حتّى نتغدّى، فإن فضل عن غِلمانِنا

١. بين المعقوفتين من الميداني و ساقط في النص.

٣. النص: سمعت. ٤. هو ابن مقبل، كما في اللسان، المادّة: لدم.

النص: من الحمامة.
 الزيادة من الفاخر في شرح المثل و ساقطة في النص.

٧. النص: آلج، و أألِجُ من الفاخو. ٨. من الفاخر وساقط في النص. ٩. النص: تبردان، و تصحيحه من الفاخر.

وأُجرائنا شيء كنتَ أحقَّ بها من الكلب، قال: إنِّي ابن الحمامة الشاعر، قال الحطيئة: [كن] ابن أيِّ طيرالله شئت، قال: أخزاك الله، قال الحطيئة: من شاء سبّ، قال: أو تحلم اليضاً، قال: لاأجمع عليك جهلاً و بخلاً.

#### وَسِيلَتِي إِلَيكَ كَذَا وَ كَذَا

الوسيلة: ما تقرّب به الرجل، وأصلُه العملُ الّذي يقرّب إلى الله \_سبحانه \_ يقال: وسل فلان إلى ربّه، أي: عمل عملاً يقرّبه، و قال الخليل: وَسَّلَ بالتشديد أيضاً، و من ذاك قولهم: أرّى الناسَ لايَدْرُونَ ما قَدُّ أُمرِهِم بَلَىٰ كُلُّ ذِي لُبِّ إِلَى اللهِ واسِلُ

#### وَضَعَه علىٰ يَد عَدلِ

قال ابن الكلبيّ: هو عدل بن جزءبن سعد العشيرة، كان على شرطة تبّع، فكان تبّع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فضرب به العوامّ [المثل] في كلّ ما خُشِيَ، والعوامّ يستعملونه بمعنى الثقة، و ما ذكرنا هو الأصل.

#### وَقَعَ بَينهُم حَربُ داحِسِ وَالْغَبراءِ

داحس فرس قيس بن زهير العبسيّ، والغبراء فرس حذيفة بن بدر الفزاريّ، و قيل: إنّ داحساً والغبراء كانا لقيس<sup>0</sup>، والخطّار والحنفاء كانا لحذيفة <sup>7</sup>، و كان من حديثهما أنّ رجلاً من بني عبس، يقال له: قِرواش، ماري حمل بن بدر أخا حذيفة في داحس و الغبراء، فقال حمل: الغبراء أجوَد، و قال قرواش: داحس أجود، فتراهنا عليهما عَشراً في عَشر، فأتى قرواش قيساً، فأخبره، فقال له قيس: راهن من أحببت و جنّبنى بني بدر، فالنهم قوم يظلمون لقدرتهم على الناس فيأنفسهم، فقال قِرواش: قد أوجَبتُ الرهان، فقال قيس: ويلك، ما أرَدتَ إلّا أشأم بيت، والله لتشعلنّ علينا شرّاً، ثمّ إنّ قيساً أتى حمل بن بدر،

٣. النص: تحكم، و تصحيحه من الفاخر.

٢. من الفاخر و ساقط فيالنص.

٦. النص: لحذيفة و لقيس.

٥. النص: لقب،

النص: حمامة.
 الزيادة للمصحر.

فقال: إنَّى أتيتك لأُواضِعك الرهان عن صاحبي، فقال حمل بن بدر: لاأُواضِعك حـتّى تجيء بالعشر، فإن أُخَذتُها أُخذتُ سبقي ﴿ و إن تركتُها رددتُ حقّاً قد عرفته لنـفسي، فاحفظ قيساً، فقال: هي عشرون فقال حمل: هي ثلاثون، فتلاجّا وتزايدا حتّى بلغ بـه قيس مئة ناقة، و وضع السبق على يد غلّاق أوابن غلّاق أحد بني ثعلبة بن سعد، ثمّ قال قيس: و أُخَيِّرك بين ثلاث، فإن بدأتَ فاخترتَ فلي منهنّ خصلتان، و إن بدأتُ ' فاخترتُ، فلك منهنّ خصلتان، قال حمل: فابدأ، قال قيس: فإنّ الغاية مئة غلوة، و إليك المضمار و منتهى الميطان، أي: حيث تُوَطَّن "الخيل للسبق، قال: فخزا لهم رجل من محارب فقال: وقع البأس بين ابني بغيض، فضمّروهما ٤ أربعين ليلةً، ثمّ استقبل الّذي ذرع الغاية بينهما [من] في ذات الإصاد و هي ردهة وسط هضب القليب، فانتهى الذرع إلى مكان ليس له اسم، فقادوا الفرسين إلى الغاية و قد عطَّشوهما و جعلوا السابق الَّذي ورد ذات الإصاد و هي ملأي [من الماء] و لم يكن ثمّ قصبة ولا شيء غيرها أو وضع حمل حيساً أو في دلاء، و جعله في شعب من شعاب هضب القليب على طريق الفرسين و كمّن معه '' فتياناً فيهم رجل يقال له: زهيربن عبد عمرو، وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردّوا وجهه عن الغاية، وأرسلوهما من منتهي الذرع، فلمّا طلعا ١١ قال حمل: سبقتُك يا قيس، فقال قيس: ر ويداً يعدوان ٢٢ الجدد، أي: يتعدّيانه ١٣ إلى الوعث والخبار، فذهب قوله مثلاً، فلمّا دنوا و قد برز داحس قال قيس: جرى المذكّيات غلاء، أي: كما يتغالئ بالسهم، فلمّا دنا من الفتية ١٤ وثب زهيربن عبد عمرو ١٥ فلطم وجه داحس فردّوه عن الغاية، ففي ذلك يقول قيس بن زهير:

# كَما لاقَيتُ مِنْ حَمَلِ بْنِ بَدْرِ وَ إِخْوَتِهِ عَلَىٰ ذَاتِ الإصادِ

٢. النص: بدرت.

٤. النص: فضمّروها.

٧. الزيادة من الميداني.

١٠. النص: معهم، و معه من الميداني.

١٣. النص: يتعدنه.

١٥. النص: زهير بن عمرو.

١. النص: أخذتها بسبقي، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: توطئ، و توطّن من الميداني.

٥. الزيادة للمصحُّح. ٦. النص: و هو.

٨. النص: غير هذا، و غيرها من الميداني.

٩. النص: يحيساً، و تصحيحه من الميداني.

١١. النص: طلقا، و طلعا من الميداني.

۱۲. النص: يعيبون، و تصحيحه من العقد الفريد، ج ٥، ص ١٣٠.

١٤. النص: من القبة، و تصحيحه من الميداني.

هُمُ فَخَرُوا عَلَىَّ بِغَير فَخْر وَرَدُّوا دُونَ غايَتِهِ جَـوادِي

فقال قيس: يا حذيفة، أعطوني سبقي، فقال حذيفة: خُدعَتك، فقال قيس: تَرَكَ الخِداعَ مَن أجرى مِن مئةٍ، فذهبت كلمته مثلاً، فقال غلّاق أو ابن غلّاق الثعلبيّ الّذي وُضِع السبق على يده لحذيفة: إنَّ قيساً سبق، و إنِّما أردتُ أن يقال: سبق حذيفة، و قيل [إنّه قـال] ١ أفأدفع إليه سبقه? [قال: نعم] ٢، فدفع إليه الثعلبيّ السبق، ثمّ إنّ عركيّ بن عميرة وابن عمّ له من بني فزارة ندّما حذيفة و قالا: قد رأى الناس سبق جوادكم، وليس كـلّ النـاس رأى ا جوادَهم لُطِمَ، فدفعك السبق إليهم تحقيق لدعواهم، فاسلُبوه السبق، فإنّه أقصَرُ باعاً، و أكِلّ حدًّا أن يرادُّك ، قال لهما: ويلكما أراجع عمتندّماً على ما فَرّط؟ عَجَزوالله، فما زالا بـه حتّى ندّماه، فنهاه خميصة بن عمرو، و قال له: إنّ قيساً لم يسبقك إلى مكرمة بنفسه و إنّما سبقت دابّة، فما فيهذا حتّى تدعىٰ في العرب ظلوماً؟ قال حذيفة: أمّا إذ تكلّمت، فلا بدّ من أخذه، ثمّ بعث حذيفة ابنه أبا قرفة إلى قيس يطلب السبق، فلم يصادفه، فقالت امرأته هر بنت كعب: ما أحَبَّ إن صادفت قيساً، فرجع أبو قرفة إلى أبيه فأخبره بما قالت، فقال حذيفة لابنه: لتعودن فعاد، و قد رجع قيس إلى منزله و عرَّفته امرأتُه ما كان خافيه من حذيفة، فأخذت قيساً زفرات، و أقبل متقلّباً ٥، و لم يلبث أن جاءه أبو قرفة، فقال له: ياقيس إنَّ أبي يقول لك: أعطِني سبقي، فتناول قيس رُمحَه فطعن به أبا قِرفة، قدقٌ صلبه، فرجعتْ فرسُه عائرةً، فاجتمع الناس فحملوا دية أبي قِرفة ٦ مئة عشراء، فقبضها حذيفة، و سكن الناس، فأنزلها على النقرة حتّى نتجها ما في بطونها، ثمّ إن مالك بن زهير نزل اللقاطة و هي قريبة^ من الحاجر، وكان نكح امرأةً من بني فزارة، فأتاها فبني بها، فأخبِرَ حذيفة بمكانه، فغدا عليه فقتله، و في ذلك يقول عنترة بن شدّاد:

> لِلُّه عَيْناً مَنْ رَأَىٰ مِـثْلَ مـالِكِ عَقِيرَةَ قَوْم إِنْ جَـرىٰ فَـرَسان فَلَيَتهما لَم يَجْرِيا نِصْفَ غَلْوَةٍ وَلَــيْتَهُما لَـم يُـرْسَلا لِـرهانِ

> > ١. الزيادة للمصحّح.

٢. الزيادة من الميداني و ساقط في النص.

٣. النص: يردّك، و ما أثبتّه فهو من الميداني.

٤. النص: ارجع، و اراجع من الميداني. ٦. النص: قرفة.

٥. النص: متقاقلاً، و متقلباً من الميداني في شرح المثل.

٨. النص: قريب.

٧. النص: على الفقرة، و تصحيحه من الميداني.

فأتت بنو جذيمة حذيفة فقالت: يبوء مالك بن زهير بمالك بن حذيفة، فَرُدّوا علينا مالنا، فأشار سنان بن أبي حارثه [المريّ] على حذيفة أن لا يردّ أولادها معها بل يردّ المئة بأعيانها، فقال حذيفة أردّ الإبل بأعيانها و لا أردّ الأولاد، فأبوا أن يقبلوا، فقال قيس ابن زهير:

وَ فِي الْحَربِ تَفْرِيقُ الْجَماعَةِ وَالأَزلُ دَبِيباً كما دَبَّتْ إلىٰ جُحْرِها النَمْلُ وَلا تُشْمِتا الأعداءَ يَمْفَتَرِقِ الشَمْلُ وَ إِنَّ سَبِيلَ السِلْمِ آمِنَةٌ سَهْلُ يَـودُ تُسنانُ لَـويُحارِبُ قَـوْمَنا يَـدِبُ بِـما يُحفِي لِـيُفْسِدَ بَـيْنَنا فَيا ابْنَي بَغِيضٍ راجِعا السِـلْمَ تَسْـلَما فَـاإنَّ سَبِيلَ الْحَرْبِ وَعْثُ مَـضِلَّةُ

وكان الربيع بن زياد يومئذ مجاور بني فزارة عند امرأته أو كان مشاحناً لقيس في درعه [ذى] النون كان الربيع لبسها، فقال: ماأجودها، أنا أحق بها منك، و غلبه عليها، فأطرد قيس لبوناً للربيع فعارض [بها] عبدالله بن جدعان التيميّ بسلاح، فقال قيس في ذلك:

أَلَىم يَأْتِيكَ وَالأَخْبَارُ تَنْمِي بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيادِ وَ مَحْبِسُها ٥ لَدَى الْقُرَشِيّ تُشرى بِأَفْراسٍ وَأَسْيَافٍ حِدادِ

و قال ابن الكلبيّ: إنّ قيساً أخذ بزمام ناقة أمّ الربيع، ليذهب بها فيرتهنها بدرعه، فقالت: أين ذهب عقلك، أتُرىٰ بَني زيادٍ مُصالحيك، و قد ذَهبتَ بأمّهِم يَميناً و شِمالاً؟ و إنّ حَسبَكَ من شرّ سَماعُه، فذهب قولها مثلاً، قال والد مصنّف هذا الكتاب \_ رضيالله عنه: فلمّا قتلوا مالك بن زهير و رجعوا تواحَوا بينهم، فقالوا: مافعل حمارُكم؟ قالوا: صدناه أ، فقال الربيع: ما هذا الوحي، إنّ هذا الأمر ما أدري ما هو؟ قالوا: قتلنا مالك بن زهير، قال: بئس ما فَعلتم بقومِكم، قبلتم الدية و رضِيتم، ثمّ عدوتم على ابن عمّكم و صِهرِكم و جارِكم، فقتلتموه و غدرتُم، قالوا: لولا أنّك جار لقتلناك، فلك مقام ثلاثة أيّام،

٢. النص: عند امرأة، و امرأته من الميداني.

٤. الزيادة من الموسوعة.

٦. النص: أصدناه.

١. الزيادة من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٣. النص: النون، و ذي النون من الموسوعة و في الميداني ذي النّور.

٥. النص: مجلسها، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

فخرج و تبعوه، فلم يدركوه حتّى لحِق بقومه، و أتاه قيس بن زهير، فصالحه و نزل معه، ثمّ دسّ أمةً له [يقال لها] الرعية الإلى الربيع، لتنظر مايفعل، فدخلت بين الكفاء و النضد لتنظر أمحارب مهو أم مسالم؟ فأتته امرأته تتعرّض له و هو على ظهر، فزجرها و قال لجاريته: اسقِيني، فلمّا شرب أنشأ يقول:

شيءٌ مِن النَبَأِ العَظِيم (الساري فَـــلْيَأْتِ حِــلَّتَنا بِـضَوءِ نَـهارِ وَ يَنُحْنَ قَـبْلَ تَـبَلُّج الأسحارِ ضَخْم الدَسِيعَةِ ماجِدٍ مِغُوارِ تَرجُو النِساءُ عَواقِبَ الأطهار

مَنَعَ الرقادَ فَما أُغَمِّضُ حارً مَنْ كَانَ مَحْزُوناً بِـمَقْتَل مـالِكِ يَجِدِ النِساءَ حَـواسِـراً يَـنْدُبَنهُ يَلْطِمْنَ حُرَّ وُجُوهِهنَّ عَلىٰ فَتيً أُفَبَعْدَ مَـقْتَل مـالِكٍ وَ مُـصابِهِ

و ذلك أنّهم كانوا يمنعون النساء من النياحة على القتيل حتّى يأخذوا بثأره، فلمّا قال: فليأت نسوتنا بضوءِ أنهار قصد أنه يأتي نهاراً و قد أخذ بثأره، فأتت الأمة \_ رعية ٧ \_ قيساً ^، فأخبرت قيساً بخبر الربيع، فقال لها: أنتِ حرّة لوجهالله و قال: وثقت بأبي منصور وأنشأ يقول:

> فَانِّي لَم أَكُنْ مِمَّنْ جَناها وَلكِنْ وُلْدُ سُوء أرَّثُوها وَحَشُّوا نارَها لمَن اصْطَلاها سَأَسْعَى الآنَ إذْ بَلَغَتْ مَداها

فَإِنْ تَكُ حَرْبُكُم أَمْسِيٰ عَـواناً فَإِنِّي غَيْرُ خِاذِلِكُم وَلِكِنْ

و في رواية: ولكن ولد سودة أرّثوها، [و] سودة أمّ بني بدر ما خلا حذيفة.

#### يوم المريقب

ثمّ قاد قيس بني عبس و حلفاء هم، بني عبدالله بن غطفان، يوم ذي المريقب، إلى بنى

النص: دعيه، و رعيه من الميداني.

١. الزيادة من الميداني و ساقط في النص.

٣. النص: محارب بلا همز.

٤. النص: حارم، و حار من كتاب أيام العرب في الجاهلية، ص ٢٥٧، و هو مرخّم حارث.

٥. و بهامش المخطوطة: و يروى: جلل من النبأ العظيم.

٦. النص: بوجه نهار، و بضوء نهار من موسوعة أمثال العرب في شرح المثل.

٨. النص: قيس. ٧. النص: دعية، و رعية من الميداني.

فزارة و رئيس بني فزارة يومئذ حذيفة بن بدر، فالتقوا بذي المريقب فاقتتلوا، فقتل أرطاة أحد بني مخزوم من بني عبس عوف بن بدر، و قتل عنترة ضَمضَماً، و نفراً لايُعرف أسماؤهم، و في ذلك قال عنترة:

لِلْحَرْبِ دائِرةً عَلَى ابْنَي ضَمضم وَالناذِرِينَ إذا لَم أَلْقَهُما دَمِي جَزَرَ السِباعِ وَ كُلِّ نَسْرٍ قَشْعَم

بِلوَى الْمُرَيْقِبِ أَنَّ ظَنَّكَ أَحمَقُ

وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَ لا أَرَىٰ الشَّيْمِيَ عِرْضِي وَ لم أَسْتُمْهُما إِنْ يَسفْعلا فَلَقَدْ تَرَكْتُ أَباهُما و قال عنترة أيضاً:

وَ لَـقَد عَـلِمْتُ إذا الْـتَقَتْ فُـرْسانُنا

### يوم ذي حَسَى ٣

ثمّ إنّ بني ذبيان تجمّعوا، لمّا أصاب بنوعبس منهم [من أصابوا] ، فغزوا \_ و رئيسهم حذيفة بن بدر \_ بني عبس و بني عبدالله بن غَطَفان \_ و رئيسهم الربيع بن زياد \_ فتوافوا بذي حسى ، و هو وادي الهباءة في أعلاه، فهزمت بنوعبس، واتّبعتهم بنوذبيان حـتّى لحقوهم بالمعيقة، فقالوا: التفاني أو تقيدونا ، فأشار قيس على الربيع أن يماكرهم، وخاف إن قاتلوهم أن لا يقوموا لهم، و قال: إنّهم ليس في كلّ حين يجتمعون، و حذيفة لا يستنفر [أحداً] لاقتداره و علوّه، ولكن نعطيهم رهائن من أبنائنا، فندفع حدّهم عنّا، ف إنّهم لن يقتلوا الولدان، و لن يصلوا إلى ذلك منهم مع الّذي نضعه ملى أيديهم ، و إن هم قتلوا الصبيان فهو أهون من قتل الآباء، و كان رأي الربيع مناجزتهم، فقال: ياقيس، انتفخ سحرك، و ملاً جمعهم صدرك، وأنشد:

أقولُ وَلَم أَمْلِك لِقَيْسٍ نَصِيحَةً أَرىٰ ما أَرىٰ واللهُ بِالْغَيْبِ أَعْلَمُ أَنْفِي عَلَىٰ ذُبُيانَ مِنْ بَعْدِ مالِكٍ وَقَدْ حَشَّ جانِي الْحَرْبِ ناراً تَضَرَّمُ أَنْبقي عَلَىٰ ذُبُيانَ مِنْ بَعْدِ مالِكٍ

فقال قيس: يا بني ذبيان، خُذوا منّا رهائنَ على ماتطلبُون، وانظروا فيما تـدّعون،

١. النص: لاأعرف. ٢. النص: بنوى، وتصحيحه من الميداني.

٣. النص: حسا، و حسى في الميداني. ٤. الزيادة من الميداني ساقطة في النص.

٥. النص: حسا. ٢. النص: تقيدوناه انظر الميداني.

٧. الزيادة من الميداني. ٨. النص: نضعهم. ٩. النص: يديه.

فإنَّكم ادَّعيتم مانعلم ومالا نعلم، فدعو نا نتبيِّن دعواكم، ولاتعجلوا إلى الحرب، فليس كلِّ كثير غالباً و دعوا الرهائن عند من تَرضَونه و نرضاه، فقبلوا ذلك، و تراضوا أن تكون عند سُبَيع بن عمر و الثعلبيّ، فدفعوا إليه عدّةً من صبيانهم، و تكافُّ الناس، فمكثوا عند سبيع حتّى حضره الموت، فقال لابنه مالك: إنّ عندك مكرمةً لن تبيد إن احتفظت بهؤلاء الأُغيلمة، وكأنَّى بك لو قد مِتُّ أتاك حذيفة خالك يعصر عينيه، وقال: هلك سيّدنا، ثمّ خدعك عنهم، حتّى تدفعهم إليه، فيقتلهم، ثمّ لاتشرف بعدها أبداً، فإن خفت ذلك، فاذهب بهم إلى قومهم، فلمّا ثقل سبيع جعل حذيفة يبكى و يقول: مات سيّدنا، فلمّا هلك أطاف بمالك و عظّمه \، ثمّ قال: أنا خالُك و أسنُّ منك، فادفع إلى هؤلاءِ الغلمةَ يكونوا عندي إلى أن ننظر في أمرنا، فإنّه قبيح بك أن تملِّك علىّ شيئاً، و لم يزل به حتّى دفعهم إليه، فلمّا صاروا عنده أتى بهم اليعمريّة ـ و هي ماء بوادٍ من بطن نخل ـ وأحضر أهل الّذين قتلوا، وجعل يبرز كلَّ غلام، فينصبه غَرَضاً و يقول: نادِ أباك، فينادى أباه [فلم يزل يرميه] ٢ حتّى تخرقه النبال، فإن مات من يومه ذلك وإلّا تركه إلى الغد وفعل به مثل ذلك حتّى يموت، فلمّا بلغ بني عبس ذلك أتوهم باليعمريّة فقتلت بنوعبس من بني ذبيان اثنّي عشر رجلًا، منهم مالك و يزيد ابنا سبيع و عركيّ بن عميرة، وفي قتله يقول عنترة:

وَاسْأَلْ عُمَيْرَةَ حِينَ أَجْلَبَ خَيلَها ٣ رفيضا غرين بِأيِّ حَيِّ تَـلْحَقُ

سائِلْ حُذَيْفَةَ حِينَ أَرَّشَ بَيْنَنا حَرْباً ذَوائِبُها بِمَوْتِ تَخْفُقُ

#### يوم جفر الهباءة

ثمّ إنّهم تجمّعوا فالتقوا على جفر الهباءة عنى يوم قائظ، فاقتتلوا من بكرة حتّى انتصف النهار، وحجز الحرّ بينهم، وكان حذيفة يحرق [ركوب] الخيل فَجٰذَيه، وكان ذا خفض، فلمّا تحاجزوا أقبل حذيفة و من كان معه إلى جفر الهباءة يتبرّدون فيه، فقال قيس لأصحابه: إنّ حذيفة رجل تحرق الخيل ناره ٦، و إنّه مستنقع الآن في جفر الهباءة و إخوته،

٢. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص. ١. النص: فأعظمه.

٣. النص: خيلنا، و خيلها من الميداني.

٤. النص: جبِّ الهباءة، و جفرالهباءة من الميداني. ٥. الزيادة من الميداني.

٦. النار ههنا بمعنى السمة و اريديها مجازاً موضعها و هوالفخد، هكذا ظهرلي والله اعلم.

فانهضوا فاتبعوهم، فأتَوهم و نظر حصن بن حذيفة إلى الخيل فانحدر في الجفر، فقال: يابني بدر، مَن أبغضُ الناس إليكم أن يقف على رؤوسكم؟ قالوا: قيس والربيع، قال: فها هما قد جاءاكم، فلم ينقض كلامه حتّى وقف قيس و أصحابه على شفير الجفر، وقيس يقول: لبّيكم لبّيكم، يعنى الصبيّة، و في الجفر حذيفة و مالك و حمل بنوبدر، فقال حمل: ننشدُ كم الرحِم ياقيس، قال قيس: لبّيكم لبّيكم، فعلم حذيفة أنّ قيساً لا يدعهم، فنهر حملًا، و قال: إيّاك والمأثور من الكلام، وقال حذيفة: يبوء مالك بمالك، و ندى الصبيّة، ونردّ السبق، قال قيس: لبّيكم لبّيكم، فقال حذيفة: يا قيس، لئن قتلتني لاتصلح غطفان أبداً، قال قيس: أبعَدَكَ الله، قتلك خير [لغطفان] ١، فقال له بعض أصحابه: احذر قراوشاً، وكان قد ربّاه، فظنّ أنّه يشكر له ذلك، فقال: خلوّا بين قِراوش و ظهري فـنزع قِـراوش بمعبلة، فقصم بها ظهرَه، وابتدَرَه الحارِث بن زهير و عمروبن الأُسلع، فضرباه بسيفهما، حتّى ذفَّفا عليه، و أخذ الحارِث بن زهير ذاالنّون سيف حذيفة، يقال: إنّه كان سيف مالك بن زهير، وكان أخذه حذيفة يوم قتل مالك بن زهير، و مثَّلوا بحذيفة، فقطعوا مذاكيرَه و جعلوها في فيه، و جعلوا لسانه ٢ في استِه، و رميٰ جنيدب٣ بن زهير، مالك بن بدر بسهم فقتله، وكان نذر ليقتلنّ بابنِه رجلاً من بني بدر، فأحلّ به نَذرَه، و قتل مالك بن الأسلع الحارث بن عوف بن بدر بابنه، واستصغر واعيينة بن حصن، فخلُّوا سبيله، و قتل ربيع ابن زياد حمل بن بدر، فقال قيس بن زهير:

> تَعَلَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ طُرِّاً وَلَولا ظُلْمُهُ مَازِلْتُ أَبكِي وَلكِنَّ الْفَتىٰ حَمَلَ بْنَ بَدْرٍ أظُنُّ الْحِلْمَ دَلَّ عَلَىَّ قَوْمِي

> > ٣. النص: حبيب، و جنيدب من الميداني.

عَلَىٰ جَفْرِ الْهَباءَةِ ما يَرِيمُ عَلَيهِ الدَهْرَ ماطَلَعَ النُّجُومُ عَلَيهِ الدَهْرَ ماطَلَعَ النُّجُومُ بَغَىٰ وَالْبَغْيُ مَرْتَعُهُ \* وَخِيمُ \* وَخِيمُ وَ وَخِيمُ وَ وَخِيمُ وَ وَقَدْ يَسْتَجْهِلُ الرَّجُلُ الْحَلِيمُ

١. الزيادة من الميداني و ساقطة فيالنص.

٢. النص: أسنانه، و لسانه من الميداني.

٤. النص: مصرعه، و مرتعه من الميداني.

٥. البيتان الأول و الثاني كتبهما ناسخ المخطوطة في الورقة ١٦٨ منها عند شرح المثل و أمّا بقيّتها والأبيات الثلاثة بعدها من قول زبان بن سيّار. و كذلك يوم الفروق و شرحه و شرح يوم شعواء و ما بعده إلى البيت الثاني من المقطوعة المنسوبة إلى النابغة (فما أشطّت ...) أوردها خطأ في الورقة ١٧٦، فنقلتها إلى موضعها الصحيح ههنا.

وَأُنكِ رُها و ما مِثْلِي ظَلُومُ فَصَعْوَجٌ عَلَيْ وَ مُسْتَقِيمُ

صحيفة ان عاد للظُلم ظالم و الله و ال

أُلاقِي مِـنْ رِجـالٍ مُـنْكَراتٍ وَأُنكِـ وَ مارَسْتُ الرِجالَ وَ مارَسَتْنِي فَــمُعْ و قال زبان ابن ستار بذكر حذيفة و كان يحسده:

> وَ إِنَّ قَــتِيلاً بِــالهباءَة فِــياشــتِهِ مَتىٰ تَقْرُؤُوها تَـهْدِكُم مِـنْ ضَـلالِكُم فَإِنْ تَسْأَلُـوا عَـنْها لافَـوارِسَ داحِسٍ

#### يوم الفروق

فلمّا أصيب أهل الهباءة، واستعظمت غطفان قتل حذيفة، و كبر ذلك عندها، فتجمّعت، و عرفت "بنوعبس أن لامقام لها بأرض غطفان، فخرجت متوجّهةً نحو اليمامة يطلبون أخوالهم، و كانت [عبلة] بنت الدؤل بن حنيفة أمّ رواحة، فأتّوا قتادة بن مسلمة ، فنزلوا باليمامة زُمّيناً، فمرّ قيس ذات يوم مع قتادة، فرأى قِحفاً، فضربه برجلِه و قال: كم من ضيّم قد أقررت به مخافة هذا المصرع، ثمّ لم تنشل منه ، فلمّا سمعها قتادة كرهها، و أوجَس فينفسه منه، فقال: ارتحلوا عنّا، فارتحلوا حتّى نزلوا هجر ببني سعد بن زيد مناة من بني تميم، فمكثوا فيهم زميناً، ثمّ إنّ بني سعد أتوا [معاوية] من الجون، ملك هجر، فقالوا اله لك في مُهرةٍ شوهاء و ناقةٍ حسماء و فتاةٍ عَذراء، قال: نعم، قالوا: بنوعبس غارّون ' ، تغير عليهم مع جندك، و تُسهِم لنا من غنائمهم، فأجابهم إلى ذلك، و في بني غيس امرأة من بني سعد، ناكح فيهم، فأتاها أهلها و حموها، فأخبروها الخبر، فأخبرت به غيس امرأة من بني سعد، ناكح فيهم، فأتاها أهلها و حموها، فأخبروها الخبر، فأخبرت به زوجها، فأتى قيساً فأخبره، فأجمعوا على أن يرحّلوا الظعائن و ماقويَ من الأموال من زول الليل، و يتركوا النار في الرثّة، فلا يستنكر ظعنهم عن منزلهم، و يتقدّم \ الفرسان إلى أول الليل، و يتركوا النار في الرثّة، فلا يستنكر ظعنهم عن منزلهم، و يتقدّم \ الفرسان إلى

١. النص: زياد، و زبان في الميداني و هامش العقد، ج ٥، ص ١٣٥. ٢. النص: عنا و عنها من الميداني.

٣. النص: أو عرفت. ٤. الزيادة من الميداني و ساقط في النص.

٥. النص: سلمه، و مسلمة في الميداني.

٦. النص: لم يبل معه، و ما أثبتُه فهو من الميداني في شرح المثل.

٧. النص: هجري سعدبن زيد مناة، و تصحيحه من الميداني. ٨. الزيادة من العقد، ج ٥، ص ١٣٦.

٩. النص: فقال. ١٠ النص: غازون، و غارون من الميداني.

١١. النص: و تقدم.

الفروق، فيقفوا الفعن، وبين الفروق وسوق هجر نصف يوم، فإن تبعوهم قاتَّلوهم و شغلوهم حتّى تعجز الظُّعُن، ففعلوا ذلك، و أغارت عليهم جنودُ الملك مع بني سعد في وجه الصبح، فوجدوا الظعن قد أُسرَين ليلتهنّ، والمنزل خلاء، فاتّبعوا القوم حــتّي أتــوا الخيل بالفروق، فقاتلوهم حتّى حلّوا سربهم ، و مضوا حتّى لحقوا بالظعن، فساروا ثلاث ليال و أيّامهنّ حتّى قالت بنت قيس لأبيها: يا أبت، أتسير الأرض؟ فعلم أنّهنّ قد أجهدَهنّ السير، فقال: أنيخوا، فأناخوا، ثمّ ارتحلوا، ففي ذلك قال عنترة العبسيّ:

وَ نَحْنُ مَنَعنا بِالْفُرُوقِ نَساءَنا لَطُرِّقٌ مَنْها مُشْعَلاتٍ غَواشِيا حَلَفْتُ لَهُم وَالْخَيلُ تَدمىٰ نُحُورُها نُفارِقُكُم حَتّىٰ تَهُزُّوا الْعَواليا أَلَم تَعْلَمُوا أَنَّ الأَسِنَّةَ أَحْرَزَتْ بَسِقِيَّتَنَا لَـو أَنَّ لِسلدَّهْرِ بِاقِيا وَ نَحْفَظُ عَوْراتِ النساءِ وَ نَـتَّقِيّ عَلَيهِنَّ أَنْ يَلْبِسْنَ يَـوماً مَـخازِيا

فلحقوا ببني ضبّة، و يزعُمون أنّ مالك بن بكر بن سعد و عَبْساً أخوان لأُمّ يقال ٤ لها: ضَخام، وكانوا فيهم فأغاروا على بني حنظلة، فاستاق رجل من بني عبس امرأةً من بني حنظلة في يوم قائظ حتّى بهرَها و لهثت، فقال رجل من بني ضبّة: ارفق [بـها] ، فـقال العبسيّ: إنّك لها لرحيم، فقال الضبّيّ: و ما يمنعني؟ فأهوى العبسيّ لعجزها بطرف السنان فنادت: يا آل خنظلة، فشد الضبّى على العبسي، فقتله، و تنادى الحيّان، ففارقتهم بنوعبس، و ذهبت تريد الشام، و بلغ بني عامر ارتفاعهم نحو الشام، فخافوا انقطاعهم من [بني] عبس، فخرج وفود بني عامر حتّى لحِقتهم، فدعتهم إلى أن يرجعوا و يُحالفوهم، فقال قيس: يا بني عبس، حالفوا قوماً في صباية ٦ بني عامر ليس لهم عدد فيبغوا عليكم بعددهم، فإن احتجتم إلى أن يقوموا بنصركم قامت بنوعامر، فحالفوا معاوية بن شكل، فمكثوا فيهم، ثمّ إنّ شاعراً يقال له: عبدالله بن همام المحاحد بني غطفان ـ و يقال: إنّ القائل هو النابغة الذبيانيّـقال:

٢. النص: شدَّتهم، سربهم من الميداني. ١. النص: فوقفوا

٣. النص: نطوق، و نطرق من موسوعة امثال العرب في شرح المثل. ٤. النص: و يقال.

٦. النص: قومنا ضبابه، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل. ٥. الزيادة من الميداني.

٧. النص: همارق، و ما أثبته فهو من الميداني.

جَزاءَ الْكِلابِ العاوِياتِ وَ قَدْ فَعَل

جَزَى اللهُ عَـنّا عَـبْسَ آلِ بَـغِيضِ بِمَا انْتَهَكُوا مِنْ رَبِّ عَدِنَانَ جَهْرةً وَعُوفٌ يُنَاجِيهِم وَ ذَلِكُمُ جَلَل ا فَأَصْبَحْتُمُ وَالله يَسفَعَلُ ذلكُم يَعُرُّكُمُ مَولَىٰ مَوالِيكُم شَكَل فَأَصْبَحْتُمُ مَكَل الله

فلمّا بلغه ذلك قال: ماله \_قاتله الله \_أفسدَ علينا حِلفنا، فخرجوا حتّى أتَوا بني جعفر ابن كلاب، فقالوا: نكره أن تسامع العرب أنّا حالفناكم بعد الّذي كان بيننا و بينكم، ولكنّكم حلفاء بني كلاب، وكانوا فيهم حتّى كان يوم جبلة، فتها يجوا في شأن قتل ابن الجون، كان قتله رجل من بني عبس بعد ما أعتقه عوف بن الأحوص، فقال عوف: يا بني جعفر، إنّ بني عبس أدنيٰ عدو كم إليكم، إنّما يستريحون و يحدّون سلاحَهم و يأسون جراحَهم فيكم، فأطيعوني و اشتدّوا عليهم قبل أن يندملوا، و قال:

وَ إِنِّي ۚ وَ قَيْساً كَالمُسَمِّنِ كَلْبَه فَـخَدَّشَهُ أَنْسِيابُه وَ أَطْافِرُه فلمّا بلغ ذلك بني عبس أتوا ربيعة بن قرط أحد بني أبي بكربن كِلاب ٣، فحالفوه، فقال قيس بن زهير فيذلك:

> إلىٰ جاركَجار أبى دُؤادِ وَ هُــوبُ لِـلطَريفِ وَلِـلتِّلادِ رَبِيعَةُ فَانْتَقَمْتُ مِنَ الأعادِي بِذاتِ الرمْثِ كَالْحِدَأُ ٥ الْعَوادِي

أُحاوِلُ ما أُحاوِلُ ثُمَّ آوِي مَنِيع وَسْطَ عِكْرَمَةَ بْنِ قَيسٍ ٤ كَفَانِي مَا خَشِيتُ أَبُوهِلالِ تَظَلُّ جِيادُهُ يَسـرِينَ حَـولِي

#### يوم شعواء٦

ثمّ إنّ بني ذبيان غزوا بني عامر، و فيهم بنوعبس، يوم شعواء ٧ و في يوم آخر، فأسر طلحة بن سنان قِرواش بن هني، فنسَبه عن نفسِه، فقال: أنا ثوربن عاصم البكّائيّ، فخرج به إلى أهله، فلمّا انتهى به إلىٰ أدني البيوت عرفته امرأة من أشجع أمّها عبسيّة، تحت رجل من فزارة فقالت لزوجها: إنَّى لأرى أباشريح، قال زوجها: و من أبوشريح؟ قالت: قِراوش

٢. النص: إنّي، و زيادة الواو من الميداني.

٥. النص: كالأسد، وكالحدأ من الميداني.

٧. النص: شعوبا، و تصحيحه من الميداني.

١. النص: و عوف يعاديهم، و ذلك في جال، و ما أثبته من الميداني.

٣. النص: ابن وائل، و ابن كلاب من الميداني.

٤. النص: عكرمة بن عوف، وابن قيس من الميداني.

٦. العنوان للمصحّح كما في الميداني و ساقط في النص.

بن هنِي أبوالأضياف مع طلحة بن سنان، قال: و من أين تعرفينه؟ قالت: يتمت أنا و هو من أبوينا، فربّانا حذيفة في أيتام غطفان، فخرج زوجها حتّى أتىٰ خزيم بن سنان، فقال: أخبر تنى امرأتي أنّ أسير طلحة أخيك قِراوش بن هني، فأتىٰ خريم إلى أخيه طلحة، فأخبره بذلك، فقال: لاتغرّني على أسيري لتسلبه منّى، قال خزيم: لم أرد ذلك، ولكن امرأة فلان عرفته، فاسمع كلامها فقال طلحة: و من أين لك أنَّه قِراوش؟ قالت: هوهو و به شامة في موضع كذا، فرجعوا إليه و فتّشوه، فوجدوه كما ذكرت، قال قِرواش: من عرفني؟ قالوا: فلانة الأشجعيّة و أمّها عبسيّة، فقال: ربّ شرّ حملته عبسيّة، و دُفِعَ إلى حصن، فقتله، فقال في ذلك النابغة الذبياني:

جِئْتُم بِهِا فَأَنـاخَتْكُم بِجَعجاع بَنِي أُسَيْدٍ بِقَتلَىٰ آلِ زِنْباعُ كَانَتْ قُرُوضَ رِجَالٍ يَطْلُبُون بِها ﴿ يَنِي رَواحَةَ كَيلَ الصاع بِالصاعَ

صَبْراً بَغِيضُ ٣ بْنُ رَيثٍ إِنَّهَا رَحِمٌ فَما أَشَطَّتْ سميٌّ ان هُـمُ قَـتَلُوا

و لم تزل بنو عبس في بني عامر حتّى غزا غزيّ من بني عامر، يوم شُواحط، بني ذبيان فأسر منهم أناساً ٤ منهم حنبص الضبابي، أسره رجل من بني ذبيان، فلمّا أفدت أيّام عكاظ استودعه يهوديّاً خمّاراً من أهل تيماء، فوجده اليهوديّ يخلفه ٥ في أهله، فأجبّ مذاكيره [فمات] أنجاز [أخو] حنبص على بني عبس، فقال: إنّ غطفان قتلت أخى فدوه، فقال قيس : والله، إنّ يدى مع أيديكم على غطفان، و مع هذا فإنّما وجده اليهوديّ مع امرأته، فقال [أخو]^ حنبص: والله، لو قتلته الريح لَوَدَيتُموه، فقال قيس لبني عبس: دوه وألحقوا بقومكم، فالموت في غطفان خير منالحياة في بني عامر، و أنشأ يقول:

لَحَى اللهُ قَوْماً أرَّثُوا الْحَرِبَ بَينَنا سَقَونا بِها مُرّاً مِنَ الْماءِ آجِنا

أَكَلُّفُ ذَاالخُصْيَينِ إِنْ كَانَ ظَالِماً وَإِنْ كُنْتُ مَظلُوماً وَ إِنْ كَانَ شاطِنا

١. النص: نعم أبوالأضياف، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٢. النص: لاتغرّفي، و تصحيحه من الميداني.

٣. النص: فظيع، و تصحيحه من الميداني.

٥. النص: خلفه، و يخلفه من الميداني.

٦. الزيادة من الميداني و ساقطة في النص.

الزيادة من الميداني.

٤. النص: أناس.

٧. من الميداني.

فَهَلَّا بَنِي ذُبِيانَ \_ أُمُّكَ هابِلٌ \ رَهَنْتَ بِفِيفِ الرِيح إِنْ كُنْتَ راهِنا فلمّا ودت بنوعبس أخا حنبص خرجت حتّى نزلت بالحارث بن عوف بن أبي حارثة، و هو عند حصن بن حذيفة، فجاء بعد ساعة من الليل، فقيل [له]: هؤلاء أضيافك ينتظرونك، فقال: بل أنا ضيفهم، فحيّاهم و هشّ إليهم، و قال: من القوم؟ قالوا ٢: إخوتُك بنوعبس، و ذكروا مالقوا، وأقرّوا بالذنب ، فقال: نعم وكرامةً، أُكَلِّم لكم حصناً، فرجع إليه، فقيل لحصن: هذا أبوأسماء، ما ردّه إلّا أمر، فدخل الحارث فقال: طرقت بي حاجة يا أباقبيس ٤، قال: أُعطِيتَها، قال: بنوعبس وجدت وفودهم في منزلِي، فقال حصن: صالحوا قومكم، أمّا أنا فلا أدى ولا أتّدى، قد قتلت بأبي و عمومتي عشرين رجلاً من بني عبس، فما أدركت دماءهم، و قيل: إنّ الربيع و قيساً انطلقا إلى يزيد من سنان بن أبي حارثة و كان فارس بني ذبيان، فقالا: انعَم ظلاماً أباضمرة، قال: نِعمَ ظلامُكما، فمن أنتما؟ قالا: الربيع و قيس، قال: مرحباً، قالا: أردنا أن نأتي أباك فتعيننا عليه، لعلَّه يلمّ الشعث و يرأب الصدع، فانطلق معهما، فقال لأبيه: هذه عبس قد عصبت بك رجاء أن تلائم بين ابنى بغيض، قال: مرحباً، قدآن للأحلام أن تثوب، و للأرحام أن تتّصل، إنّي لاأقدر على ذلك إلّا يحصن ابن حذيفة و هو سيّد حليم، فأتوا حصناً، فقال: من القوم؟ قالوا: ركبان الموت، فعرفهم و قال: بل ركبان السلم، مرحباً بكم، أن تكونوا اختللتم إلى قومكم لقـد اخــتلّ قومكم إليكم، ثمّ خرج معهم حتّى أتوا سناناً ، فقال له حصن: قم بأمر عشيرتك وارأب بينهم، فإنّى سأعينك، فاجتمعت بنومرّة، فكان أوّل من سعىٰ في الحمالة حَرمَلة بن الأشعر، ثمّ مات، فسعى فيها ابنه هاشم بن حرملة الّذي يقول فيه القائل:

تَرَى المُلُوكَ حَولَه مُرَعبَلَة يَقْتُلُ ذا الذَّنب وَ مَنْ لاذَّنبَ لَه

أحيا أباهُ هاشِمُ بنُ حَرمَلةَ يُومَ الهَباتَيْن وَ يَومَ اليَعْمَلَة

٢. النص: قال، و قالوا من الميداني.

٤. النص: ياباقبيس.

٦. النص: سنان.

١. النص: أمهل هايل، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: بالدية، و بالذنب في الميداني.

٥. النص: زيدين سنان، و يزيد من الميداني.

٧. النص: له، و فيه في الميداني.

#### يوم قطن

لمّا حمل الحاملات و تراضى أبناء بغيض، اجتمعت عبس و ذبيان بقطن، و هو من الشربة، خرج حصين بن ضمضم يخلي فرسه، و هو آخذ بمرسنها، فقال الربيع بن زياد: مالي [عهد] بحصين بن ضمضم منذ عشرين سنةً وإنّي لأحسبه هذا، قم ياتيحان آفادن منه، و ناطقه فإنّ في لسانه حبسة، فقام [يكلّمه] فجعل حصين يدنو منه و لايكلّمه، متى إذا أمكنه جال في ظهر فرسه ثمّ وجهها نحوه، فلحقه قبل أن يأتي القوم، فقتله بأبيه ضمضم، و كان قتله عنترة، و كان حصين بن ضمضم أقسم [أن] لايمس رأسه غسل حتى يقتل بأبيه، فقتل تيحان، فاشمأزّت عبس و حلفاؤهم، و قالوا: لانصالحكم ما بل بحر صوفة، و قد غدر تم بنا غير مرّة أ، و تناهض الحيّان، و نادى الربيع: من يبارز؟ فقال سنان و كان يومئذ واجداً على ابنه يزيد: ادعوا إليّ ابني، فأتاه هرم بن سنان، فقال: لا، فنرز للربيع من ابنه فلفه إليه، فنرز للربيع من ابنه فلفه السفراء، فأتى خارجة بن سنان أباتيحان بابنه فدفعه إليه، و قال: في هذا وفاء من ابنك؟ قال: اللّهم نعم، فكان عنده أيّاماً، ثمّ حمل خارجة مائتي بعير، فأدّى إليه مئة و حطّ عنه الإسلام مئة، و اصطلحوا و تعاقدوا، و في ذلك يقول خارجة بن سنان:

تِيلَهم وَ كُنتُ أُدعىٰ إِلَى الخَيراتِ أطوارا شُهُ الله شمراً وَ دُهماً كَمِثْلِ النَحْلِ أبكارا

أَغْنَيتُ عَنْ آلِ يَربوعِ قَتِيلَهم أَغْنَيتُ عَنهُم أَبـاتِيحانً آرِشُـهُ ۚ ا

وكان الذي ولي الصلح عوف و معقل ابنا سبيع بن عمرو من بني ثعلبة، فقال ' عوف بن خارجة بن سنان: أمّا إذ سبقني هذان الشيخان إلى الحمالة، فهلّم الطلا و الطعام والحملان، فأطعم وحمل، وكان أحد الثلاثة يومئذ، فصدروا على الصلح، وذلك بعدان

٢. الزيادة من الميداني و ساقط في النص.

١. النص: الحاملان، والحاملات في الميداني.

٣. في الميداني: بيحان، و تيحان من العقد، ج٥، ص ١٣٧، و في النص بلانقط.

٥. الزيادة من الميداني.

٤. الزيادة من الميداني و ساقطة فيالنص.

آ. النص: و قد غدرت بنا بنومرة، و ما أثبته فهو من الميداني.

٧. النص: أنا أباضمرة، و تصحيحه من الميداني.

٩. النص: آدسه، و تصحيحه من الميداني.

النص: فبرز الربيع، وللربيع في الميداني.

١٠. النص: قال.

بقيت الحرب بينهم أربعين سنة، لم يقربوا الأزواج فيها، ولا غسل أحدهم رأسه، و لم يستقر أحد منهم شهراً في مكان و لم تصبر عليهم النساء إلا بنات العم، حتى إن القوم أفنى بعضهم بعضاً [و] حتى قيل أ: إن قصّتهم كانت أعظم من قصّة بني تغلب و بني بكر، فصار إذا اشتد الخصام بين قوم قيل: وقع بينهم حرب داحس، لشدة ماكان جرى، والله الموفّق.

# وَقَعَت بَينَهُم مُشَاجَرَةً

وقد ذكرته في باب التاء، عند قولهم: تشاجرنا فيكذا ٢، والله الموفّق.

# وَقَعَ فِي شَيء لايَطِيرُ غُرابُهُ

أي: في خصب و سعة و رخاء و نعمة، وأصله أنّ الغراب إذا وقع في موضع فيه الخير لم يجنح إلى التحوّل منه إلى غيره، فضُرِب مثلاً للرجل يجد ما يريده فيلازمه.

# وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ

أي: هَلكةٍ قال شاعر:

إِنْ تَأْتِ يَوْماً مِثْلَ هَـٰذِي الخُـطَّة تُـُلاقِ مِـنْ ضَـرْبِ نُـمَيْرٍ وَرطَـة نيل: الورطة: الوَحَل تقع فيها الغنم ولا تخلص، ثمّ ضُرب ذلك مثلاً لكلّ شدّة يق

و قيل: الورطة: الوَحَل تقع فيها الغنم ولا تخلص، ثمّ ضُرِب ذلك مثلاً لكلّ شدّة يقع المرؤ فيها، و قال الأصمعيّ: الورطة: أهوية متصوّبَة تكون في الجبل، يشقّ على من وقع فيها الخروج منها، يقال: تورّطت الماشية آإذا كانت ترعىٰ في الجبل، فوقعت في الورطة، قال طفيل بصف إبلاً:

تَهَابُ طَرِيقَ السهلِ تَحسِبُ أَنَّهُ وُعُورُ وِراطٍ وَهْ وَ بَيداءُ بَلقعُ

# وقعوا فيالمنصف

أى: في نصف الطريق بينهما، والمنصِّف: مقدار نصف الشيء من إناء و غيره، ولا يقال

١. النص: و حتّى أنّه قيل. ٢. النص: تشاجروا، انظر الصفحة: ١٤٦ من هذا التحقيق.

٣. النص: بالماشية.

ذلك فيما يُعدُّ من الدراهم و غيره، قال ذوالرمّة:

رَمَتْها نُجُومُ القَيْظِ حتّىٰ كأنّها أواقِيٌّ أعلىٰ دُهنها "بالمناصِفِ

# وَلِّ حارَّها مَنْ تَوَلِّىٰ قارَّها

قد تقدّم القول فيه ٤. و قيل: إنّ أوّل من قاله عمربن الخطّاب \_رضي الله عنه \_لعتبة ابن غزوان، وقد سأله عن حال يدخل فيه، فقال له: لست له بأهل، فإيّاك أن تدنو منه، بل ولّ حارّها من تولّىٰ قارّها.

يعني: ولَّ شدَّتها و صعوبتها و حرارتها على مَن تولِّي بردها و لذَّتها، فذهب مثلاً.

# وَلُو بِقُرطَيْ مارِيَةً

قال ابن الكلبيّ وابن الأعرابيّ و أبوعبيدة والأصمعيّ: هي مارية بنت ظالم بن وهب ابن الحارث بن معاوية بن يعرب بن مربع الكنديّة، و هي أمّ الحارث الأعرب ـ ملك غسّان ـ بن الحارث الأكبر بن عمرو بن حجر، و هي أخت هند الهنود امرأة آكلِ المرار الكِنديّ، و فيها يقول حسّان بن ثابت، حيث وصف ملوك بني جفنة:

أولادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبرِأبِيهِمُ قَبرِ ابْنِ مارِيَةَ الكَريمِ المُفضِلِ و معنى المثل أي: بالشيء العزيز الذي لايُقدَرُ عليه، ولا يوصل إليه، و قال أبوعبيد: هي مارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة.

# وَيْلُ لِلشَجِي مِنَ الخَلِيِّ

الشجي هو الحزين، والشجا والشجو ^ الحزن، يقال: شجاه الهمّ يشجوه شَجواً، قـال كثيّ عزّة:

٢. النص: أواقر، و أواقيّ من الفاخر.

١. النص: عيون القيظ، و نجوم القيظ من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: دهانها، و تصحيحه من الفاخر.

٤. ذيل المثل: من تولّي حارّها فهو يتولّى قارّها، ص: ٣٣٧ من هذا التحقيق.

٥. النص: الكلبيّ، وابن الكلبيّ من الجمهرة في شرح المثل.

٢ و ٧. النص: الحرث، والحارث من العقد، ج ٣، ص ١٦. ٨. النص: الشجون.

شَجا أَظْعانُ غاضِرَةَ الغَوادِي بغَير مَشِيَّةٍ عَرَضاً فُؤادِي

و قيل: أصل الشجا عظم يعترض في الحلق، فيغصّ صاحبه بالطعام والشراب و ربّما قتله، ولقد أصاب [من قال] ذلك، ففيما حُكِي لي أنّ بيطاراً للسيّد الأجلّ، السيّد مجدالدين، خطير الدولة، نجيب الملك المؤيّد، عبدالخالق \_ حرسالله مجده \_ كان بحلب، سنة تسع عشرة و خمس مئة، و كان يأكل الأرزّ المطبوخ باللحم، فوقف عظم في حلقه، و نبت عليه اللحم، فلم يزل يكابد منه الشدّة َ حتّى مات، و يقال: شَجِيَ الرجل يشجىٰ شَجاً، إذا أصابه ذلك، ثمّ كثر حتّى صار الحزن شجاً، قال سويد بن أبي كاهل الشكريّ:

وَيَرانِي كَالشَجَا فِي حَلْقِهِ عَسِرٌ مَخْرَجُهُ مَا يُنتَزَعَ وَ يُلُولَهُ لَحْمِي رَتَعَ وَ إِذَا يَخْلُولَهُ لَحْمِي رَتَعَ

و يقال: شجاني الحبّ يشجوني شجواً، أي: أطربني و هيتجني و أشجاني قرني إشجاءاً إذا قهرني وغلبني وحتى شجيت به، و قيل: شجى يعني حزن، و أشجيته أغصصتُه، والخلي هو الذي لاحزنَ عنده فيعذل الشجِي و يلومه، فيؤذيه بذلك، و يقال: إنّ أوّل من قال ذلك أكثم بن صيفيّ التميميّ، و ذلك أنّه لمّا ظهر النبيّ حسلّى الله عليه وسلّم عبمكّة، و دعا إلى الإسلام، بعث أكثم بن صيفيّ ابنه جُبيشاً ليأتيه بخبره، ثمّ جمع بني تميم و [قال: يا بنى تميم] لل التُحضِروني سفيهاً، فإنّه مَن يَسمَع يَخَل، إنّ السفية يوهِنُ مَن فوقه، و يُثبِتُ مَن دونه، ولا خيرَ فيمن لاعقلَ له. يا بني تميم، كَبُرَت سِنّي، و دَخَلتني ذلّة، فإذا رَأيتُم منّي حُسناً فَاقبَلوه، وإذا رَأيتُم غيرَ ذلك، فقَوِّموني أستَقِم، إنّ ابني هذا شافه فإذا رَأيتُم منّي حُسناً فاقبَلوه، وإذا رَأيتُم غيرَ ذلك، فقَوِّموني أستَقِم، إنّ ابني هذا شافه و يأخذُ بمحاسنِ الأخلاقِ، و يدعوا إلى توحيدِ الله عجل و عَزّ و خلع الأوثانِ و تركِ الخلفِ بالنيرانِ، و قد عرفَ ذوالرَأي منكُم أنّ الرَأي الفصلَ فيما يدعُو إلَيهِ، و أنّ الرأي

٣. النص: فيما.

١. النص: يعرض، ٢. الزيادة للمصحّح.

النص: اشجآ.
 النص: قهرك و غلبك.

٦. الزيادة من الميداني في شرح المثل و ساقطة في النص.

٧. النص: يلبث، و تصحيحه من الفرائد في شرح المثل.

۹. النص: و يخلع. ١٠. النص: بترك.

الزيادة من الميداني و ساقط في النص.
 النص: الراء الفصل.

تركُ ما ينهي عنه، إنّ أحقَّ الناس بمَعونةِ محمّدِ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ و مُساعدتهِ على أمره أنتم، فإن يكن الّذي يدعو إليه حقّاً فهو لكُم دونَ الناس و إن يكن باطلاً كنتُم أحقًّ الناس بالكفِّ عنه والستر عليه، و قد كانَ أسقفُ نَجرانَ يُحَدِّثُ بصفتِه، و كانَ سفيانُ ابنُ مُجاشع يُحَدِّثُ بِهِ قبله و سَمّى ابنَه محمّداً، فكونوا في أمره أوّلاً، ولا تكونوا آخراً، ايتوا طائعينَ قبل أن تاتواكارهينَ، إنَّ الّذي يدعو إليه محمّدٌ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ لولم يكن ديناً كان في أخلاق الناس حُسناً، أطيعوني، واتّبعوا أمرى، أسأل لكُم أشياءَ لاتُنزَع عنكُم أبداً، إنَّكُم أصبَحتُم أعزَّ حيٍّ فيالعَربِ، و أكثَرَهُم عدداً، و أوسَعَهم ذِكراً، و إنِّي أرىٰ أمراً لاتَجتنبهُ عزيزٌ إلّا ذَلَّ، ولا يُلزِمُه ذليلٌ إلّا عَزَّ، إنّ الأوّل لم يَدَع لِلآخِرِ شيئاً، و هذا أمرٌ له ما بعدَه، مَن سَبَقَ إليه غَمَرَالمَعالى ١، واقتدىٰ به التالي، والعزيمةُ حَزمٌ، والاختلافُ ٢ عَـجزٌ. فقام مالك بن نويرة، فقال: خَرِفَ شيخكم، فقال أكثم: وَيلٌ للشجِي مِن الخَلِيّ، و لَهفي على أمر لم أشهَده و لم يَسَعني ٣. و ياء الشجِي مخفَّفة، والعوامّ يشدّدونها كياء الخليّ، و هـ و خُطَّأُمنهم، و قال المفضّل الضبّيّ: الشجى والخلِيّ رجلان، قال: و أوّل من قال ذلك لقمان بن عاد، كان نزل بقبيلة، فنظر يوماً امرأةً، قد انتبذت من بيوت الحيّ، فانبري لها رجل، فمضيا جميعاً حتّى إذا انفردا، وكانا من لقمان بمرأى و مسمع، قالت المرأة للرجل: إنّى أَتَماوَتُ على أهلى فإذا أسنَدوني في رجمي جئتَ فأخرجتَني و تنكّرتُ، فلم يعرفني أحد، فتفوز بي و أفوز بك، فقال الرجل: افعلي، و كان اسم زوج المرأة الشجِي، و اسم خليلها الخليّ، فقال لقمان: ويل للشجِي ٤ ـ يعني زوجها ـ من الخلِيّ ـ يـعني خــليلَها و صديقَها \_ فذهب قوله مثلاً.

# وَيْلُهُ وَعَوْلُهُ

أصل ويل وي، و هو الحزن، معناه: حزن له، والعول ههنا البكاء، و منه العويل، و قال الأصمعيّ: العول والعويل الاستغاثة، و منه قولهم: معوّلي على فلان، أي: اتّكالي عليه،

١. النص: عم الغالى، و ما أثبته فهو من الفرائد في شرح المثل.

٢. النص: الاختلاط، والاختلاف من الميداني والفرائد في شرح المثل.

النص: لم يسبقنى، و لم يسعني من الفرائد.

٥. النص: العويل و الغويل.

٤. النص: ويل للشجى من الخليّ يعنى...

واستغاثتي به، و قيل: معناه: ويل له، و أدغمت إحدى اللامين في الأخرى، والويل وادٍ في جهنم، قال الله \_ تعالى: ﴿ وَيُل لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ '، فعلى هذا معناه: جهنم له، قال الأصمعيّ: معناه: قبوح له، و ويح ترحم '، و ويس تصغيرهما '، و قيل: إن وعوله اتباع، و هذا خطأ، لأن الاتباع لايكون بواو، و إنّما هو من عالت الفريضة، أي: زادت، قاله عليّ بن سليم، فيكون المعنى: ويل له و زيادة.

١. المطَّففين: ١. ٢. النص: ترحيم.

٣. النص: تصغير، و تصحيحه من اللسان، المادّة: ويل.

# الباب السابع والعشرون حرف الهاء

# هٰذا أَجَلُّ مِنَ الحَرْشِ

يضرب [مثلاً] في الأمر المستعظم الذي يكون أعظم ما يتخوّف [منه] برو أصل ذلك فيما يتحدّث به العرب إنّ الضبّ قال لابنه: يا بُنيَّ، احذَرِ الحَرشَ، فبينما هما في جحر هما إذ سمعا صوت فأس يحفر بها عنهما، فقال الابن: يا أبتِ أحذَرُ الحرشَ؟ فقال: يابنيّ، هذا أجلّ من الحرش، فذهبت مثلاً. والحَرش أن يؤتى إلى باب جحر الضبّ بأسود من الحيّات فيحرّ لكُ عند فم الجحر، فإذا سمع [الضبّ] صوت عمس الأسود خرج اليه ليقاتله فيصطاد. واصل الحرش انتحريض ٥.

هٰذا جَنايَ وَ خِيارُهُ فِيه وَ كُلُّ جانٍ يَدُهُ إلى فِيهِ أوّل من قاله عمرو بن عديّ اللخميّ، ابن أُختِ جَذيمةَ الأبرش، و ذلك أنّ جذيمة نزل

١، ٢. الزيادتان للمصحِّج. ٣. الزيادة للمصحِّج. ٤. النص: الصوت حسّ الأسود.

٥. ذكر المؤلّف هذا المثل في موضعين من كتابه في أحدهما: هذا أجلّ من الحرش، و في الثاني: هو أجلّ من الحرش، و ما
 في هذا التحقيق مأخوذ ممًا جاء في شرحه في الموضعين.

منزلاً وأمر الناس أن يجنوا له فيه كمئة، فكان بعضهم إذا وجد منها شيئاً يعجبه آثر به نفسه على جذيمة، وكان عمروبن عدى يأتيه بخير ما يجد، فعندها قال عمرو:

هذا جَنايَ وَ خِيارُهُ فِيه وَ كُلُّ جانِ يَدُهُ إلى فِيه

يقول: و إنّي أُوثرك به على نفسي إذا كان غيري يأكله دونك، و رُوي أنّ عليّاً \_كرّمالله وجهه \_ تمثّل بهذا المثل و قد جُبِيت إليه العراق، فنظر إلى ذهبها و فضّتها، فقال: يا حمراءُ يا بيضاءُ، احمَرّي و ابيَضِّى وَ غُرّي غَيرِي،

هذا جَنايَ وَ خِيارُهُ فِيه وَ كُلُّ جانٍ يَدُهُ إلىٰ فِيه يقول: أنا أُعطى المال لغيرى، فأمّا ادّخاره لنفسى كلّا و حاشا.

قد ذكرت في هذا الباب أشياء كان من حقها أن تُذكّر في أبواب أُخر لولا ورودها على نحو ماذكرت، لكنني راعيت نفس اللفظ الوارد حتّى لا يخفى على العامّي، مثل قولهم: هذا أطَمَّ من ذاك، كان ينبغي أن يكون في باب الألف والطاء وكذلك: هو يَتَقَيّن، إلى غير ذلك، فعذري فيه أنّني راعيتُ اللفظ حراسةً، ليعرف كلّ أحد مكانه، والله الموفّق.

### هٰذِهِ بِتِلْكَ

تراد بذلك المكافأة، و أوّل من قاله يزيدبن المنذر النهشليّ، كان فعل به عمرو المعلة جزاه بها يزيد و قال له ذلك، و قيل: إنّ اوّل من قالها عليّ بن أبي طالب \_ كرّم الله وجهه \_ يوم الخندق لعمرو بن عبد وَدّ العامريّ لمّا بارزه يوم الخندق، قال عمرو: يا عليّ، إنّ محمداً خلفك يناديك. يحتال عليه، فالتفت عليّ \_ رضي الله عنه \_ فعاجله عمرو بضربة في رأسه، فأخذ عليّ \_ رضي الله عنه \_ قبضةً من التراب، فوضعها على الجرح، و قال: بسم الله الرّحين الرّحيم الذي لا يَضُرُّ مع اسمِه شيءٌ في الأرْضِ ولا في السماء و هو السميع العليم، من التراب خَلَقنا و إليه نعود، فالتحمت الجراحة بإذن الله \_ تعالى \_ و لم ين ل \_

١. النص: وكان.

٢. النص: عمر، و عمرو هو عمروبن الأحوص كما جاء في الميداني في شرح المثل.

٣. النص: عمرو بن ودٌ.

رضي الله عنه \_حتى ضرب عمراً ضربة في أمّ رأسه، ففلق هامته، و قال: يا عمرو، هذه بتلك، فقُتِلَ عمرو بها، و ذهبت كلمته مثلاً.

# هُدْنةً عَلىٰ دَخْنِ وَ جَماعَةً عَلَىٰ أقذاءٍ

أوّل من قاله أرسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و ذلك أنّه ذكر ما يكون من الفتن في آخر الزمان، فقال حذيفة بن اليمان: يا رسول الله، أبعدَ هذا الشرّ خير؟ فقال \_ عليه السلام: هدنة على دخن و جماعة إلى أقذاء، فقيل له: و ما هو؟ قال: لا ترجع قلوب قوم على ما كانت. الأقذاء تكون في العين أو الشراب، والدخن مأخوذ من الدخان فجعل النبيّ \_ عليه السلام \_ ذلك مثلاً لغلّ القلوب، و ما فيها من الضغائن والاحقاد.

# هَلُمْ جَرّاً

أي: تعالوا على هيئتكم، أي: كما سَهُل عليكم من غير شدّةٍ و صعوبة، و أصل ذلك من الجرّ في السوق، و هو أن يترك الإبل و الغنم ترعىٰ في مسيرها ٢، قال الراجز:

لَـطالَما جَـرَرُ تُكُنَّ جَـرًا حَتَّىٰ نَوَى الأَعْجَفُ وَاسْتَمَرًا فَالْيُومَ لا [آلُو] الركابَ شَرًا

نَوَى ٥ من النّيّ، وهو الشحم، والنيّ اللحم الّذي لم ينضج أيضاً، و قيل: معنى هلمّ جرّاً، أي: تثبّتوا في سيركم، ولا تجهدوا أنفسكم، ولا تشقّوا عليها، جرّاً منصوب، لأنّه موضع الحال، كقولهم: جاء فلان مشياً، قاله البصريّون، و قال الكوفيّون: نصب لأنّه مصدر، فعلى هذا يكون المعنى أ: هلمّ جُرّوا، و منهم من قال على التفسير، و يقال للواحد والاثنين والجماعة: هلمّ جرّاً.

١. النص: قال. ٢. النص: مسيرتها.

٣. النص: تونِّي العُجف، و ما أثبتُه فهو من اللسان، المادَّة: جرر.

٤. الزيادة من اللسان، نفس المادّة و ساقطة في النص.

٥. النص: تونى، و لعله من خطأ الكاتب وأصله تنوى، هنا و في البيت والله أعلم.

٦. النص: معنى.

# هُما كَرُكْبَتَى البَعِير

قال ابن الكلبيّ: أوّل من قال ذلك هرم بن قُطبَةَ الفزاريّ، مثّل لعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل الجعفريّين، حين تنافرا إليه، فقال: أنتما يا ابنّي جعفر كركبتّي البعير، تقعان معاً، ولم ينفر واحد منهما على صاحبه، يقال: نفر على صاحبه إذا غلبه في المنافرة، قال الشاعر:

أُدّ بْنُ طَابِخَةٍ أَبُونَا فَانْسُبُوا يَومَ الْفِخَارِ أَباً كَأُدٌّ تَــْنْفِرُوا أَى: تَظْفُرُوا و تغلبوا إذن عند المفاخرة \.

### هما كَزَندَينِ فِي وِعاءٍ

يُضرَبُ ذلك [مثلاً] للشيئين يستويان في الذم.

# هما كَفَرَسَي رِهانٍ

أوّل من قال ذلك عليّ بن أبي طالب \_كرّمالله وجهه \_ سأله رجل عمّن آلئ من امرأته فطلّقها، فقال: هما كفرسَي رِهان، والمراد به أنّ الأشهر هو الأربع و عدّة الطلاق كذلك، فأيّهما سبق أُخِذ به، فصار يُضرَب مثلاً للشيئين يستويان، إلّا أنّهم استعملوه في الاستواء في الفضيلة، و قيل: هو مثل قديم تمثّل به \_كرّمالله وجهه.

#### هُم هَمَجٌ

الهمج: الذباب الصغار، تقع على وجوه الغنم والحمير و أعينها، و قيل: هو ضرب من البعوض، و هو واحد و جمع، و قيل: واحدته همجة، و قال الحارث بن حلّزة اليشكريّ: يَتُرُكُ ما رَقَّحَ مِنْ عَيْشِه يَعبَثُ فِيهِ هَمَجٌ هامِجُ

# هُوَ آيةٌ مِنَ الآياتِ

أي: علامة في ما يوصف به فيُستدَلُّ بها عليه. والآية: العلامة، في قـول الله \_ تـعالى:

١. النص: عند المفاخرة إذن. ٢. الزيادة للمصحّر.

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ﴾ [أي علامة] \ استدلّ بها على أن يولد لي، قال: علامتك في ذلك أنّك لاتقدر أن تكلّم الناس من غير خرس، و قال عمر بن أبي ربيعة:

بِآيَةِ أَحْجَارِ وَ خَطِّ خَطِيطَةٍ لَنَا بِطَرِيقِ الْغَوْرِ وَالْـمُتَنَجَّدِ

والآية أيضاً المثل، فيراد به [ما] " يتمثّل به في الشيء الذي يُنسَبُ إليه من خير أو شرّ، و قال الله \_ تعالى : ﴿ وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّـهُ آيـةً ﴾ أ، فيكون المعنى \_ والله أعلم \_ أنّهما مثل في كلّ ما يُتَعَجَّب به، و يكون أيضاً بمعنى «علامةً» أي: هما علامة على قدرة الله \_ تعالى \_

#### هُوَ أَبُو البَدُواتِ

أي: الآراء الّتي تبدو له و تظهر، الواحد بداة، وكان يقال ذلك على طريق المدح [أي] هو أبو آراء لايراها غيره لوفور عقله و سداده، أنشدني شيخنا الشيخ الإمام البارع \_ رضى الله عنه \_ قال:

يَّن أُمرِ ٥ ذِي بَدَواتٍ لايَزالُ [لَهُ] ۚ [بَزلاءُ] ٧ يَعيَى بِهَا الجَثَّامَةُ ٨ اللُّبَدُ والعوامِّ يقولون: أبوالبدوات على وجه الذّم، أي: لا يثبت على قول.

# هُوَ أَجِبَنُ مِن صَافِرٍ

الصافر، ما يصفر من الطير، و يوصف بالجبن لأنّه ليس من الجوارح، و قال المفضّل: معناه: هو أذلّ من الرجل الّذي يصفر للفاجرة باللّيل، لأنّه يخاف كلّ شيء، و قال ابن الأعرابيّ: صافر رجل من الأزد، كان لا يجسر أن يخرج من منزله ليلاً إلى مجمع الرجال وإذا كانت الحرب مضى و اكتنّ في كسر البيت، فضَرب به المثل.

# هُوَ أَخْضَرُ الناسِ ٩

معناه: الأمهم. والخضرة ١٠ اللؤم، قال جرير:

١. آل عمران: ٤١. ٢. الزيادة للمصحّم. ٢. الزيادة للمصحّم.

٤. المومنون: ٥٠. ٥. النص: وأمر، و من أمر من اللسان، المادّة: بدا.

الزيادة من اللسان و ساقطة في النص.

٧. الزيادة من اللسان.

٨. النص: الحا، و تصحيحه من اللسان.

١٠. النُّص: الخضوة، و تصحيحها من اللسان، المادّة: خضر.

فَوَيلٌ لِتَيمٍ مِنْ سَرابِيلِها الخُضْرِ

كَسا اللؤمُ تَيماً خُضرَةً الله مُ بُدُودِها و يروىٰ: فيا وَيلَ تَيمٍ.

# هُوَ أَرْعَنُ

الأصل في الرعونة الاسترخاء والتفكُّك، أنشد الفرّاء:

فَرَحَلُوها رِحْلَةً فِيها رَعَن حَتّىٰ أَنخناها إلىٰ مَنِّ و مَن آ و قبل: الرعن: الاسترخاء من العجلة.

### هُوَ أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَبَ

يعنون [به] أشعب بن جبير، مولى عبدالله بن الزبير، حكى والدي ـ رضي الله عنه ـ أنّه بلغه أنّ أشعب اجتمع عليه غلمان من المدينة يعابثونه، وكان ظريفاً مزّاحاً مغنّياً، فآذاه الغلمان، فقال لهم: إنّ في دار بني فلان عُرساً، فانطِلقوا إلى هناك فهو أنفع لكم، فانطلق الغلمان و تركوه، فلمّا مضوا قال: لعلّ ماقلت لهم من ذلك حقّ، ولعلّ القضاء وافق قولي، فمضىٰ من ساعته نحو الموضع الّذي دلّ الغِلمة عليه، فلم يجد به شيئاً، فظفر به بعض الغلمة فزادوا في أذيّتِه، فصار يُضرَب به المثل لطمعه.

### هُوَ أَكذَبُ مَنْ ٥ دَتَّ و دَرَجَ

معناه: هو أكذب الأحياء والأموات. يقال: درج القوم إذا ماتوا و ذهبوا.

# هُوَ أَكْيِسُ مِن قِشَّةَ

القشّة: صغير القردة.

١. النص: خضوة، و حضرة من الِلسان.

٢. هذا البيت أورده الكاتب خطأ في الورقة ١٧٨ من المخطوطة و أوردالمثل و شرحه في الورقة ١٧٦ منها، فنقلت البيت إلى موضعه الصحيح ههنا.

٣. النص: إلى من ثم من، و تصحيحه من اللسان، المادّة: رعن و فيه ايضاً: وجد بخط النيسابوري أنّه للأغلب العجليّ وقبله ثلاثة أبيات أُخر في اللسان.
 ٤. الزيادة للمصحّح.

٥. النص: ممّن دبّ .... ، و مَن دبّ في الميداني.

هُوَ أَنْوَكُ مِن شَيخ خَرِفٍ

النُوك: العجز والجُّهل، قاله الأصمعيّ، وأنشد:

تَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ ضَحُوكُ وَاسْتَنْوَكَتْ وَلِلشَبابِ نُوكُ وَلَّ مِنِّي شَيْخَةٌ ضَحُوكُ السُّعَرُ السُّعَرُ السُّحْكُوكُ

و قال غيره: النوك: العي، وأنشد:

وَ كُنْ أَنْوَكَ النَّـوكَىٰ إِذَا مَا لَـقِيتَهُم وَ مِـدْرَهَةً إِمَّا لَـقِيتَ ذَوِي الْـعَقْلِ و و يُروىٰ: ذوى النطق.

# هُوَ أهوَنُ مِنْ قُعَيْسِ عَلىٰ عَمَّتِهِ

قُعيس يتيم كان في بني تميم، استعارت عمّته عنزاً من امرأة، و رهنتها قُعيساً، ثمّ أنّها نحرت العنز و هربت، فضُرب بقُعيس المثل في الهوان. و قيل: هو قعيس بن مقاعس ابن عمر وبن تميم، كان أبوه سيّء الصنيع إلى أخته عمّة قُعيس، فمات و قُعيس فطيم، فحملته إلى صاحب بُرّ، فرهنته على صاع من برّ، حتّى تذهب و تأتيه بثمنه، و مضت و تركته عند صاحب البرّ، و لم ترجع إليه، و قيل: إنّ صاحب البرّ لقيها، فطالبها بثمن صاعه، فقالت: غلق الرهن، فربّاه الرجل واتّخذه عبداً.

### هُوَ بَيِنَ حاذِفِ وَ قاذِفِ

الحاذف بالعصا والقاذف بالحجرا.

### هُوَ جَزْلٌ

أي: قويّ على ما تكلّفه، و أصل ذلك الحطب الجزل، و هو الغليظ القويّ، و منه قول ابن دريد:

وَاشْــتَعَلَ المُـبْيَضُّ فــي مُـــوَدِّه مِثْلَ اشْتِعالِ النارِ في جَزلِ الغَضَا

# هُوَ خِلْطُ

أي: مخلَّط النسب، و قيل: ولد الزنا، قيل: إنَّ أوَّل من قاله أولاد نزار، لمَّا تحاكموا إلى

١. الميداني في شرح المثل: قالوا: المعنى في الأرنب لأنَّها تُحذَف بالعصا و تُقذَف بالحجر، يُضرَب لمن هو بين شرّين.

أفعىٰ نجران، و قال كلّ واحد منهم في الجمل والشراب ماتقدّم ذكره في باب الألِّف ١. قال أحدهم في أفعيٰ، هو خِلط النسب، عني به إنّه لغير أبيه، و قد تقدّم قصّتهم في باب الألِف ` في قولهم: العصا من العُصَيَّة.

### هُوَ ذئتُ أمعَطُ

الأمعط: الّذي معط شعره، أي: نتفه وانجرد "، لأنّه يأوي إلى الآجام و بين الشجر، وذلك أخبث الذئاب، لأنَّه يستتر بأدنيٰ شيء، و إذا كان الرجل حازماً جـلداً لا تـعمِل المكندة فيه قبل له ذلك.

# هو زَنْدُ مَتِينً

يقال ذلك في الذّم، فالزند: الضّيّقُ الخلق، والمتين: الشديد البخل ٤. و قال عديّ بن زيد العبادي:

> وَ قُلْ مِثلَ ماقالُوا وَلا تَعَزَنَّدِ إذا أنْتَ فاكَهْتَ الرِجالَ فَلا تَلَعْ

# هُوَ عَسُوفٌ

قال الأصمعيّ و غيره: أصل العسف الأخذ [على غير طريق ولا جادّة ولا علم]٥، [فقيل] الكلّ من أقدم على أخذ ما ليس له بعنف و شدّة، قال كثير يصف ناقةً: عَسُوفٌ بِأَجْوازِ الفَلا حِمْيَريَّةٌ مَريشٌ ٧ بِذِيبانِ الشَلِيل ^ تَلِيلُها

# هُوَ غُلقٌ

أى: كثير الغضب. قال عمروبن شأس:

٣. النص: ينتفه والحرد.

١، ٢. باب العين في هذا التحقيق.

٦. الزيادة للمصحّح،

٨. النص: السليل، و تصحيحه من اللسان.

٤. النص: الشديد البخيل، والشديد البخل من الفاخر في شرح المثل.

٥. الزيادة من اللمان، المادّة: عسف، و ساقطة في النص.

٧. النص: مريس، و تصحيحه من اللسان، المادّة: ذيب.

فَأَغْلَقَ مِنْ دُونِ امْرِيٍّ إِنْ أَجَـرْتُهُ فَلا تُـبْتَغَىٰ عَـوراتُـهُ غَـلَقَ الْـبَعْلِ أي: استوفي غضبي، و قيل: الغلق: الضيّق الخلق العسر الرضا، و قيل: هو ضيّق الصدر و قليل الصبر \.

#### هو كَيِّسٌ

قال الفرّاء: عاقل، والكَيْس: العقل، وأنشد:

وَ كُن أَكيَسَ الْكَيْسَىٰ إِذَا مَا لَـقِيتَهُم وَكُنْ جَاهِلاً إِمَّا لَـقِيتَ ذَوِي الجَـهلِ وَقيل: هو الحركة والنشاط، أي: كن حَرِكاً نشيطاً.

#### هو محدود۲

معناه: ممنوع من الرزق، و قد حُبِسَ عنه. قال الأصمعيّ: و منه سُمِّي السجّان حدّاداً. وأنشد:

يَقُولُ لَهُ الْحَدّادُ: أنتَ مُعَذَّبُ غَداةَ غَدٍ أو مُسلِمٌ فَـقَتِيلُ و قال: كلّ من منع شيئاً فقد حدّه، واحتجّ ببيت الأعشىٰ في صفة الخمر: فقُمنا وَ لَـمّا يَـصِحْ دِيكُـنا إلىٰ جَـوْنَةٍ عِـنْدَ حَـدّادِهـا الْجَونة: الخمرة ، وحدّادها: صاحبها الّذي يمنعها إلّا بثمنها.

#### هُوَ مِلْطُ

قال الأصمعيّ: أي: لانسب له، و هو مأخوذ من قولهم: أملَطَ ريش الطائر إذا سقط.

# هُوَ يُؤَلِّبُ عَلَيَّ

أي: يحرّش. يقال: ألّب عليه تأليباً ، وقد تألّبوا عليه إذا اجتمعوا، قال طفيلٌ:

١. النص: قلّة الصبر. ٢. النص: إنّه محدود، و لكنّه في حرف الهاء، و هو محدود، من الفاخر، ص ٨٠.

٣. هكذا في النص و في أقرب الموارد، المادّة: جون، الخابية المطلّية بالقار، وأوردبيت الأعشى شاهداً على معناها.

٤. النص: تألباً.

وَ جَرْسٍ عَلَىٰ آثارِهَا كَالْمُؤَلَّبِ

إذا انْصَرَفَتْ مِنْ عُنَّةٍ بَعدَ عُنَّةٍ

# هُوَ يَتَأَلَّىٰ عَلَى اللهِ

قال أبوصالح الخزاعيّ وأبوالسّمح: يتألّى معناه: يبالغ في اليمين، و أُنشدتُ عنهما: قسالَ جَسِمِلٌ وَ تَألّسىٰ بِالْقَسَم بِاللهِ مَم أَنْ مَنْ اللّهِ مَم أَنْ تَرْجِعِي وَ أُنْتِ تَـقْلِينَ الرِمَم أَنْ وَ تُسترَكِسي جاشِعَةً مِنَ النّعَم وهي اليمين، وأنشد الجزريّ للأخطل: قطارٌ تُروّىٰ مِن فِلسطِينَ مُثقَلُ شَربتُ وَلاقانِي لِحِلِّ أَلِيَّتِي قطارٌ تُروّىٰ مِن فِلسطِينَ مُثقَلُ

هُوَ يَتَجَهَّمُنِي

معناه: يغلظ عليّ القول. قال الأصمعيّ، و هو مأخوذ من قولهم: رجل جَهمُ الوجه، أي غليظه، وأُنشِد لجرير:

إنَّ الزِيارَةَ لاتُرْجِيٰ وَ دُونَهُمُ جَهْمُ الْمُحَيَّا وَ فِي أَشْبَالِهِ غَضَفُ المُحَيَّا وَ فِي أَشْبَالِهِ غَضَفُ المحتا الوجه.

#### هُوَ يَتَحَدّاهُ لِكَذا

قال الأصمعيّ: يتحدَّي: يبادر، والتَحدِّي: المبادرة، وأنشدني الحريريّ: مُسْــتَنجِدٍ يَمتَحَدِّي الناسَ كُـلَّهُم لَو قارَعَ الناسَ عَنْ أحسابِهِم قَـرَعا و قيل: يتحدي، أي: يتعمّد.

# هُوَ ىَتَحَتَّنُ فُلاناً

معناه: ينظر حين غفلته، أي: وقتها، ويقال: تحيّنت الناقة، إذا جُعِلَ لحلبها وقت معلوم،

١. النص: وفاء الذمم، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: وإن يقلن الرّمم، و تصحيحه من الفاخر.

٣. النص: بي فلسطين، و تصحيحه من ديوان الأخطل، قافية اللّم.

أنشدني الفصيحيّ في صفة ناقة:

إذا أفِنتُ أَرْوىٰ عِسِالَكَ أَفْنُها وَإِنْ حُيِّنَت أُربىٰ عَلَى الوَطبِ حِينُها الأَفْن: أَن تُحلَبَ في كلّ وقت بحيث لا يكون لحلبها وقت معلوم.

### هُوَ يَتَذَمَّرُ

أي: يتوعّد و يتنكّر. و يقال: تذمّر عليّ، و تنغّر عليّ، و تنمّرلي، و تـنكّرلي، بـمعنى واحد. والذمر: الرجل الخبيث.

# هُوَ يَتَقَيَّنُ

قال الأصمعيّ: التقيّن: إصلاح الشعر، يقال للعروس: تُقيَّنُ و تُكحَّلُ، و قال أبوعبيدة: هو \_أظنّ \_ تزيين العروس، والّتي تزيّنها تدعىٰ مقيّنة. و في الحديث: قالت امرأة: أنا قيّنتُ عائشة \_ رضي الله عنها \_ حين أهديت إلى رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم. قال رُؤبة:

عَلَيَّ دِيباجُ الشّبابِ الأَدْهَنِ في عُتَهِيِّ اللّبس ِ وَالتّـقَيُّنِ

و كلّ صانع فهو قين، و الصانعة فهي قين، و بذلك سمّيت القينة، لأنّها تعمل بـيديها ويقال [القين] للحدّادِين خاصّةً، قال جرير:

تَصِفُ السُيُونَ وَ غَيرُكم يَقضي بِها يابنَ القُيُونِ وَ ذاكَ فِعْلُ الصَيْقَلِ

# هُوَ يَتَناغَرُ وَ يَتَنَعَّرُ

معناه: يغلي جوفه غيظاً و غمّاً، حُكِى [ذلك] عن الأصمعيّ، و هو مأخوذ من نغر القدر إذا غلت و فارت، يقال: نغرت بفتح الغين من الماضي و ضمّها من المستقبل وبكسرها من الماضي و فتحها من المستقبل. و في الحديث: أنّ عليّاً \_كرّم الله وجهه \_

١. النص: الأيمن، و، الأدهن من الفاخر في شرح المثل.

٢. النص: في غنو النُّشوء، و، عتهيّ اللبس من الفاخر.

٤. الزيادة للمصحّح.

جاءته امرأة فقالت: إنّ زوجي يطأ جاريتِي، فقال لها: إن كنتِ صادقةً رجمناه، و إن كنتِ كاذبةً جلدناكِ، فقالت: ردّوني إلى أهلي غيري ' نَغِرَة، أي: يغلي جوفي غيظاً ويقال: ينغر على إذا توعّده '.

### هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ

معناه: يسوق بنفسه، قاله ابن الأعرابيّ، أخذه من قولهم: إنّه لَيُجاد إلى الحرب، و إنّه ليجاد إلى ولاية، أي يساق إليهما، قال لبيد:

وَ مَجُودٍ مِن صُباباتِ الكَرىٰ عاطِفِ" النُمرُقِ صَدقِ المُبتَذَل

تأويله: أنّه يُساق إلى النوم من صبابات الكرئ. و قال الأصمعيّ وأبو عمرو: و مجودٌ، أي: قد صُبَّ عليه النعاس، من جود المطر.

# هُوَ يَسْتَنُّ

معناه: أنّه يذهب في أيّ سَنَن شاء، لايمنعه أحد ولا يردّه عن وجهه. والسنن: الطريق والمذهب. قال الشاعر:

أَلاَ قَاتَلَاللهُ الهَوىٰ مَا أَشَدَّهُ وَ أَصْرَعَهُ لِلمَرَءِ وَهُوَ جَلِيدُ دَعَانِي إلىٰ مَا يَشْتَهِي فَأَجَبْتُهُ فَأَصْبَحَ بِي يَشْتَنُّ حَيْثُ يُرِيدُ

### هُوَ يَسْحَلُ بِكَلامِهِ ٤

معناه: يعلّل و يخدع. قال يونس في قول الله \_ تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ ٥: معناه: من المعلّلين، وأنشد لامرئ القيس:

عَــصافِيرٌ وَ ذِبّـانٌ وَ دُودٌ وَ نُسْحَرُ بِالطَّعَامِ وَ بِالشّرابِ

النص: غيراء، و ما أثبته فهو من اللسان، المادّة: نغز.

٣. النص: عاصف، و عاطف في اللسان، المادّة: جود.

٤. النص: يسحر بكلامه، و كونه في باب الهاء من المخطوطة دليل على أنَّ أاصله: هو يسحر.

٥. الشعراء: ١٥٣.

٢. النص: توعّد به.

#### و قال لبيد:

فَإِنْ تَسَالِينَا فِيمَ نَحْنُ فَإِنَّنَا عَصَافِيرُ مِنْ هٰذَا الأَنَامِ المُسَحَّرِ نَحُلُ بَسُلَامً المُسَحَّرِ نَحُلُ اللَّهُ عَلَيْهَا حُلَّ قَبْلَنَا و نَرْجُو الفَلاحَ بَعْدَ عَادٍ وَ حِميرِ أَن كُلُّ بِلاداً كُلُّها حُلَّ قَبْلَنَا و نَرْجُو الفَلاحَ بَعْدَ عادٍ وَ حِميرِ أَن أَن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ الللللَّ الللَّهُ الللللَّالَّةُ الللللَّاللَّاللَّ اللللَّالَةُ اللللَّا

والسِحر أيضاً: ذهاب العقل \، والسِحر: صرف الإنسان عن الشيء إلى غيره، يـقال: سَحَر تُه عن كذا، أي: صَرَفتُهُ، قال الله ـ تعالى: ﴿ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾ ٢.

# هُوَ يُسَدِّي ۗ

أي يذهب ويجيء، يقال: قد سدّى الدّابّة، إذا ذهب و جاء مُرسَلاً، قال المرّار الفقعسيّ: وَ فَــتُلاءَ تَأْدُوا لِــلنَجاءِ كَأَنَّـها دَمُوكُ ٤ تُسَدِّي في مَقاطٍ وَ مِحورِ الذي الدموك: البكرة، تسدِّي، أي: تذهب و تجيء، والمقاط: حبل القنّب، والمحور: الّذي تدور عليه البكرة.

# هو يَصبِنُ فِيالنَردِ<sup>٥</sup>

معناه يميل الفصّ، و يتحرّف به عن الاستواء. يقال: صبنتُ بالشيء عن الشيء، أي: عدلت به عنه، قال عمروبن كلثوم التغلبيّ:

صَبَتِ الكَأْسَ عَـنّا أُمَّ عَـمْروِ وَكَانَ الْكَأْسُ مَجراها اليَـمِينا قرأته كذا على الشيخ أبي زكريّا التبريزي \_ رحمة الله عليه \_ في كتاب الفاخر و سألته عنه، فقال: رواية صحيحة، أصحّ من قولهم: صددت الكأس.

# هُوَ يُفَقِّعُ عَلَينا

أي: يتكلّم بكلام يتشدّق فيه ولامعنى فيه، وأصل ذلك الورقة من الوردة أو غيرها ٦،

النص: الاستهزاء و ذهاب العقل. والاستهزاء في معنى السّحر امّا خطأ من المؤلّف حيث خلط بين السحر والسخر بالخا: أو سهو من الكاتب.
 ٢. المؤمنون: ٨٩.

٣. النص: يسدِّي و يلحم، و يلحم لا موضع له ههنا كما لم يرد فيالفاخر، ص ٢٧٤.

٤. النص: دمول، و دموك من الفاخر في شرح المثل.

٥. النص: البرد، و النرد من الفاخر، ص ٢٨٤.

تدار ثمّ تُغمَزُ بالإصبَع فيفقّع و يُسمَع لها صوت، قاله الخليل. و يكون من الفقع أيضاً و هو الحبق، و يقال: إنّه لفقّاع خبيث، والتفقيع أيضاً صوت الأصابع إذا غُمِزَ بعضها ببعض، وإذا ضرب بعضها على بعض.

# هُوَ يَنْجَشُ سُوقَ الرَقِيقِ

و نجّاشو سوقِ الرقيق من ذلك، والنّجش: المدح والإطراء، قال النابغة في صفة خمرة: وَ تُرَخِّي بِالَ مَنْ يَشرَبُها وَ يُفَدّيٰ كرمُها عِندَ النّجَش

و هذا قول الأصمعيّ، و قال ابن الأعرابيّ: النجش أن ينفرّ الناس عن الشيء إلى غيره، و أصله تُنفير الوحش من مكان إلى مكان، و منه قول الشاعر:

فَـما لهـا اللّـيْلَةَ مِنْ إنفاشِ غَيرِ السُّرىٰ ۗ وَالسائقِ النَّجَّاشِ

أي: المنفّر من موضع إلى موضع. قال مؤلّف الكتّاب \_ رضي الله عنه : النجس أن يزيد في ثمن السلعة، و هو لا يريد ابتياعها بذلك، و إنّما يوهم غيره أنّها تساوي ذلك ليشتريها، و منه الحديث الوارد في النهى عن بيع النجش.

١. النص: الفقيع. ٢. النص: نوعى، و تصحيحه من المعجم المفصّل، ج ٤، ص ١٠٣.

٣. النص: عن السّرى، و غير السّرى من اللسان، المادّة: نجش.

# الباب الثامن والعشرون حرف اللام ألف

# لاآتِيكَ حَتَّىٰ يَأْتِىَ مِعْزَى الفِرْرِ

أصل ذلك أنّ سعدبن زيد مناة بن تميم كان وافي الموسم بمعزى أنهبها هناك، فتفرّقت في البلاد، فضربوا المثل بتفرّقها، و مقصودهم منه أنّ معزى الفزر لا يمكن أن تجتمع، و إنّما يقولونه على سبيل المبالغة في عدم الإتيان كما يقولون: لا آتيك حتّى يَبيَضَّ القارُ و يَرجِعَ اللّبَنُ في الضَرع، و ذلك لا يكون أبداً، و سُمّي سعد بن زيد مناة بالفزر لائّه قال: من أخذ منها واحدةً فهي له، ولا يؤخذ منها فزر يعني اثنين، و قيل: الفزر الجدي، والله اعلم.

# لا أَرْقَأَ اللهُ دَمْعَتَهُ

أي: لا رفعها الله إليه. و رَقَيتُ اكثر من رَقَأتُ، و منه رقأت على الدرجة، و من هذا سمّيت الدرجة مرقاة، و فيه نظر. و قيل: معناه لاقطعالله دمعته، أي: لازال باكياً، و منه: لاتسبّو الابلَ فإنّ فيها رَقَا الدَم، أي قطعه لأنّها تُدفَع في الديات، فتمنع من سفك الدماء،

و هذا المثل سببه أنّ رجلاً قتل رجلاً، فأخذ أهل المقتول ديته، فسأل عنه قوم فأُخبِروا بالحال، فقال بعضهم: رَقَا الدّمُ أي: ارتفع دم المقتول، وانقطعت المطالبة به، و قال آخرون: لا أرْقا الله دمعة أهلِه، أي: لازالو بحزن، كيف أخذوا ديته و لم يقتلوا به قاتله، و قيل: إنّ المراد به ارتفع دم القاتل، وانقطعت إراقته، إذ لو لم تُؤخَذ منهم الدية لأريق دمه، فانحدر، قاله المفضل الضبّي. وأنشدني الشيخ الإمام الزاهد أبو محمّد السمرقنديّ لمسلم بن معبد الوالبيّ يصف إبلاً:

مِنَ اللَّائِي يَزِدْنَ الْعَيْشَ طِيباً وَتَـرْقَأ في مَعاقِلِها الدِماءُ

# لأأطلُبُ أثراً بَعدَ عَينِ

أوّل من قاله مالك بن عمر و الباهليّ، كان رجل من غسّان قتل أخاه سمّاكاً، فلقي مالك بن عمر و ذلك الغسّانيّ فأراد قتله، فقال الغسّانيّ: دعني ولك مئة من الإبل، فقال مالك: لا أطلب أثراً بعد عين، فذهب قوله مثلاً. سأذكر بقيّة القصّة على وجهها في باب الياء في قولهم: يطلب أثراً بعد عين.

# لاتبرقِلْ عَلَينا

معناه الكلام بلا فعل، و هو مأخوذ من البرق بلا مطر، متى عمدت إلى كلمتين تتكلّم بكلّ واحدة منهما على الانفراد فأردت أن تجعلهما على كلمة واحدة فأضف إلى الكلمة الأولى حرفاً من الكلمة الثانية، و ذلك كقولك [في] لاحول و لا قوّة إلّا بالله: الحولقة، قال شاعر:

فِداكَ مِنَ الأَقْوامِ كُللُّ مُبَخَّلٍ " يُحَولِقُ المَّاسألَهُ الْعُرْفَ سائِلُ والبَسمَلَة من بسمالله، و حَيعَلَ من حيّ على الصلوة و حيّ على الفلاح، أنشدنا شيخنا

١. النص: رقاء. ٢. النص: تجعلها.

٣. النص: كلِّ محولق، و ما أثبتُه فهو من اللسان، المادّة: حلق.

٤. النص: مبخّل، و يحولق من اللسان، نفس المادّة.

أبوالعزّ البندار الواسطيّ المقرى القلانسِيّ بالنيل في سنة أربع و خمسمامئة:

ألا رُبَّ طَيْفٍ مِنْكِ باتَ مُعانِقِي إلىٰ أن دَعا داعِي الصَّلاة فَحَيعَلا

و أنشدنا شيخنا أبوالعزّ محمّد بن أحمد النيليّ:

وَ باتَ خَيالُ طَيْفِكِ لِي عَنِيقاً إلىٰ أَنْ حَسِيْعَلَ الداعِي الفَلاحا

### لاتُبَسِّقْ

قال الأصمعيّ: معناه لاتُطِل، من البُسُوق، يقال: بَسَقَ النخلُ إذا طال، قال الله تعالى: ﴿ وَالنَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ \، أي: طوال، قال شاعر:

فَإِنَّ لَنَا حَظَائِرَ بِاسِقَاتٍ عَطَاءَ اللهِ رَبِّ العالِمَينا

# لاتُبَلِّمْ عَلَيْهِ

معناه: لا تُقَبِّح فِعلَه و تُفسِده، و هو مأخوذ من قولهم: أبلمتِ الناقة إذا ورم حياؤها من الضبعة، و هي شهوة الفحل، و قيل: لاتبلّم أي: لاتجمع عليه المكروه، والأبلُمَة خوصة المقل، فيقول: لاتجمع عليه أنواع المكروه كجمع الأبلُمَةِ المقلَ عليه أنواع المكروه كجمع الأبلُمَةِ المقلَ عليه أنواع المكروة كجمع الأبلُمة المقلَ عليه أنواع المكروة كجمع الأبلُمة المقلَ عليه أنواع المكروة كبيم الألف واللّام و فتح الجميع أفصح.

# لا تَبُلُّهُ مِنِّي بِالَّهُ

أي: لاينداه منّي ندىً ولاخير. و يقال: بَلَّ رَحِمَه إذا وصلها و صنع إلى قرابتِه خيراً، ومنه قول النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم: بُلُوّا أرحامَكم ولو بالسّلام.

# لا تُجَلِّحْ ٥

معناه لاتكاشف. و هو مأخوذ من الجَلَح و هو انحسار شعر الرأس، و قيل: معناه

١. ق: ١٠. ٢. النص: حياها، و حياءها بالهمز من اللسان، المادّة: بلم.

٣. النص: لاتجتمع. ٤. النص: البقل.

٥. هكذا في النص و لعلّ الصحيح أو الأصحّ: لاتجالح.

لاتَتَشَدَّد على الشدّة و المخالفة، من قولهم: نافةٌ مجالِح و هي الّتي تصبر على البرد و تقضم عيدان الشجر اليابس، فيبقى لبنها، قاله ابن الأعرابي.

# لا تَحْمِدَنَّ أَمَةً عامَ اشْتِرائها وَلا حُرَّةً عامَ بِنائها

وذلك أنّها تصنّع لأهلها لجدّة الأمر بما لايكون فيها، و هذا المثل يُضرّب لمن حمد شيئاً قبل أن يجرّبه، قيل: إنّ أوّل من قاله عثمان بن عفّان \_ رضي الله عنه \_ كان كثير العبيد، و كان اشترى أمة تسمّى أم منجح؟ و كانت من تربية الأكاسرة، فدعا يوماً الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ فوضع لهم طعاماً قد صنعته الأمة، فقال بعضهم: إنّها لحسنة المزاولة، فقال عثمان \_ رضي الله عنه: لا تحمدن أمةً عام اشترائها ولا حرّة عام بنائها، يعني عام الدخول بها.

# لا تَحْمَدَنَّ امْرَءاً حَتَّىٰ تُجَرِّبَهُ وَلا تَذُمَّنَّهُ مِنْ غَيْر تَجريب

يعني: لاتُتنِ على أحد و لاتذمّه القبل اختباره واستشفاف الباطنه، ولاتبادر بحمده فربّما خرج بخلاف قولك، ولا تعجل بذمّه فربّما خالف قولك. قيل: إنّ أوّل من قاله عمر ابن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ و قد تقدّم شرح القصّة في قولهم: لاتَهرِف بما لا تَعرِفْ ، ومنه الحديث: لاتَعجَلُوا بحمدِ الناس ولاذَمّهم، فإنّ أحدَكُم لا يَدرى بماذا يُختَمُ له.

# لاترفع عصاكَ عَنْ اَهْلِكَ

أوّل من قاله النبيّ \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ والمراد به: لاتترك تأديبهم.

### لا تَسْردْ عَلَيْنا

أي: لا توالِ حديثك و لا تكثره. يقال ذلك لمن نهي عن الحديث.

١. النص: ولا تذمّنه. ٢. النص: استنشاف.

٣. النص: لاتهرف قبل أن تعرف, انظر المثل في الصفحة ٤٠١، و هو متأخّر في هذا التّحقيق.

### لا تُضَحّىٰ شَرْقاءً

أولٌ من قاله رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و الشرقاء: المقطوعة ١ الأذن.

# لاتَعْجَبْ لِلعَروُسِ عامَ هِدائها

يراد بذلك أنّ كلّ من استأنف أمره تحمّل، فأمّا إذا استمرّت حاله عجز عن التحمّل كما كان في بدو الأمر.

# لا تعدد م خرقاء عِلَّةً

الخرقاء: الحمقاء الجاهلة. و معنى ذلك أنّ الحمقاءَ تقدِر على الاعتذار بعلّة تحتجّ بها، فكيف العاقلة، فلا تُرضُوا أنفسَكم بالعِلل.

# لا تُعَلِّم اليَتِيمَ البُكاءَ

أوّل من قاله زهيربن جناب الكلبيّ، و ذلك أنّ علقمة بن جذل الطعان بن فراس ابن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن خزيمة أغار على بني عبدالله بن كنانة بن بكر بن كلب، و هم بعسفان، فقتل عبيدة آبن هُبَل و مالك بن عبيدة و صريم آبن قيس بن هبل و أسر مالك بن عبيدة عبيدة عبدالله ابن مالك بن عبيدة عبدالله ابن مالك بن عبيدة عبدالله الله بن عبيدة عبدالله ابن كنانة بن كلب، و لم تشهد الوقعة، فقالت [لزهير] إن يا عمّاه، ما ترى فعل أبي؟ قال: و على أيّ شيء كان أبوك؟ قالت: على شقّاء تَقّاء طويلةِ الأنقاءِ، تُمطّقُ بالعَرق تَمطُّقَ الشيخ بالمَرَق، قال: نجا أبوك، ثمّ أتته أخرى فقالت: يا عمّاه، ما ترى فعل أبي؟ قال: و على أيّ شيء كان أبوك؟ قالت: على طويلٍ بَطنُها، قصيرٍ ظَهرُها، هاديها شَطرُها، مُكِبُّها خَصرُها، قال: نجا أبوك، ثمّ أتته بنت مالك بن عبيدة بن هبل، فقالت: يا عمّاه، ما فعل أبي؟ قال: قال: فعل أبي؟ قال:

١. النص: المقطوع الأذن و في أقرب الموارد: الشرقاء: الشَّاة المشقوقة الأذن طولاً.

٢. النص: عبدالله، و عبيدة من الميداني.

٣. النص: مريم، و صريم من الميداني في شرح المثل.

٥. الزيادة من الميداني و ساقطة في النصّ.

٤. النص: عبدالله، و عبيدة من الميداني.

و على أيّ شيء كان أبوكِ، قالت: عَلَى الكَزَّةِ \ الأَنُوحِ الّتي يَكفيها لَبَنُ اللّقوحِ \، قال: هلك أبوكِ فبكت، فقال رجل: ما أسوأ بكاءَها، فقال زهير: لا تعلّم اليتيم البكاءَ.

# لا تَقتُّلُوا فارِسَكُم وَ إِنْ طُلَمَ

قد ذكرتُ سبب ذلك في باب الزاي في قولهم: زُرغبّاً تزدد حُبّاً، معناه ظاهر، والله الموفّق.

# لا تَقتَنِ مِنْ كَلبِ سُوءٍ جَرواً

أوّل من قاله قيس بن زهير، قاله للربيع بن زياد، يوم الهباءة، لمّا استسقى الربيع عيينة بن حصن، و قيل: حصن بن حذيفة، فلم يقبل منه الربيع، وأجاره، و لم يمكّن من قتله، وإليه نظر النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ إذ قال: تخيّروا لِنُطَفِكم، فإنّ الْعِرقَ دَسّاسٌ، قال شاعر:

تَرْجُو الوَلِيدَ وَ قَدْ أَعْياكَ والدُّهُ وَ مَا رَجَاؤُكَ بَعَدَ الوالِدِ الوَلَدَا

# لاتكنْ حُلواً فتُزدَرد وَلا مُرّاً فتُلفَظ

قاله أبجر "بن جابر العجليّ و قد ذكرته في باب الألف في قولهم: أكثِر مِن الصَديقِ فإنّكَ عَلَى العَدُوّ قادِرٌ، والله الموفّق.

#### لا تَكُنْ كَالباحِثِ عَن المُديَةِ

أوّل من قاله حُرَيث بن حسّان الشيبانيّ، تمثّل به بين يدي النبيّ ـ صـلّى الله عـليه و سلّم ـ و سأله و سلّم ـ لقيلة التميميّة، كان حملها [حريث] الله عـليه و سلّم ـ و سأله

١. النص: البكرة، و الكزّة من الميداني.

النص: ابن لقوح، و تصحيحه من الميداني.

٣. النص: الحارث بن جابر، انظر الصّفحة: ٩٣ و ٩٤ من هذا التحقيق.

إقطاع دهناء [ففعل ذلك رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم]\، فتكلّمت فيه قيلة، فقال حريث: ضأنٌ تَحمِلُ حَتفَها بأظلافها كالباحث عن المُديّة، فذهبت مثلاً\.

#### لا تَكُنْ كَوافِدِ عادٍ

قد ذكرت قصّة وفدعاد لمّا أرسَلوهم إلى مكّة ليستسقوا لهم فاشتغلوا عن ذلك باللّهو، و استوفيت شرح ذلك في باب الصاد في قولهم: صار حديثاً لِلجَرادَتَين.

### لاتَهْرِفْ بِما لا تَعْرِفُ

الهَرَف هوالإطناب في المدح والثناء. قيل: إنّ أوّل من قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه \_ و ذلك أنّه قال لرجل: لاأعرفُك، و لا يضرّك إن لم أعرفك، فأتني بمن يعرفك، فمضى، فأتى برجل فسأله عمر \_ رضي الله عنه \_ عن الرجل، فقال المدنيّ في حقّه خيراً، و أسرَف في مدحه والثناء عليه، فقال له عمر \_ رضي الله عنه: أعاملتَه؟ فقال المدني: اللّهمّ لا، فقال: أصاحبتَه في طريق طالت عليكما؟ فقال المدنيّ: اللّهمّ لا، فقال عمر: لا تهرف بما لا تعرف، إنّك ما عرفته، ثمّ قال لذلك الرجل: ايتنى بمن يعرفك.

#### لا جَدَّ إلَّا ما أَقْعَصَ عَنْكَ ما تَكْرَهُ

أوّل من قاله معاوية بن أبي سفيان، و ذلك أنّه خاف أن يميل الناس إلى عبدالرحمن ابن خالد بن الوليد بالشام، فاتّفق أنّ عبدالرحمن مرض، فسقاه الطبيب شربة أحرقته من فقال معاوية عند ذلك: لاجدّ إلّا ما أقعص عنك ما تكره، أي: لاحظّ ولا سعادة إلّا ما كفاك ما تكرهه.

### لا جَدِيدَ لِمَنْ لا يَلْبَسُ الخَلَقا

أوّل من قاله نفيلة الأشجعيّ في قوله:

١. ما بين المعقوفتين من الميداني في شرح المثل و ساقط في النص.

٢. شرح القصّة بكاملها في العقد الفريد، ج ١، ص ٢٩٢ و بعدها.

٣. النص: حرّقته، و أحرقته من الميداني في شرح المثل و هما بمعنى.

البَسْ جَدِيدَكَ إنّي لابِسٌ خَلَقِي وَلا جَدِيدَ لِمَنْ لا يَلبَسُ الخَلَقا و رُوِي أنّ عائشة \_ رضي الله عنها \_ تصدّقت بمال عظيم، و كانت ترقّع خماراً لها، فقيل لها في ذلك، فأنشدت هذا البيت، و قيل: إنّ أوّله: البَس أخاك على ما كان من خَلَقِ.

#### لاجَرَمَ لَقَدْ كانَ كَذا

قال الفرّاء: لاجرم كلمة كانت في الأصل [بمنزلة] لابدّ ولا محالة، فجرت على ذلك وكثر استعمالهم لها حتّى صار [لاجرم لافعلنّ كذا] بمنزلة: حقّاً لأفعلن كذا، ألا ترى أن العرب تقول: لا جرم لآتِينك [و] لاجرم لقد أحسنت ، فتراها بمنزلة القسم، و منه قوله \_ تعالى: ﴿لاجَرَمَ النَّهُمْ في الآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ ، و أصلها من جرمت أي: كسبت [الذنب] ، قال الشاعر: "

وَلَقَد طَعَنتُ أَبِا عُيينَة طَعنَةً جَرَمَتْ فَزارَةَ بَعدَها أَن يَغضَبُوا أَى: كسبتهم الطعنة أَن يغضبوا، و فيها ثلاث لغات، إحداها لاجرم أنك قائم "، و هو لغة فزارة، و من العرب من يصلها من أوّلها بذا "، فيقول: لا ذاج رم، قال شاعر:

إنَّ كِلاباً والِدِي لا ذا جَرَمْ لأهدِرَنَّ الْيَومَ هَدْراً كَالصَّرَم هَدْراً كَالصَّرَم هَدْراً للهَم

و حُكِي عن الفرّاء: لا ذا جرم، و لا أن ذا جرم، ولاعن ذا جرم ٩، ولا ذوجرم.

#### لاحُرَّ بِوادِي عَوْفٍ '

يُضرَب ذلك مثلاً للرجل يصير في ناحية ١١، فيذلّ و يخضع ١٢، أوّل من قال ذلك

٤. هود: ۲۲.

١. الزيادة للمصحّ كمافى اللسان، المادّة: جرم. ٢. الزيادة للمصحّع.

٣. النص: حسنّت، و أحسنت في اللسان، المادّة: جرم.

٥. الزيادة من اللسان، المادّة: جرم.

٦. هو كما في اللسان نفس المادّة: أبوأسماء بن الضّريبة. ٧. النص: لاجر انك...

النص: بذاك.
 النص: لاان ذا جرم، انظر اللسان، المادةً: جرم.

١٠. النص: لاخير بوادي عوف، و قد ورد بكلتا صورتيه فيموسوعة أمثال العرب، ج ٥، ص ٧٧ و ٨٠.

۱۱. النص: ناحية عوف. ۱۲. النص: يخضع له.

المنذربن ماء السماء، قاله في عوف بن محلم الشيباني، و ذلك أن المنذر كان يطلب زهيربن أميّة الشيبانيّ بذحل، فمنعه عوف بن محلم، و أبئ أن يسلّمه، فقال المنذر: لاحرّ بوادي عوف، أي: أنه يقهر من حلّ بواديه، قاله المفضّل و قال أبوعبيدة: هو عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، كان يقتل الأسارى ولا يعتقهم، و لا يقبل لهم فداءً، وكان الناس يجتنبون محاربته لذلك، فدُعى أحدهم الى المعاضدة عليه، فقال: لاحرّ بوادي عوف.

### لاحول وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

قيل: معناه لاحول عن معصية الله إلا بعصمته، و لا قوّة على طاعته إلا بتوفيقه، و قيل: هو من الحيلة، و قرأ الأعرج: ﴿ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ ﴾ "، بفتح الميم، و من قرأها بكسرها قال: هو من قولهم: مُحِلَ بفلان ع، أي نُمّ به ٥، و منه: لا تجعل القرآن بنا ماحلاً، أي: شاهداً بالتقصير والتّضييع علينا، و من قرأ بالفتح أراد به القوّة والحيلة.

#### لادَرَيْتَ وَلا ائْتَلَيْتَ

معناه لم تعلم ولم تقصّر في الطّلب، لأنّ ائتليتُ وألوتُ إذا قصَّرتُ، كما قالوا: لا آلُوه نُصحاً، قاله الفرّاء. وقيل: معناه لادريت ولا قصّرت في الطلب، على الدعاء، ليكون أشقىٰ له، قال امر و القيس:

وَ ما الْمَرؤُ ما دامَت حُشاشَةُ نَفْسِهِ بِمُدْرِكِ أطرافِ الْخُطُوبِ وَلا آلِي أَي: ولا مقصّر، و قال الأصمعيّ: ائتليت افتعلت من ألوتُ الشيء اذا استطعته، فقيل: لادريت ولا استطعت أن تدري ، و استشهد بقول القائل:

فَمَنْ يَبِتَغِي مَسْعاةً قَومِيَ فَليَرُم V صُعُوداً إِلَى الْجَوزاءِ هَلْ هُوَ مُؤْتَلِي

١. النص: محكم، وتصحيحه من الفرائد في شرح المثل. ٢. النص: معنى الحيلة.

٣. الرعد: ١٣. ٤. النص: محل فلان. ٥. النص: لمّ به.

النص: أي تدرى.
 النص: ملزم، و تصحيحه من اللسان، المادّة: ألا.

و قيل: معناه لا دَرَيتَ ولا تَلَوتَ ولاأحسنتَ أن تتلُو، فقلبوا الواوياءً بالازدواج، والقول الأوّل أحسن لقول الله \_ تعالى: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَعَةِ ﴾ [أي] و لا يقصّروا و قيل: معناه: لا يَحلِف، مأخوذ من الأليّة، و هو الأظهر، لأنّ الآية وردت في حقّ أبي بكر الصدّيق \_ رضي الله عنه \_ لمّا حلف لا ينفق على مسطَح قرابته لائه كان ممّن قذف عائشة \_ رضي الله عنه \_ لا أنزل الله براءتها حلف أبوبكر \_ رضي الله عنه \_ لا ينفق على مسطَح شيئاً من ماله، فنزلت هذه الآية إلى قوله \_ تعالى: ﴿ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ ، فقال أبوبكر \_ رضى الله عنه: بلى أُحبّ أن يغفر الله لي، فكفّر عن يمينه، وأنفق على مسطَح.

#### لاعِطْرَ بَعْدَ عَرُوسِ

أوّل من قال ذلك امرأة من عُذرة، يقال لها أسماء بنت عبدالله، وكان زوجها من بني عمّها يقال له: عروس، فمات عنها فتزوّجها رجل من [غير] قومها يقال له: نَوفَل، وكان أعسَر أبخَر بخيلاً دميماً فلمّا أراد الرحيل بها قالت له: لو أذِنتَ لي فرثيتُ ابن عميّ و بكيتُ عند رمسه ع، قال: افعلى، فأنشأت تقول:

وَ أَسَداً عِندَ البأسِ لَيْسَ يَعْلَمُهُ الناسُ

يا عَرُوسَ الأعْراسِ يا ثَعْلَباً في أهلِهِ ثمّ قالت:

يا عَـرُوسُ الكَـرِيمُ الأزهَـرُ الطَيِّبُ الخِيمُ الْكَرِيمُ المخْبَرُ°

ذلك مع أشياء كثيرة، و ليست تذكر، قال نوفل: و ما تلك الأشياء، قالت: كان عَيوفاً لِلخَنا والمُنكَر، وَ طَيِّبَ النَّكهةِ غَيرَ أَبخَرَا، مُقدَّماً أيسَرَ غَيرَ أعسَرَ، فعرف أنّها تُعرِّض به، فلمّا رحل بها قال: أَيّتها المرأة، ضُمِّي إليكِ عِطرَكِ، وكان نظر [إلى] قشوة عطرِها مطروحةً، فقالت مجيبةً له: لاعِطرَ بعد عروس، فذهب قولها مثلاً.

١. النور: ٢٢. ٢. ١. النص: تحتها، و عنها من الميداني في شرح المثل.

٣. الزيادة للمصحّح. ٤. النص: عند رأسه.

هكذا في الميداني، و في النص: يا عروس العرس الكريم الازهر، و وزن الشطر الأوّل منه في كلا النصّين مضطرب ولعلّ الأصل والصحيح فيه: يا عرسي العرس الكريم الأزهر والله أعلم.

النص: غير البخر، و غير ابخر من الميداني في شرح المثل.
 الزيادة للمصحّح.

#### لاعَقْلَ وَلا قَوَدَ

العقل: الدية يتحمّلها عاقلة الرجل، وهي عُصْبَته . وسُمّيت عقلاً لاَنهم إذا قتلوا رجلاً جاؤوا بالإبل، فعقلوها بنادي المقتول، فكثر استعمالهم لذلك. و قيل: العقل: المنع، وسمّيت الدية عقلاً لاَنها تمنع الدماء عن أن تُسفّك، قال الأصمِعيّ: كلّمت القاضي أبايوسف عند الرشيد، فلم يفرّق بين عَقَلتُه و عَقَلتُ عنه، حتّى فهمته، و سألت محمّد ابن إدريس، فكان ابن بجدتها، فقال: عقلت المقتول إذا أعطيت ديته، و عقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه.

#### لا فِي الْعِيرِ وَلا فِي النَفِيرِ

أوّل من قال ذلك أبوسفيان بن حرب، و ذلك أنه أقبل بعير قُريش، و كان رسول الله عليه و سلّم ـ قد علم انصرافها من الشام، فندب المسلمين للخروج معه معم و أقبل أبوسفيان حتى دنا من المدينة، و خاف خوفاً شديداً، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست بأحد من أصحاب محمّد ـ عليه السلام؟ فقال مجدي في ما رأيت من أحد أُنكِره إلا راكبين أتيا هذا المكان، و أشار إلى مناخ عدي و بسبس عيني رسول الله ـ صلى الله عليه و سلّم ـ فأخذ أبوسفيان أبعاراً من أبعار بعيريهما ففتها فإذا فيها نوى، فقال علائف يثرب، هذه عيون محمّد ـ عليه السلام ـ فضرب وجوه عيره، فساحل بها و ترك بدراً يساراً ا، وقد كان بعث إلى قُريش ا، حين فصل من الشام، يخبرهم بما يخافه من النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ فأقبلت قريش من مكّة، فأرسل إليهم أبوسفيان بخبرهم من النبيّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ فأبت قُريش أن ترجع، و رجعت بنو زهرة من ثنيّة الله قد أحرز العير، و أمرهم بالرجوع، فأبّت قُريش أن ترجع، و رجعت بنو زهرة من ثنيّة

١. النص: عصباته. ٢. النص: لزمه.

٣. النص: ندب سفيان للخروج معها، و تصحيحه من الميداني في شرح المثل.

٤. النص: لهجري، و مجديٌ من الميداني.

٦. النص: تستبين، و تصحيحه من الميداني. ٧. النص: بعر.

النص: بعيرهما ٩. النص: يساحل، و فساحل، من الميداني.

١٠. النص: بدا ساراً، و تصحيحه من الميداني.

١١. من هنا سقط من النص قريب من سطر و هو من «حين فصل» إلى «من مكَّة» فأضفتُه إليه من الميداني.

أجدى \، [و] عدلوا إلى الساحل منصرفين إلى مكّة، فصادفهم أبوسفيان، فقال: يا بني زُهْرة، لافي العير ولافي النفير، قالوا: أنت أرسلت إلى قُريش أن ترجع، و مضت قُريش إلى بدر، فواقعهم رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فأظفره الله \_ تعالى \_ بهم ولم يشهد بدراً من المشركين من بنى زهرة أحد ٢.

#### لاقَبِلَاللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً

الصرف: التطوّع، والعدل: الفريضة، قاله الأصمعيّ ". و قال أبوعبيدة: الصرف: الحيلة، والعدل: الفداء، و منه قول الله \_ تعالى: ﴿ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ ٤. و قال ابن عبّاس \_ رضي الله عنه \_ في قول الله تعالى: ﴿ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ ٥، أي: بدل وفداء و قال مكحول: الصرف: التوبة، والعدل: الفداء.

### لالَعاً [لِفُلان]٦

معناه: لاأقامه الله، و منه قول الأعشىٰ في ناقة:

ذَا عَــثَرَتْ فَالتَّعْسُ أَدني لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ: لَعَا

بذاتِ لَوْثٍ عَفرناةٍ إذا عَثَرَتْ

و منه قول ابن دُرَيد:

نَفْسِيَ مِنْ هاتا فَـقُولا: لا لَـعا

فَإِنْ عَشَرْتُ بَعْدَها إِنْ وَأَلَتْ

و قال الأخطل:

وَلاَلعاً لِبَنِي ثَعْلانَ إِنْ عَثَرُوا

#### لاماءَ أبقَيْتَ وَلا حِرَكِ أَنقَيْتِ

أوّل من قال ذلك الضبّ بن أروى الكلاعيّ، وذاك أنّه خرج تـاجراً مـن اليـمن إلى

١. النص: كلمة لاتقرأ، وأجدى من الميداني.

٣. النص: قال الأصمعيّ. ٤. الأنعام: ٧٠. ٥.

٦. الزيادة من اللسان و ساقطة في النص.

٢. النص: واحد.

١٠. النص: واحد.

٥. البقرة: ١٢٣.

الشام، فسار أيّاماً، فتأخّر عن أصحابه فسبقوه، فبقي منفرداً في تِيهٍ من الأرض، حتى سقط إلى قوم لم يدر من هم، فسأل عنهم، فأخبِر أنّهم همدان، فنزل بهم، وكان أعمى ظريفاً، و أنّ امرأة منهم، يقال لها عمرة هَوِيته و هويها فخطبها إلى أهلها، وكانوا لا يزوّجون إلّا شاعراً أوعائفاً أو عالماً بعيون الماء فسألوه عن ذلك، فلم يعرف منه شيئاً، فأبوا تزويجه، فلم يزل بهم حتّى زوّجوه، ثمّ إنّ حيّاً من أحياء العرب أرادوا الغارة عليهم فتطيّروا، فأخرجوه و امرأته و هي طامث، فانطلقا و مع الضبّ سقاء فيه ماء، و أمامها عين يظنّان أنّهما يصبحانها، فقالت: ادفع إليّ السقاء، فاغتسلت بما فيه فلم يكفها، ثمّ صبّحا العين فوجداها ناضبة، و أدركهما العطش، فقال لها الضبّ: لاماء أبقيت ولاحرك أنقيت ثمّ استظلاً بشجرة حيال العين، فأنشأ الضبّ يقول:

ت الله ما طَلَّةُ أصابَ بِها بَعْلاً سِوايَ قَوارِعُ العَطْبِ
كَيما يَكُونُ الفُوادُ مُصْطَبِراً وَ يَكْتَسِي مِنْ عَزائِهِ ا قَلْبِي
وَ أَيُّ مَهْ يِكُونُ أَثْقَلَ مِمّا طَلَابُوهُ إِذَنْ مِسنَ الضَبِّ ا
أَنْ يَعْرِفَ الْمَاءَ تَحْتَ صُمّ صَفاً اوْ يُخْبِرَ الناسَ مَنْطِقَ الْخَطْبِ
أَنْ يَعْرِفَ الْمَاءَ تَحْتَ صُمّ صَفاً وارتْ بشُوم الناسَ مَنْطِقَ الْخَطْبِ

فلمّا سمعت امرأته ذلك لا فرحت، و قالت: ارجع إلى القّوم فإنّك شاعر، فانطلقا راجعَين، فلمّا وصلا خرج القوم إليهما، فقال: إنّى شاعر، فتركوهما.

#### لانامَتْ أعْنُنُ الجُبَناءِ

أوّل من قاله خالد بن الوليد \_ رضي الله عنه \_ لمّا حضرته الوفاة قال: لقد لقيت^كذا وكذا زحفاً، و ما في جسدي موضع شبر إلاّ و فيه ضربة أو طعنة أو رمية، ثمّها أنا أموت

١. النص: هواها. ٢. النص: من عزائها، و من عزائه من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: متى لها على الضب، وما أثبتُه فهو من الميداني في شرح المثل.

النص: صفى. ٥. النص: لايقرأ، و يخبر الناس من الميداني.

النص: دارك سوم، و تصحيحه من الميداني.
 النص: بذلك.

النص: رضيت، ولقيت من الميداني في شوح المثل.

حتف أنفي كما يموت العير، ولانامت أعين الجبنا، يقول: مالكم تجتنبون القتال ، ولم أمت أنا به مع كثرة دخولى فيه [و] إنّما أموت بأجلي، و منه الشعر الّذي تمثّل به سعد ابن معاذ يوم الخندق، و قال:

لَبِّتْ قَلِيلاً يُدرِكُ الهَيْجا جَمَل ما أحسَنَ المَوْتَ إذ احانَ الأجَل

#### لايَأْبَى الكَرامةَ إلَّا حِمارٌ

أوّل من قال ذلك عليّ بن ابيطالب \_كرّمالله وجهه \_كان قد دخل إليه رجلان فرمى لهما بوسادتين، فقعد أحدُهما على الوسادة الّتي رمي إليه بها، و لم يقعد الآخر، فقال له: اقعد على الوسادة، فإنّه لا يأبى الكرامة إلّا حمار، فقعد الرجل عليها.

#### لايَذهَبُ العُرفُ بَينَ اللهِ وَالناسِ

قيل: إنَّ أوَّل من قاله الحطيئة في قوله:

مَن يَفْعَلِ الْخَيْرَ لايَعْدَمْ جَـوازِيَـهُ لَايَذْهَبُ الْعُـرْفُ بَـيْنَاللهِ وَالنَّـاسِ

#### لايُرسِلُ الساقَ إلّا مُمسِكاً 'ساقاً

أي: لا يدع حاجةً إلا سأل أخرى. أصل ذلك أنّ الحرباء تشتدّ عليه الشمس فيلجأ إلى شجرة، فيستظلّ بساقها، فإذا زال عنه فيءها تحوّل إلى أخرى قد أعدّها لنفسه.

### لا يُزايِلُ سَوادي بَياضَكَ

قال الأصمعيّ: السواد: الشخص، والبياض: الشخص، فمعناه: لايزايل شخصي شخصَك، قال راجز في صفة دلو:

تَمَلَّئِي " ما شِئْتِ ثمّ صُبِّي إلىٰ سَـوادِ نـازِحٍ مُكِبِّ

٢. النص: ممسك بالرفع، و بالنصب من الميداني.

١. النص: عن القتال.

٣. النص: تملى.

### لا يُشَقُّ غُبارُهُ

أي: لا يُدرَك شَأُوه، و منه قول النابغة لزرعة بن عمرو بن الصعق:

أَعَلِمتَ يَوْمَ عُكَاظَ حِينَ لَقِيتَنِي تَحتَ العَجاجِ فَما شَقَقتَ غُبارِى و قد ذكرت قائل هذا في باب الميم فيقولهم: ما يُشَقُّ غُبارُه\، و إنّما ذُكرههنا لأنّ المثل يروىٰ بما ولا، والله الموقّق.

### لايُطاعُ لِقَصِيرِ أمرٌ

و ذلك أن قصير بن سعد كان أشار على جذيمة الأبرش، حين خطب الزباء، أن لايفعل، لأن جذيمة كان قتل أباها، فكانت تطلبه بذحل، فلم يقبل منه، و تزوّجها، ثمّ توسّلت اللي أن قتلته، فعند ذلك قال قصير: لا يُطاعُ لقصير أمر، فذهبت مثلاً للرجل يخالف في رأيه، وقد أشار بالصواب.

و قد ذكرت القصّة في غير موضع من الكتاب.

#### لا يَعْجِزُ مَسْكُ السُّوءِ مِن عَرِفِ السُّوءِ"

أي: لا يكون جلد رديء إلّا والريح المنتنة توجّد فيه ع، و يحتمل أن يكون المراد: لا يخفيٰ سوءُ الطبع و إن أُبديَ خلافه.

#### لا يَقُومُ بِطُنِّ نَفسِهِ

الطنّ: الجسم والمعنى أنّه لايقوم بقوت نفسه و مؤونة نفسه، قاله الأصمعيّ، و أنشد: لمّـــا رَأُونِـــي واقِــفاً كَأنّـي بَدْرُ تَجَلّىٰ مِنْ دُجَى الدُجُـنِّ غَضْبانَ أَهْذِي بِكَـلامِ الْـجِنِّ ضَخْمَ الذِراعَيْنِ عَظِيمَ الطُـنِّ

١. غير موجود في باب الميم من المخطوطة.

٣. المسك بفتح الميم، و هو كما في الجمهرة في شرح المثل الجلد، فارسيّ معرّب، والجمع مُسوك، و فارسيّه مشك.
 والعَرف: الرائحة.
 ك. النص: منه.

أي: عظيم الجسم، و قال ثعلب: الطنّ ما يوضع بين الجوالِقَينِ، فكأنّهم قالوا: هـو لايقوم بما يوضع بين الجوالِقَين فكيف يقوم بهما.

### لايَلْتاطُ هذا بِصَفَرِي

أي: لا يلصق بقلبي، و لايوافق شِيمي و خُلُقي.

### لا يُلدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرِ مَرَّتَينِ

أوّل من قال ذلك رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ لأبي عزّة الشاعر، و ذلك أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ أسَرَه يوم بدر، فقال: يا محمّد، إنّي رجل معيل، و إنّما خرجت معهم ليعطوني ما أعود به على عيالي، فمن عليه النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ بنفسه، و حذّره أن يعود، فضمن له أن لا يكثر عليه جمعاً، فلمّا كان يوم أُحد خرج فيمن يؤلّب على النبى \_ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ فأخذه أسيراً [و] لم يستأسر في ذلك اليوم غيره، فقال: يا محمّد، عيالي، فمُن عليّ، فإنّي حُمِلتُ على الخروج إليك، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين، ثمّ أمر به فضُرِبت عنقه، و معنى الكلام أنّ المؤمن فطِن، لا يخدعه إنسان مرّتين.

#### لايَلُوسُهُ

معناه: لا يناله، و هو مأخوذ من قولهم: ماذقت لَواساً أي: ذَواقاً.

#### لا يَنامُ وَ لايُنِيمُ

أوّل من قال ذلك إلياس بن مضر، و ذلك أنّ إبلَه ندّت ليلاً، فنادى ولدَه، و قال: إنّـي طالب للإبل في هذا الوجه، وأمر عمراً ابنه أن يطلبها في وجه آخر، و تــرك ابــنه عــامراً

ا و ٢. النص: مِن، و تصحيحه ممّا جاء في اللسان من قول أبي الهيثم، و هو: الطنّ العلاوة بين العدلين، راجع فيه المادّة: طنر..

لعلاج الطعام، فتوجّه إلياس، و بقي عمير في البيت مع النساء، فقالت ليلى بنت حلوان امرأته لإحدى خادمتيها الخرجي في طلب أهلك، و خرجت ليلى فلقيها عامر محتقباً صيداً قد عالجه، فسألها عن أبيه وأخيه، فقالت: لاعلم لي بهما، و أتى عامر المنزل، فقال للجارية: قصِّي أَثَرَ مولاك، فلمّا ولّت قال لها: قرصفي للجارية نقلم يلبث أن أتاهم الشيخ وابنه عمر وقد أدرك الإبل، فوضع لهم الطعام، فقال إلياس: السليم لاينام ولاينيم، فذهبت مثلاً وقالت ليلى امرأته: أما والله مازلت أخندف في طلبكما، قال الشيخ: فأنت خندف، قال عامر: و أنا والله، إن زلتُ دائباً في صيد و طبخ، قال: فأنت طابخة، قال عمرو: فما فعلت أنا أفضل، أنا أدركت الإبل، قال الشيخ: فأنت مُدركة، و سمّي عميراً قمعة لانقماعه في البيت، فغلبت هذه الألقاب على أسمائهم. سألت شيخنا أبازكريّا التبريزيّ و رحمهالله في البيت، فغلبت هذه الألقاب على أسمائهم. سألت شيخنا أبا العزّ النيليّ و رحمهالله و قال: عن الخندفة، فقال: ضرب من المشي، و سألت شيخنا أبا العزّ النيليّ و رحمهالله و قال: حمعته، و فحل قرفاص، أي: شديد الأخذ، و قال شيخنا الحريريّ البصريّ و محمةالله عليه هو أن يجلس على إليتيه، يلصق فخذيه ببطنه، قال الأصمعيّ: يكون منه ما يرفع عليه و هينام معه، كأنه يأتي بالنوم، و قيل: ينيم، يأتي بسرور ينام له.

### لاينبَغِي لِحاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ

يعني لكيلا يسبق إلى قلبه من الآخر شيء قبل أن يعرف ما عنده قيل: إنّ أوّل من قال ذلك أبوبكر \_ رضي الله عنه \_ حضر عنده رجل يشكو من غريم له، فقال: إن شئت أحضرت غريمك، و شكو تَه إليّ و هو حاضر، فإنّه لا ينبغي لحاكم أن يسمع شكيّة أحدٍ إلّا و معه خصمه.

١. النص: خادميها. ٢. النص: هرصفي.

٣. النص: قمعاً، و قمعة من الفرائد في شرح المثل: ليس ينام و لاينيم. ٤. النص: تقرفصي.

٥. النص: قرصت.

٦. ورد هذا المثل في موضعين من النص أحدهما هنا (باب اللّام ألف) حيث جاء شرحه من قول الياس بن مضر بعد أن ندّت إبله و طلبها، إلى آخر القصّة، والثاني في باب الميم و شرحه فيه يبدأ من هنا أي قال الأصمعيّ ... و أظنّه من خطأ الكاتب فألحقته إلى قصّته في هذا الباب.

#### لاينتطِحُ فِيهِ عَنْزانِ

أوّل من قال ذلك رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و ذلك أنّ عُمَيربن عديّ ابن خرشنة الخطميّ أسرى إلى عصماء بنت مروان من بني أميّة بن زيد المرأة يزيد ابن حصن الخطميّ، و كانت تعيب الإسلام، و تؤذي رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ و تحرّض عليه، و تقول في ذلك الشعر، فجاءها عمير في جوف الليل حتّى دخل عليها، و حولها نفر من ولدها، فجسّها بيده، و كان ضرير البصر، ثمّ وضع سيفه على صدرها، حتّى أنفذه من ظهرها، ثمّ صلّى الصبح بالمدينة، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم: وتتلت بنت مروان؟ قال: نعم فهل عليّ شيء في ذلك؟ فقال النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم: لاينتطح فيه عنزان، فكانت هذه الكلمة أوّل ما سمعت من رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم.

#### لاينفَعُ ذا الجَدِّ مِنكَ الجَدُّ

الجدّ: الحظّ، فيكون معناه: من كان له حظّ في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخسرة، إلّا أن يقدّم عملاً صالحاً، والجدّ: الغنى أيضاً، فيكون معناه: لا ينفع ذا الغنى غناه، إنّ ما تنفعه الطاعة، هذا على الوجه الذي يروى بالفتح، و على الرواية الأخرى، و هو بكسر الجيم الجِدّ، والجدّ: الانكماش، والمراد به إنّ الانكماش على الدنيا والحرص عليها غيرنافع، إنّما ينفع ما كان منه للآخرة.

١. النص: حرمية، و خرشنة في مغازي الواقدي المترجم بالفارسيّة، ج ١، ص ١٢٤ و ١٢٥.

٢. النص: بنت مروان بن أبي أُميّة بن بدر، و ما أثبتّه فهو من الجمهرة في شرح المثل.

٣. النص: اقتتلت بنومروان.

# الباب التاسع والعشرون حرف الياء

#### یا بَعْضِی دَع بَعْضاً

أوّل من قال ذلك زرارة بن عدس التميميّ، و ذلك أنّ ابنته كانت تحت سويد ابن [ربيعة] ولها منه تسعة بنين، فقتل سويد أخاً صغيراً لعمروبن هند الملك، ثمّ هـرب، فلم يقدر عليه الملك، فأرسَل إلى زرارة: أن ائتني بولده من ابنتك، فأتاه بـهم ، فأمر بقتلهم، فتعلّقوا بجدّهم، فقال: يا بعضى دع بعضاً، فذهبت مثلاً يُستعطّف به.

### يا حَبَّدا الإمارَةُ وَلَو عَلَى الحِجارَةِ

قال أبوعبيد: أوّل من قيل له  $^{0}$  ذلك الحجّاج بن عتيق الثقفيّ، و كان زياد بن أبيه قد ولّاه بناءَ دارالإمارة بالبصرة والمسجد الجامع بها، وظهرت له أموال و حال لم تكن، فقيل: يا حبّذا الإمارة ولو على الحجارة، و قال مصعب بن عبدالله بن الزبير  $^{7}$ : أوّل من قاله

٢. النص: تسع.

٥. النص: قال ذلك.

١. الزيادة من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: بولدي. ٤. النص: فأتاهم به.

٦. النص: عبدالله الزبيري، وابن الزبير من الميداني في شرح المثل.

عبدالله بن خالد بن أسيد بن [أبي العيص بن أميّة] \، لمّا قال لابنه: ابن لي داراً بمكّة، واتّخِذ فيها منزلاً لنفسك، ففعل فدخل عبدالله الدار، فإذا فيها منزل قد أجاده و حسّنه بالحجارة المنقوشة، فقال: لمن هذا المنزل؟ فقال [ابنه] \: هذا المنزل الّذي أعطيتنيه، فقال عبدالله: يا حبّذا الإمارة ولوعلى الحجارة.

### يا حَبَّذا التُّراثُ لَولا الذِلَّةُ

أوّل من قال ذلك بَيَهس [الملقّب بنعامة] ، حين قُتِل إخوته و ورث ما لهم ففرح بالميراث و ساءه قتلهم لما فيه من الوحدة، لأنّ في الوحدة للآدميّ ذلاً و مهانةً، فاجتمع فيه أمرانِ، المسرّة بالميراث والمساءة بفقد الأهل. و قد قدّمت ذكر قصّته في باب الألِف في قولهم: البّس لِكُلِّ حالِ لَبوسَها، إمّا نَعيمَها و إمّا بُوسَها، والله الموفّق.

#### يا خَيْلَاللهِ ارْكَبِي

معناه ظاهر. و أوّل من قاله رسول الله \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ في يوم [

#### ياعَبَرُ

قال الأصمعيّ: معناه يا من يأتي بما يعبر العين، أي: يُبكِيها لأنّ العبرة الدمعة. و قال غيره: العبر: الحزن، يقال: فلان عَبِر و عبران، أي: حزين، وامرأة عَبِرة و عَبرىٰ فكأنّ المراد به يا من هو غمّ و حزن لأهلِه، و قال ابن السكيت: العُبر والعَبَر: سخنة العين.

#### بِالْكَعُ

أي: يالئيم، قاله أبوعمرو. و قال خالد: معناه: ياعبد. و قال الأصمعيّ: هو العييّ بأمره

١. بين المعقوفتين من الفاخر في شرح المثل، و في النص: مراميه.

٣. النص: حبّذا بلاياء النداء.

٤. النص: أبونعامة، و تصحيحه بين المعقوفتين من الفرائد في شرح المثل: ثكل أرأمها ولداً.

الّذي لايتّجه لنطق ولاغيره، و هو مأخوذ من الملاكيع، و هو ما يخرج من السِليٰ \، و منه قول ابن ميّادة:

رَمَتِ الفَلاةَ آبِ مُعْجَلٍ مُتَسَربَلِ غِرْسَ السِلىٰ وَ مَلاكِعَ الأَمشاجِ الغرس: جلدة تكون على وجه المولود، يقال للمرأة: يالكاع، والأقوال كلّها في ذلك متقاربة، لأنّ المراد به الذّم، فإنّه يقال ذلك لكلّ ما حقر و صغر أمره، و في الحديث عن النبيّ \_ صلّى الله عليه و سلّم \_ أنّه قال: يأتي على النّاس زمانٌ يكونُ أسعدَ النّاسِ فيه بالدّنيا لُكَعُ بنُ لُكَعٍ [و] خيرُ النّاسِ يومئذٍ مؤمنٌ بين كَريمَينِ. و في ذلك أربعة أقوال، أحدها يريد به بين الغزو والحجّ، والثاني بين فرسين كريمين يقاتل عليهما في سبيل الله الناك، الثالث بين بعيرين يستقى عليهما و يعتزل الناس، الرابع بين أبوّين كريمين يحتمع له مع إيمانه كرم أبويه.

#### يا لَيتَها كانَتِ القاضِيَةَ

يقال في الدعاء على الإنسان. والمراد به: ياليتها كانت الموتة الّتي لاحياة معها، قال الله \_ تعالى \_ مخبراً أنّ الكافر يقول يـوم القـيامة إذا رأى شـدّة أهـواله: ﴿ يَالَيْتَهَا كِانَتِ القَاضِيَةَ ﴾ ٢. يقول: ياليتني لم أحى بعد موتى.

#### بانَذْلُ، يا وَتِحُ

النذل: الضعيف، ثمّ كثر حتّى صار للبخيل وغيره، والوتح: اليسير الحقير.

#### يا وَجْهَ الشَّيطانِ

يقال ذلك و يراد به القبح، و إن كان لايُرى للفَرَق منه، و يـقال: إنّ الشـيطان حـيّة ذوعرف قبيح الخلق، أُنشِدتُ عن الفرّاء:

عَنْجَرِدٌ تَحْلِفُ حِينَ أحلِفُ كَمِثْلِ شَيْطانِ الحَماطِ أعرَفُ و قد ذكرت قصّة الشيطان الحيّة في أوّل الكتاب و حديث تحلّقه حول الكعبة، والله

الموفّق. و قيل في قوله: تعالى: ﴿ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ الهذين القولين. قال الفرّاء: و فيه وجه ثالث، و هو أنّه نبت قبيح يسمّىٰ رؤوس الشياطين.

#### ياوَغْدُ

قال الأصمعيّ: الوغد: الضعيف، ثمّ كثر حتّى قالوا لكلّ قليل: وغد. والوغد من القداح الّذي لانصيب له.

### يَأْبَى الحَقِينُ الْعِذْرَةَ

يقال ذلك للمعتذر بغير عذر، وأصل ذلك أنّ رجلاً حقن إهالةً، و شرط أنّها سَمن، فلمّا صُبّ إذا هو إهالة، فجعل يقول: أعذرني، قال له الرجل: يأبى الحقين العِذرة، قاله أبوعبيد. و قال غيره: أصلُه أنّ رجلاً استطعم إنساناً، فقال: ماعندى شيء فاعذرني، و بصر الطالب بنحي سَمن في رحلِه، فقال: يأبّى الحقين العذرة.

### يأتِيكَ بِالأَخْبارِ مَنْ لَم تُزَوِّدِ

أوّل من قال ذلك طرفة بن العبد في قوله: سَتُبدِي لَكَ الأَيّامُ ماكُنتَ جاهِلاً وَ يَأْتِيكَ بِالأَخبارِ مَنْ لَم تُـزَوِّدِ و معناه ظاهر.

#### يَأْتِيكَ بِالأَمْرِ مِنْ فَصِّهِ

أي: مفصله، مأخوذ من فصوص العظام، و هي مفاصلها، واحدها فَصّ، قال عبدالله ابن أبي جعفر:

فَرُبَّ امْرِيٍّ تَزْدَرِيهِ الْعُيُو نُ يَأْتِيكَ بِالأَمْرِ مِنْ فَصِّهِ

#### يَتَحَنَّنُ عَلَىً

أي: يرحمني، قال طرفة:

١. الصَّافَّات: ٦٥.

أبا مُـنْذِرٍ أَفَنَيْتَ فَـاسْتَبقِ بَـعضَنا حَنانَيكَ بَعضُ الشرِّ أَهُوَنُ مِن بَعضِ أَي: رحمة. أي: رحمة.

#### يَتَضَوَّرُ

أي: يتلوّىٰ من جزع أو جوع أو غير ذلك ممّا يبلغ الإنسان منه مشقّة، قـال المَـرَّار الفقعسيّ:

لَعَلَّ الشَّماتيٰ أَنْ تَدُورَ عَلَيهِمُ نُوائِبُ تَأْتِينِي فَلَم أَتَـضَوَّرِ ٢

### يَحمِلُ شَنُّ و يُفدّىٰ لُكَيزُ

و ذلك أن شنّاً و لكيزاً ابنّي أفصى بن عبدالقيس كانا مع أُمّهما في سفر، و هي ليلى بنت قرّان بن بليّ "، حتّى نزلت ذا طُوىٰ، فلمّا أرادَت الرحيل فدّت لكيزاً و دعت شنّاً ليحملها، فقال شنّ حينئذٍ: يحمل شنّ و يفدّىٰ لكيز، فذهبت مثلاً، و مثله قول الشاعر عُ:

و إذا تَكُونُ كُورِيهَةٌ أُدْعِيلَ لَها و إذا يُحاسُ الحَيسُ يُدْعِيٰ جُندَبُ

### يُرِيدُ أَن يَضْطَهِدَني

معناه: يُريد أن يقهرني و يغلبني، قال زهير: وَ مَنْ يُحاربُ تَجدْهُ غَـيْرَ مُـضْطَهَدِ \_\_\_\_\_ي

يربى على بعضِه الأعداء بِالطَّبَنِ ٥

#### يُسِرُّحَسُواً فِي ارتِغاءٍ

أصل ذلك أنّ الرجل يؤتي باللبن [فيظهر أنه] ليريد الرغوة خاصّةً، لايريد غيرها

١. مريم: ١٣. ٢. ١٤٠٠ النص: فلا أتضوّر، ولم أتضوّر من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: وسلى، و بلتي من الميداني في شرح المثل.

٤. و هو كما في اللسان، المادّة: حيس، هني بن أحمر الكنانيّ أو زرافة الباهليّ.

٥. النص: بالظئر، و تصحيحه ممّا جاء في شرح المثل قد طبن له، ص ٢٨٥ من هذا التحقيق.

٦. مابين المعقوفتين من الميداني في شرح المثل، و ساقط في النص.

فيشربها، و هو افي ذلك ينال من اللبن، يريدأن يحسُو اللبن بحجّة الرّغوة، لأنّ الارتغاء شرب الرغوة، يُضرَب مثلاً للرجل يظهر أمراً و مقصوده شيء آخر في ضمن ذلك ، مثل أن يسلّم على إنسان و يتقرّب إليه، و هو يريد خلاف ذلك.

#### يَشُوبُ و يَرُوبُ

يقال ذلك لمن يخطئ و يصيب، و يحسن و يقبح، و يخالص و يمازج. والشوب: أن يمزج الشيء بغيره، والروب: إصلاح الفاسد، والرّوب: أن يُهمِل اللبن حتّى يجعله رائباً، و تارةً يمزجه بالماء فلايروب، كما أنّه تارةً يخالص في الصداقة والنصح، وتارةً يمزج النصح بغشّ.

### يَطلُبُ أَثَراً بَعدَ عَيْنِ

العين: المعاينة، و معناه تَرَك الشيء، و هو يراه، و تتبّع أثر آخر فاته. قال الباهلِيّ: العين نفس الشيء، فمعناه أنّه ترك الشيء نفسه، و هو يراه، و يطلب أثره، و منه قولهم: هو درهمي بعينه أي بنفسه، قال أبوذؤيب:

وَ لَو أَنَّنِي اسْتَودَعتُه الشَّمسَ لَارْتَقَتْ إليَّهِ المَّنايا عَــيْتُها وَ رسُــولُها

و أوّل من قال: لا أطلب أثراً بعد عين، مالك بن عمرو الباهلي ، و كان من حديث ذلك أنّ بعض ملوك غسّان كان يطلب في باهلة فنحلاً، فأخذ منهم رجلين، يقال لأحدهما مالك بن عمرو و للآخر سمّاك، و هو أخو مالك هذا، فاحتبسهما عنده زماناً، ثمّ دعا بهما، فقال لهما: إنّي قاتل أحدكما، فأيّكما أقتُل؟ فجعل كلّ واحد منهما يقول: اقتُلني مكان أخي، فلمّا رأى ذلك قتل سمّاكاً و خلّىٰ سبيل مالك، و قال سمّاك حين ظنّ أنّه مقتول:

۱. النص: فهو. ۲. النص: ذاک. ۳. النص: یعمل.

النص: عمرو العامري، و قدمضى في شرح المثل (لا أطلب أثراً بعد عين) من هذا التحقيق، ص: ٣٩٦، أنّه عـمرو الباهليّ و في الميداني: هو عمرو العامليّ، و زاد فيه أنّ في كتاب أبي عبيد هو مالك بن عمرو الباهلي.

٥. النص: في عامر. ٦. النص: فقال.

كَمَا أَبَداً لَ يُلْلَةٌ واحِدة وَ خُصَّ سَراةَ بَنِي ساعِدة بِأَنَّ الرِماحَ "هِي الْعائِدة لَكُنْتُ لَهُم حَيَّةً راصِدة وَ يَوْماً عَلَىٰ طُرُقٍ وارِدة فَ لِلْمَوتِ ما تَلِدُ الوالِدة ألا مَنْ شَجَتْ لَيْلَةٌ عامِدَة الْفَابُلِغْ قُسِطاعَة إِنْ جِسْتَهُم فَأَبُلِغْ قُسطاعَة إِنْ جِسْتَهُم و أَبلِغْ نَزاراً عَسلىٰ نَأْيِها وَ أُقْسِسمُ لَوقَتَلُوا مالِكاً بِرَأْسِ سَبِيلٍ عَلىٰ مَرْقَبٍ بِرَأْسِ سَبِيلٍ عَلىٰ مَرْقَبٍ فَأَمَّ سسمّاكٍ فَلاتَجْزَعِي

ثمّ انصرف مالك إلى قومه، فلبث فيهم زماناً، ثمّ إنّ رَكباً مرّوا بهم، و أحدهم يتغنّى: فأقسم لوقتلوا مالكاً، سمعت أمّ سماك ذلك، فقالت: يامالك، قبّح الله الحياة بعد سمّاك، اخرج في الطلب بأخيك، فخرج في الطلب، فلقى قاتلَ أخيه يسير في ناس من قومه، فقال: من أحسّ لِي الجمل الأحمر، فقالوا له و عرفوه: يا مالك، كفّ ولك مئة من الإبل، فقال: لاأطلُب أثراً بعد عين، فذهب قوله مثلاً، ثمّ قتل قاتل أخيه، و قال في ذلك:

بَسنِي قُمَيْر وَ إِنْ هُمُ جَسْزَعُوا كُنْتُ حَزِيناً قَدْ مَسَّنِي وَجَعُ يَنْفَعُنِي في الفِراشِ مُضْطَجَعُ وَجْهدَ عَبُولٍ أَضَلَّها رُبَعُ عَيَومَ تُوافي الْحَجِيجُ وَاجْتَمَعُوا يَومَ تُوافي الْحَجِيجُ وَاجْتَمَعُوا يَعْرِفُ شَيئاً وَالوَجْهُ مُلْتَمِعُ وَ فِهِ يَسِيهِ سَهاسِقٌ ٥ لُحَعُ أَسُوابِه مِنْ دِمائِه دُفَعُ يَدْعُو صَداهُ وَالرَأْسُ مُنْصَدِعُ فَهاليّومَ لا رَنَّةٌ وَلاجَرَعُ يا راكِباً أبلغا وَلا تَدَعا فَلْيَجِدُوا مِثْلَ ما وَجَدْتُ فَقَدْ لاَسْمَعُ اللَهْوَ في الْحَدِيثِ وَلا لاَسْمَعُ اللَهْوَ في الْحَدِيثِ وَلا لاَوْجُدَ ثَكُلّيٰ كَما وَجَدْتُ وَلا وَلا كَسبيرٍ أَضَللَّ ناقَتَهُ يَنْظُرُ في أُوجُهِ الرِكابِ وَلا جَلَّلْتُهُ صارِمَ الحَدِيدَةِ كَالْمِلْحِ بَينَ ضُميرٍ وَ بابِ حِلِقَ في أَصِدِيدَةِ كَالْمِلْحِ بَينَ ضُميرٍ وَ بابِ حِلِقَ في أَصْدِيدَةً كَالْمِلْحِ أَضَدِيدَةً كَالْمِلْحِ بَينَ ضُميرٍ وَ بابِ حِلِقَ في أَصْدِيدُهُ أَصْدِيدَةً كَالْمِلْحِ الْمِلْحِ بَينَ ضُميرٍ وَ بابِ حِلِقَ في أَصْدِيدُهُ بَينَ ضُميرٍ وَ بابِ حِلِقَ في أَصْدِيدُهُ بَينَ قُمَيْرٍ قَتَلْتُ سَيِّدَكُم بَينِي قُمَيْرٍ قَتَلْتُ سَيِّدَكُم بَينِي قُمَيْرٍ قَتَلْتُ سَيِّدَكُم

٢. النص: أبد، و أبداً من الميداني.

١. النص: غامرة، و عامدة من الميداني في شرح المثل.

٣. النص: الرياح، و الرماح من الميداني.

٤. النص: رفع، و ربع من الميداني في شرح المثل.

٥. النص: شقايق، و ما أثبته فهو من الميداني.

فَاليَومَ قُمنا عَـلَى السَّـواءِ فَـإِنْ تجروا فَدَهْرِي وَ دَهْرُكُم جَذَعُ

### يَعْرِفُ مِنْ أينَ تُؤكَلُ الكَتِفُ

يُضرَب مثلاً للرجل يكون حاذقاً داهيةً بصيراً بالأمور.

#### يَفتِلُ في ذِرْوَتَيهِ

ذروة كلّ شيء أعلاه، و معنى المثل أنّه يخدعه حتّى يظفر و يستولي على أمره ٢.

#### يُقَرْدِحُ فِي حَرَكاتِهِ وَ سَكَناتِهِ

أي: يذل و يخضع، وأصل القردحة الذل فيقال لكل من تذلّل ليأخذ شيئاً: قد تقردح، ورُوي أن عبدالله بن خازم قال لبنيه: يا بَني ، إذا وَقَعتم في شِدّةٍ فَقَردِحوا، فإن الاضطراب في الشدّة أشد من الوُقوع [فيها] من يقول: إذا قُهرتم و غُلِبتم و لم يبق لكم في أنفسكم حكم، فتواضعوا، ولا تلاجّوا فو تخاصموا، فإن ذلك يزيدكم أذى.

#### يُقَرِّدُ فُلاناً ٥

أصله أنّ الرجل يأتي إلى الجمل الصعب غير الذلول، يريد أن يخطِمه، فلا يثبت له، فإذا جاءه قلع القراد عنه حتّى يأنس به، ثمّ يلقي الخطام في رأسه، فيتمكّن منه، قال الحطيئة:

لَعَمْرُكَ مَا قُرادُ بَنِي كُلَيبٍ إِذَا نُزِعَ القُرادُ بِمُسْتَطَاعِ

#### يَقِيشُ المَلائِكَةَ بِالحَدّادِينَ

يعنى بالسجّانين، يقال لكلّ مانع حدّاد، قال الشاعر في صفة محبوس يُقتَل:

١. النص: يتولّى.

٢. الميداني في شرح المثل ... وأصل فتل الذروة في البعير هو أن يخدعه صاحبه و يتلطف له بفتل أعلى سنامه حكّاً ليسكن إليه.
 ٣. الزيادة للمصحّح.
 ٤. النص: لاتلاججوا.

٥. النص: يقرد له، وفي أقرب الموارد: قرّد فلاناً: خدعه متلطّفاً.

يَقُولُ لَـهُ الحَـدّادُ: أَنتَ مُـعَذَّبٌ غَــداةَ غَـدٍ أَو مُسـلِمٌ فَـقَتِيلُ أَي: يقول له السجّان ذلك، و قال الأعشى:

فَقُمْنا وَلَمّا يَصِحْ دِيكُنا إلىٰ جَوْنَةٍ عِنْدَ حَدّادِها

الجَونة: الخمر '، و حدّادها: الّذي يمنعها إلّا بثمنها، و معنى المثل أنّه يشبّه خَزَنةَ النّار بالسجّانين من الناس، وأصل هذا المثل أنّه لمّا نزل قوله \_ تعالى: ﴿عَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ '، قال رجل من بني جمح من كفّار مكّة، يكنّى أبا الأشدّين: أنا أكفيكم سبعة عشر "واكفوني أنتم اثنين، فقال رجل يسمع كلامه من المسلمين: يقيس الملائكة بالحدّادين أن فأنزل الله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلّا مَلائكة﴾ '، و قيل: إنّ أباجهل قال لمّا نزل قوله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلاّ مَلائِكةً ﴾ ن الواحد منهم منجى، يكفي الناس شرّهم، فقال المسلمون: يقيس الملائكة بالحدّادين، فأنزل الله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلاّ مَلائِكةٍ ﴾، يقيس الملائكة بالحدّادين، فأنزل الله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلاّ مَلائِكةٍ ﴾، يقيس الملائكة بالحدّادين، فأنزل الله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلاّ مَلائِكةٍ ﴾، يقيس الملائكة بالحدّادين، فأنزل الله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلاّ مَلائِكةٍ ﴾، يقيس الملائكة بالحدّادين، فأنزل الله \_ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النّارِ إلاّ مَلائِكةٍ ﴾، يقيس الملائكة بالحدّادين، فألوا ما قالوا) لِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ لائن عدّة الخزنة عدهم تسعة عشر، واختلف الناس فيهم، فقال جماعة: هم تسعة عشر ألف صفّ من الملائكة، و قال آخرون: بل تسعة عشر ملكاً، قال كعب الأحبار و كان أعلم أهل الكتاب: عليها تسعة عشر، ما منهم ملك إلّا و معه عمود ذو شعبتين، يدفع به الدفعة فيُلقي في النار سبعين ألفاً.

### يَمنَعُ الماعُونَ

الماعون على وجوه: أحدها: الزكوة، و منه قول الراعي:

قَوْمٌ عَلَى الإِسْلامِ لمّا يَـمْنَعُوا مَاعُونَهُم وَ يُكَـذِّبُوا التَـنْزِيلا وَالماعون: ما يُنتَفع به كالقدر والفأس والدلو و غير ذلك.

والماعون: الماء بعينه، و أنشد الفرّاء:

١. هكذا في النص، وفي أقرب الموارد: الجونة، الخابية المطلّية بالقار، و لعلّ الأصل هنا أيضاً خابية الخمر، و سقوط الخابية من سهو الكاتب.
 ٢. المدّثر: ٣٠.

٣. النص: بثمانية عشر، و تصحيحه من الفاخر في شرح المثل. ٤. النص: إلى الحدّادين.

المدّثر: ٣١. ١٠ نفس الآيه.

#### يَمُجُّ صَبِيرُه الماعُونَ صَبّاً

و قال عبدالله بن مسعود \_ رضى الله عنه: كنّا نعدّ الماعون القدر والقداحة والفأس و ما أشبه ذلك، و هو مأخوذ من المعن و هو الشيء القليل، و قد رُوِي عن عليّ بن أبي طالب \_ كرّم الله وجهه \_ أنّه قال: هوالزكاة.

# اليَومَ تَقْضِى أُمُّ عَمْرو دَينَها

أمُّ عمرو امرأة زبّان بن الحارث لبن مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، و زبّان أوّل من قاد بني ثعلبة في الجاهلية، و كان غدا [على] ٢ بني تغلب و دليله رجل من بني عقيلة، فذهب الدليل فأخبَر بني تغلب بغزوته، فنذروا به، وانتقلوا وقتلوا سبعةً من ولدِه، فأقسم زبّان أن لايمس رأسَه غسل، ولا يرين عقيلياً إلا قتله حتّى يدرك ثأره، فلمّا ذهب على ذلك برهة من الدهر أتاه ذلك العقيليّ متنكّراً فاستأمنه، ثمّ دلّه على بني تغلب، فسار إليهم فقتل منهم جماعةً كثيرةً و فيهم أبومحيّاة اليشكريّ، ثمّ حمل الرؤوس على قلوص و جاء بالأسلاب والغنائم إلى امرأته أمّ عمرو، فقالت لمّا عاينت ذلك: اليوم تـقضى أمّ عـمرو دينها، فذهب قولها مثلاً ولم تكن سُبقَت إليه. ويسمّى ذلك اليوم الّذي غزا فيه زبّان يوم الأوطاس، و فيه يقول أبو قطاف "الشيبانيّ:

فَوَقَيْنا بِهِ عِيصَ الحِرابِ

وَ رَأْسَ أَبِي مُحَيَّاةَ اخْتَلَبنا و في قتل أبي محيّاة يقول زبّان<sup>٤</sup>

وَ لمَّا يَأْتِ دُونَكُمُ حَبيبُ رِماحُ القَوْمِ تُخطِئُ أُو تُصِيبُ فَلَو أُمِّى لَقِّيتُ بِحَيْثُ كَانُوا لَـبَلَّ يْسِيابَها عَلَقٌ صَبِيبٍ

ألا أبْسلِغ بَنِي غُبَرِبْنَ غَنْم فَما بِدَم قَتَلْناكُم وَلٰكِنَّ

فمعنى: اليوم تقضى أمُّ عمرو دَينَها، أي: تكافئ على ما فُعِل بها، والله أعلم.

هذا كتاب جمعته وأنَّفته و انا على غير ما أنَّفته من الأحوال، و القلب متقسَّم والخاطر

٢. الزيادة للمصحّح.

٤. النص: وردان.

١. النص: الحرث، والحارث من الفاخر في شرح المثل.

٣. النص: أبواليقظان، و أبو قطاف من الفاخر.

عقيم، ولاكتاب عندي أرجع إليه وأعوّل في رصفه عليه، فإن بدر فيه فيُحمل ذلك مني على أنّني غير معصوم، و إن لم يصادف رضاً من الناظر فيه فربّ حسناء في خدرها و شوهاء باعل، والله \_ تعالى \_ يغفر ما لا رضاً له فيه و يجود علينا بفضله و رحمته.

نجز الكتاب والحمدلله ربّ الأرباب، عشيّة الإثنين في أوائل صفر سنة تسعين وخمس مئة هجرية، والكاتب يسأل الدعاء له و لوالديه ولصاحبه وللمسلمين أجمعين. نقل هذه النسخة من أصله [ ] ، فما وُجِدَ فيها من زلل أو خطأ في اسم أو معنى ممّا دلّ عليه المبنى، فهو صدوق بالنّاقل الأوّل مطرح عن تاليه، فليسامح من طالعها وتأمّلها عمّا وجد فيها ممّا ذكره متفضّلاً [ ] بحمدالله.

٢. محى في النص، و ربّما كان اسم كاتب المخطوطة.

١. النص: ذلك فيُحمَل.

٣. النص: لايقرأ.

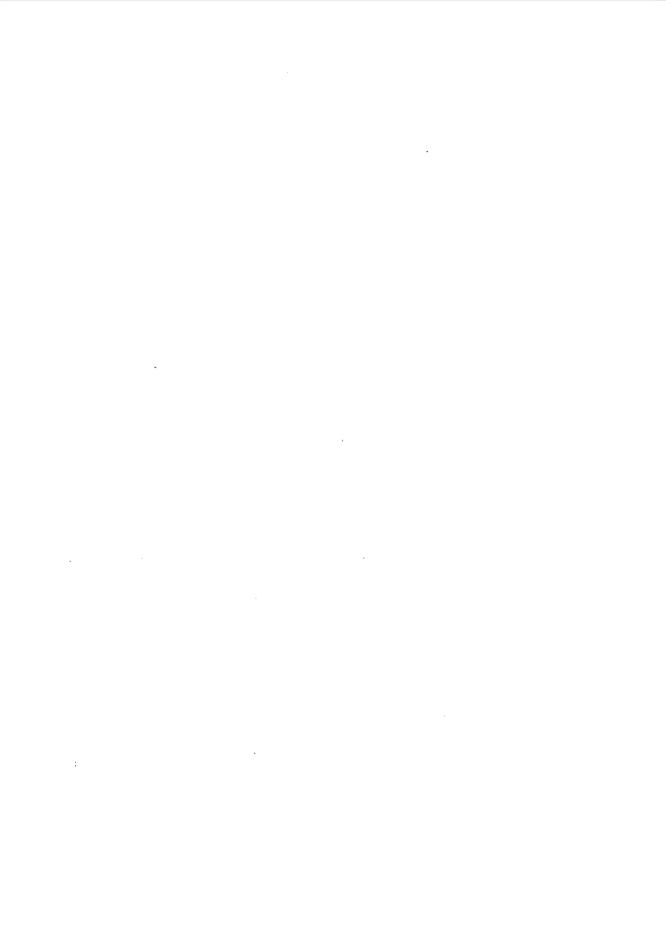

#### الفهارس

١. الآيات القرآنيّة

٢. الأحاديث النبويّة

٣. أعلام الأشخاص والشعراء

٤. سائر الأعلام من الحيوان و غيره

ه. القبائل

٦. الأماكن

٧. أيّام العرب

٨. الأبيات

٩. الأمثال و الأقوال الأصليّة و الفرعيّة الواردة

في مطاوي الشروح

ه ١. مراجع التحقيق



# ١. الآيات القرآنيّة

| ٧     | <br>آنس من جانب الطور ناراً                     |
|-------|-------------------------------------------------|
| 191   | <br>أرسله معنا غداً يرتع و يلعب                 |
| 3 • 3 | <br>إلا تحبون أن يغفرالله لكم                   |
| 171   | أُم لكم أيمان علينا بالغة ٰأم                   |
| ۲۸۰   | <br>إمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر  |
| 371   | <br>                                            |
| ۱۷٥   | إنّ الله كان على كلّ شّيء حسيباً                |
| ١٣٢   | <br>**                                          |
| 377   | <br>-                                           |
| 441   | إنَّما أنت من المُسحِّرين                       |
| ۸۷۲   | <br>إنَّما أموالكم و أولادكم فتنة               |
| ۸۰ .  | إنَّها بقرة صفراء فاقع لونها تسرَّ النَّاظرين   |
|       | الله ظنّ أن لن يحور                             |
| ٣٢.   | <br>إنّه لحبّ الخير لشديد                       |
| 47.   | <br>إِنَّى أحببت حبُّ الخير عن ذكر ربّى         |
| ۳۱۸   | <br>تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء |
| 173   | عليها تسعة عشرعليها تسعة عشر                    |
| 737   | فإذا جاءت الطامّة الكبرى                        |
| 711   | قاً قبلوا إليه يزفّونقاً قبلوا إليه يزفّون      |
| ٣٩٣   | <br>فأتى تسحرونفأتى تسحرون                      |
| 717   | <br>فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة             |

#### ٤٢٨ / نزهة الأنضس و روضة المجلس

| 490   | فدمدم عليهم ربّهمفدمدم عليهم ربّهم                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٢    | فسجد الملائكة كلّهم أجمعون                                   |
| 127   | فلا و ربّک لا یؤمنون حتّی یحکموک فیما شجر بینهم              |
| ۲۸    | فمن كان منكم مريضاً أو به أذي من رأسه ففديه                  |
| ٣٣٩   | فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّه شرّاً يره |
| ٣٤٧   | فنقّبوا في البلاد هل من محيص                                 |
| ۳۸٥   | قال ربُّ اجعل لي آية                                         |
| ΓΛ    | قد نرى تقلّب وجُهك في السماء فلّنولينّک قبلة ترضاها          |
| ١٣٢   | قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكُم عليكم ألّا تشركوا به شيئاً      |
| 213   | كانّه رؤوس الشياطينكانّه رؤوس الشياطين                       |
| ٤٠٢   | لاجرم أنَّهم في الآخرة هم الأخسرون                           |
| ۳۱۷   | لا يۇتون الناس نقيراً                                        |
| 229   | لا يذوقون فيها برداًلا يذوقون فيها برداً                     |
| ۲ ۰ 3 | لا يُقبَل منها عدللا يُقبَل منها عدل                         |
| 809   | ليواطئوا عدّة ما حرّم الله                                   |
| ٣٢.   | منّاع للخيرمناع للخير                                        |
| ٣٢٨   | والأرض و ماطحاها                                             |
| ٤٣    | وامرأته حمّالة الحطب، في جيدها حبل من مسد                    |
| ۲۰۶   | وإن تعدل كلّ عدل لا يؤخذ منها                                |
| ۱٤٨   | وأنَّى لهم التناوشِ مِن مِكان بعيد                           |
| 100   | وتحيّون المال حبّاً جمّاً                                    |
| ۱۳۷   | و تقطّت بهم الأسباب                                          |
| ۳۸٥   | و جعلنا ابن مريم و أمّه آية                                  |
| ٤١٧   | وحناناً من لدنّا                                             |
| 177   | وفي السماء رزقكم                                             |
| 728   | ولا تجادلوا أهل الكتاب إلّا بالّتي هي أحسن                   |
| ۲۸۳   | ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به                                |
| ١٣٤   | ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء                                |
| 70    | ولا تكونوا كالَّتي نقضت غزلها من بعد قوّة                    |
| ٤٠٤   | ولا يأتل أولوا الفضل منكم و السّعة                           |
| ۳۱۷   | ولا يظلمون فتيلاً                                            |
| 499   | والكاظمين الغيظوالكاظمين الغيظ                               |
| 173   | وما جعلنا أصحاب النار الّا ملائكةً                           |

#### الفهارس / ٤٢٩

| 173 |                 | وما جعلنا عدَّتهم إلَّا فتنةً للَّذين كفروا ليستيقن الَّذين أوتوا الكتاب.          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 397 | ,               | والنخل باسقات لها طلع نضيد                                                         |
|     |                 | وهو شديد المحال                                                                    |
| ۲۷۳ |                 | و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء و هم يجادلون في الله                              |
| 171 |                 | ويستنبؤونک أحقّ هو قل إي و ربّى                                                    |
|     |                 | ويل للمطفَّفين                                                                     |
| ۱۳۳ | و سراجاً منيراً | يا أيِّها النبيِّ إنَّا ارسلناك شاهداً و مبشَّراً و نذيراً و داعياً إلى الله بإذنه |
| ٣٢٩ |                 | يا شعيب مَّا نفقه كثيراً ممّا تقول                                                 |
| ٤١٥ |                 | يا ليتها كانت القاضية                                                              |

## ٢. الأحاديث النبويّة

| 177   | أبغضكم إلىّ العفريّة النفريّة                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩   | اتَّقوا النار ولو بشقَّ تمرة                                                             |
| ۱۸۳   | إذا جُعتنّ دقعتنّ و إذا شبعتنّ خجلتنّ                                                    |
| 171   | إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها                                                          |
| 202   | إنَّ أوَّلَّ الناس دَحُولاً الجِنَّة لعبد أسود                                           |
| 150   | إنّ بها نظرةً فاسترقوا لها                                                               |
| ۱۲۱   | أولم ولو بشاة                                                                            |
| ۲۸۰   | الإيمان قيّد الفتك                                                                       |
| ۱۷٥   | البرّ حسن الخلق والاثم ماحكّ في نفسك وكرهت أن يطّلع الناس عليه                           |
| 447   | بلُّوا أرحامكم ولو بالسلام                                                               |
| ٥٠٤   | تخيّروا لنطفكم فإنّ العرق دسّاس                                                          |
| 297   | لاترفع عصاك عن أهلكلاترفع عصاك عن أهلك                                                   |
| 490   | لا تسبُّوا الابل فإنَّ فيها رقا الدم                                                     |
| 297   | لا تعجِلُوا بحمد الناس و لا ذمّهم فإنّ أحدكم لا يدري بماذا يختم له                       |
| 19.   | لا تعذَّبن أولادكنّ بالدّغر                                                              |
| 117   | لم تكن أمَّة إلَّا كان فيها مَحدَّث المعي، فإن تكن في هذه الأمَّة محدَّث فهو عمر         |
| ۲.,   | من كان له صبيّ فليتصابّ له                                                               |
| ۲۸۹   | من الناس من لّا يأتي الصلوة إلّا دبريّاً                                                 |
| 184   | و لا أنا إلّا أن يتغمّدنّى الله برحمته                                                   |
| 7 . 7 | يا معشر الشبّان من استطاع منكم الباءة فليتزوّج و من لم يستطع فليجاهد و من لم يستطع فليصم |
| ٤١٥   | يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس فيه بالدنيا لكع بن لكع                               |
| 712   | يدخل الجنّة سبعون ألفاً من أمّتي في صورة القمر ليلة البدر                                |

# ٣. أعلام الأشخاص والشعراء

| ابن الجارود                             | 1                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ابن الجعيد                              | آكل المرار.(الكندي) ، ١٠٥، ٢٣١، ٣٧٧       |
| ابن جوشن ٢٦٤                            | آمنة (بنت وهب) ۲۹۶                        |
| ابن الجون                               | أبجر بن جابر العجلي ٩٣، ٢٣٤، ٥٠٠          |
| ابن حزم (الأنصاري) ٤٦، ٤٧               | إبراهيم النخعي                            |
| ابن الحمامة ٣٦١ ٢٦١                     | الأبرص                                    |
| ابن الحميّر ٢١٦                         | ابن أبي عقيل                              |
| ابن الخشرم                              | بن أحمر                                   |
| ابن دارة                                | بن الأعرابي. ٩، ١٠، ١٣، ٢٠، ٤٢، ٩٠١، ١٣٠، |
| ابن درید                                | ٥٥١، ٧٢١، ٨٧١، ١٨١، ٣٨١، ٩١، ٢١٢،         |
| ابن الدمينة                             | V/7. P77. 037. V37. 3A7. FA7. AA7.        |
| ابن الرومي ١٧٢                          | ۶۸۲، ۷۰۳، ۲۱۳، ۸۱۳، ۱۲۳، ۸۲۳، ۶۲۳،        |
| ابن رهمية                               | ۳۲۳، 3۳۲، ۷۷۳، ۵۸۳، ۲۶۳، 3۶۳، ۸۶۳         |
| ابن الزبير                              | بن ألغز                                   |
| ابن السكّيت ، ۷۰، ۸۵، ۱۲۸، ۱۵۱، ٤١٤     | بن أمّ صاحب ٢١١                           |
| ابن شؤبوب                               | بن أمّ كلاب٧٢                             |
| ابن شبل ٣٤٦                             | بن براق ۲۲، ۲۳                            |
| ابن الصمة                               | بن بری ۳۳٤                                |
| ابن عامر ١٩٥٥ ١٣١٥                      | بن بیض                                    |
| ابن عبّاس ۱۳۰، ۱٤۱، ۱۲۹، ۲۰۷، ۲۲۲، ۲۵۷، | بنة الخس                                  |
| ٤٠٦                                     | بنة الريان ٣١٢، ٣١٢                       |

### ٤٣٢ / نزهة الأنفس و روضة المجلس

| أبوجهل (بن هشام) ۸۶، ۵۸، ۲۲                   | ابن عبدالله                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| أبوجهمة الأسدي                                | ابن عبيدالله ١٥٤                          |
| أبوالحارثأبوالحارث                            | ابن عقيل ٢٤٢                              |
| أبوحارثة (المرّى) ۲۸، ۸۰، ۹۹، ۳۲۵، ۳۷۵        | ابن عمر                                   |
|                                               | ابن العيّف ١٦٤                            |
| أبوالحسن                                      | ابن غلاق (الثعلبي) ٣٦٣، ٣٦٤               |
| أبوالحسن الدسكري                              | ابن الكلبي ۷۳، ۵۳ ،۹۹ ،۹۹ ،۱۸۱ ،۱۸۲ ،۲۲۷  |
| أبوالحسن الدمشقي                              | 3 P 7 F 7. 7 F 7. 0 F 7. VV 7. 3 A 7      |
|                                               | ابن مارد ۱۱٤                              |
| أبوحمران                                      | ابن المذلق                                |
| أبوحنبل ٣٧                                    | ابن مرة ۲۳۸                               |
| أبوحنش ۹۸                                     | ابن مقبل ۹۲، ۱۲۵، ۳٦۱، ۳٦۱                |
| أبوحنيفه ٢٤١                                  | ابن ميّادة ١٨٢، ١٨٥، ٤١٥                  |
| أبوخازم ١٩                                    | ابن هرمة                                  |
| أبوخراش الهذلي ٢٩٧، ٢٩٣، ٣١٤                  | أبن هند ١١٠٠                              |
| أبودؤاد (الأيادي) ۲۲، ۸۵، ۱۰۲، ۲۷۱            | ابنة الرّيان ٣١١                          |
| أبوالدرداء الأنصاري ٣٤١                       | أبوإسحاق الشيرازي٣٤١                      |
| أبوذؤيب (الهذلي)                              | أبوأسماء (بن الضريبة) ٣٧٤، ٢٠٤            |
| أبوذر الأيادي                                 | أبوألاسود الدؤلي ٣٢٧                      |
| أبوربيعة ١١٢، ٣٨٥                             | أبو الأشدين                               |
| أبوزبيد (الطائي) ١٤، ٢٠٤، ٢٣٨                 | أبو الأضياف ٣٧٣                           |
| أبوزكريّا (يحيّى بن علي التبريزي الخطيب). ٢٧، | أبوأمية ١٠٠٠ أبوأمية                      |
| PTV. V-1, 001, TV1, ATY, 00%.                 | أبوبحر                                    |
| 211, 27                                       | أبوبكر (الصديق). ٤٦، ١٢٨، ١٣٥، ١٣١، ١٣٢،  |
| أبوزيد ٤٦، ٢١٠، ٢١٢، ٣٧٣                      | 771, 871, 107, 707, 717, 757, 303,        |
| أبوالسباق                                     | ٤١١                                       |
| أبوسدرة الهجيمي ٢٧٧                           | أبوتمام ١١٨، ٣٢٣                          |
| أبوسعيد                                       | أبوتيحان                                  |
| أبوسفانه                                      | أبوثمامة ٢٥٩                              |
| أبوسفيان (بن حرب) ٤٣، ٨٩، ١٧٢، ٦٠٦، ٢٨٨.      | أبوالجدعاء (الطهوى) ١١٣، ١١٤              |
| 1.3,003, 7.03                                 | أبوجعفر (المنصور) ٤٣، ١٨٩، ٢١٧، ٢٧٨، ٣٢٢، |
| أبوسلميٰ ۲۸، ۷۰، ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۱۱۹              | 777. 777. F13                             |
| أبوالسمح                                      | أبوجوى ١٣٦                                |

| أبوعلى (الدسكري)                              | أبوسمعان (بن كعب العقيلي) ٣١٥ ٣١٦                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| أبوعمرو. ١٠، ٤٤، ٢٠، ٧٠، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٠،       | أبوسيارة العدواني                                |
| ۷٥١، ٤٧١، ٢٧١، ٨٧١، ٣٨١، ٧٢٢، ٤٤٢،            | أابوالسياف ٢٦٥                                   |
| 037, 177, 5-7, 717, 177, 777                  | أبوشبل الأعرابي ٣٣٤                              |
| أبوعمرو بن الأعرابي ٥٦                        | أبوشريح                                          |
| أبوعمرو بن أمية                               | أبوشعيب ٣٥٦                                      |
| أبوعمرو بن عوف                                | أبوشمرّ الغسّاني١٩٥                              |
| أبوعمرو الشيباني ٢٢                           | أبوشمس                                           |
| أبوالعيص (بن امية) ٧٤٣، ٤١٤                   | أبوصالح (الخزاعي) ٣٢٣، ٣٩٠                       |
| أبوالعيناء                                    |                                                  |
| أبوعينيةأبوعينية                              | أبو ضمرة ٣٧٥، ٣٧٥                                |
| أبوالغصن                                      | أبوطالب. ۲۷۸، ۲۰۷، ۲۳۳، ۲۳۰، ۳۳۵، ۳۳۷،           |
|                                               | 7A7. 3A7. A • 3. 773                             |
| أبوالغنائم بن المختار الكوفي ٧٢<br>أبوفراس ٥٦ | أبوالطيب زكريًا التبريزي١١٧                      |
| أبوالقاسم الزنجاني                            | أبوعائذ ١٦٧                                      |
| أبوقبيس ٣٧٤                                   | أبوالعاص بن أميّة                                |
| أبوقرفة ٢٦٤                                   | أبو عبدالنعيم ٤٥، ٤٦                             |
| أبوالقسم (ابوالقاسم)٣                         | أبوعبيد (القاسم بن سلّام) ١٠ ، ٥٤، ٥٩، ٨٩،       |
| أبوقطاف (الشيباني) ٤٢٢                        | ۸۲۱، ۲٤۱، ۲۰۲، ٥٤٢، ۲٤٢، ٨٥٢، ١٨٢،               |
| أبوكاهلأ                                      | ۰ ۳۳، ۲۳۱، ۲۵۳، ۷۷۳، ۲۱3، ۲۱3، ۲۱۵               |
| أبوالكرم                                      | أبوعبيدة ١٤، ٢٣، ٣٧، ٤٢، ٦٩، ٨١، ٩٨، ١٠١،        |
| أبوكعبُ ٣٥٦                                   | 111. 001. 401. 471. 781. 377. 337.               |
| أبولهبأبولهب                                  | 707, 197, 097, 597, 117, 177, 977,               |
| أبوليلي ٣٤٤                                   | ٧٧٧، ٢٩١، ٣٠٤، ٢٠٤                               |
| أبوالمحاسن الكوفي                             | أبوعثمان ٤٣                                      |
| أبو محمّد (السمرقندي) ١١٥، ٣٩٦                | أبوعدىأبوعدى                                     |
| أبومحياة اليشكري                              | <br>أبوعروة٩ ٢٠٩                                 |
| أبومرحب اليربوعي٧                             | أبوالعزّ (البندار الواسطي المقري القلانسي). ٣٩٧  |
| أبومرّة                                       | أبوالعزّ (محمّد بن أحمدُ النيلي اللغوي) ٢٧، ١١٦، |
| أبومسلم بن أبي شعيب الحرّاني ٢٥٦              | ۷۱۱، ۶۶۲، ۱۳۹۷، ۱۱۶                              |
| أبومسلم (صاحّب الدعوة)                        | أبوالعزّ (النحوي) ٧٠                             |
| أبومعيط                                       | أبوعزّة الشاعر ٤١٠                               |
| أبومغيرة أبومغيرة                             | أبوعقيلأبوعقيل                                   |

### 272 / نزهة الأنفس و روضة المجلس

| أرقم بن ثعلبة                              | أبومليكة                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| أروى ٢٠٦                                   | أبومنصور ٢٦٦                            |
| الأزرق ٢٥                                  | أبوموسى (الأشعري) ٢٩٥، ٢٩٥              |
| الأسبط ١٢٢                                 | أبوالنجم (العجلي) ١١٤، ٣٠٢، ٢٤٩، ٣٠٥    |
| أسد                                        | بونصر                                   |
| أسد بن ربيعة ١٧، ٣٦٠                       | أبونعامة١٥١، ٤١٤                        |
| أسد بن هاشم ١٥٤                            | بونواس ۲۲، ۷۷، ۱٤۳                      |
| الأسعر بن أبي حمران ٣٤١                    | بووقاص١٤٧                               |
| الأسكّ                                     | بوهلال ٢٧٢                              |
| الأسلعالأسلع                               | بُوالهيشم١٥٥، ٢٥١                       |
| أسماء                                      | بويزيد ٤٦                               |
| أسماء بنت عبدالله ٤٠٤                      | بواليقظان ١٥٤، ١٦٠، ٤٢٢                 |
| أسماء بن خارجة الفزاري ٣٢٧                 | بو يوسف                                 |
| الأسود الأسود.                             | بيدة                                    |
| أسيد ٢١٤،٦٤                                |                                         |
| أسيد بن أبي العاص ٣٤٧                      | سبب<br>لأبيوردي المقرئ                  |
| أسيد بن أبي العيص                          | حىد ٧٣،٧٢                               |
| اًسيد بن جذيمة                             | حمد                                     |
| أسيد بن شعبة                               | حر                                      |
| أسيد بن عمرو                               | لأحنف (بن قيس) ٢٩، ٣٥، ٣٢، ٥٨، ٢٠١، ٢٥٦ |
| الأشتر النخعي                              | لأحوص ، ١٤، ٢١٨، ٢٤٧، ٢٧٢، ٣٧٢          |
| أشرس أشرس                                  | حيحة (بن الجلاح الأوسي) . ١٣٥، ١٣٦، ١٤٧ |
| أشعب بن جبير                               | لأحمير الشبلي ٢٤٣                       |
| الأشعر ١٧٤                                 | لأخرس ٢٦٨                               |
| الأصمعي ٨، ١٣، ١٤، ٢٤، ٥٠، ١٤، ٢٤، ٤٤، ٥٦، | خزم ۲۲۵، ۲۲۵                            |
| ۰۲، ۰۷، ۸۷، ۱۸، ۲۸، ۷۸، ۱۹، ۹۳، ۳۰۱،       | خضر ۸                                   |
| 3-1, 111, 111, 771, 971, 071, 171,         | لأخطل ٢٩، ٣٩٠، ٣٥، ٤٠٦                  |
| ۵۰۱، ۵۵۱، ۷۵۲، ۸۵۲، ۵۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲،         | لأخفشلأخفش                              |
| 341, 041, TV1, 1A1, 3A1, 0A1, •P1,         | خنس بن شریق ۸۸                          |
| 791, 391, 707, 007, 807, 017, 117,         | دٌ (بن طابخة)                           |
| 7/7, 0/7, 8/7, -77, 077, 777, 777,         | دریسدریس                                |
| P77, 777, V77, 737, 737, 337, 037,         | ربد (بن قيس العامري) ٧٥، ٢٧٢، ٢٧٣       |
| 737, V37, Y07, 307, YFY, AFY, 3YY,         | رطاة ۳٦٧                                |

| أمّ جميل ٤٣                            | ۸۷۲, PYY, ۱۸۲, ۲۸۲, ۳۸۲, ۵۸۲, ۹P۲,         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| أمّ حنظلة٨٥                            | ٥٠٠ ٨٠٠ ٢١٣ ١٢٦ ٢٢٨ ٣٢٨ ٨٢٣                |
| أمّ خارجة ٦٤،٦٣                        | PYN /YN YYN YYN 3YN 0YN YYN                |
| أمّ سلمة                               | ۶۳۳ ۶۶۳ ۵۵۳ ۲۷۳ ۷۷۳ ۶۷۳                    |
| أمَّ سيّار ٣٨                          | ۰ ۸ ۲ ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱۶ ۸ ۱۶ ۲ ۲۶ ۲۸    |
| أمّ عدس ٢٣                             | 387, 487, 703, 003, 503, 403, 803,         |
| أمّ عمروً ٢٤٥، ٣٩٣، ٢٢٥                | 213, 213, 713                              |
| أُمٌّ قرفةً بنت زمعة ١١٨               | أضبط بن قريع السعدي                        |
| أُمِّ كُلَّابِ٧٢                       | الأطنابة                                   |
| أمّ منجح                               | أعيد                                       |
| أميّة ٨٨، ٣٥٩، ٣٠٤، ٤١٤                | الأعرج ٤٠٣                                 |
| أميّة بن أبي عائذ الهذلي١٦٧            | الاعشى ١٢، ٣٩، ٥١، ٦٦، ٧٠، ١١٨، ١٢٤،       |
| أميّة بن عبد سمش ٣٤٧، ٢٨٨              | 771. •31. •77. •37. 177. •07. PAT.         |
| أنس بن الحجير                          | ٢٠٤، ٢١٤                                   |
| أنس بن سهيل                            | أعشى بني تغلب                              |
| أنمار (الحمار) ٣٦، ٨٥٧، ٢٥٩، ٢٦٤       | الأغلب (بن جشم العجلي) ٥٧، ٩٥، ١١٥، ٢٧٤،   |
| أنيس بن مرّة                           | ۳۸٦                                        |
| أوس (بن حجر) ٦٦، ١٦٣، ٢٦٢، ٣٣٨، ٣٥٠    | أفصى بن عبدالقيس ٤١٧                       |
| أهتم ٢١٦                               | اً فصى بن دعتي                             |
| أياد (الشمطاء) ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٠٠، ٣٠١ | أفعي (نجران الجَّرهمي) ١٢١، ١٨٣، ٢٥٨، ٢٥٩، |
| أياس (بن معاوية المزني) ٧٥، ٥٨، ٣٢٧    |                                            |
| -                                      | أكثم (بن صيفي). ٦٥، ١١٦، ١٢٥، ١٧٢، ١٧٣،    |
| ب                                      | ٢٨١، ٥٠٠، ١٠١، ٢٧٦، ٢٠٦، ٥١٦، ٢٣٣،         |
| بادنة بنت غيلان                        | VY7, 037, 137, 737, 737, AV7, PV7          |
| باقل                                   | الألدّ                                     |
| الباهلي                                | إلياس بن مضر ١٧١، ١٧١، ٤١١،                |
| بثينة                                  | أمامة                                      |
| بجير                                   | أمامة بنت الحارث                           |
| بدر. ۸۱، ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۵۵، ۲۱۱، ۲۲۳، ۲۳۳  | أمامة بنت نشبة ٢٩٨، ٢٩٨                    |
| ٧٢٧، ٢٦٩، ٢١٤                          | امرؤ القيس (بن حجر) ٣٩. ٦٠، ٨٤، ١٣٦، ١٥٨،  |
| البراض (بن قيس الكناني) ٨٨ ٨٨          | 771. 781. 007. 077. 177. 037. AVY.         |
| براقباق                                | 377. 787. 703                              |
| براقة ١٣٥                              | أمّ اياس ٣٢٧                               |

### ٤٣٦ / نزهة الأنفس و روضة المجلس

| VAA \73                                  | 76                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| تولب ۲۸۰، ۱٦٦                            | برجان 35                               |
| تيحان                                    | ىر دالفۇ اد                            |
| تيم الله بن تعلبة                        | برغوث ١٤٤                              |
| تيم الله بن رفيدة٢٠٦                     | بسبس٥٠٠                                |
|                                          | بسام ٦٤                                |
| ث                                        | بسطام (بن قيس الشيباني)                |
| ثابت۱۸۰ ، ۳۰۵ ، ۳۳۵ ، ۷۷۲                | البسوس ٢٦، ٦٩                          |
| ثابت البناني                             | بشر بن أبي خازم ٥٤، ٦٩                 |
| ثابت بن جاً بر ۲۱                        | بشر بن الحجير الأيادي ٣٠١              |
| ثابت بن عميثل                            | بشر بن مرثد ۲۳۱                        |
| ثابت بن قیس                              | البطال (بن دلهمة) ٢٠، ٢١               |
| ثروان ٣٤                                 | بغیض ۹۷، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۷۵، ۳۷۵            |
| ثعلب ١٠ ٣٣٤، ١٠٤                         | بغیض بن ریث ۳۷۳                        |
| ثعل بن عمرو ٤٢                           | بكر                                    |
| ثعلب (النحوى) ٤١٠                        | بكر بن سعد                             |
| ثعلبة ۱۱، ۳۲ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۳۱ ، | بكر بن عبد مناة                        |
| TA1, 407, 17%, 773                       | بکر بن کلب ۳۹۹                         |
| ثعلبة بن جعفر                            | بكر بن وائل                            |
| ثعلبة بن سعد ۳۵۳، ۳۳۳                    | بلّوغ ١٥٤                              |
| ثعلبة بن عمرو۱۰۱ ۳۷۷                     | بلّی ٤١٧                               |
| ثعلبة بن مالك ٣٩٩                        | بنت منقذ                               |
| ثعلبة بن معاوية                          | بنت الوجيه                             |
| ثعلبة (بن يربوع)١٩٥، ١٩٥                 | بیهس ۷۹، ۹۸، ۹۹، ۱۵۱، ۷۵۲، ۳۳۳، ۱۱۶    |
| ثور ۱۶۹، ۲۸۶ کور                         |                                        |
| ثور (بن أبي سمعان) ۳۱٦، ۳۱۵              | ت                                      |
| ثور بن عاصم البكائي٣٧٢                   | تأبّط شرّاً ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۳۳         |
| ثوربن هدية ٰ                             | تتبع۰۰۰ ۲٦۲                            |
|                                          | تميم ٥، ٢٧، ٣١، ٦٤، ٣٨، ١١١، ١١٥، ١٣٣، |
| ξ                                        | 737, VA7, 0P7, 703                     |
| جابر ۹۳، ۱٤٥، ۱٤٥، ۲۳٤، ۵۰۰              | تميم بن عمرو٥٠١                        |
| جابر (بن رألان) ٣٤٠، ٣٣٠                 | تميم بن مرّة                           |
| جابر بن قطن۱٤٤                           | تميم بن مقبل                           |
| الجاحظ٩٠٠٩                               | توبة (بن الحميّر)٣١٥                   |

| جعد (بن الحصين الخضري) ٣٤١، ٣٤٢          | جارية بن عبدالله                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| جعراء ٥٦                                 | جبلة                                   |
| جعفر ۱۳۵، ۱۳۲، ۳۱۱، ۳۸۶                  | جبير                                   |
| جعفر بن أبي طالب                         | جحا ۲۲، ۳۲، ۳۲                         |
| جعفر بن کلاب ۱۳، ۷۶، ۸۸، ۳۰۰، ۳۶۳        | جحش بن سودة ۲۱۰                        |
| جعفر بن يربوع                            | جحیش بن سودة ۲۱۰                       |
| جعونة٧٠١، ١٠٨                            | جدر ۱۱۸                                |
| جفنة                                     | جدعان                                  |
| جفينة (بن معاوية) ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥          | جديلة بن أسد                           |
| الجلاح (بن سهم) ۱۳۵، ۱۳۲، ۱٤۷، ۳۱۱       | جديلة (بنت سبيع) ٢٤٤                   |
| جلهمة الخيبري                            | جذع (بن عمرو الغسّاني) ١٨٤             |
| جليلة بنت مرّة ٦٦                        | جذل الطعّان بن فراس ٣٩٩                |
| جميل بثينة                               | جذيمة ١٣٥، ١٦١، ١٧٣، ٢٤٥، ٢٤٦، ٥٠٠،    |
| جميل بن معمر                             | <b>r.r</b>                             |
| جناب                                     | جذيمة (الأبرش) ١٠١، ٢٩٧، ٣٨١، ٣٨٢، ٤٠٩ |
| جندب (بن العنبر) ١٠٦، ١٠٦                | جذيمة بن رواحة                         |
| جندب بن عمرو التغلبي                     | الجراح بن عبدالله ١٥٤                  |
| جندل (بن عوف) ۱٤۲، ۱۲۳، ۳۵۹              | الجرّادتان ٢٢٧، ٢٢٨                    |
| جنیدب بن زهیر ۳٦٩                        | جران العود                             |
| الجون ٢٧٠                                | جرثومة العنزي                          |
| جهينة ٣٢٦، ١٣٢                           | جرجي زيدان ً                           |
|                                          | جرجس ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲                     |
| τ                                        | جرم                                    |
| حابس (بن قنفذ الكندي) ١٦٥، ٢٤٠           | الجرمتي ٢٢                             |
| حاتم ٢٤، ٢٥، ٧٧، ٥٥، ١٢٩، ٢٢٥            | جروة بن أسيد ٢١                        |
| حاتم بن عميرة الهمداني ١٢٧، ١٢٦          | جرول                                   |
| حاجب بن رزارة ٢٣٥                        | جریر ۲۸۱، ۲۲۲، ۲۳۸، ۳۳۹، ۸۸۵، ۳۹۰، ۳۹۱ |
| الحارث ۳۹، ۱۰۵، ۱۱۹، ۱۲۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۲، | جزء بن سعد العشيرة                     |
| 07% ٣3% 33% 10% P0% 3V% VV%              | الجزريّ (البصري) ۲۲، ۲۲، ۲۹۵، ۳۹۰      |
| . • 3, 773                               | جساس (بن مرّة)   ٦٦، ٦٧، ٨٦، ١٣١، ١٣٤، |
| الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر ٣٧٧       | ٣٣٨                                    |
| الحارث بن أبي شمّر ١٩٥                   | جشم ١١٥، ٢٢٢، ٤٧٢                      |
| الحارث بن الغز                           | جشم بن عمرو ١٤٦                        |



| الحجّاج ٥٠، ٥١، ٥٦، ٨٠                   | الحارث بن بكر ٤٤                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الحجّاج بن عتيق الثقفي١٣                 | الحارث بن جبلة                            |
| حجار (بن أبجر)۳٤                         | الحارث بن حلّزة اليشكري ٣١٩، ٣٨٤          |
| حجر ٦٦، ١٧٣، ٢٦٢، ٣٢٧، ٣٣٨، ٥٥٠          | الحارث بن خالد المخزومي ٣٢٠               |
| العجير ١٩٥، ٢٠٦، ٢١٢                     | الحارث بن خليفة١٨٤                        |
| حداجة                                    | الحارث بن ربيعة ٢٥٢                       |
| حداً بن نمرة١٦٧                          | الحارث بن زهير                            |
| حذام ۱۱۱، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۱۳             | الحارث (بن سليل الإسدي)١٤١                |
| حذيفة ٤٨، ٦٠٦، ١٨٤، ٢٢٣، ١٢٣. ٥٢٣، ٢٢٣   | الحارث بن شهاب (اليربوعي) ٨٧، ٩٠          |
| ٧٢٣، ٨٢٣، ٩٢٣، ٥٧٣، ٤٧٣، ٥٠٤             | الحارث (بن ظالم) ٣٤٤، ٣٤٣                 |
| حذيفة (بن بدرالفزاري) ١١٨، ١٥٥، ٢٤١، ٦٣٣ | الحارث بن عباد (البكري) ٦٨، ١٣٤، ٢٥٧، ٣٣٨ |
| حذيفة بن اليمان                          | الحارث (الأكبر بن عمرو) ، ١٠٥، ٣٧٧        |
| حذيفة العبسى٠٠٠٠                         | الحارث بن عمرو (الكندي) ۲۳۱، ۳۲۵، ۳۲۷     |
| حرب (بن أميّة) ٤٠٥                       | الحارث بن عوف ٣٧٤                         |
| الحرث ٦٧، ١٠٥، ١٣٢، ٣٢٥، ٢٢٤             | الحارث بن العيّف العبدي ١٦٤               |
| حرملة (بن الأشعر) ٢٦٥، ٢٧٤               | الحارث بن كعبا۱۷۱                         |
| حريث بن حسّان الشيباني ٤٠٥، ١٠٤          | الحارث بن كلدة١٦                          |
| الحريري (البصري) ٦٩، ٧١، ١٣٠، ١٦٣، ٣٣٧،  | الحارث بن مالكا                           |
| ٤١١،٣٩٠                                  | الحارث بن معاوية                          |
| حزن ١٥٥                                  | الحارث بن ورقاء الصيداوي ١١٩              |
| حزورة ٥٥٥                                | الحارث بن وعلة ٢٦٠                        |
| حسّان (بن تبع)۱۰                         | الحارث بن هشام المخزومي ٢١٤               |
| حسّان (بن ثابت الأنصاري) ٢٨، ١٨٧، ٥ ٣٠٥  | حارثة٠٠٠٠                                 |
| ۰۳۳، ۷۷۳،                                | حارثة (بن لأم)                            |
| الحسل ١٢٦                                | حارثة بن مرّ                              |
| الحسن ١٣٤، ٥٠٥                           | حارثة بن مرّة                             |
| الحسن البصري١٥٨                          | حازم١٠٥٥                                  |
| الحسن بن هانئ٧٦                          | حبار ٧٤                                   |
| الحسين (بن علي) ٩، ١٣٤، ٢٦٢، ٥٠٠         | حبال (بن نصر) ۲۵۱                         |
| الحشرج بن أخزم الطائي ٢٢٥                | حبّیٰ (بنت مالک) ۳۱۰                      |
| حصن (بن حذيقة) " ٣٦٩، ٣٧٣، ٣٧٤، ٥٠٥،     | حبان (بن سلمي)٧٤                          |
| ٤١٢                                      | حبيب (بن عمر)                             |
| حصد 3۲۲، ۲۷۵، ۲۷۵                        | حیش (ین دلف)                              |

| حنيف الحناتم ٥، ٥٠                       | لحصين بن الحمام                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| حنین (بن بلّوغ) ١٥٤، ١٥٤                 | لحصين بن ضمضم                            |
| حنين بن جشم السعدي                       | لحصين بن عبديغوث ١٩٩                     |
| حوذة (بن عترم) ٣٤٣، ٣٤٣                  | <b>حضرمي بن عامرا</b>                    |
| حوشب بن يزيد ٢٥٠                         | لحصين العكلي                             |
| الحوفزان١٣١                              | لحطيئة. ٨٣ ، ٨٤، ٨٥، ١٠٤، ١٣٩، ٢٢١، ١٨٢، |
| حومل ۲۷                                  | ۲۶۲، ۲۲۳، ۲۲۳، ۸۰3، ۲۶۵                  |
| حيدان                                    | حفص بن الأحنف الكناني ٣٨                 |
|                                          | لحكم ٧٢، ٩٩١، ١٥٥، ٢٥٥، ٩٤٩              |
| Ċ                                        | لحكم بن عبديغوث المنقري١٩٩               |
| خارجة (بن سنان)                          | حلّزة                                    |
| خازم ۵۵، ۲۵۰                             | حلوان ٤١١                                |
| خاقان ١٥٥، ١٥٥                           | حليمة                                    |
| خالد ٥٢٠، ٣٢٣، ١٤٤                       | لحمراء بنت ضمرة النهشلية١١٠              |
| خالد بن أسيد ١١٤ ٤١٤، ٤١٤                | حمران ۲۹۹                                |
| خالد (بن جعفر) ۱۳۵، ۱۳۲، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۲۳،  | حمزة بن ثعلبة                            |
| 788                                      | حمزة بن عبدالله ٣١٤                      |
| خالد (بن کلثوم)۲۱۲ ۲۲۳                   | حمصیصة (بن جندل) ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲           |
| خالد (بن الوليد) ۲۵۸، ۲۲۲، ۲۷۸، ۲۰۵، ۷۰۷ | حمل (بن بدر) ۱۲۸، ۲۶۱، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۹     |
| خالد بن مالک النهشلي                     | حمّالة الحطب ٤٣                          |
| خالد بن يزيد                             | لحمام ٢٥١، ٤٢٢، ٢٦٥                      |
| الخباز ١٢                                | حممة                                     |
| خثعمخثعم                                 | حميد الأرقط                              |
| خرافة ۱۷۱، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۷۱                 | حميد بن ثور (الهلالي) ٥٥، ١٤٩، ٢٣٤، ٢٨٤  |
| خرشب ۱۷۳                                 | حميد بن معمر العذري ٣١٧                  |
| خرشنة ٤١٢                                | حمير ٢٤٤                                 |
| خريم (بن عمرو) ١٨٤، ١٨٥                  | الحميّرالحميّرالمات ٢١٦، ٣١٦             |
| خريم بن نوفل الهمداني                    | حميراء                                   |
| خريم الناعم                              | حميضة بن حرملة الصرمي ٢٦٥                |
| الخزرج (بن تيم الله) ٢٠٦                 | حنبص (الضبابي)                           |
| خزرخان ١٥٤                               | حنظلة (بن صفوان) ١٤٤، ٢٦٧                |
| خزيم (بن سنان)                           | حتّىٰ ٢٦٤                                |
| خن مة خود مة                             | حنيفة ٢٧٠، ٣١٢ ، ٣٧٠                     |

| الدّجال                                   | خزيمة بن مدركة                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| دختنوس ۲۳۵، ۲۳۵                           | خزيمة (بن نهد) ٥٣                      |
| دريد (بن الصمّة) ۸۹ ۲۳۷، ۲۸۹              | خشرم (بن شمام). ۷۲، ۱۸۸، ۱۸۹، ۲۵۲، ۲۵۳ |
| دعج بن خلف                                | خصفة١٤١                                |
| دعج بن سمحة                               | خضر (بن شبل الخثعمي) ٣٤٦، ٣٤٦          |
| دعمي بن جديلة                             | الخطَّاب ٩٦، ٢٠٢، ٢٢٤، ٢٨٢، ٩٠٣، ٥٥٣،  |
| دعيميص                                    | ٧٧٣، ٨٩٣، ١٥٤                          |
| دغة دغة                                   | الخطيب التبريزي ٧٦، ١٧٦، ٢٣٨، ٣٥٥      |
| دغفل                                      | خطيرالدولة ٣٧٨                         |
| دكين (بن رجاء الفقيمي) ١٩٢١، ١٩٧، ٣١٩،    | الخطيم (بن نويرة)٢٥٧                   |
| <br>٣٥٣                                   | خفاف بن عمير                           |
| دلال ٥٤، ٦٤، ٧٤                           | خفاف (بن ندبة) ۳۲٤                     |
| الدلامص                                   | خلف بن خلیفة                           |
| دلهمة٠٠٠                                  | خلف بن دعج                             |
| دودان بن أسد ٦٤                           | خلف بن رواحة                           |
| دوقلة۸۹                                   | خليدة                                  |
| دهخدا                                     | خليفة (بن سنان)                        |
| دیسم بن طارق                              | خلیل ۱۲۲، ۲۳۹، ۲۲۱، ۲۹۶، ۲۳۳، ۳۹۶      |
| الديل بن بكر                              | خماعة بنت عوف                          |
|                                           | خمیصة بن عمرو ٣٦٤                      |
| ٤                                         | خندف                                   |
| ذات النحيين ٢٨٠ ،٧٥                       | خنساء                                  |
| ذبیان بن بغیض                             | الخنيفس (بن خشرم الشيباني) ٢٥٢، ٢٥٣    |
| ذبیان (بن ثعلبة)                          | خوات (بن جبير الانصاري) ٧٥، ٧٦، ٢٨٠    |
| ذوالجدين                                  | خوات بن عبد شمس                        |
| ذوالحناجر                                 | خوتعة (العقيلي)١٧ ١٩،١٧                |
| ذوالرَّمة ١٤، ٤٢، ٢٦، ٢٩٨. ٢٢٠، ٩٤٣. ٣٥٤. | خود ١٤٢                                |
| ۳۷۷                                       | خويلة                                  |
| ذواللحية الأزدي                           | خویلد بن نقیل ۲۹۱                      |
| ذوالنحيين                                 | د                                      |
| ذوالودعات ٣٤                              | دادیه ۲۰۵، ۲۰۵                         |
| ذؤیب ١٤٤                                  | دارم (بن مالک)دارم (بن مالک)           |
| ذويزن ٢٣٣                                 | الدؤل بن حنيفة                         |

| الرّشيد                                        | ذهل بن تعلبة ٤٢٢، ٢٢١                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| رشيّة                                          | ذهل بن شیبان                                 |
| رضيّ                                           |                                              |
| رعيةً                                          | J                                            |
| رفيدة بن كلب ٢٠٦                               | الراعي ٢٠، ٤٠٢، ٢٤٦، ١٨٥، ٢٢١                |
| رقاش بنت عمرو                                  | رافع (بن عمرو) ۲٦٦                           |
| رقبة (بن عامر)                                 | رافع (بن عمير الطائي) ٢٦٦                    |
| رواحة ۲۹۹، ۳٤۳، ۳۷۰                            | رؤية (بن العجاج). آ ۲۸، ۸۰، ۱۳۷، ۲۰۵، ۳۰۷،   |
| روق ۲۷۲، ۲۷۲                                   | ٣٩١                                          |
| رویم۰۰۰                                        | رألان ٢٣٩                                    |
| رهم (بنت الخزرج)٢٠٦                            | ربعي ٢٩٥                                     |
| رهم بن حزن الهلالي 3٥                          | الربيع ۱۰۸، ۱۷۳، ۲۸۷، ۳۲۵، ۳۲۸ ۳۲۷،          |
| رهم بن عامر ٣٥                                 | PT7. 3Y7                                     |
| رهيمة                                          | الربيع (بن زياد العبسي) ٦٣، ٢٨٦، ٣٦٥، ٣٦٧،   |
| رياح بن الأسكّ                                 | ٩٢٣، ٥٧٣، ٥٠٠٤                               |
| الريب ١٥٧، ٦٤                                  | الربيع (بن كعب المازني) ١٠٧                  |
| ریث                                            | ربیعة ۲۷، ۳۸، ۸۸، ۴٫، ۲۰، ۲۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، |
| ريطة بنت عمرو ٥٦                               | P71,                                         |
| الرّيان ١٣١٢ ٣١٢                               | ربيعة بن صعصعة ١٠٠٠                          |
|                                                | ربيعة بن عامر ٢٥٢، ٢٥٢                       |
| ز                                              | ربيعة بن قرط ٣٧٢                             |
| الزّباء ١٠، ١٠١، ١٤١، ١٤٧، ٥٠٤                 | ربیعة بن مخاشن                               |
| زيّان (بن الحارث) ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۳۱۶، ۲۲۲         | ربيعة بن مكدم (الكناني) ٣٨ ٣٨                |
| زبّان بن سیّار                                 | ربيعة بن نزار                                |
| زبیر ۵۵، ۹۲، ۹۰۱، ۲۵۷، ۳۱۵، ۳۲۰، ۲۸۳،          | ربيعةالفرس ٢٦٠                               |
| ٤١٣                                            | رجاءرجاء                                     |
| زرارة (بن عدس التميميّ) ٦٩، ١٤٤، ٢٣٥، ٤١٣، ٤١٣ | الرّحالالترحال                               |
| زرافة الباهلي ٢١٧                              | رسول الله ٤٣، ٢٦، ٤٨، ٤٩، ٥٤، ٧٥، ٧٦، ٧٥،    |
| زرعة بن عمرو بن الصعق ٤٠٩                      | ۹ - ۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۳۳۱،         |
| زرقاء (اليمامة)                                | AF1, PF1, Y-Y, 31Y, P3Y, Y0Y, YYY,           |
| زغبة زغبة                                      | ٤٨٢، ٣١٣، ٩١٣، ٢٢٣، ٨٣٣، ٢٥٣، ٣٨٣،           |
| زكرياء التبريزي                                | 187, 887, 103, 003, 503, 013, 713,           |
| Y66 IV:                                        | 5 \ 5                                        |

| ساعد بن عجلان الهذلي                      | زمعة بن جدر؟ ۱۱۸                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| سام بن نوح                                | زنباع (بن حذيفة العبسي) ٦٣، ٢٠٠                  |
| سبطة (بن المنذر السلحي)                   | زهرة ب <i>ن</i> كلا <b>ب</b>                     |
| سبعة بن عوف ٢٤                            | زهیر ۸۵، ۲۵، ۷۰، ۸۰، ۳۰۱، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۵۵،         |
| سبيع (بن عمر الثعلبي)                     | 771. PVI. 7AI. F.Y. 037. 307. 0AY.               |
| سجاح ٩٥،٩٤                                | 7P7. •• 7. 7• 7. 737. 337. 737. 777.             |
| سحبان (وائل) ۱۲، ۸۷                       | 777, 377, 077, 777, P77, 777, PP7,               |
| سحمة (بن سعد)                             | ٥٠٥، ١٧                                          |
| سعد ٦، ٣٢، ٥٧، ٦٠١، ٧٥، ١٢٢، ٢٢١، ١٤٠،    | زهير بن أياد                                     |
| ۲۵۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۲۲، ۲۲۳ ۳۲۳ ۱۷۳           | زهير (بن أبي سلميٰ) ۲۸، ۷۰، ۲۱، ۲۷، ۹۲، ۹۳،      |
| ٤٠٩                                       |                                                  |
| سعد بن أبي شمس                            | ۱۱۹<br>زهير بن أميّة الشيباني ٤٠٣                |
| سعد بن أبي وقاص                           | زهير (بن جذيمة العبسي)                           |
| سعد بن الغز الأيادي                       | زهير (بن جذيمة العبسي)     ١٣٥، ١٧٣، ٣٠٠،<br>٣٤٣ |
| سعد بن تميم                               | زهير بن جناب الكلبي                              |
| سعد بن الحشرج                             | زهیر بن عبد عمرو                                 |
| سعد (بن خشرم)                             | زیاد ۲۵، ۲۳، ۱۷۳، ۱۷۳، ۲۳۳، ۲۸۰، ۲۸۲،            |
| سعد بن دینار. ٔ                           | ٥١٦، ٥٥٦، ٥٢٦، ٧٦٦، ١٢٦، ٥٧٦، ٥٧٦،               |
| سعد (بن زید مناة) ۹۱، ۲۰۱، ۱۰۷، ۱۶۶، ۲۰۲، | ي ه ه                                            |
| 017, 737, 077, 087, 703                   | زياد بن أبيه                                     |
| سعد بن ضبّة                               | زياد بن حابس العشيري ٢٤٠                         |
| سعد بن عباد                               | زید ۴۱۲ ،۳۸۸ ،۳٤۱                                |
| سعد بن عبدالله ٣٦، ٦٤                     | زيد بن أنمار                                     |
| سعد بن عفیر                               | زید بن سنان                                      |
| سعد بن قیس عیلان ۳۵۱                      | زيد بن عبدالله                                   |
| سعد بن مالك (الكناني) ٣٠٧ ٣٠٧             | زید مناة (بن تمیم). ٥، ٥، ۱، ۱۱۲، ۱۱٤، ۲۰۲، ۲۰۲، |
| سعد بن معاذ                               | ٥١٦، ٢٤٦، ٥٧٠، ٩٣٥، ٣٠٤                          |
| سعد بن ناشب المازني                       | زینب (بنت عبداللہ) ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۲۶            |
| سعد العشيرة                               |                                                  |
| سعد (القرقرة)                             | <u>,</u>                                         |
| سعداللَّه بن قذاذ                         | السائب                                           |
| سُعَيد ا                                  | سابق البربري                                     |
| سعيد بن الجرّاح                           | ساریة (بن عویمر) ۳۱۶، ۳۱۵                        |

| سودة۰۰۰ ۳٦٦،۲١٠                       | سعید بن سعد ۲۳                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| سوید (ابی کاهل) ۱۳۲، ۱۳۳، ۲۷۸ و ٤١٣   | سعيد بن (العاص) ٨٤ ٨٣                      |
| سويد بن ربيعة (التميمي) ١١٠، ٤١٣      | سعيد بن عبدالرحمن                          |
| سوید بن کراع ۲۲۰                      | سعيد بن عمرالجرشي١٥٥                       |
| سهل بن مالك الفزاري                   | سعید (بن عمرو)                             |
| سهم (بن سمر)                          | سفیان بن مجاشع ۳۷۹                         |
| سهيل (بن عمرو) ٤٧                     | السقراط الحكيم                             |
| سيبويه                                | سلامان (بن ثعل) ۲۵، ۲٦٥                    |
| السيرافي                              | سلمان ٤٢                                   |
| سيف (بن ذي يزن)٣٣٣                    | سلمة بن زهير                               |
| سيف الدولة (صدقه) ۲۱، ۲۲، ۷۱          | سلمة بن معتب ٤٩                            |
| سيّار۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سلّام ٥٩                                   |
|                                       | سلميٰ (بن عامر) ٧٤، ٣٤٥، ٣٤٦               |
| ش                                     | السلمي                                     |
| شاكر ١٢٧                              | السليك                                     |
| شأس ۳۸۸                               | سليل                                       |
| شبل                                   | سليم ٢٥٥، ٣٨٠                              |
| شجنة بن عطارد                         | سليمان (بن عبدالملك) ٤٦                    |
| شدّاد ۳٦٤                             | سمر بن ذي الحناجر                          |
| شراحيل                                | سمعان                                      |
| شربوب۲۲، ۲۳،                          | سمّاك ٢٩٦، ٨١٤، ٩١٤                        |
| الشرقي بن القطامي١٦٧                  | سمّ الفرسان۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شریح ۱۰۰                              | سموأل (بن عادياء) ٢٤، ٣٩                   |
| شریف بن جروة                          | سمير (الأيلي)                              |
| شریق ۸۸                               | سمير بن أحمر١١٣                            |
| شریک                                  | سنان ۱۲۸، ۵۰۰، ۲۷۳، ۳۷۳، ۵۷۳، ۵۷۳          |
| شظاظ ٤٤                               | سنان بن أبي حارثة (المري) ۲۸، ۸۰، ۹۲، ۳۲۵. |
| شعبة (بن خوات) ۳٤٦، ٣٤٦               | 476                                        |
| الشعبي (عامر) ١٦٧، ٢٦٧                | سنان بن أبي الحارث المزني ١٨٤، ٣٦٥         |
| الشعثاء الكاهنة ١٤٢                   | سنان بن حارثة ۸۰                           |
| شعیب                                  | سنان بن مالك                               |
| شقَّة (بن ضمرة) ١٤٥، ١٤٥، ١٤٦         | سنمّار ۱۵۸                                 |
| شقیق                                  | سنّ                                        |

| الصمّة                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شكلشكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صوید ۳٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشمّاخ ۹۲، ۲۸۲، ۱۸۶، ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الصيداوي                                                                                                                                                                                                                                                                               | شميلة۱٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صيفي ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۸۸، ۲۰۱، ۲۷۹،                                                                                                                                                                                                                                                | شمّامشمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -<br>7 - 7, V - 7, - ( 7, F77, V77, 737, AV7                                                                                                                                                                                                                                           | الشنفري ١٢، ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شنّ (بن أفصى) ۳٦٠، ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۻ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ضالَّة غطفانِ ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                       | شور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضبّ (بن أروى الكلاعي) ٢٠٤، ٧٠٤                                                                                                                                                                                                                                                       | شولة ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الضبّة                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شهاب بن ضمرة۱٤٥ ما، ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ضبّة (بن أدّ)١٧٢، ١٧٢،                                                                                                                                                                                                                                                                 | شهبر ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ضبيعة بن قيس۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                        | شیبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الضحّاك بن قيس ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                     | شیبان (بن ثعلبة) ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضخامضخام                                                                                                                                                                                                                                                                               | شیبان (بن ذهل) ۳۲۲، ۳۲۲ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ضرار (بن عمرو الضبي)                                                                                                                                                                                                                                                                   | شيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ضرم                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الضريبة٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                             | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صحر (بنت لقمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الضريبة١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                            | ص<br>صحر (بنت لقمان) ۳۲۶<br>صخر ۲۹، ۱۰۵، ۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضريبة ۱۲۰، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵ م                                                                                                                                                                                                                                                 | ص<br>صحر (بنت لقمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الضريبة الضريبة فضرة (بن جابر) ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٤ ضمرة بن ضمرة ١٤٦ ، ٢٣٢                                                                                                                                                                                                            | صخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضريبة الضريبة فضرة (بن جابر) ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٤ ضمرة بن ضمرة ١٤٦ ، ٢٣٢                                                                                                                                                                                                            | صخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الضريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخر (بن جعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخر (بن جعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضريبة ٢٠٥٠ الضريبة ٢٠٥١ العام، ١٤٥١ العام، ١٤٥١ العام، ١٤٥١ العام، ١٤٥١ ضمرة بن ضمرة بن ضمرة اليربوعي) . ١٩٥١ ١٩٦٥ العمم (بن عمرو اليربوعي) . ١٩٥١ ١٩٦٥ العامي                                                                                                                       | صخر (بن جعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضريبة                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخر (بن جعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضريبة ٢٠٥٠ الضريبة ١٤٥١، ١٤٥١، ١٤٦٠ ضمرة (بن جابر) ١١٥٠ ١٤٤١، ١٤٥١ ٢٣٢ ٢٣٦ ضمرة بن ضمرة بن ضمرة اليربوعي) ١٩٥١، ١٩٦٧ ٥٩٠ ٢٣٠ طابخة (بن إلياس) ١٩٥١ ١٧١٠ ١١٥٤ ١١٥٠ طابقة ١٩٥٠ طبقة طبقة طبقة (بن العيد) ١٨٥١، ١٣٦١، ١٨٥٩، ١٣٥٢ طرفة (بن العيد) ١٨٥١، ١٣٥١ ٢٣٢١، ١٨٥٩، ١٣٥٣ ٩٠٣٠، ١٣٥٢ | صخر (بن جعد) ۲۹ سخر (بن جعد) ۳٤۱ صخر بن معاوية السلمي ۱۹۵ محر بن نهشل ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محريم بن قيس ۱۹۵ محر ۱۹۹ محصحة ۱۹۵ محر ۱۹۲ ، ۱۹۵ محصحة ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ محصحة ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ محر ۱۹۵ محر الصقار ۳۰ محرون خويلد) ۱۹۵ محرون المحرون |
| الضريبة ٢٠٥٠ الضريبة ١٤٥١، ١٤٥١، ١٤٦٠ ضمرة (بن جابر) ١١٥٠ ١٤٤١، ١٤٥١ ٢٣٢ ٢٣٦ ضمرة بن ضمرة بن ضمرة اليربوعي) ١٩٥١، ١٩٦٧ ٥٩٠ ٢٣٠ طابخة (بن إلياس) ١٩٥١ ١٧١٠ ١١٥٤ ١١٥٠ طابقة ١٩٥٠ طبقة طبقة طبقة (بن العيد) ١٨٥١، ١٣٦١، ١٨٥٩، ١٣٥٢ طرفة (بن العيد) ١٨٥١، ١٣٥١ ٢٣٢١، ١٨٥٩، ١٣٥٣ ٩٠٣٠، ١٣٥٢ | صخر (بن جعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضريبة ٢٠١٠ ١٤٥، ١٤٥، ١٤٦ ضمرة (بن جابر) ١١٠٠ ١٤٥، ١٤٥، ١٤٥، ١٤٦ ضمرة بن ضمرة بن ضمرة بن ضمر اليربوعي) . ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥٠ ٢٣٠ طلائي ١٩٥٠ طلائي ١٩٥٠ طلائي ١٩٥٠ طابخة (بن إلياس) ١٧١ طابخة (بن إلياس) ١٧٥٠ طابخة ٤٥٠ طرفة (بن العبد) ١٨٥، ١٣٥، ٢٣٢، ١٨٥، ٢٣٢، ٢٨٩، ٢٥٠٠، ٢٠٠٠            | صخر (بن جعد) ۲۹ سخر (بن جعد) ۳٤۱ صخر بن معاوية السلمي ۱۹۵ محر بن نهشل ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محرة ۱۹۵ محريم بن قيس ۱۹۵ محر ۱۹۹ محصحة ۱۹۵ محر ۱۹۲ ، ۱۹۵ محصحة ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ محصحة ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ محر ۱۹۵ محر الصقار ۳۰ محرون خويلد) ۱۹۵ محرون المحرون |

| عامر بن صعصعة ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۸۹            | طریف بن عمرو۱۱۱                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| عامر (بن الطفيل) ٧٤، ٧٥، ٨٩، ٢٧٢، ٢٧٣، | طفیل ۱۸، ۲۷۳، ۱۸۳، ۴۸۳                        |
| 448                                    | طفيل الأعراس ٢٤٤                              |
| عامر بن الضرب العدواني ٣١، ١٩٨، ٧٠٣    | طفیل بن زلال ۲٤٤                              |
| عامر بن عنزة                           | طفیل (بن مالك)                                |
| عامر بن کعب                            | طفيل العرائس ٢٤٤                              |
| عامر بن الليثا١٠١                      | طلحة بن سنان ٣٧٢، ٣٧٣                         |
| عامر بن مالك ٢١، ٧٤                    | طلحة (الطلحات الخزاعي) ١٢، ٣٢٠                |
| عامر بن مودعة ٢٦٤                      | الطوسي                                        |
| عامر بن هاني                           | طويس 83، ٧٤                                   |
| عامر الشعبي ١٦٧، ٢٦٧                   |                                               |
| عبّاد                                  | ظ                                             |
| عبّاد بن ضبيعة                         | ظالم (بن وهب) ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٧٧                   |
| عبّاد بن مسعود ۱۱۵، ۱۱۶                | الظرب (العدواني)                              |
| العبّاس (بن عبدالمطلب) ٢٢٤، ٢٢٥، ٣٢٠   | ظلّ الشجر                                     |
| عبّاس بن عتبة                          |                                               |
| العبّاس بن مرداس السلمي ۸۷ ، ۹۰        | ع                                             |
| عبّاس بن المفضّل                       | عائشة ٥٦، ٢٦٩، ٣٢٧، ٥١٣، ٣٣٧، ٣٤٧،            |
| العبد ١٨٥، ٥-٣، ٢-٣، ١٢٥ ٢١٦، ٢١٦      | 1 8 7, 7 0 3, 3 0 3                           |
| عبّود                                  | عائشة بن عثم ٧٥                               |
| عبد جمل عائشة                          | عائشة بنت سعد ١٤٧                             |
| عبدالخالق                              | العاجنة ١٢٧، ١٢٧                              |
| عبدالرحمان                             | عاد ۱۰ ۸۹۱، ۱۲، ۸۲۲، ۲۲۳، ۲۷۳                 |
| عبدالرحمن بن الحارث ٢١٤                | العاص ٥٠، ١٧٢، ٢٠٧                            |
| عبدالرحمن بن حسّان                     | عاصم (بن المقشعرّ الضبّي) ٣٠، ١٤٣، ٢٥٢،       |
| عبدالرحمن بن خالد ٤٠١                  | 707, 7V7                                      |
| عبدالرحمن بن عتاب                      | عاطس (بن جلاح)                                |
| عبدالرحمن بن مسعود                     | عامر ۵۸، ۲۶، ۷۶، ۷۵، ۱۹۳، ۲۶۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۴۱۵، |
| عبد شمس (بن سعد) ۹۱، ۲۸۸، ۳۱۵، ۳٤٦،    | 211                                           |
| 787                                    | عامر بن أبي عوف ١٠١                           |
| عبدالعزيز بن زرارة الكلابي             | عامر بن جذَّ يمة ١٦١                          |
| عبد عمرو (بن بشر) ۱۹۱، ۲۳۱، ۲۳۲، ۳۹۳   | عامر (بن ذهل) ۳۲۱، ۳۲۲                        |
| عبد غثم بن وائلة                       | عامر بن ربیعة                                 |

| عبسعبس                                 | عبدالقادر ١٦٩                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عبلة بنت الدؤل                         | عبدالقیس (بن أف <i>صی)</i> ۴۱۷ دانقیس (بن أفصی) |
| عبيد (بن الأبرص الأسدي) ، ١٦٤، ١٦٥،    | مبدالله. ۲۰، ۸۹، ۹۲، ۱۱۵، ۱۵۵، ۲۲۰، ۱۲۶،        |
| . 197                                  | 007, 377, 387, 71%, 07%, 88%, 303,              |
| ۱۹۳ عبیدالله بن زیاد ۹، ۲۳۳            | 713,313                                         |
| عبيدة (بن هبل)                         | عبدالله بن أبي أميّة ٤٩                         |
| عتاب (بن أسيد) ١٨٢، ٣٤٧                | عبدالله بن أبيّ جعفر ٤١٦                        |
| عتبة (بن أبي لهب) ٨، ١٤، ٢٨٨           | عبدالله بن أبي ربيعة١١٤                         |
| عتبة (بن جعفر) ۸۸، ۳٤٣، ۳٤٤            | ىبدالله بن جاّرود                               |
| عتبة بن ربيعة                          | مبدالله بن جدعان التيمي ٣٦٥                     |
| عتبة بن غزوان ٣٧٧                      | ىبدالله بن خازم                                 |
| عتبة بن الوعل ٢٥٢                      | عبدالله بن خالد ٤١٤                             |
| عتر ۲۲۸                                | ىبدالله بن دارم                                 |
| عترم ٣٤٢ عترم                          | مبدالله بن الزبير ٥٥، ٩٢، ٩٠١، ١١٤، ٣٨٦،        |
| عتيبة (بن الحارث) ۸۷، ۹۰               | 213                                             |
| عتيبة بن النهاس العجلي                 | ىبدالله بن سعد ٢٢٥                              |
| عتيقعتيق                               | مبدالله بن سليم الحوالي ٣٥٥                     |
| عثمعثم                                 | عبدالله بن عامر                                 |
| عثمان ۲۵، ۷۰، ۷۰، ۲۷۱، ۳٤۹             | مبدالله بن عباس ٣٢٠                             |
| عثمان بن تغلب ٥٣                       | سِدالله (بن عبدالمطّلب) ٢٩٤                     |
| عثمان بن ضبّة                          | ىبدالله بن عكرمة٢١٤                             |
| عثمان بن عقّان ۷۲، ۷۲، ۳۹۸ ۳۹۸         | ىبدالله بن عمر                                  |
| عثمة (بنت مطرود) ١٤٢، ١٤٣              | ىبدالله بن قذاذ                                 |
| العجاج ١٩، ٥٠، ٢٥٦، ٢٤٩، ٤٧٤، ٨٨١، ٨٨٨ | ىبدالله بن مسعود ١٠١، ٤٢٢                       |
| العجفاء بنت علقمة السعديّ ٣٠١          | ىبدالله بن معاوية                               |
| عجلان ٢٨١                              | ىبدالله بن همام ٣٧١                             |
| عجل بن لجيم                            | مبدالمطّلب (بن هاشم) ۱۵۶، ۲۲۵، ۲۹۶، ۳۳۳         |
| عجماءعجماء                             | ىبدالملك (بن مروان) ٤٦، ٨٩، ١٠٥، ١٢٠، ١٥٤       |
| عدس (بن زید) ۲۳، ۱۱۶، ۲۳۲، ۲۳۲         | مبد مناة (بن كنانة) ٦٤، ١٠١                     |
| عدل بن جزء عدل بن                      | ىبد مناف (بن زهرة) ١٥٣، ١٥٤، ٢٩٤                |
| عدنان                                  | ىبدود ۲۸۲                                       |
| عدوان (بن وائلة) ٢٤٤                   | ىبدە                                            |
| عدى ٥٤٠، ١٨٣، ٢٨٦، ٥٠٠                 | ىبد يغوث                                        |

| علاثة                                       | عديّ بن خرشنة الخطمي ٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علس                                         | عدیؓ بن زید (العبادی) ۳۸۸ ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علقمة ١٠٣٠ م١٤٣ ١٠٣٠ ٢٠٨ ٣٢٨                | عديٌّ بن نصر اللّخمي ٢٩٧،١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علقمة بن جذل الطّعانعلقمة بن جذل الطّعان.   | عرابة ٣٠٦ عرابة المستعدد المستعد |
| علقمة (بن خصفة الطائي) ١٤١                  | عرباضعرباض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علقمة بن عبده ٣٢٣                           | العرجي ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علقمة بن علاثة ٣٨٤                          | عرفجةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| علقمة الفحل ١١٧                             | عرفطة بن عرفجة الهزّاني ٢٨٧، ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علىّ (بن ابيطالب) ١٣٥، ١٣١، ١٣٣، ١٣٤،       | عرقل بن خطيم ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | عرقوب ٣٤٧، ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣٣. ٧٤٣. ٢٨٣. ٤٨٣. <i>١٩٣.</i> ٨٠٤. ٢٢٤    | عرکیّ بن عمیرة ۳٦٨، ٣٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عليّ بن بكر ٣٦                              | عروة بن جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عليٌّ بن سليم                               | عروة (بن عتبة) ٩١،٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علي بن عيسي النحوي                          | عروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| على بن مالك                                 | عصام (بن شهبر) ۱٤۲، ۲۳۳، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| على العراقي ١٦٧، ٢٨٢                        | عصماًء بنت مروان ٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عمر الله الله الله الله الله الله الله الل  | عصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۶۱، ۲۱۲، ۲۲۲، ۷ <u>۵۲، ۵۸۲، ۶۲۳، ۲</u> ۵۳، | عصيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۳، ۱۰3                                    | عطارد بن عوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عمربن أبي ربيعة ۲۲۱، ۳۸۵                    | عطيّةعطيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمر بن الخطّاب ٧٨، ٩٦، ٢٠٢، ٢٢٤، ٢٢٥،       | عفان ۱۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711, 00%, 40%, 44%, 46%, 103                | عفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عمر بن عبدالعزيز ٤٧                         | عقبة (بن مسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عمر بن عثمان ٥٣                             | عقبة بن أبي معيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عمر بن عدس ۲۳٤                              | عقرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عمر بن هبيرة ٣٥٣                            | عقیل ٥٤٠، ٢٤٦، ٢٩٧، ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمر الجرشي                                  | عقيل بن الطفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عمرو ۱۷، ۱۸، ۸۵، ۲۶، ۱۲، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۳۲،     | عقيل بن علقمة ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 731, 311, 011, 017, 177, 177, 037,          | عكاشهعكاشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107, 777, 187, 487, _ 887, 707, 017,        | العكبري ٣٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۳، ۷۲۳، ۶۳۳، ۳۲۳، ۵۲۳، ۸۲۳، ۵۷۳،          | عكرمة بن عبدالرحمن٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 727, 727, 787, 003, 803, 113, 213           | عكرمة بن عوف ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عمرو بن الأحوص                              | عكرمة بن قيس ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| عمرو بن كلثوم (التغلبي) ٩٢، ٢٢٢، ٣٩٣       | عمرو بن الأسلع                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| عمرو (بن مالک) ۲۲، ۲۲                      | عمرو بن الإسود الطهويّ ٢١٥            |
| عمرو بن معدیکرب۸۹ ۱۷۹                      | عمرو بن الأطنابة ٨٩                   |
| عمرو بن المنذر ٢٣١                         | عمرو الباهِلي ٤١٨                     |
| عمرو (بن هند) ۱۱۰ ۲۳۱، ۲۰۹، ۲۱۳            | عمرو بن أُمامَّة ٣١٢، ٢١٦             |
| عمرو بن یشکر                               | عمرو بن أهتم ٢١٦                      |
| عمرو العامري ٤١٨                           | عمرو بن براقة الهمداني ١٣٥            |
| عمرو العاملي ٤١٨                           | عمرو بن برّاقعمرو بن برّاق            |
| عمرو الغساني                               | عمرو بن تغلب                          |
| عمرو اليربوعي                              | عمرو (بن تميم) ۳۱، ۲۶، ۸۳، ۳۱۵، ۳۸۷   |
| عمرة (بنت سعد) ٣٣، ٧٠٤                     | عمرو بن جفنة                          |
| عمير بن حنّي                               | عمرو بن الحارث١٨٤                     |
| عمير بن عدي                                | عمرو بن حجر ۳۲۷، ۳۷۷                  |
| عمير بن معبد                               | عمرو (بن الحرث)٧٦                     |
| عمير                                       | عمرو بن حمران الجعدي٢٩٩               |
| عميرة                                      | عمرو بن حممة الأزدي الدوسي ٣٢         |
| عمتي                                       | عمرو بن حمير                          |
| العنبر ٦٤                                  | عمرو بن دوقلة الهمداني                |
| العنبر بن تميم ١٠٥                         | عمرو بن الزبان                        |
| العنبر بن عمرو ١٦٥                         | عمرو بن سعید                          |
| عنبس (التميمي)                             | عمرو بن شأس                           |
| عنترة ٥٥، ٣٦٢، ٨٠٣، ٩٠٣، ٧٢٣، ٨٢٣، ٥٧٣     | عمرو بن الصعق ۲۹۱، ۹۰۹                |
| عنترة بن الأخرس الطائي ٢٦٨                 | عمرو بن العاص ٦٠، ١٠٠، ١٧٢، ٢٠٧       |
| عنترة (بن شدّاد العبسي). ٩٠، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٨ | عمرو بن عبد ودّ                       |
| عنز ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۸                          | عمرو (بن عدس)                         |
| عنم ٢٦٥                                    | عمرو (بن عدي اللَّخمي) ١٠١، ٢٤٥، ٢٩٧، |
| عنوة بن ضمرة ١٤٥                           | ۲۸۳، ۲۸۳                              |
| عوانة بن الحكم                             | عمرو بن الغوث                         |
| عوف ۱۳۱، ۲۰۰، ۳۷۲، ۳۷۵، ۳۷۵ ۲۰۳            | عمرو بن قميئة ٢٤٥                     |
| عوف بن أبي حارثة                           | عمرو بن قنعاص                         |
| عوف بن أبي عمرو ٢٠٠                        | عمرو بن قیس                           |
| عوف بن الأحوص ٢١٨، ٢٤٧، ٣٧٢                | عمرو بن کعب                           |
| عوف بن أميّة                               | ممروین کلاب ۲۹۱                       |

| الغوث الغوث                                 | عوف بن بدر ٣٦٧، ٣٦٩                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| غيلان بن سلمة                               | عوف بن خارجة ٣٧٥                                      |
|                                             | عوف بن سلامان ٤٢                                      |
| ڣ                                           | عوف بن عامر                                           |
| فاخر ۱۲۸                                    | عوف بن عمرو ٣٧٥                                       |
| فاطمة ١٦، ١٥، ١٦                            | عوف بن کعب ۱۶۶، ۳۰۶                                   |
| فاطمة بنت الخرشب                            | عوف بن مالك ١٠١                                       |
| فاطمة (بنت مرّالخثعمية)                     | عوف بن محلم (الشيباني) ٢٠٠٠، ٣٢٥، ٣٢٧،                |
| فاطمة (بنت الملك المنذر)                    | ٣٠٤                                                   |
| فاطمة (بنت يذكر)٥٣                          | عويمر (بن أبي عديّ العقيلي) ٣١٥، ٣١٦                  |
| فدكتي (بن اعبد) ١١٣، ١١٣                    | عيسىعيسى                                              |
| فراس بن غنم ۳۹۹                             | عیسی بن مریم ۲۵٤                                      |
| الفرّاء ٨، ٥٠، ٥٠، ٩١، ١٢١، ١٢٥، ١٢٩، ١٤٨   | عيسي (بن موسي الهاشمي) ٣٢، ٣٣                         |
| PO1, FF1, AF1, 3Y1, PA1, 3°Y, 11Y,          | العيّار (بن عبدالله الضبّي) ٢، ٧                      |
| 717, 717, 777, ATT, 737, A37, 1 <i>P</i> 7, | العيّف العيّف                                         |
| 7P7,                                        | عيينة بن حصن ٢٦٩، ٥٠٠                                 |
| / U L / L M / L L / L M / L M L M L M L M L |                                                       |
| ۲۸۳, <i>۹۸</i> ۳, ۲۰3, ۳۰3, ۵۱3, ۲/3, /۲3   |                                                       |
| الفريعة بنت همّام ٧٨                        | غ                                                     |
|                                             | غ<br>غاشمغ                                            |
| الفريعة بنت همّام ٧٨                        |                                                       |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم ٢٤٨                                              |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم ۲٤۸<br>غاضرة (بن مالك) ۲۵۱،٦٤                    |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم                                                  |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم ، ٢٤٨ غاشم ، ٢٥١ عاضرة (بن مالك) ، ٦٤ . ٢٥١ غالب |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم                                                  |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم ، ٢٤٨ غاشم ، ٢٥١ عاضرة (بن مالك) ، ٦٤ . ٢٥١ غالب |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،            |
| الفريعة بنت همّام                           | غاشم                                                  |

| قوّ بن محارب                                     | قابوس (بن هند) ۲۳۱                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| قیس ۲۲، ۳۰، ۳۱، ۲۳، ۸۷، ۱۳۵، ۱۳۲، ۲۰۱،           | قاسط بن هنب                              |
| T. 7, 17, 137, 407, 747, 70%, 01%                | القاسم بن سلّام ٥٩                       |
| 7 F.W. 7 F.W. 3 F.W. 6 F.W. F.F.W. V.F.W. A.F.W. | القاسم بن علي الحريري١١٥                 |
| <i>۹۲</i> % ۰۷% /۷% ۲۷% ۳۷% 3۷۳                  | قبیصة (بن هانئ) ۱۱۳، ۱۳۲، ۱۳۳            |
| قیس بن تعلبة ۲۵۷، ۲۵۷                            | قتادة (بن مسلمة)                         |
| قیس بن خالد ۳۱                                   | قحافة ٣٣٣                                |
| قيس بن الخطيم                                    | قذاذ بن تعلبة                            |
| قيس بن زهير (العبسي) ٢٦، ٤٨، ٥٢، ٣٠٠،            | قراد (بن جرم) ۱۰۸،۱۰۷                    |
| ۸۲۱، ۱۳۵۰، ۱۷۵۰، ۱۷۳۰ ۲۰۳، ۲۳۳                   | قرثع ٥٩، ٣٠                              |
| 77% 37% 07% 77% P7% 7V% ···3                     | قرّان بن بلّی ٤١٧                        |
| قيس بن عاصم (المنقري) ۴۰ ٣٢                      | قرد بن معاوية الهذلي ٩٤                  |
| قیس بن مسعود                                     | قرط                                      |
| قیس بن هبل ۳۹۹                                   | القرظ بن زنباع                           |
| قيس الرقيّات                                     | قرواش (بن هنّی) ۲۰۰، ۳۲۲، ۳۲۹، ۳۷۲       |
| قیس عیلان ۳۵۱                                    | قريعقريع                                 |
| قیل (بن عتر)                                     | قسر۱۰۱                                   |
| قيلة التميميّة                                   | قصير (بن سعد) ۱۰۱، ۱۰۱، ۴۰۹              |
|                                                  | قصيّ بن كلاب                             |
| ك                                                | القطأمي . ٩، ٢٠، ١٥٣، ١٦٣، ١٦٧، ٢٠١، ٢٠٣ |
| كبشة (بنت عروة)                                  | قطبة                                     |
| کبیش (بن جابر)                                   | قطن بن نهشل                              |
| كثيف (بن عمرو التغلبي) ١٧، ١٨                    | قعقاع بن شور ۲۹، ۲۹                      |
| کثیّر (عزّة) ۱۲۲، ۱۳۲۱ ۳۸۸ ۳۸۷                   | قعنب                                     |
| كحلب (بن شؤبوب الأسديّ) ٣٤٣، ٣٤٣                 | قعیس (بن مقاعس) ۳۸۷                      |
| کراع                                             | قمین                                     |
| کرب بن صفوان ۱٤٤                                 | لقعيني ١٥٤                               |
| الكسائي                                          | قمعةقمعة                                 |
| کسری ً ۳۱۳، ۳۱۳                                  | قميئة                                    |
| الكسعي                                           | قنعاس                                    |
| کعب ۱۱۹ ،۱۷۱، ۳۱۵، ۳۵۳ ۳۳                        | فنَّاص الابطال                           |
| كعب الأحبار                                      | قتّاص الفوارس                            |
| کعب (د: ۱۹۵۱، ۲۶۷                                | فنفذ (بن جعونة المازني) ٧٠٧، ١٦٥، ١٦٥    |

| لقیط (بن زرارة) ، ۱٤٤، ١٤٥، ٣٣١                          | کعب بن سعد ۵٦، ۱٤٤، ۳۰۳                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| لقيط بن يعمر الأيادي١٧٦                                  | کعب بن عمرو                               |
| لقيم ٣٢٤                                                 | كعب بن مالك                               |
| لقيم بن لقمان ٧٤                                         | كعب (بن مامة الأيادي) ٢٥٣، ٢٥٣            |
| لقيم بن هزّال ٢٢٨                                        | کلاب ۷۶، ۱۳۱، ۱۹۲، ۹۶۲، ۵۰۰، ۳۲۳، ۲۷۳     |
| لكيز ٤١٧                                                 | کلب (بن وبرة) ۲۰۲، ۳۹۹                    |
| لوط ٢٦                                                   | الكلبي ٥٦، ٦٩، ٥٧، ٩٩، ١١٠، ٢٦٧، ٣١٢      |
| لیث (بن بکر)۱۰۱۸                                         | کلثوم ۲۱۲، ۲۱۲، ۳۹۳                       |
| ليلى الأخيليّة ٣٢٧                                       | کلیب (بن ربیعة) ۲۱، ۲۷، ۸۸، ۸۳، ۲۱۳، ۳۳۸  |
| لیلی بنت حلوان ٤١١                                       | کلیب وائل ۸۳                              |
| لیلی بنت قرّان ٤١٧                                       | الكميت ۷۵، ۷۰۷، ۱۱۵، ۱۷۸، ۱۸۳، ۱۹۶،       |
|                                                          | 719                                       |
| م                                                        | كميت بن ثعلبة                             |
| ماءالسماء ۲۰۱، ۱۱۲، ۱۲۵، ۱۲۵، ۳۳۹، ۳۰۶                   | کمیش ۱۰۸، ۱۰۸                             |
| ماتع۸                                                    | کنانةکنانة                                |
| مارية بنت أرقم ٣٧٧                                       | کنانة بن بکر ۳۹۹                          |
| مارية بنت ظالم ٣٧٧                                       | کنانة بن خزیمة ۳۹۹                        |
| مازن بن مالك                                             |                                           |
| المازني                                                  | ل                                         |
| مالك ٥، ٦، ١٧، ٨٣، ١٢، ٢٢١، ٣١٢، ٨٨١،                    | لاطم بن هدبة                              |
| 737, <i>737</i> , <i>4</i> 97, <i>40%, 77%, 87%, 97%</i> | لاود بن سام ۲۲۸                           |
| ٤١٩                                                      | لأم ٣٤٢، ٦٤٣، ٣٤٣                         |
| مالك بن أبي عمرو ٢٠٠                                     | لۇي (بن غالب) ، ، ۱۱۲                     |
| مالك بن الأُسلع ٣٦٩                                      | لبید (بن ربیعة) ۱۱، ۵۲، ۸۲، ۸۲، ۹۵، ۱۱۵،  |
| مالك بن أسماء ٢١٨                                        | ۶۲۱، ٤٣١، ٦٤١، ٦٥١، ٥٧١، ٢١٢، ٧١٢،        |
| مالك بن بدر ٣٦٩                                          |                                           |
| مالك بن بكر ٣٧١، ٣٢٢                                     | <b>٣9</b> ٣                               |
| مالك بن تيم الله ١٨٦                                     | اللَّجيج (بن شنيف اليربوعي) ١٨٩، ١٨٩      |
| مالك بن جبير العامري ٢٦٢                                 | لجيم (بن صعب) . ٣٦، ١١١، ٢٩٠، ٢٩١، ٣١٢    |
| مالك بن جعفر ٢٤، ٧٤                                      | اللحياني ١٨٩، ٢١٧، ٢٧٣، ٣٢٢               |
| مالك بن حابس                                             | لقمان (بن عاد) ۱۰، ۷۲، ۷۰، ۱۹۸، ۱۹۸، ۲۲۸، |
| مالك بن حذيفة                                            | P77, 377, PV7                             |
| مالك بن حنظلة                                            | لقمان العادي ٧٥                           |

| ۱۰ معارب بن خصفة                                         | مالك بن دودان                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۲۹ معارب بن المذلّق                                      | مالك بن الريب (المازني) ٦٤، ١٥٧، ٩٨      |
| ۱۳ محرز ۱۳ محرز ۲۱۳ محسن بن المفضّل (الهاشمي) ۲۲         |                                          |
| ٣٦ محسن بن المفضّل (الهاشمي) ٢٢ ٧٢                       | مالك بن زغبة الباهلي ١٦                  |
|                                                          | مالك بن زهير                             |
| ٢٠ محلَّم (الشيباني) ، ٢٠٥ ، ٣٢٧ ، ٣٢٥ . ٢٠              | مالك بن سعد ٦٠                           |
|                                                          | مالك بن شيبان                            |
| -                                                        | مالك بن ضبيعة                            |
|                                                          | مالك بن عبيدةمالك بن عبيدة.              |
|                                                          | مالك بن عمرو (الباهلي) ٣١٠، ٣١٥، ٣٩٦، ١٨ |
| <del>-</del>                                             | مالك بن عوف (الغامدي) ٢٠٠، ٣٥            |
|                                                          | مالك بن قيس                              |
|                                                          | مالك بن كنانة                            |
|                                                          | مالك (بن كومة الشيباني)                  |
|                                                          | مالك بن المنذر                           |
|                                                          | مالك بن ندى                              |
|                                                          | مالك بن نويرة ١٣٣، ٢٧٨، ٧٩               |
| ۸۲ مدرکة (بن إلياس) ۲۸۵                                  | مالك النهشلي                             |
|                                                          | مامةما                                   |
|                                                          | المأمون ٢٧، ٧                            |
|                                                          | المبرّد                                  |
|                                                          | لمتنبّي                                  |
|                                                          | المتلمّس                                 |
|                                                          | متمّم بن نویرة ۱۳۳، ۱۸۵، ۲۹۷، ۳۱         |
|                                                          | لمتمُنّيفي ١٠٥٠                          |
|                                                          | لمتمنّية                                 |
| ٥٠ المرّار (بن سعد القيسي الفقعسي) • ١٤٠، ٣٩٣،<br>٤١٧ ٢٠ | لمثقب العبدي                             |
| ۱۱ مرّة (بن مرداس). ٥، ٦٦، ٦٧، ١٣١، ١٧٧،                 | لمثنَّى (بن حاَّرثة) ١٣٢، ٣٣             |
|                                                          | مجاشع (بن مسعود)۷۹                       |
|                                                          | مجاعة (بن مرارة الحنفي)                  |
|                                                          | مجدالدين                                 |
| ع مروان ۸۹، ۱۲۸ ع                                        | مجدي (بن عمرو)٥ •                        |
|                                                          | بجمع                                     |

| معاویة بن شریف ۳۱                       | مروان بن زنباع ٣٦                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| معاویة بن شکل ۳۷۱                       | مروان بن القرظ ٢٠٠                          |
| معاویة بن عمرو ۲۵۱                      | مرير (الكلبي)                               |
| معاویة بن یعرب ۳۷۷                      | مريم 307، ٥٨٦، ٩٩٩.                         |
| معاوية السلمي ١٩٤                       | مسافر (بن أبي عمرو) ٢٨٨                     |
| معبد (بن أسيد) ٣٤٦، ٣٩٦                 | مسطح ٤٠٤                                    |
| معبد بن زرارة ٢٣٥                       | مسعود (بن قیس)، ۲۱، ۵۱، ۱۰۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳، |
| معدی کرب۸۹                              | 311. • 71. 773                              |
| معروف بن عمرو ۱۳۲                       | مسلم                                        |
| معقل                                    | مسلم بن العقيل بن أبي طالب ٩                |
| معمر                                    | مسلم بن معبد الوالبي                        |
| معن (بن عطيّة المذحجي) ٢٧١، ٢٧٢         | مسلمة٠٠٠٠                                   |
| مغنج العجلي ٣٥                          | مسهر بن عمرو                                |
| المغوث ٤٢                               | مسيلمة (الكذَّاب) ٩٥، ٩٥                    |
| المغيرة (بن شعبة) ٧٨، ٩٦، ٣١٥           | المسيّب بن علس الضبعي ١٩١                   |
| مفروق (بن عمرو) ١٣٢                     | مصعب (بن عبدالله) ٤١٣ .                     |
| المفضّل (الضبّي) ١٠ ٦٣، ٦٤، ٧٢، ٧٤، ٩٩، | مضر (بن نزار) ۱۲۵، ۱۷۱، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۲۰،      |
| P71, 331, 031, °71, 171, 377, 077,      | 017, 013, 113                               |
| • • 17, 777, 977, • 77, PV7, • AT,      | مضر الحمراء ٢٦٠                             |
| ٢٩٦، ٣٠٤                                | مضرّس بن ربعي ۲۹۵                           |
| مقاعس بن عمرو ۳۸۷                       | مطرّفمطرّف                                  |
| مقبلة الأشجعي١٣                         | مطرود ١٤٢                                   |
| المقدسي                                 | مطعم (بن الحكم)                             |
| مقروع ١٩٥٥                              | المطلّبا                                    |
| المقشعر ٢٥٢، ٢٥٣                        | معاذ (بن ضرم الخزاعي) ٢١٠، ٢١١، ٤٠٨         |
| مقاس العائدي                            | معاذ (بن مسلم)                              |
| مكحول                                   | معاویة ۵۷، ۹۶، ۹۰۱، ۲۲۸، ۳۱۵، ۳۶۳، ۳۵۰،     |
| ملاعب الأسنّة٧٤                         | ٤٠١,٣٥٤                                     |
| مناة                                    | معاویة بن أبی سفیان ۸۹، ۱۷۲، ۲۰۲، ۴۰۱       |
| مناف                                    | معاویة (بن بکّر) ۲۲۸، ۲۲۸                   |
| منبِّه ٢٥٤                              | معاوية (بن الجون)                           |
| المنخّل السعدي                          | معاوية (بن زيد)                             |
| المنذر ١٤٥ ٨٨ ٢٠١، ٥٠١ ١٢١، ١٤٤، ١٤٥،   | معاه بة بن سلامان                           |

| ن                                          | 731, 371, 791, 991, 177, 777, 337,        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| النابغة. ٨. ١١٧، ١٣٧، ٢٧١، ٩٩١، ١٨٨، ١٢٣،  | ۶۸۲، ۳۳۳، ۲۸۳، ۳۰٤                        |
| 207, 277, 327, 203                         | المنذر بن امرئ القيس ٢٣١                  |
| النابغة الجعدي                             | المنذر (بن ماءالسماء) ١٥٢، ١٤٥، ١٤٥، ١٤٦، |
| النابغة الذبياني. ١٦٤، ١٦٤، ١٩٩، ٨٨٨، ٣٢٧، | 371, 877                                  |
| ۰۳۳، ۱۷۳، ۳۷۳                              | المنذر السلحي ١٨٤                         |
| ناشبناشب                                   | منشم                                      |
| نافذ                                       | منصور ٧١                                  |
| نافع (بن الأزرق) ٥٢ ٣٥٣                    | منظور بن زبّان ۲۱۶                        |
| نبيشة (بن حبيب السلمي) ٣٨، ٣٨              | منظور بن سیّار                            |
| ندبة ۲۰۲،۱۰۳                               | منقذ                                      |
| ندی بن قسر                                 | مودعة بن جهينة ٢٦٤                        |
| نزار ۱۷۱، ۲۵۸، ۳٦۰                         | المهدي ٤٤                                 |
| نسيم السحر                                 | مهرة بن حيدان                             |
| نشبة بن مرّة ۲۹۸                           | مهلهل (بن ربیعة) ۲۷، ۲۸، ۱۲۱، ۱۳۳، ۲۱۶،   |
| نصر (بن حجّاج) ۵۰، ۵۱، ۷۸، ۲۹۷ ۲۹۷         | ٣٣٨                                       |
| نصر (بن الحسن الصفّار)٣                    | الميداني ١٨، ١٩، ٢٤، ٢٥، ٣١، ٣٧، ٣٨، ٣٩،  |
| نصر بن غاضرة۲۵۱                            | V3. P3. •0. (0. 70. 70. V0. A0. •F.       |
| نصربن قعين                                 | 75, 55, 75, 75, 69, 37, 69, 78, 78,       |
| نصيب                                       | AAP. 1P. 7P. 3P. 1P 3.1.                  |
| النضربن شميل                               | 0.01, 5.01, 771, 771, 131, 731, 331,      |
| نعامة ١٥١، ٧٥٧، ١٤٤                        | ۵۱۱، ۲۱۱، ۱۵۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۲، ۱۷۷         |
| النعمان ٦، ٧، ٨٣، ٨٨، ٢٢١، ٣٢١، ٢٦١، ٢٤١،  | 711. 311. 111. 011. 111. 111. 017.        |
| 371, 071, 841, 881, 747, 447, 447,         | 117, 017, 177, 777, 777, 377, 007,        |
| ٧٢٧، ٣٤٣، ٤٤٣، ٥٥٣                         | 707, 707, 807, 777, 787, 187, 887.        |
| النعمان الأكبر                             | ٠٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، ١١٦، ٢٢٦، ١٢٤، ١٥٥،        |
| النعمان بن امرئ القيس                      | 77%, 77%, 73%, 33%, 73%, V3%, 10%,        |
| النعمان بن سوید ۱۳۲، ۱۳۳                   | 70% - 77, 17% 77% 37% 07% 77%             |
| نعمان بن عمرو                              | VF%                                       |
| النعمان بن المنذر ١١، ٨٣، ٨٨، ١٢١، ١٦٤،    | 3V%, 6V%, AV%, FV%, YA%, VA%, FF%,        |
| <i>۹۹۱</i> ، ۲۳۲، ٤٤٢، ۲۸۲                 | ٠٠٤، ١٠٤، ٤٠٤، ٥٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤، ٣١٤،        |
| نفطویه ٣٤٢                                 | ٧١٤، ٨١٤، ٩١٤، ٥٢٤                        |
| نفیل بن عمرو ۲۹۱                           | متى                                       |

| وهب بن منبّه ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نفيلة الأشجعيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النمر بن تولب ١٦٦، ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النمر بن قاسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هاشم ۱۳۱، ۱۵۳، ۱۵۳، ۲۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمرة بن سعد العشيرة ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هاشم بن حرملة ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نمير بن ذبيان الأشجعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هاشم بن عبد مناف ١٥٤، ١٥٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النوار (بنت أعين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هانئ ۲۲، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۲، ۲٤۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النواس بن سمعان ۱۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هانئ بن عروة المرادي ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوح ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هانئ (بن قبیصة)۱۳۲، ۱۳۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نوفل (الهمداني) ٢١٤، ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هانئ (بن مسعود) ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نومة الضّحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هانئ الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نويرة ١٣٣، ١٨٥، ٣٠٣، ٢٧٨، ٢٩٧، ١٣٣١، ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نهدنهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هبنّقة (القيسي) ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نهشل (بن حرى الدارمي) ، ٥٢ ، ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هبيرة ٥٣، ٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نهشل بن دارم ۱٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الهجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النّهاس۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هدبة بن خشرم۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النيسابوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هدبة بن عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>0.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و<br>وائل ۵۳، ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وائل ۲۵، ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وائل ۵۳، ۸۳<br>وائلة بن سهم ۲٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وائل ۲۵، ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹۳       هدبة بن لاطم         الهذيل       ۱۲۱         الهذيل بن هبيرة       ۳٦         هرتبت كعب       ۹٦         هرقل       ۹٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وائل ۵۳، ۸۳<br>وائلة بن سهم ۲٦٥<br>الواقدي ٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هدبة بن لاطم       ٦٩         الهذلي       ١٢١         الهذيل بن هبيرة       ٣٥         هرّبنت كعب       ٣٦٤         هرقل       ٣٩         هرم       ١٢٨، ٨٤، ٨٢، ٨٤، ٨٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹۳       هدبة بن لاطم         الهذيل       ۱۲۱         الهذيل بن هبيرة       ۳٦         هرتبت كعب       ۹٦         هرقل       ۹٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هدبة بن لاطم       ١٢١         الهذيل       ١٣٠         الهذيل بن هبيرة       ٣٥         هربت كعب       ع٣٠         هرقل       ٩٠         هرم       ٨٢٠, ٨٤٠, ٨٤٠, ٨٢٠         هرم (بن سنان)       ٢٩٠, ١٢٨، ٥٧٠         هرم بن قطبة الفزاري       ٣٨٤         هزال       ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وائل ۲۹، ۵۳<br>وائلة بن سهم . ۲۲۵<br>الواقدي . ۲۰۲<br>وبرة . ۲۰۲<br>وتاب ۲۰۳<br>الوجيه . ۲۰۲<br>وحشيّة . ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هدبة بن لاطم 171 الهذيل بن هبيرة 70 الهذيل بن هبيرة 70 هرّبنت كعب 3٣٣ هرقل 77 هرقل 79 هرم (بن سنان) 79 ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ هرم بن قطبة الفزاري 170 ، ١٢٨ هرال 170 هرال الكلبي) 81 ، ١٢٨ مرا ، ١٢٨ هشام (بن عبدالملك) 81 ، ١٥٥ ، ١٥٥ هشام (بن عبدالملك) 81 ، ١٥٥ ، ١٥٥ هشام (بن عبدالملك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هدبة بن لاطم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وائل ۲۹، ۵۳ وائلة بن سهم. ۲۹ وائلة بن سهم. ۲۹ الواقدي ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرت ۲۰۲ الوعل ۲۰۲ وبرة ۲۸۲ وبرة وبرة ۲۸۲ وبرة وبرة ۲۸۹ وبرة وبرة ۲۸۹ وبرة ۲۸ وبرة ۲۸۹ وبرة ۲۸ وبرق ۲۸ وبرة ۲۸ وبرق ۲۸ وبر |
| هدبة بن لاطم الهذي الاطم الهذي الهذي الهذي الهذي الهذي الهذيل بن هبيرة الهذيل بن هبيرة الهذيل بن هبيرة الهذيل بن هبيرة المرقل المرة | وائل ۱۲۵ م۳۵ م ۲۲۵ وائلة بن سهم م ۲۲۵ وائلة بن سهم م ۲۲۵ وائلة بن سهم و ۲۲۵ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ وبرة ۲۰۲ م ۲۵۲ وبرة ۲۰۲ م ۲۰۲ وحشيته ۲۰۲ م ۲۰۲ وعلة ۲۰۲ م ۲۸۹ م ۲۰۰ وبره ۲۸۹ م ۲۰۰ م ۲۰۹ م ۲۰۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲ |
| هدبة بن لاطم الهذي الهذي الهذي الهذي الهذي الهذي الهذيل بن هبيرة الهذيل بن هبيرة الهذيل بن هبيرة الهذيل بن هبيرة المرت كعب الارت كعب الارت الله المرم الله المرم الله المرم الله المرم الله المرم الله المرم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| يزيد ۱۰۹، ۲٦٨، ۲۵۵، ۱۱۵                  | همام بن مطرف العقيلي                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| یزید بن ثروان                            | هميان بن قحافة ٣٣٣                     |
| يزيد بن حصن الخطمي ٤١٢                   | هنب بن أفصى                            |
| يزيد بن رويم (الشيباني) ٢٥٠              | هند. ۵۳، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۶، ۲۷۱، ۱۳۲، ۸۸۲، |
| یزید بن سنان ۳۷۵ ۳۷۵                     | P - 7, VY7, 7/3                        |
| يزيد بن الصعق ١٩٤                        | هند بنت عتبة ٢٨٨                       |
| يزيد بن معاوية                           | هند بنت کرب ۱٤٤                        |
| يزيد بن المنذر النهشلي                   | هند الهنود                             |
| يسار (الكواعب) ٧١، ١١٩، ٢٢٩، ٢٣٠         | هني (بن أحمر الكناني) ٣٧٢، ٣٧٣، ٤١٧    |
| يسار المرغّب ٩٥                          | هنیدة ۱۰۷                              |
| یشکر بن علی                              | هود ۲۲۸                                |
| يعرب بن مربع ٢٧٧                         | الهون بن خزيمة ٢٨٥                     |
| يعقوب                                    | هيت                                    |
| يعلى ٤٢                                  | الهيثما                                |
| يعمر الأياديّ                            | الهيجمانةا                             |
| يقطين يقطين                              |                                        |
| اليمامي ۸۲، ۱۳۹، ۱۷۸، ۲۳۸، ۲۶۳، ۲۲۹، ۳۰۳ | ى                                      |
| اليمان ٣٨٣                               | يحيى بن علي التبريزي ١٧٦، ٣٥٥          |
| يوسف                                     | يحيى بن الفضّل (البصري) ١٧٠، ٣١٩       |
| يونس (الكاتب) ٢١٥، ٢٧٩، ٣٩٢              | يذكر (بن عنزة)                         |
|                                          | 190.104                                |

## ۴. سائر الأعلام من الحيوان و غيره

| الشهباء (كتيبة) الشهباء | الأشاحب (كتيبة)ا                         |
|-------------------------|------------------------------------------|
| صدّاء (ماء معروف)       | البسوس (ناقة). ١٠، ٦٦، ٦٩، ١٣٤، ٢١٤، ٣٣٨ |
| الصنائع (كتيبة)ا        | الجديل (فحل معروف)۲۶۶                    |
| العزَّىٰ (صنم)          | جرین (ماء معروف) ۳۱٦                     |
| العصا (فرس) ٢٥٨، ٢٦٠    | الجهول (ناقة)                            |
| العصيّة (فرس) ٢٥٨، ٢٦٠  | الحنقاء (فرس) ٢٦٢                        |
| عنقاء رسّ               | خصاف (فرس)۴۰                             |
| عنقاء مغرب ٢٦٧ ٢٦٨      | الخطّار (فرس)ا۲۶۲                        |
| الغبراء (فرس) ١٥٥، ٣٦٢  | الدابّة                                  |
| الغبغب (صنم)            | داحسی (فرسی) ۲۹، ۱۲۸، ۱۵۵، ۱۵۹، ۲۰۰،     |
| لبد (طائر معروف) ۲۲۹    | ۲۰۲، ۱3۲، ۲۰۳، ۲۲۳                       |
| اللَّات (صنم)ا          | الدوسر (كتيبة) ١٠، ١٢، ٢٠١               |
| النعامة (فرس)           | الدهيم (ناقة) ١٨ ١٨                      |
| الورد (فرس)             | ذوالنون (درع) ٢٦٥، (سيف): ٣٦٩            |
| الوضائع (كتيبة)ا        | الرهائن (كتيبة)ا                         |
| الهبالة (ناقة)          | سراب (ناقة)                              |
| اليحموم (فرس)           | شدقم (فحل معروف) ٢٤٤                     |
|                         | الشقراء (فرس) ١٩                         |

## ٥. القبائل

| بكر (بن وائل) ١١، ٣٦، ٢٩، ٨٩، ١١١، ١١٢  | 1                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| بلعنبر ۲۹، ۲۲، ۳۰۷ و ۳۰۷                | آل بغیض                                 |
| بلقين                                   | آل جفنة ٢٧٩                             |
| بلهجيم                                  | آل حنظلة                                |
| بندقة ١٦٧                               | آل زنباع ۳۷۳                            |
| بنو أبي بكر بن كلاب ٣٧٢                 | آل ميَّة                                |
| بنوأسد ۲۵۱،۱٤۱، ۲۵۱                     | آل يربوع ٣٧٥                            |
| بنوأسيد                                 | الأزد ٢٤٢، ١٤٤، ٢١٦، ٢٢٧، ١٣٣، ٥٥٦، ٥٨٥ |
| بنوأشجع ٩٧                              | اُسد                                    |
| بنوأمرئُ القيس ٢٤                       | أشجعأشجع                                |
| بنوأميّة (بن زيد) ۲۱، ۲٦۲، ٤١٢          | الأنصار ٤٦، ٨٤، ٢١٢، ٢١٤، ٢٨٩           |
| بنوأنماربن بغيض١٧٣                      | أنمار (بن بغيض) ۲٦٤، ٢٦٤                |
| بنوأوس بن ثعلبة                         | الأوس ٣٤٦                               |
| بنویدر ۲۲۲، ۲۲۹، ۳۲۹                    | أوس بن تغلب                             |
| بنوبکر ۸۲، ۳۳۸ ۲۷۳                      | أوس بن ثعلبة ٦٠                         |
| بنوتغلب (بن حبیب). ۵۳، ۵۵، ۲۰، ۲۹، ۳۳۸، | أياد                                    |
| ٢٧٦، ٢٢٤                                |                                         |
| بنوتميم ۱۳، ۳۰، ۲۳، ۹۶، ۹۵، ۲۰۱، ۱۱۰،   | ب                                       |
| 311, 271, 717, 077, 277, 277            | باهلة ۱۲، ۲۱، ۲۹، ۸۱۸                   |
| بنوتيم اللّات١١                         | بجيلة                                   |
| بنوتيم الله (بن ثعلبة) ٧٥، ٧٦، ٢٢٤      | البراجم ١١٠                             |
|                                         |                                         |

| بنوطمثان                              | بنوثعل ٣٣٩                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| بنوطهيّة                              | بنو ثعلبة (بن سعد) ۲۵۱، ۳٦۳، ۳۷۵، ٤٢٢ |
| بنوعائدة ١١٣،١١٢                      | بنوجذيمة ٣٦٥                          |
| بنوعامر (بن عقيل) ۱۳۵، ۱۳۲، ۲۸۲، ۳۱۵، | بنوجرم ۲٦٤                            |
| <i>۲۱</i> ۳, ۳٤۳, ۱۷۳, ۲۷۳, ۳۷۳       | بنوجعفر (بن کلاب)                     |
| بنوعامر بن لۇئ ٥٨                     | ينوجفنة                               |
| بنوالعبّاس                            | بنوجمح ٤٢١                            |
| بنو عبد شمس ۹۱                        | ت<br>ينوجوشن ۲٦٤                      |
| بنوعبدالقيس ١٤٤                       | بنوحتبي ١٧٧                           |
| بنوعبدالله بن غطفان ۱۱۹، ۲۶۶، ۲۶۲     | بنوحنظلةب١١٢، ٣٧١                     |
| بنوعبدالله بن كنانة ٣٩٩               | بنوحنيفة                              |
| بنوعبس ٦٣، ١٣٦، ١٩٩ ، ١٤١، ٢٨٦، ٢٢٣،  |                                       |
| FF VF XF . • VT IVT YVT               | بنوخميس بن ادّ ٦٩                     |
| 475                                   | بنوذبيان ٢٦٧، ٨٦٨، ٢٧٢، ٣٧٣، ٢٧٤      |
| بنوعتوارة بن عامر ١٠١                 |                                       |
| بنوعجل ١٤٤ ،٣٦                        | بنوراسب                               |
| بنوعذرة ١٦٩، ١٦٨                      |                                       |
| بنوالعُفَيل ٢٠٦                       | بنورواحة٣٧٣                           |
| بنوعقیلة ۱۸،۱۷ ٤٢٢                    | بنوزبّان الذهلي ١٧                    |
| بنوعكل ٢٨٧، ٢٨٨                       | بنوزهرة٤٠٥، ٢٠٤                       |
| بنوعمرو بن تميم ۱۱۲                   | بنوزياد ٣٦٥، ١٧٣                      |
| بنوعمليق ٢٢٨                          | بنوساعدة ۲۱۲، ۲۱۹                     |
| بنوعوف ۲۱۵                            | بنوسعد ۱۵۸، ۲۲۵، ۲۰۵، ۳۶۳، ۳۷۰، ۳۷۱   |
| بنوغامد ١٤٣                           | ۲٦٥                                   |
| بنوغراب بن فزارة ۹۷                   | بنوسعد بن زید مناة۳۷۰                 |
| بنوغبر بن غنم ٤٢٢                     | بنوسعد بن مناة ۱۱۲                    |
| بنوغطفان ٢٧١                          | بنوسلامان (بن سعد)                    |
| بنوفزارة ۳۲۷ ۳۲۵ ۳۲۵ ۳۲۷ ۳۲۷          | بنوسليم ۲۹۹ ۲۹۹                       |
| بنوفقيم بن الحارث ٣٥٩                 | بنوسهم (بن مرّة) ۲٦٥، ٢٦٥             |
| بنوقحافة٩٠                            | بنوشتر ۲۷ ۲۷ ۲۷                       |
| بنوقسر ۱۰۲                            | بنوشیبان ۱۰، ۵۹، ۱۱۲، ۱۸۸، ۲۵۰        |
| بنوقمير ٤١٩                           | بنوصرمة (بن مرّة) ۲٦٥، ٢٦٥            |
| بنوقیس ۳۲،۱۱                          | بنوضيّة ٥٦، ٦٤، ٢٥٣، ٣٤٧، ٣٧١         |

| ڻ                                      | بنوکسع ۳۵۱                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ثعلبة ١٠٠، ٣٧٥                         | بنوكلاب ٣٧٢                         |
| ثمالة                                  | بنوکلیب ٤٢٠<br>بنوکلیب              |
|                                        | بنوكنانة ٢٥٢                        |
| -                                      | بنوكندة ٢٥١                         |
| ج<br>جدیس ۱۰                           | بنوکن <i>ة</i> ۱٦                   |
| جديلة٢٤٤                               | بنولخم ۲۸۷                          |
| جرم ٢٦                                 | بنولکيز ١٩٩                         |
| جرهم ۷۱، ۲۰۱، ۳۰۰، ۳۰۱                 | بنومازن بن عمرو بن تمیم ۸۳          |
| جعفى                                   | بنومالك (بن سعد) ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۸۸ |
| جهينة                                  | بنومالك بن كنانة ١٤٣                |
|                                        | بنومالك بن مالك ۱۸۸                 |
| 7                                      | بنومحارب ۳۵۱، ۳۵۲                   |
| حداً (بن نمرة بن سعد العشيرة) ١٦٧      | .ن ر بنومحلّم ۱۸۸                   |
| الحرقة                                 | بنومخزوم ۸۶، ۳٦٧                    |
| حمير . ۱۰، ۷۰، ۲۱۱، ۲۱۸، ۲۶۲، ۲۱۳، ۳۹۳ | بنومرّة (بن ذهل) ۳۷۲، ۲۷۲           |
| حمیس بن عامر۲٦٤                        | بنومروان ۸۵                         |
| حنيفه منيفه                            | بنوملیك                             |
|                                        | بنونمير ٦٤                          |
| Ż                                      | بنونهشل ١٤٥، ١٤٥                    |
| خثعم ۱۰۱، ۲۷۶، ۳۱۱                     | بنووائلة بن سهم ٢٦٥                 |
| خزاعة ۲۱۰، ۲۱۰                         | بنوهزّان ۲۸۸، ۲۸۷                   |
| الخزرجالخزرج.                          | بنوهناء ٣٦                          |
| خندف۸۸                                 | بنووهب بن الحارث ٢٥١                |
| الخوارج ٣٣٥                            | بنويربوع ۱۸۸، ۱۸۸                   |
|                                        | بهراء ۱۰۲                           |
| i                                      |                                     |
| ذبیان. ِ ۳۲۰، ۳۷۰                      | ت                                   |
| ذهل الأصغر ١٣١                         | الترك108                            |
| ذهل الأكبر ١٣١                         | تغلب (بن وائل)                      |
|                                        | تميم ۳۰، ۹۱، ۹۳، ۹۵، ۱۱۳، ۴۸۲       |
| J                                      | تيم اللَّات بن تعلبة ٥ ، ٥٥         |
| ربیعة۱۱ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰    | تیم (بن مرّة) ۱۳۱، ۳۸۹              |

| غُ                                     | الرس ٢٦٧                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| غامد ١٤٢                               | الروم ١٢٨، ٢٨٢                          |
| غسّان ۱۸۵، ۱۹۸، ۳۱۰، ۳۷۷، ۲۹۳، ۱۸۸     | 1-3                                     |
| غطفان ۵۲، ۸۰، ۲۹۸، ۳۶۳، ۲۶۳، ۲۳۹، ۳۷۰، | س                                       |
| TVT                                    | سعد العشيرة ١٦٧                         |
| غفيلة ذي النحيين                       | السكون ٢٥١                              |
|                                        | سليح ١٨٤                                |
| ڣ                                      | سلیم ۸۰ ۲۹۹                             |
| الفرس ١٢٨                              | ( a                                     |
| فزارة (بن ذبیان) ۹۷، ۳۷۲، ۴۰۶          | <del>ش</del>                            |
| فقعس ۲۳۱، ۵۰                           | ساکر (همدان) ۲۹۱                        |
| فهر ۱۳۱                                | شيبان (بن تعلية)                        |
| Je                                     | , o , o , o , o , o , o , o , o , o , o |
| ق                                      | ط                                       |
| القارةالقارة                           | طبقة ٢٦٠                                |
| القبط                                  | طسم ۱۰ ۲۲۲، ۲۲۲                         |
| قحطان                                  | طفاوة ٣٥                                |
| قریش ۹۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۳، ۳۳۳، ۳۳۳ ۷٤۳،  | طئی ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۲۳، ۲۶۳                  |
| ٥٠٤، ٥٠                                | <del>-</del>                            |
| قشیر                                   | ع                                       |
| قضاعة ٥٣، ٢٦٥، ١٩٥                     | عاد ۲۱۵، ۲۲۸، ۹۳۳، ۲۰۶                  |
| قیس ۲۲، ۵۵، ۸۸، ۱۵۱، ۲٤٤               | عبد شمس (عبشمس) بن سعد ٧٥               |
|                                        | عبد غثم بن وائلة                        |
| ك                                      | عبدالقيس3، ٦٩                           |
| کنانة۷۸، ۸۸، ۲۸۵                       | عبس ۷۷۳، ۳۷۲، ۳۷۵                       |
| کنده ۳۹، ۲۰۰                           | عبيد العصا ٢٥٢، ٢٥٢                     |
|                                        | عجلعجل                                  |
| ل                                      | عدنان۲۷۲                                |
| لخمل                                   | عدوان (بن واثلة) ٢٦٥، ٢٦٥               |
| ·                                      | عذرة ٤٠٤، ٤٠٤                           |
| ٠                                      | عكّ                                     |
| محارب                                  | عکل ۲۸۷، ۲۸۸                            |
| مذحج١٧١ مذحج                           | العماليق ٢٢٨                            |
| مراح ۲٦٤                               | عنزة ٢٥، ٥٣                             |

| و                       | مراد ۱۱۰، ۳۱۲،۱۱۰       |
|-------------------------|-------------------------|
| وائل ٧٦، ٨٧             | مزينة٩٠                 |
| وائلة بن سهم ٢٦٥        | مضر ۱٤٥ ۸۳              |
|                         | معدّ۱۲۰۲۱               |
| _ <b></b>               | المهاجرون ٨٤            |
| همدان ۳۰، ۲۹۱، ۲۱۱، ۷۰۷ | مهو ۲۷                  |
| هوازن ١٠٩               |                         |
|                         | ċ                       |
|                         | نمرة بن سعد العشيرة ١٦٧ |

# الأماكن

| البصرة 70، 27، 01، 01، 03، ٥٧، ٧٩، ٩٧، ١٢٠، | 1                        |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 017.077.713                                 | آذربیجان ۱۵٤             |
| بطن نخل                                     | الأبلق ١٤٧               |
| بطن ذي عاج                                  | أجدى ٢٠٠٦                |
| بلدح                                        | أحدأ                     |
|                                             | أحلى ٥                   |
| ت                                           | أرض العالية ٢٦، ١٨٩      |
| تولع ٢٥٥                                    | أرمينية ١٥٤              |
| تهامة                                       | الأقطانتين ١٩            |
| تيماء ۱٤٧، ٣٧٣، ٣٧٣                         | الأنبار ١٧٥              |
|                                             | أنقرة ٣٩                 |
| ٿ                                           | الأوطاس ١٠٩ ٢٢٢          |
| ثنيّة أجدىٰ ٤٠٥، ٤٠٦                        | أيلي أيلي                |
| الثويّة ٢٣٩                                 |                          |
|                                             | ب                        |
| ε                                           | باب جلّق ٤١٩             |
| الجامعين ٤٢                                 | باب الطاق                |
| جبّ الهباءة                                 | بئرالهباءة ١٥٥، ٢٠٦، ١٤٢ |
| جدّة                                        | البحرين ٢١٣،٤٣           |
| جرين                                        | يدر ٢٧، ١٨٤، ٥٥٥، ٢٥٤    |
| جفرالهباءة ٨٤، ١٥٥، ٨٢٦، ٢٦٩                | بصریٰ                    |

| ذنوب ۳۸                             | جلّق ٤١٩                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ذوحسي ٣٦٧                           |                                    |
| ذوطلوح ۲٤٦                          | ζ                                  |
| ذوطویٰ ٤١٧                          | حاجر ٢٦٤                           |
| ذوعاج                               | الحبشه ۶۹، ۳۳۳                     |
| ذوقار ٢٧٤                           | الحجاز ٨٨ ٢٦٢، ٣٢٠                 |
| ذوالمريقب ٣٦٧، ٣٦٧،                 | الحزنه                             |
| •                                   | حزورة مكَّة                        |
| ر                                   | حضن                                |
| الرّفة١٩                            | حلب                                |
| الرفيدات                            | الحلّة ٧١،٤٢                       |
|                                     | حمص 00                             |
| j                                   | الحيرة ٨٨، ١٥٤، ٢٣٢، ٨٨٢، ٧٩٧، ٣٣٩ |
| زرنج زرنج                           |                                    |
| الزوراء ١٤٨                         | Ċ                                  |
|                                     | خاخ                                |
| س                                   | خبت۸۰                              |
| سدوم۲۲، ۲۲                          | الخورنق ١٥٨                        |
| سقيفة بني ساعدة٢١٢                  | 0.55                               |
| سویٰ۲٦٦                             | ی                                  |
| سوق الخيّاطين ٣٠٠                   | دار أثلة ۴۰۹                       |
| سوق هجر۳۷۱                          | دار عقبة ٤٣                        |
| J. 03                               | <br>دارة موضوع                     |
| <del>ش</del>                        | دار الهجرة                         |
| الشام ۲۰۱، ۱۳۲، ۲۷۱، ۸۷۸، ۲۳۲، ۸۶۲، | دمخ ۲٦٧                            |
| ٬<br>۲۸۲، ۲۷۳، ۱۰۵، ۵۰۵، ۷۰۶        | دمشق ۳٤٩                           |
| شجعات                               | دومة الجندل ١٤٧                    |
| الشربة ۳۷۰                          | دومة الكوفة ١٥٤                    |
| ر.<br>شرچ ۷۶                        | الدهناء ٤٠١،٧٥                     |
|                                     |                                    |
| من                                  | ù                                  |
| الصمان٥، ٧٥                         |                                    |
| Y 0 40                              | دات الاصاد                         |
| الصنين١٢٦                           | ذات الاصاد                         |

| الكعبة ٥٥، ٩٧، ٥٠٠، ٤١٥                   | <u>ض</u>                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| الكوفة. ٩، ٦٢، ١٠٥، ١٥٥، ١٥٨، ١٨٢، ٤٤٢،   | ضمير ٤١٩                                 |
| 719 710                                   | <u></u>                                  |
|                                           | ط                                        |
| 1                                         | الطائف١٦، ١٧                             |
| ل<br>اللقاطة ٣٦٤                          | 17 (11                                   |
| اللفاظة 31                                |                                          |
|                                           | 3                                        |
| <b>?</b>                                  | عامورا                                   |
| مارد                                      | العذيب                                   |
| مؤتة                                      | العراق . ٤٥، ٨٨، ١٥٧، ٢٦٢، ٢٢٦، ٣٢٠، ٣٨٢ |
| مبایض                                     | عسقان                                    |
| المدينة. ١٤، ٥٥، ٤٦، ٥٥، ٧٢، ٧٧، ٩٧، ١٣٥، | عكاظ ٧٥، ٨٨، ١١١، ١١٤، ٣٧٣، ٩-٤          |
| 187, 727, 0 - 3, 713                      | علم مبايض                                |
| مدينة السلام                              | علياء الشام                              |
| المزدلفة ٢٩                               | عير (جبل)                                |
| مصر۲۹ ۲۹۲، ۲۲۲                            |                                          |
| المعيقة                                   | ف                                        |
| مكّة. ٨٤، ٤٥، ٨٥، ٥٧، ٨٨، ٨٢٢، ٢٥٢، ٢٢٧،  | فارس ٤٥                                  |
| AAY, 00%, AV%, 103, 003, F03, 313,        | فدك                                      |
| ٤٢١                                       | فروق۰۰۰ ۴۷۲، ۳۷۱                         |
| منی ۷۹ ۳٤۳، ۳۶۳                           | فلسطين ۲۵۶، ۳۹۰                          |
| موصل                                      | فید                                      |
| <i>و</i>                                  | فيف الريح ٣٧٤                            |
| ن                                         | ري الريم                                 |
| نجد                                       | **                                       |
|                                           | ق<br>ٔ قراقر ۲٦٦                         |
| نجران ۱۲، ۱۲۱، ۱۸۳، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۸۹، ۸۸۳    | • •                                      |
| النجفا                                    | قرون بقر ٣١٦                             |
| النيل                                     | قضة                                      |
|                                           | . قطن ۳۷۵                                |
| <b>.</b>                                  | قعیقعان                                  |
| وادي القرى                                | قعینعان ۹۷                               |
| وادي الهباءة                              |                                          |
| وبار ٥٥                                   | త                                        |
|                                           | الكديدالكديد                             |
|                                           | •                                        |

| يثرب ١٣٥، ١٣٦، ٥٠٤                        | ua,                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| اليعمريّة                                 | الهباءة ١٥٥، ٢٠٦، ٢٤١، ٧٦٧، ٨٦٨، ٢٦٩، |
| اليمامة • ١، ١٣٣، ٢٥٨، ٢٦٦، ٧٤٧، ٣٧٠      | ٠٧٠، ٥٠٠                              |
| اليمن ٢٣، ٤٣، ٥٥، ٨١، ٥٠١، ١٥٣، ١٦٧، ٣٢٧، | هجر ۲۲۱، ۲۳۲، ۳۷۰، ۳۷۱                |
| 10%. 5.3                                  | هضب القليب                            |
|                                           | ي                                     |
|                                           | بيوس                                  |

## ٧. أيّام العرب

| يوم سقيفة         | عرب دا <del>ح</del> س ۱۲۸، ۱۲۸ |
|-------------------|--------------------------------|
| يوم شعواء         | حرب الفجار                     |
| يوم شواحط         | رقعة ذي قار                    |
| يوم عكاظ          | يوم أحد                        |
| يوم الفروق        | يوم الأوطاس ٤٢٢                |
| يوم قطن ٣٧٥       | يوم بدر ۸۵، ۲۸۶، ۱۵            |
| يوم المريقب       | وم جبلة ٦٩، ٣٧٢                |
| يوم المشقّر       | وم جفر الهباءة                 |
| يوم مؤتة ١٧٨      | وم الجمل ٣٤٧، ٣٤٧              |
| يوم نعف سويقة ١٠٧ | وم حليمة ٥٣٣٠                  |
| يوم البهاءة       | وم الخندق                      |
| يوم الهياتين ٣٧٤  | وم ذي حسى ٣٦٧                  |
| يوم اليعملة       | وم ذي الخلصة١٠١                |

## ٨. الأبيات

| قد آثرت شببا، ١٣٥        | الف                         |
|--------------------------|-----------------------------|
| يمج صبّا، ٤٢٢            | نعم أباه، ٣٥                |
| ففي قربها طبّا، ٢٦٩      | فآض الثرى، ٦                |
| ولأغرو تكتّبا، ٢٦٥       | إنّالقبعثري، ١٢٠            |
| وجد متعبا، ٢١٥           | و یارتِ رضا، ۱۸۲            |
| أيا أخوينا يذهبا، ٢٦٥    | واشتعل الغضاء ٣٨٧           |
| ياصاح يذهبا، ٣٤٠         | بلی إنّما ۱۹۳۰ ما مضیٰ، ۲۹۳ |
| مابال صائبا، ٣٥٢         | هل فاد، ٣٥                  |
| إذا هم جانبا، ٩٦         | فإن جناها، ٣٦٦              |
| فرجّي آبا، ٥٤            | للّه سویٰ، ۲۹۹              |
| إذا نزل غضابا، ١٧٦       | أشدّ سواها. ٩٠              |
| إنّ الجوابا، ٩٥          |                             |
| مشلشل الكتبُ، ٢٩٨        | 1                           |
| و إذا تكون جندبُ، ٤١٧    | و أَنِّي بقاءَها، ٩٠        |
| أمّا إذا مشذَّبُ، ٢١٩    | نولِّيها لحاءُ، ٥٠٣، ٣٣٦    |
| فلست المهذَّبُ، ١٢٤، ٢٨٨ | و آنيت الإناءُ، ١٣٩         |
| أنت الذَّربُ، ١٩٤        | من اللائي الدماءُ، ٣٩٦      |
| قد أكلواشربُهم، ١٤٩      | خاضالهيجاء، ١١٤             |
| خذي أغضبُ، ٣٢٧           | قدک سجرائي، ۱۱۸، ۳۲۳        |
| فدوخوا فاغضبوا، ١٩١      | إلى الماء بمائه، ٣٤٠        |
| ولقد أن يغضبوا. ٤٠٢      |                             |
| خزايةً الغضبُ، ٤٣        | ب                           |
| هم سمنوا الكلبُ، ٢١٨     | و أنا ِ بيت العرب، ٨        |
| و من                     | ملکاًایدی سبا،۱۹۷           |

| يصونون المناكبِ، ٨     | ظلّ مبوّبُه، ٣١٩         |
|------------------------|--------------------------|
| ورأسالحرابِ، ٤٢٢       | إنَّك ترابُها، ١٤٦       |
| ولقد الأذرابِ، ١٩٣     | ومن عائبُ، ١٢٤، ٣٤١، ٣٤١ |
| عصافير بالشراب، ٣٩٢    | تراه صواحبُه، ٢٤٣        |
| فما وجدت أمّ كلابِ، ٧٢ | وقلت حاطبُ، ٢٤٨          |
| کثر شهابِ، ۸۷          | أتيناك المطالبُ، ٢٨٥     |
| وقدبالإيابِ، ٢٠٥       | أربّ الثعالبُ، ٥٥        |
| فيخفق بالأريبِ، ٤٥     | ألم ترالثعالبُ، ٥٥       |
| لا تحمدنّ تجريبٍ، ٣٩٨  | كأنّ يؤوبُ، ٩١           |
| كفاني القريبِ، ١٢٧     | ألا ابلغ حبيبٌ، ٤٢٢      |
| لا يبعدن ّ بذنوُبِ، ٣٨ | أفلح الأريبُ، ٨٤         |
|                        | لعمری أريب، ٨٥           |
| ت                      | فلا يدخلن " حسيب، ١٧٤    |
| أرجّل كميتُ، ١٧٤       | طحا بك مشيبُ، ٣٢٨        |
| فجاشت فاستقرتِ، ۸۹     | لقد علم خطيبُها، ١٢      |
| إنّ أَضلُّت، ٨٠        | فما كان يطيبُ، ٩٠        |
| لعمري العذراتِ، ١٠٤    | نمل سلیب، ۱۰۳            |
| فشدّت فعلاتی، ٧٦، ٢٨٠  | رغا سليبُ، ٣٢٣           |
| وذات خلجاتِ، ٧٦        | أقفر فالذنوبُ، ١٦٥       |
| لعمرك لأبياتي، ٦٦      | أدامت المخبّبِ، ١٨٢      |
|                        | إذا المضبِّ، ٥٥          |
| ٿ                      | تملئي مکبِّ، ٥٠٨         |
| يا ربّ الميراثُ، ٦١    | ذهب الأجرب، ۲۱۷          |
|                        | يمشون شربٍ، ٣٥٠          |
| <b>č</b>               | جمعت الحطبِ، ٤٣          |
| يحسنمدامجا، ١٨٩        | تالله العطب، ٧٠٤         |
| يترک هامنجُ، ٣٨٤       | كشخص بالرّعبِ، ١٠٣       |
| يا ليتني خارج، ۲۹۸     | إذاكالمؤلَّبِ، ٣٩٠       |
| أمّ صبيّ دارجَ، ۲۹۸    | جزانا ذا ذنبِ ١٥٨        |
| غرثي الدمالج، ٢٩٨      | إذا ما الترائب ، ٢٢٠     |
| هل من حجّاًج، ۷۸       | كَأْنِّالمآدبِّ، ١٢١     |
| قل حجّاج، ٧٩           | تخيّرن التجاربُ، ٣٣٠     |
| رمت الأمشاج، ٤١٥       | وكانتالسباسبِّ، ١٨٥      |
| e e                    |                          |

| ترجو الولدا، ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ζ                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تهادي تأوّدا، ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إن قلت لاتبرح، ٢٨٦                                                                                                                                                                                               |
| لاتأمننّ الولائدا، ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ياليتالذرحرخ، ٢٨٦                                                                                                                                                                                                |
| فسوف مواردا، ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ولقدمصح، ٢٦١                                                                                                                                                                                                     |
| وحيّةالماه ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | و إن تطوّع، ٢٨٦                                                                                                                                                                                                  |
| ضبر جلامدا، ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إذا رازحَه، ٢٠٤                                                                                                                                                                                                  |
| أخلبتناصدودا، ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كلِّ كلِّ واضحَة، ٣١٧                                                                                                                                                                                            |
| رِميناهمعميدا، ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولنا رمحا، ۲۷۱                                                                                                                                                                                                   |
| أُلا واحدَة، ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وباتالفلاحا، ٣٩٧                                                                                                                                                                                                 |
| أمّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومن لي صلوحُ، ٣٢٨                                                                                                                                                                                                |
| من أمر اللَّبدُ، ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كأنَّ مرزح، ٢٠٤                                                                                                                                                                                                  |
| ولا يقيم والوتدُ، ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يعزّ القداحَ، ٣٣٩                                                                                                                                                                                                |
| تطلب الاسدُ، ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فإن تك السلاّح، ٦٧                                                                                                                                                                                               |
| إنّ أمدُ، ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تأهّبالتلاحيّ، ٦٧                                                                                                                                                                                                |
| سئلت ِ ولاحمدُ، ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وقولي تستريحي، ۸۹                                                                                                                                                                                                |
| تخبّرني شاهدُ، ۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلت طليح، ٢٤٦                                                                                                                                                                                                    |
| و صهباءعديدُها، ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| دعوت الورودُ، ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ċ                                                                                                                                                                                                                |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خ ليعلم أنقخُ، ٢٨١                                                                                                                                                                                               |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ١٦٥<br>ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خ ليعلم أنقخُ، ٢٨١                                                                                                                                                                                               |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>اُقفر يعيدُ، ١٦٥<br>اُلاقاتل جليدُ، ٣٩٢<br>اُضحت على لبدِ، ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د                                                                                                                                                                                                                |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ١٦٥<br>ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢<br>أضحت على لبدِ، ٢٢٩<br>و لأارى من أحدِ، ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د<br>فما المال ذاكَبِدْ، ٣٢٣                                                                                                                                                                                     |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>اقفر يعيدُ، ٩٠<br>اقفر يعيدُ، ١٦٥<br>ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢<br>أضحت على لبدِ، ٢٢٩<br>و لأارى من أحدِ، ١٦٤<br>بآية والمتنجّدِ، ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د فما المال ذاكَبِدْ، ٣٢٣<br>يا فقهاء فسدْ، ٣٤١                                                                                                                                                                  |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ١٦٥<br>ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢<br>أضحت على لبدِ، ٢٢٩<br>و لأارى من أحدِ، ١٦٤<br>بآية والمتنجّدِ، ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د فما المال ذاكَبِدْ، ٣٢٣<br>يا فقهاء فَسَدْ، ٣٤١<br>يا أَسْفاً والولدْ، ٣٥٢                                                                                                                                     |
| دعوت الورودُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ٩٠<br>أقفر يعيدُ، ٩٠<br>ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢<br>أضحت على لبدِ، ٢٢٩<br>و لأارى من أحدِ، ١٦٤<br>بآية والمتنجّدِ، ٣٨٥<br>كأنّ المندّدِ، ٣٥١<br>جاءت وحدِه، ٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                         | د فما المال ذاكِيد، ٣٢٣<br>يا فقهاء فسد، ٣٤١<br>يا أسفاً والولد، ٣٥٦<br>يا طلح لتالد، ١٢                                                                                                                         |
| دعوت الورودُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ١٦٥ أقفر يعيدُ، ١٦٥ ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢ أضحت على لبدِ، ٢٢٩ ولأارى من أحدِ، ١٦٤ بآية والمتنجّدِ، ٣٥٥ كأنّ المندّدِ، ١٣٥ جاءت وحدِه، ٣٥٣ رحيب المتجرّدِ، ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                             | د فما المال ذاكِيدْ، ٣٢٣<br>يا فقهاء فسدْ، ٣٤١<br>يا أسفاً والولدْ، ٣٥٦<br>يا طلح لتالدْ، ١٢<br>أوكنتم زبدا، ٩٣                                                                                                  |
| دعوت الورودُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ١٦٥ أقفر يعيدُ، ١٦٥ ألاقاتل جليدُ، ٢٩٢ أضحت على لبدِ، ٢٢٩ ولأارى من أحدِ، ١٦٤ بآية والمتنجّدِ، ٣٨٥ كأنّ المندّدِ، ٣٥١ كأنّ المندّدِ، ٣٥١ جاءت وحدِه، ٣٥٠ رحيب المتجرّدِ، ٢٨٩ يا أيّها لم ترشدِ، ١٧٧                                                                                                                                                                                                   | د فما المال ذاكِيد، ٣٢٣<br>يا فقهاء فسد، ٣٤١<br>يا أسفاً والولد، ٣٥٦<br>يا طلح لتالد، ١٢<br>أوكنتم زبدا، ٩٣<br>فقيم محتدا، ٩٣                                                                                    |
| دعوت الورودُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ١٦٥ أقفر يعيدُ، ١٦٥ ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢ أضحت على لبدِ، ٢٢٩ ولأارى من أحدِ، ١٦٤ بآية والمتنجّدِ، ٣٥٥ كأنّ المندّدِ، ١٣٥ جاءت وحدِه، ٣٥٣ رحيب المتجرّدِ، ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                             | د فما المال ذاكِيدْ، ٣٢٣<br>يا فقهاء فسدْ، ٣٤١<br>يا أسفاً والولدْ، ٣٥٦<br>يا طلح لتالدْ، ١٢<br>أوكنتم زبدا، ٩٣                                                                                                  |
| دعوت الورودُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ١٦٥ أقفر يعيدُ، ١٦٥ ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢ أضحت على لبدِ، ٢٢٩ ولأارى من أحدِ، ١٦٤ بآية والمتنجّدِ، ٣٨٥ كأنّ المندّدِ، ٣٥١ كأنّ المندّدِ، ٣٥١ جاءت وحدِه، ٣٥٠ رحيب المتجرّدِ، ٢٨٩ يا أيّها لم ترشدِ، ١٧٧ فنخب المرعدِ، ٢٧٧ واحكم النُمدِ، ١٧٧ واحكم النُمدِ، ١١                                                                                                                                            | د فما المال ذاكِيد، ٣٢٣ يا فقهاء فسد، ٤٦٦ يا فقهاء فسد، ٣٤١ يا أسفاً والولد، ٣٥٢ يا طلح لتالد، ١٢ أوكنتم زبدا، ٩٣ أوكنتم محتدا، ٩٣ فقيم محتدا، ٣٩ فإن ولابردا، ٢٣٩ أوفئ                                          |
| دعوت الورودُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ١٦٥ أقفر يعيدُ، ١٦٥ ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢ أضحت على لبدِ، ٢٢٩ ولأارى من أحدِ، ٤٦٠ بآية والمتنجّد، ٣٨٥ كأنّ المندّد، ١٦٥ حاءت وحدِه، ٣٥٠ رحيب المتجرّد، ٢٨٩ يا أيّها لم ترشدِ، ١٧٧ فنخب المرعدِ، ٢٧٧ فنخب المرعدِ، ٢٧٧ فاحكم الثمدِ، ١٢ واناً.                                                                                                                                                             | د فما المال ذاكِيد، ٣٢٣ يا فقهاء فسد، ٣٤١ يا فقهاء والولد، ٣٥٢ يا أسفاً والولد، ٣٥٢ يا طلح لتالد، ١٢ أوكنتم زبدا، ٩٣ فقيم محتدا، ٩٣ فإن ولابردا، ٣٢٢ أوفئ فما وردا، ٢٦٩ أبعد وردها، ٣٥٢ أبعد                     |
| دعوت       الورود، ٩٠         أقفر       يعيد، ١٩٥         ألاقاتل       جليد، ٢٩٦         أضحت       على لبد، ٢٢٩         أضحت       على لبد، ٢٩٩         و لأأرى       من أحد، ٤٩٨         بآية       والمتنجّد، ١٩٥         كأنّ       المندد، ١٩٥         حده، ٣٥٣       جاءت         رحيب       المتجرّد، ١٩٨         يا أيّها       لم ترشد، ١٧٧         فنخب       المرعد، ١٧٧         واحكم       الثمد، ١١         أسير       بجندى، ١٧٩ | د المال ذاكِيد، ٣٢٣ يا فقهاء فسد، ٢٤١ فسد، ٣٤١ يا فقهاء والولد، ٣٥٢ يا أسفاً والولد، ٢٥٢ أوكنتم زيدا، ٩٣ أوكنتم محتدا، ٩٣ فقيم محتدا، ٣٩ أوفئ فماوردا، ٢٦ أبعد وردها، ٣٥٢ أبعد وردها، ٣٥٢ وقالوا. أبا جعدَه، ١٩٣ |
| دعوت الورودُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ٩٠ أقفر يعيدُ، ١٦٥ أقفر يعيدُ، ١٦٥ ألاقاتل جليدُ، ٣٩٢ أضحت على لبدِ، ٢٢٩ ولأارى من أحدِ، ٤٦٠ بآية والمتنجّد، ٣٨٥ كأنّ المندّد، ١٦٥ حاءت وحدِه، ٣٥٠ رحيب المتجرّد، ٢٨٩ يا أيّها لم ترشدِ، ١٧٧ فنخب المرعدِ، ٢٧٧ فنخب المرعدِ، ٢٧٧ فاحكم الثمدِ، ١٢ واناً.                                                                                                                                                             | د فما المال ذاكِيد، ٣٢٣ يا فقهاء فسد، ٣٤١ يا فقهاء والولد، ٣٥٢ يا أسفاً والولد، ٣٥٢ يا طلح لتالد، ١٢ أوكنتم زبدا، ٩٣ فقيم محتدا، ٩٣ فإن ولابردا، ٣٢٢ أوفئ فما وردا، ٢٦٩ أبعد وردها، ٣٥٢ أبعد                     |

| شُدّى كالدينار، ٣٨       | ستبدي لم تزوّدِ، ٤١٦          |
|--------------------------|-------------------------------|
| إن أك البعير، ٢٤٥        | من آل مزوّد، ٢٨٣              |
| علیٰ جرجرا، ۱۳٦          | حنتني لصيدِ، ١٨١              |
| كم عبرَة، ١٧٧            | فقمناً حدّادِها، ۱۱۸، ۳۸۹، ۲۱ |
| لطالما واستمرّا، ٣٨٣     | حياء واحد، ٤٢١                |
| يا ايها عبرة، ١٧٧        | وكنتم بساعدٍ، ٣٠٧، ٥٠٠        |
| تَظلّ الخُضرا، ٦         | أبقيت المحامد، ١٩٩            |
| ياناقى اخضرًا، ٩         | ومنّا الجراد، ٣٧              |
| رُبِّ القرقَرة، ٦٥       | أُلِّم زياد، ٣٦٥              |
| كلِّ كلِّ أحمرَه، ٢٦٣    | كما لاقيت الإصاد، ٣٦٣         |
| إذا أحمرا، ١٤            | لعمرك الأعادي، ١٤٥            |
| أُلعظيمأيرا، ٢٣٥         | سأفعلأبي دؤاد، ٢٦، ١٠٣        |
| أيّ خيرا، ٢٣٥            | أحاول أبي دؤاد، ٣٧٢           |
| أم ضيرا، ٢٣٥             | شجاً قُوَّادي، ٣٧٨            |
| قد التاجرة، ١٤           | أبلغ بمردود، ٣٤٢              |
| و أبلغ خادرا، ١٢         | بارز برویو، ۲۳۹               |
| كيف فزارَة، ١٢٣          | درّ عودی، ۳۰۹                 |
| يا أخت الحضارة، ١٢٣      | کلّ بعیدِ، ۲۰۶                |
| خضاخضة حذفارَها، ٤٢      | نيسالبليدِ، ١٠٦               |
| و إن الأوقارا، ٢٤٩       | أشعثالتقليد، ٤٢               |
| أغنيتأطوارا، ٣٧٥         |                               |
| كلِّ الوكيرة، ١٢٠        | ذ                             |
| إذا غيورا، ١٥٩           | كأنّهاديابوذ، ٩٢              |
| والنيب أتَّثُرُ، ١٥٦     |                               |
| يا عروس المخبرُ، ٤٠٤     | J                             |
| قبيلةأثرُ، ٢٩            | لابارك القدر، ٣٥٢             |
| أنا أثرُه، ٣٤٤           | أقسم يجرُّ، ١٥                |
| و لالعاً عثروا، ٥٦ عثروا | و أحمر منكسر، ٢٦٣             |
| وصاحب أجرُ، ٣٣٧          | ضربتفاستقر، ۱۲                |
| حتّی متی ۱۹۷             | إن تنوّله الظهر، ٣٠٦          |
| أوكنت تعتذرُ، ۸۲         | أَشاقك هـرُ، ٢٢٠              |
| أيا أخوينا العذرُ. ٢٦٥   | يا عروس المخبَّر، ٤٠٤         |
| أماويّ العذرُ. ٢٥        | خلت صافرْ، ٣٢١                |
|                          |                               |

| Yen tatti                   |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| اتِّيالقطرِ، ٢٩٥            | حتّى المبصرُ، ٣٣٢ بان أنتظرُ، ٣٠٩ |
| لعامظةالسفر، ٢٤٥            |                                   |
| خلالك واصفري، ١٨٦           | فأصبحأوفرُ، ٦٩                    |
| و نقّري ان تنقرّي، ١٨٦      | أدَّ تنفروا، ٣٨٤                  |
| يالك بعمرِ ١٨٦              | آبي منشمرُ، ٣٤٧                   |
| و فتلاء ومحورٍ، ٣٩٣         | وماءمعوّرُ، ٣٤٩                   |
| لقدبالحزوّرِ، ٢٦٨           | غنيناالدهرُ، ٢٥                   |
| لعلَّ فلم أتضوَّرِ، ٤١٥     | وغادة السهرُ، ٤٦                  |
| كسع الشهر، ٣٣٤              | لعلّ أتضوّرُ، ٤١٧                 |
| مَن غيرهِ، ١٧٢              | فدى الدوابرُ، ٢٨٩                 |
| في مجدل الطائرِ، ٢٤٣        | فأصبحت الماجرُ، ١٤٧               |
| قاتلكنّ قنابرٍ، ١٨٥         | فلا تهلكنّ قادرُه، ٢٩٥            |
| لو أسندت القادرِ. ٥١        | سقوا مشافرُه، ١٦٦                 |
| ولاستقيتنّ الماطرِ، ١٨٥     | و قلت حاذرُه، ۲۷۷                 |
| أتيناك وماطرٍ، ٢٦٢          | أراني أظافرُه، ٢١٨                |
| مهتديات نوافرِ، ١٨٥         | و إنَّي أظافرُه، ٣٧٢              |
| علی ضامرِ، ١٤               | ياسخنة الدارُ، ٦٢                 |
| فإن مغاور، ۳۳۰              | و لم يقلّب حبارُ، ٣١٨             |
| أعلمت غباري، ٩٠٩            | ندمت نوارُ، ٣٥٣                   |
| جرداءالأنبار، ١٧٥           | بضرب تبورُها، ١٦٦                 |
| سيغنينيعلى التجارِ، ٢٩٨     | فليت تخورُ، ٢٣١، ٢٣٢              |
| مثل المثأرِ، ٥٧             | إذا زفيرها، ٢٤٦                   |
| کن جرّار، ۳۹                | أقول مدبرٍ، ٨٩                    |
| منع الساري، ٣٦٦             | تهزّأتالكبر، ١٤١                  |
| لو اعتصاري، ٣٤١             | وقالوا قَتَرِ، ٢٥                 |
| المستغيث بالنار، ٦٧         | ونحن تجري، ٥٠١                    |
| نشدتک في الخيارِ، ٤٥        | وللفؤاد بالحجر، ٣٦١               |
| يمشينمستور، ١٤٠             | فأمّا ضجر ، ٢٣٧                   |
| فقالوا ذي أُثيَر، ٩٦        | ثمّ أوهجرٌ، ١٤٠                   |
| ولاحت خورها، ٣٠٥            | فإن المسحرِّ، ٣٩٣                 |
| غمز المعذَّور، ٢٣٨          | و عبّاس صحر، ٣٢٤                  |
| جاري عذيري، ٢٨٩             | لها مبرك تشزرِ، ٣٥٤               |
| . ري<br>إذ رازت حرورها، ٢٠٣ | كساالخضر، ٣٨٦                     |
| 333                         | 3                                 |

| ش                     | في يده بصيرها، ٢٤٩    |
|-----------------------|-----------------------|
| وترخّي النجش، ٣٩٤     | سيري على بعيري، ٢٨٩   |
| كدنا ألى المتحش، ٢٧٣  | وكثرة سفوري، ٢٨٩      |
| فما لها النجّاشِ، ٣٩٤ | تعجّبت والتشميرِ، ٢٢٤ |
| عاذلميشّي، ٨٠         | ,                     |
|                       | ن                     |
| ص                     | فلمّا حامزُ، ۲۸۲      |
| يا ليتها تنماصا، ٣٢٤  | أراحالنفوزِ، ٣٥٥      |
| اری نلیصُ، ۱۸۷        | تريحالنفوزِ، ٣٥٥      |
| فربّ فصِّه، ٤١٦       |                       |
| ونصّ نصِّه، ٣٥٤       | س                     |
|                       | ثلاثة المستآسا، ٣٣٠   |
| ض                     | بمعترک حادسا، ۱۶۸     |
| واشتعل الغضا، ٣٨٧     | تجمّع عرسُ، ١٢١       |
| أصبحتبعضُ، ٣٥٥        | من الأنفسُ، ٢٣٢       |
| أبامنذر من بعضي، ٤١٧  | ففقئتنفسُ، ١٢١        |
|                       | إذا ملسُ، ١٢١         |
| ط                     | ومن بيهسُ، ٩٩         |
| والحافر يحلطُ، ٢٨     | لقد                   |
| إن ورطع، ٢٧٦          | لوكنتالناسُ، ٢٤٥      |
| طبيخ أملطُ، ٨         | ياعروس الناسُ، ٤٠٤    |
|                       | وكنت جليسُ، ٢٩        |
| ع                     | جزيت أسّدٍ، ١١٥       |
| ياليت الوَقِعُ، ٣٠٢   | ياقيّم دبسي، ١٩       |
| ألاقومي المضجع، ٩٥    | ككلب في الغلسِ، ٢١٨   |
| ويرانيينتزغ، ٣٧٨      | وقالوا الإنس، ١٣٥     |
| ماانفكَّ متبّعا، ١٧٦  | ندمت خمسي، ٣٥٢        |
| فجاءت أربعا، ٨٤       | ياربّ لنفسيّ، ٣٥١     |
| أعيت الختعا، ١٩       | إذا لأسداس، ٢٣٧       |
| فكنّا لن يتصدّعا، ٢٩٧ | من التاسِ، ٢٠٨        |
| مستنجد قرعا، ٣٩٠      | إقدام إياس، ٥٨        |
| وإنّي مجّشعا، ٣٠٦     | لمن المنكوس، ٣٥٥      |
| ونحن صعصعة، ٢٨٦       |                       |

| and the state of t | ww. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من غير لا اقطاع، ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أخي مدفّعا، ٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حنين للشياع، ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فإن عشرت لا لعا، ٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ألاياقيس بالدروغ، ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بذات أقول لعا، ٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ألامنعت بالضّريعُ، ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سددنا مطلعا، ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أركائبالمعا، ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الألمعيّ سمعا، ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يوميعترف، ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تراهمالمصاعا، ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عِنجِرد أعرفُ، ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ألامن جميعا، ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تغترق نزفُ، ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كلّ الطعام النقيعة، ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إنَّ غضفُ، ٣٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أم المضجعُ، ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طباقاءُ تعكفُ، ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و للمنيَّة الذرعُ، ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنا حنين الصلفُ، ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يهيضه يصدعُه، ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و عاشية يتسيّف، ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يجرّ المقرّعُ، ٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نحن نحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ياراكباً جزعوا، ٤١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رمتها بالمناصفِ، ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وكأنّه أخضعُ، ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صادف يدفعُه، ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رأيتينفعُ، ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ق<br>إذاالطرق، ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رایتینفع، ۱۰۸ تهاب بلقع، ۳۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ق<br>إذا الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة الشّفق، ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إذا الطرق، ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تهاب بلقعُ، ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إذاالطرق، ١٣٧<br>قبّاضةالشّفق، ٣٠٧<br>كأنّعبقا، ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تهاب بلقعُ، ٣٧٦<br>و كأنّما أضلعُ، ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إذاالطرق، ١٣٧<br>قبّاضةالشّفق، ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تهاببلقعُ، ٣٧٦<br>وكانّماأضلعُ، ٤<br>أهلكتينفعُ، ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تهاب. بلقعُ، ٣٧٦<br>و كانّما أضلعُ، ٤١<br>أهلكت ينفعُ، ٣٤١<br>فحمّلتني راتعُ، ١١٧<br>أقام. الرواجعُ، ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا. الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة الشّفق، ٣٠٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>بجيد خرقا، ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تهاب       بلقعُ، ۲۷۳         و كانّما       أضلعُ، ٤١         أهلكت       ينفعُ، ٣٤١         فحمّلتني       راتعُ، ١١٧         أقام       الرواجعُ، ٢٢٠         وإن       ضارعُ، ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إذا. الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة. الشّفق، ١٣٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك. الخلقا، ٤٠٢<br>إذا فلقا، ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تهاب       بلقع، ۲۷۳         وكانّما       أضلع، ۱۵         أهلكت       ينفع، ۱۳۵         فحمّلتني       راتع، ۱۱۷         أقام       الرواجع، ۲۲         وإن       ضارع، ۱٤٩         لعمرك       صانع، ۱٤                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة الشّفق، ١٣٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك الخلقا، ٢٠٠<br>إذا فلقا، ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تهاب       بلقعُ ۲۷۳         و كانّما       أضلعُ 13         أهلكت       ينفعُ 18         أهلكت       راتعُ 18         فحمّلتني       راتعُ 11         أقام       الرواجعُ 17         وإن       ضارعُ 18         لعمرك       صانعُ 18         مخضرة       شنوعُ 190                                                                                                                                                                                                    |
| إذا. الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة. الشّفق، ١٣٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك. الخلقا، ٤٠٢<br>إذا فلقا، ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تهاب       بلقع، ۲۷۳         و كأنما       أضلع، 13         أهلكت       ينفع، ۲٤١         أهلكت       راتع، ۲٤١         فحمّلتني       الرواجع، ۲۲۰         أقام       الرواجع، ۲۲۰         وإن       ضارع، ۲۵۰         لعمرك       صانع، ۲۵         مخضرة       شنوع، ۲۸۰         ورميت       أدّعي، ۲۸۱                                                                                                                                                              |
| إذا الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة الشّفق، ١٧٥<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك الخلقا، ٢٠٠<br>إذا فلقا، ٢٢٠<br>لا أذبح العنقا، ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تهاب       بلقعُ ۲۷۳         و كانّما       أضلعُ 13         أهلكت       ينفعُ 18         أهلكت       ينفعُ 18         فحمّلتني       راتعُ 170         أقام       الرواجعُ 170         وإن       ضارعُ 18         لعمرك       صانعُ 13         مخضرة       شنوعُ 10         ورميت       أدّعي، 170         يا ليت       الوقع، ٢٠٥٣                                                                                                                                   |
| إذا الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة الشّفق، ١٠٥<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك الخلقا، ٢٠٠<br>إذا فلقا، ٢٢٠<br>لا أذبح العنقا، ٦<br>وجاءت واقيا، ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تهاب       بلقع، ۲۷۳         و كانّما       أضلع، 21         أهلكت       ينفع، ۲٤١         فحمّلتني       راتع، ۲۱۱         أقام       الرواجع، ۲۲۰         وإن       ضارع، 1٤٩         لعمرك       صانع، ۲۵         مخضرة       شدع، ۱۳۵         ورميت       أدعي، ۲۸۱         يا ليت       الوقع، ۲۰۳         إذا       تمنع، ۱۳۲                                                                                                                                    |
| إذا الطرق، ١٣٧<br>قبّاضة الشّفق، ١٣٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ١٣٥<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك الخلقا، ٢٠٠<br>إذا فلقا، ٢٢٠<br>لأأذبح العنقا، ٢<br>وجاءت واقيا، ١٥٦<br>يكاد شرق، ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تهاب       بلقعُ ۱۹۳         و كانّما       أضلعُ ۱۵         أهلكت       ينفعُ ۱۴۹         أهلكت       راتعُ ۱۲۹         فحمّلتني       راتعُ ۱۲۹         أقام       الرواجعُ ١٤٥         وإن       ضارعُ ١٤٩         لعمرك       صانعُ ١٤         مخضرة       شنوعُ ١٩٥         ٢٨١       ورميت         يا ليت       الوقع ٢٠٥٣         إذا       تمنع، ١٣٦         صافي       جائع، ١٤                                                                               |
| إذا الطرق، ١٣٧<br>وتباضة الشقق، ١٣٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ٣٦٠<br>اقيت طبقة، ٢٠٥<br>البس جديدك خرقا، ٢٨٢<br>إذا فلقا، ٢٠٠<br>إذا فلقا، ٢٢٠<br>لا أذبح العنقا، ٦<br>وجاءت واقيا، ١٥٦<br>يكاد شرق، ١٢٤<br>سائل تخفق، ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تهاب       بلقع، ۲۷۳         و كانّما       أضلع، 13         أهلكت       ينفع، ۲۵۱         أقام       الرواجع، ۲۲۰         أقام       ضارع، 189         لعمرك       صانع، 13         لعمرك       مانع، 13         ورميت       أدّعي، ۲۸۱         يا ليت       الوقع، ۲۰۳         إذا       تمنع، ۲۳۱         في       جائع، ۲۵         غداة       الروافع، ۳۵٤                                                                                                         |
| إذا الطرق، ١٣٧ قَرَاضة الشّقق، ١٣٧ قَرَاضة الشّقق، ١٥٤ قَرَاضة عبقا، ١٥٤ كأنّ عبقا، ١٥٤ لقيت طبقة، ١٦٥ لقيت خرقا، ١٨٣ البس جديدك الخلقا، ١٠٤ إذا فلقا، ١٢٠ لأأذبح العنقا، ٦ لا أذبح وجاءت واقيا، ١٥٦ يكاد. شرق، ١٢٤ سائل تخفق، ١٢٨ و لقد أحمق، ٢٢٧ أمسيت الموثوق، ٢١٧ أمسيت الموثوق، ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تهاب       بلقعُ، ۲۷۳         و كانّما       أضلعُ، ٤١         أهلكت       ينفعُ، ١٤٧         فحمّلتني       راتعُ، ١١٧         فام       الرواجعُ، ٢٢٠         أقام       ضارعُ، ١٤٩         وإن       ضارعُ، ١٤٩         لعمرك       صانعُ، ١٤         مخضرة       شنوعُ، ١٣٥         ورميت       أدّعي، ٢٨١         يا ليت       الوقع، ٢٠٥٢         إذا       تمنع، ٢٤٦         في       جائع، ١٤٤         عداة       الروافع، ٢٥٥         صبراً       بجعجاع، ٣٧٣ |
| إذا الطرق، ١٣٧<br>وتاضة الشفق، ١٣٧<br>كأنّ عبقا، ٢٥٤<br>لقيت طبقة، ١٣٥<br>بجيد خرقا، ١٨٣<br>البس جديدك الخلقا، ٢٠٠<br>إذا فلقا، ٢٢٠<br>لأأذبح العنقا، ٢<br>وجاءت واقيا، ١٥٦<br>يكاد شرقً، ١٢٤<br>سائل تخفقُ، ٢٦٨<br>و لقد أحمقُ، ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تهاب       بلقع، ۲۷۳         و كانّما       أضلع، 13         أهلكت       ينفع، ۲۵۱         أقام       الرواجع، ۲۲۰         أقام       ضارع، 189         لعمرك       صانع، 13         لعمرك       مانع، 13         ورميت       أدّعي، ۲۸۱         يا ليت       الوقع، ۲۰۳         إذا       تمنع، ۲۳۱         في       جائع، ۲۵         غداة       الروافع، ۳۵٤                                                                                                         |

| 4                         | ~                      |
|---------------------------|------------------------|
| وعرفان أسبلا، ٦٠          | صاحب آلتي، ٣٢١         |
| ألاربً فحيعلا، ٣٩٧        | من لي                  |
| وهي الفلاء ١٤٨            | في أهله الفلائقِ، ٣٢١  |
| فأشرط توكلّا، ٣٥٠         | نحن النمارقي، ١٧٦      |
| وأبيض تكللًا، ١٦٣         | قد يخلف الجوالقِ، ٣٢١  |
| شرّ جملا، ۲۲۳             | وعهد مستذاقِ، ٥٢       |
| إنّ نحملَه، ١٣١           | ياعيد طرّاقِ، ٢١       |
| مارأينا بالمشملَة، ١٤٧    |                        |
| أحيا اليعملة، ٣٧٤         | ك                      |
| فلأحشانك الهبالة، ٣٣٠     | إنّا كذلك، ٣٨          |
| واترك بالجِدالَة، ٣٤٣     | ضیّعت خیرکا، ۱۰۸       |
| فلمّا طُلاَلة، ٣١٣        | بمرهفاتٍ ٢٧٤           |
| إذا ما سؤالا، ٦٠          | سلبتک درّتاکا، ٣٤٦     |
| تكاد قذالَها، ٣١٩         | ياخير منجيكا، ٢٧١      |
| تصدّق مقالا، ٣٠٩          | ليأتينك الودك، ٢٩٧     |
| و تعدو ما لَها، ٢٨٤       | لوكانله مشترك، ٣٥٠     |
| بالله فتيلا، ٣١٧          | بان سلكوا، ١١٩         |
| قوم التّنزيلا، ٤٢١        | تضحكنوك، ٣٨٧           |
| فإنّى ظليلا، ٣٣٠          | ضربت مستكّ، ٢١٠        |
| لثن طولا، ۲۸۷             |                        |
| ألف ثقيلا، ٦٠             | ل                      |
| يا سلم مأكولا، ٣٤٥        | و قال بالإبلُ، ١١٩     |
| يود الأزلُ، ٣٦٥           | أوردها الإبل، ٦        |
| قد البطل، ٦٦، ٢٢٠         | لبَّث الأجلُّ، ٤٠٨     |
| فلىلم يقتلوا، ١١٥         | ومجود المبتذلُّ، ٣٩٢   |
| ولم يدفعوا لم يخجلوا، ١٨٣ | أقصدتالعزل، ٢١٥        |
| وأنت فضلُ، ١١٥            | جزی قدفعل، ۳۷۲         |
| قديدرك الزّللُ، ٢٠١       | وهذه تحلَلْ، ٣٤٧       |
| فوددت تشغلُ، ۳۲۰          | أحكم صلُّ، ١٧٥         |
| سمعت طفلُ، ٢٤٤            | لا تطمعوا المكلّل، ٣٤٧ |
| شربتمثقلُ، ٣٩٠            | واكذببالأملُ، ٩٦       |
| وكيفالشمل، ١٦٥، ٢٢٤       | أنا المجلّل، ٣٤٧       |
| كما رضيتحوملُ، ٢٧         | تهادی بقال، ۱٦٧        |
|                           |                        |

| وكن الجهل، ٣٨٩          | حبائلُه الحبائلُ، ٢٢٦      |
|-------------------------|----------------------------|
| وحتّى لوائلٍ، ٥٣        | فداك سائل، ٣٩٦             |
| كلي قابل، ٢٠٤           | أحابي قائلُ، ١٦٣           |
| فاليُّوم واغلُّ، ٢٤٥    | أتانا قائلُ، ٨٧            |
| وما المرؤ               | كرجعةكرجعةيخاتلُه، ١٨١     |
| قرّبا رجالي، ٣٣٨        | أرى واسلُ، ٣٦٢             |
| وهلبأوجَّال، ٦٠         | فلاوالله بلاِلُ، ٣٢٧       |
| درّ الرحالِ، ٣٠٩        | يخرّ جدالُها، ٢٤٣          |
| استغن ولاخالِ. ١٤٨      | وقد انحلالُها، ٣٢٠         |
| شهورالسمالي، ۸۲         | كما ازدمالُها، ٥٧          |
| وفتية ممغالِ. ١٤٨       | يقول فقتيلُ، ١١٨، ٣٨٩، ٤٢١ |
| يشكّ النقالِ. ٢١٦       | ولوأنني رسولُها، ٤١٨       |
| تهادی بقالِ، ١٦٧        | ولايتحشّى فصيلُها، ١٦٤     |
| صرمت حلالي، ١٤٥         | كانت الأباطيلُ، ٣٤٧        |
| فلو أنّ المالي. ١٧٤     | ألم تعلمي عقيل، ٢٩٧        |
| وهل أحوالي، ٢٧٨         | عسوف تليلها، ٣٨٨           |
| وقفت بالنوالِ. ٢٩٥      | أجارتكم حليلها، ١٢٦        |
| قرّباحيالي، ٦٨          | لنا كليلُ، ٢٤              |
| اشدد سبيل، ۲۵۲          | فلمّا حبلي، ١٦٦            |
| إنّ العصا محيلِ، ٢٥٢    | فمن مؤتلي، ٤٠٣             |
| فإن كنت عقيلِ، ٢٤٢      | رمتنیعجلِ، ٣٦              |
| لعمرك الأكيلِ، ٢٧       | لعمرك جندلِ، ٢٦٤           |
| ألم تربع بالطلولِ، ١٠٧  | ستعلم بمعزلِ، ١٩٥          |
|                         | أعتيقبمعزلِ، ٢٥٢           |
| ٩                       | طال المنزلِ، ١٥٢           |
| إنّ كلاباً كالصّرم، ٢٠٤ | والله هزله، ۲۹             |
| إن للكيرم، ٣١٦          | ونيط للفيشلِ، ١٦٠          |
| قال بالذِّمَمْ، ٣٩٠     | اولاد المفضل، ٣٧٧          |
| دعونا أطم، ٨١           | فأغلق البعلِ، ٣٨٩          |
| ما ديننا مرغم، ٢٧٩      | ما فيالعفلِ، ٣٠٦           |
| أقول فما ظلم، ٣٣٧       | طعامالمثقلِّ، ١٢١          |
| لبّ الغنمُ، ٣٠٦         | وكنالعقلِّ، ٣٨٧            |
| لايمنعنك التمائم، ١٣٥   | تصف الصيقلِّ، ٣٩١          |
|                         |                            |

| وإنّ ظائم، ٣٧٠          | يا أيّها أومظلوم، ١٠٦     |
|-------------------------|---------------------------|
| لا أعد الإعدام، ٨٤      | تاللهأشأما، ٢١            |
| أأن غرامُ، ٧٩           | وجاءت الأما، ١٥٦          |
| فإنّیعصامُ، ۳۲۷         | فما كان تهدّما، ٣٢        |
| وَشَبِهُالطغامُ، ٥٩     | ولاخير أهضما، ٢٣١         |
| فاقطع صرّ المُها، ١١٥   | فيا عجباً فأنعما، ١٩١     |
| وهمعامُها، ١٢٩          | الآن مرقمة، ٤٤            |
| قطعت ماتريم، ٣٤٩        | و أنت تلقمه، ٤٥           |
| تعلّم ما يريمُ، ٣٦٩     | لذي ليعلما، ٣١            |
| قد أُدبر تدسيمُ، ١١٧    | لم أَمشِ زمما، ٢١٢        |
| أبيضمفغومُ، ١٥٥         | وحصحص صمّما، ٢٣٤          |
| أناسالصميمُ، ٧٦         | تظلّ ملهما، ٢٣٢           |
| كأتّي البهيمُ، ١٣       | فهل حذيما، ٣٣٨            |
| وكوماء مأتم، ٩٢         | ألا دائما، ١٦             |
| ومن يشتّم، ً١٨٢         | نفس الإقداما، ٣٥٥         |
| إنّ بالدّمَ، ٢٢٥        | ألا الطعاما، ٣٠           |
| وتشرق من الدّمُ، ١٢٤    | يالها والسلامة، ٩٨        |
| إذ مقدمًى، ٩٠           | والعبد الملامّة، ١٧٢      |
| شنشنة أخزم، ٢٢٥         | ألاياقيل غماما، ٢٢٨       |
| أيطلبني خشرم، ١٨٨       | بيًّا لهم والسناما، ١٣٨   |
| لا تأمننَّ والغشمَ، ٢٦٠ | ألا لناما، ١١٣            |
| تدارکتما منشَم، ۷۰      | أحوذة الأمُ، ٣٤٣          |
| فدع منشم، ٧٠            | و مازال أبرمُ، ٣٣١        |
| وقدماً ضمضم، ١٩٥        | إلى الله عترمُ، ٣٤٣       |
| ولقد ضمضم، ٣٦٧          | لا يوحشنّک الخضرمُ، ١٣٩   |
| وجُناء كالقطَمُ ١٦٦     | إِنَّ هرمُ، ٩٦            |
| وأغتبق ذا طعم، ٣١٤      | وقدر يتدسّمُ، ٤٥          |
| مخافة على رغَمٍ، ٥٦     | فاقسم يقسمُ، ٣٤٣          |
| فتعلّميعلم، ٢٩٩         | أوكلَّما يتوسمُ، ١١٢، ١١٤ |
| وزعمت لذي الحلم، ٣١     | ألامنطعمُ، ٣١٤            |
| ونحن شُلَّمِ، ٣٠١       | أقول أعلم، ٣٦٧            |
| منيكلم، ٢٢٥             | أيّها تكلّموا، ١٦         |
| زجر بالغنمُ، ٢٠٩        | وإذا شهم، ٢٢٥             |
|                         |                           |

| و لاتزال مهركلينا، ٢٤٥  | ربذ ملوّم، ۹۰۹                 |
|-------------------------|--------------------------------|
| ألا مسلمينا، ١٧٩        | طعنت سهم، ۲٦٤                  |
| قال تشيّعنا، ٢٢١        | إِنَّا القدَّامُ، ١٢١          |
| إذا الظنونا، ٥٣         | إذا حذام، ٢٩١، ٢١٣             |
| فَإِنَّ العالمينا، ٣٩٧  | ونجّاك ١٣٣٠                    |
| صبئتاليمينا، ٣٩٣        | فيالنعام، ١١٧                  |
| صددتاليمينا، ٢٤٥        | كأَنّ الرغام، ٥٦               |
| بيومالعيونا، ٩٣         | أنا الجحيم، ٤٦                 |
| فكيفتنوينَه، ٢٩٤        | اصطبرسدوم، ۲۷                  |
| لحي الله آجنا، ٣٧٣      | فدع کریم، ۲۹۳                  |
| يحسنمداجنا، ٣٣٣         | صنع مروم، ۲۱٦                  |
| اِذاً لانا، ٢٩          | وإتّي تميم، ٢٧                 |
| أتنا زبانا، ۳۱۶         | کانگ رمیم، ۲۷<br>کذلک رمیم، ۲۷ |
| تامت شيبانا، ٣٣١        | وأزنى الزنيم، ٩٥               |
| أيّام شيطانا، ٢٢٦       | 113                            |
| قل کفانا، ۱٤٧           | ن                              |
| بتنا فُصلانا، ٢٢٢       | ن<br>سلاجم الأُبنُ، ٣٣٠        |
| إنّى أفنُ، ٣١           | اِنّ وافتتنْ، ٣١٩              |
| ولن يراجع زكنوا، ٢١١    | طويل العطنُ ، ٢٤٠              |
| وقال متينُ، ١٣٧         | فرحلوها ومنْ، ٣٨٦              |
| إذا حينها، ٣٩١          | يا أيّهذامعلنْ، ٢١١            |
| أيا عرينُ، ٢٥٣          | دارالأجؤنْ، ٢٠٥                |
| فماظبيةعصونها، ١٤٨      | أعوذ الحرمان، ٣٥١              |
| أأسلمتني بطينُ، ١٧١     | من ولد َ                       |
| ألا اللعينُ، ٢٥٣        | قدعلمتانا، ٢٤٤                 |
| ودوّيّة معينُ، ١٦٢      | ألمّا نزرهنّه، ١٦              |
| سمين عونُها، ١٩١        | والحلِّ فاستبينَه، ٢٩٤         |
| كصخرةظنونُ. ٢٦٤         | أغربالاً المتحدّثينا، ٢٩٦      |
| هذى البنانُ، ٢٥١        | امًا دونَه، ۲۹۶                |
| ومن بالطبن، ٢٨٦، ٤١٧    | أباقطن خدينا، ١٤٥              |
| لمّاً للمّا الدجنّ، ٤٠٩ | و مأتم لاعونا، ٩٢              |
| احثوا الحسن، ٩          | إِذَا فيناً، ٢٢٢               |
| وحبسه العطن، ٥٤٠        | قد مقبلينا، ۲۷٤                |
|                         |                                |

| ی                    | طويلالعطن، • ٢٤     |
|----------------------|---------------------|
| هذا                  | عمداً لم ترنّي، ٢٦٣ |
| يا جواري تلمننيه، ٤٨ | أتأمرني منّي، ١٦٥   |
| ولكلُّ التحيَّة، ١٧٩ | على التقيّنِ، ٣٩١   |
| إنّ حاديا، ٥٤        | وسفّر الأُونِ، ٢٦١  |
| أذكرتني ناسيا، ٥٤    | مرّ الجوّن،٢٦١      |
| ونحن غواشيا، ٣٧١     | غيّر لوني، ٢٦١      |
| ردّوا الأقاصيا، ٥٤   | إنبرجان، ٦٤         |
| وجاءت واقيا، ١٥٦     | بني هاشم بني هاشم   |
| وأصبح ماليا، ١٥٧     | للهُ فرسانِ، ٣٦٤    |
| ألم تر ماليا، ١٠٧    | أرِحني ١٩٤          |
| ومنتكث مواميا، ١٣٧   | إذًا العّزينِ، ٨    |
| فألقى مكانيا، ٢٨     | ذعرت اللعينِ، ٩٠٨   |
| وقد كما هيا، ٢٨٢     | ليت فالصنّينِ، ١٢٦  |
| فإن الدواهيا، ١٨٧    | إذا المينِ، ٣٠٩     |
| فتملأ ريُّ، ١٧٣      |                     |

## ٩. الأمثال و الأقوال الأصلية و الفرعية الواردة في مطاوي الشروح

#### باب الالف

| أبل من حنيف الحَناتم ٥٠ ٥٠ |
|----------------------------|
| أبل من مالك                |
| أخر البزّ على القلوص١٨     |
| أض إلىٰ كذا                |
| كل لحمي ولا أدعه لِآكل ٦   |
| ألف من غراب عقدة           |
| آنس کذا                    |
| هة و ميهة                  |
| أية من الآيات              |
| بادالله خضراءهم ٨          |
| بي الحقين العذرة ٩         |
| بخل من ذات النحيين ٧٥      |
| بدى الصَّريح عن الرَّغوة٩  |
| برُّ من العملَّس           |
| برُّ من فلحس ١٠٠           |
| بصر من الزَّرقاء ١٠        |
| بطش من دوسر ۱۰۲، ۲۰۱       |
|                            |

| ٣٩  | اختر و ما فيهما حظٌّ لمختار | أجزل الله عطيّته                  |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|
| ٤٢  | أخده برمّته                 | أجسر من تأبُّط شرّاً ٢١، ٢٢       |
| ه ځ | أخذته الأخذة                | إجعل في حبلك دركاً                |
| ه ځ | أخذ فلان بكظمى              | أجلّ من الحرش٩٤                   |
| ٥٤  | أخذ منه برطيلاً             | أجناؤها أبناؤها                   |
| ه ځ | أخذنا في البرقلة            | أجنَّ الله جباله                  |
| ه ځ | أخذنا في ترَّهات البسابس    | أجود من حاتم                      |
| ٤١  |                             | أجود من كعبُ                      |
| ٤١  | , a                         |                                   |
| ٤١  | أُخذنا في الدُّوس           | أجور من قاضي سدوم ٢٦              |
| ٤١  | أخذه أخذ سبعة               | أجوع من كلبة حومل٢٧               |
| ٤٢  | أخذه بحذافيره               | احتشم الرَّجل ٢٧                  |
| ٤٢  | أخزاه الله                  | احتلط الرَّجل                     |
| 24  | أخسر صفقة من شيخ مهو        | أحزم من سنان و أحكم من سنان       |
| ٤٣  |                             | أحزم من فرخ عقاب                  |
| ٤٤  | أخسر من قاتل عقبة ٤٣        | أحسن جواراً من القعقاع بن شور ٢٨  |
| ٤٤  | أخسُّ من أكلة أيرالحمار     | أ <b>ح</b> سن من دبَّ و درج       |
| ٤٥  | أخفقت في الأمر              | أحفظني                            |
| ٥٤  | # #                         | أحلم من الأحنف ٢٠١، ٣٢، ٣٠١       |
| ٤٥  | أخنث من دلال                | أحلم من قيس                       |
| ٤٥  | أخنث من طويس و أشأم من طويس | أحلم ممَّن قرعت له الغصا٣١        |
| ٤٥  |                             | أحمر قان و أخضر ناضر              |
| ٤٨  | أخنث من مصفِّر استه         | أحمق مائق                         |
| ٤٥  | أخنث من نسيم السحر          | أحمق من جحا                       |
| ٤٥  | أخنث من نومة الضحي          | أحمق من دغة٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠            |
| ٤٨  | أخنث من هيت                 | أحمق من رجلة                      |
| ٥٠  | أخيل من واشمة استها         | أحمق من عجل                       |
| ٥٠  | أدلُّ من حنيف الحناتم       | أحمق من الممهورة إحدىٰ خدمتيها ٣٦ |
| ٥٠  | أدلَّ من دعيميص الرَّمل     | أحمق من نصر بن قعين٣٦             |
| ٥١  | أدنف من المتمنّي ٥٥،        | أحمق من هبنَّقة                   |
| ٥٢  | أدهىٰ من قيس                | أحمىٰ من مجيرالجراد               |
| ٥٢  | إذا جاء الحين غطّي العين    | أحمىٰ من مجير الظُّعن ٣٧          |
|     | إذا جاء القضاء عشى البصر    |                                   |

| أسرع حضراً من الشنفري            | إذا سمعت بسرى القين فهو مصبح ٥٢                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| أسرع من حداجة                    | إذا عزّ أخوك فهن ٥٣                                |
| أسرع من نكاح أمّ خارجة ٦٣        | إذا ما القارظ الغنري آبا ٥٣                        |
| إسرق من برجان                    | إذا وقى الرَّجل شرَّ لقلقه و قبقبه و ذبذبه فقد وقى |
| أسرق من شظاظ                     | كلَّ شرِّ ٥٤                                       |
| اِسع بجدّ أو دع ٦٥               | أذكرتني الطَّعن وكنت ناسياً ٥٤                     |
| اِسع بجدَّك لابكدَّك             | أذكر غانباً تره ٥٤                                 |
| أسعد أم سعيد                     | اذکی من جحا                                        |
| اسق اخاک النمري يصطبح            | أُذلَ من قيسيّ بحمص ٥٥                             |
| أسكت الله نأمته                  | أَذَلُّ ممَّن بالت عليه الثعال ٥٤، ٣٠٨             |
| أسود فاحم                        | أرتج على القارئ٥٥                                  |
| أشاط بدم فلان                    | إرض من المركب بالتعليق٥٥                           |
| أشأم من البسوس ٦٦، ١٣٤، ٢١٤، ٣٣٨ | أرعن من فطيمة ٥٦                                   |
| أشأم من خوتعة١٩ ١٩، ١٩           | أرعن من هواء البصرة ٩٤                             |
| أشأم من داحس                     | أرغم الله أنفه ٥٦                                  |
| أشأم من الشقراء على نفسها        | أرق من رقيق ٥٦، ٧٥                                 |
| أشأم من عطر منشم٧٠               | أرهج علينا                                         |
| أشأم من منشم ٧٠                  | اِزدمله ٧٥                                         |
| أشبق من حبّى                     | إزكن من إياس                                       |
| أشبه امرؤ بعض بزّه ٥٨            | أزنى من خوّات                                      |
| أشبه شرج شرجاً لو أنّ أسيمراً ٧٤ | أزنى من سجاح                                       |
| أشجع من عامر بن الطَّفيل         | أزنى من قرد ٩٤                                     |
| . أشح من ذات النحين ٧٥           | أساء رعياً فسقى ٥٨                                 |
| أشد ضبطاً من عائشة               | أساء سمعاً فأساء جابة                              |
| أشد من لقمان العادي              | أسأل من فلحس ٥٩                                    |
| أشغل من ذات النّحيين             | أسأل من قرثع ٥٩                                    |
| أشكهني الرّجل                    | أسبل عليه وأسبل عليه المسلم                        |
| أصابه ضعف                        | استأصل الله شأفته                                  |
| أصبٌ من المتمنّية                | استراح من لا عقل له ١٠٠                            |
| أصح من عير أبي سيّارة            | استغثت بفلان المتغثت                               |
| أصفر فاقع ٨٠                     | استنبط ما عنده                                     |
| أضيُّ لي أُقدح لك                | استنّت الفصال حتّى القرعي ١٦                       |
| أضلّ من سنان ٨٠                  | أسخن الله عينهأ                                    |

| أقاموا عليه مأتماً                                 | أطرّي فإنّك ناعلةأطرّي فإنّك ناعلة. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| أقتل من صحيحة الصقعب ١٤٦، ٣٣٣                      | أطرقي و ميشي                        |
| اقتلوني و مالكاً ٩٢                                | أطمع من أشعب ٩٤                     |
| أقرّالله عينهأقرّالله عينه                         | أطمع من قالب الصّخرة ٨١             |
| أقل من النقد                                       | أطمّ من غيره ٨١ من غيره             |
| أكبر من لبد                                        | أطنب في وصفه                        |
| أكثر من الصَّديق فإنَّك على العدوّ قادر ٩٣         | اعتذرت إلى فلان ١٨١                 |
| أكثر من عمر لبد                                    | أعرابي جلف ٨٢                       |
| أكذب من دبّ و درج ٩٤                               | أعرابي قح                           |
| أكذب من سجاح                                       | أعزّ من الْأَبلق العقوق٨٣           |
| أكذب النَّفس إذا حدَّنتها                          | أعزّ من كليب                        |
| أكرم من هرم ٩٦                                     | أعزّ من كليب وائل ٨٣                |
| أكله الشيطان                                       | أعط القوس باريها                    |
| أكيس من قشّة                                       | أعطى العبد كراعاً فطلب ذراعاً ٨٥    |
| البس لكلّ حال لبوسها، إمّا نعيمها و إمّا بوسها ٩٧، | أعمر من معاذ ٨٥                     |
| AP. 101.00T. 577.313                               | أعن صبوح ترقّق ٨٥، ٢٦٧              |
| التقت حلقتا البطان                                 | إلعود أحمد ١٨٢                      |
| ألق حبله على غاربه                                 | أعوذ بالله من الحور بعد الكور ٧٦ ٨٦ |
| إليك نسعى و نحفد                                   | أعوذ بالله من شرّ الهامّة واللامّة  |
| إليك يساق الحديث ٩٩، ٢٢٢                           | أعيا من باقل                        |
| أمسك عليك نفقتك                                    | أعييتني باشر فكيف بدردز             |
| أمكراً و أنت في الحديد                             | أعذر من عتيبة                       |
| أمّ تحت زوج                                        | أغيرة و جبناً ٨٧                    |
| إمّعة لا معوّل عليه                                | فتك من البرّاض                      |
| أمنع من عقاب البحق                                 | أفرخ روعك                           |
| أنا النّذير العريان ١٠١، ١٠٢                       | أفرس من بسطام                       |
| أنت ابن عمّه لحّاً                                 | أفرس من سمّ الأرواح                 |
| أنت تئق و أنا مئق فكيف نتّفق                       | فرس من سمّ الفرسان٩٠                |
| أنت شولة النّاصحة ١٠٤                              | فسيٰ من النمس ٩٠                    |
| أنت في حرج                                         | فعل ذلك آثراً ما                    |
| أنت قد آن لك                                       | َكَ و تَفَ و أَفَّة و تَفَّة ٩١     |
| أنتن من العذرة                                     | فقر من ابن المذلَّق٩١               |
| انج و لا إخالك ناجياً ٣١٥                          | ُفلس من ابن المذلّق                 |

| إنِّي لأربأ بك عن هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنجد من رأيٰ حضناً١٠٥                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| أنوك من شيخ خرف ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنجز حرّ ما وعد ١٠٥                           |
| أين يبغ عليك قومك لم يبغ عليك القمر ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ١٠٥، ١٠٧          |
| أوسعتهم سبّاً و أودوا بالإبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنفق ماله على النّعف و الطُّول ١٠٧            |
| أوغر ماله أوغر ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنفك منك و إن كان أجدع ١٠٧                    |
| أو فرق خير لك من الحبّ ١٢٠، ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن لم يكن شحم فنفش ١٠٩                        |
| أولم فلان وليمةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إنّ اخاك من صدقك                              |
| أوَّلُ العمَّ الاحتلاطُ و أسوأ القول الإفراط ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إنَّ البغاث بأرضنا يستنسر ١٠٩                 |
| أويستلئم الحاسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّ البلاء موكَّل بالمنطق١٣٠                |
| أهون مقتول أمّ تحت زوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ريان الجبان حتفه من فوقه ١٠٥ ، ١٠٥            |
| أهون من ربيعة البكّاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اِنَّ الحديث ذوشجون١٧١                        |
| أهون من قعيس على عمّته٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنّ حسبك من شرّ سماعه ٢٦٥، ١٧٣                |
| الإيمان قيّد الفتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّ حسناً من أحسن ٢٦٠                       |
| أينما أتوجُّه ألق سعداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إنّ الدّال على الخير كفاعله ١٨٨               |
| ١٢٢ أوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إِنَّ ذَا الأجلُّ يأتيه أجله ولو كان تحت طباق |
| اِيّاك أعني فاسمعي يا جارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأرضالأرض                                    |
| إِيّاكم و خضراء الدّمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إنَّ الشَّقيِّ راكب البراجم١١٠                |
| أَيّام التشريق أيّام التشريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِنَّ الشَّيخُ مِتأَوَّه                      |
| أيّ الرّجال المهذّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنّ عذابك باكفّار ملحق٩٩                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إنّ العصا من العصيّة ٢٥٨، ٢٦٠، ٣٣٥            |
| باب الباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنَّ الْكَذُوبِ قَد يَصِدق                   |
| البادي أظلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِنَّ لَكُلِّ طَامَّة طَامَّة١٣١              |
| بازل من الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إَنَّكَ مَن طيرالله فانطقي١١٠                 |
| باسل من الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إنَّما هم أكلة رأس                            |
| باقعة العشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إنَّما هو أليلك عليك                          |
| بالت عليه الثعالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إِنَّمَا يَضِنَّ بِالضَّنِينِ                 |
| بأبى وجوه اليتاميٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إنَّما يعيش المرؤ بأصغريه قلبه و لسانه ١٤٦    |
| بجدُّك لا بكدَّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِنَّ مع اليوم غداً                           |
| برح الخفاء ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إنّ المنبتّ لا أرضاً قطع و لا ظهراً أبقى ١١١  |
| بُرد فاخر ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إنَّه ألمعي أيَّه ألمعي                       |
| بسلاح ما يقتلنّ القتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إِنَّه عرَّةً أَهله                           |
| بضعة عشر درهماً ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنّه لا منع من أمّ قرفة                       |
| بعد اطِّلاع أيناس ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اِنَّهُ محدود ۱۱۸                             |
| the contract of the contract o |                                               |

| الجرادتان ٢٢٨                      | ا تركته تغنّيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بعد خيرتها تحتفظ                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ن كالنّخل و ما يدريك ما الدخل ١٤٢، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعرة في وجه كلب١٢٨                   |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بقط ضيعة بقط ضيعة                    |
| ا وكذا إلى قضاء حاجتي ١٤٣          | تسبّبت بكذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بق نعلیك و ابذل قدمیك ۱۲۹            |
| يدي خير من أن تراه ١٤٤، ١٤٦،       | تسمع بالمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بقى أشدّه                            |
| 721                                | .777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بقي شدّه بي ١٣٠٠                     |
| يدي لا أن تراه ١٤٤، ١٤٦، ٣٣٣       | تسمع بالمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بقي متلدّداً                         |
| ر كذا ١٤٦                          | تشاجرنا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بكى الصبى حتّى فحم                   |
| لة ١٤٧                             | تعست العج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البلاء موكّل بالمنطق١٣٠              |
| ۱٤٧                                | تغمّدالله برح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بلّح غريمي في يدي                    |
| لتمرة تمر والذود إلى الذود إبل ١٤٧ | التمرة إلى اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بلغ الحزام الطُبيين ١٣٤              |
| عزّ الابلق ١٤٧                     | تمرّد مارد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بلغ السيل الزبئ                      |
| لان وكنّا في النضال ١٤٨            | تناضل الرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بني فلان على أهله ١٣٤                |
| 18A                                | تناوشوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | به بغاء ١٣٤                          |
| ٦٤٨ ٦٤٨                            | تنخ في النع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | به نظرة ١٣٥                          |
| ن للدواء ١٤٨                       | توحّش فلار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البيع مرتخص و غال                    |
| ير في وجهه ١٤٩                     | توسّمت الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بينناً و بينه مسافة                  |
| *                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بينهم هدنة و مهادنة                  |
| باب الثاء                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيني و بينه سبب ١٣٧                  |
| ولداً ١٥١،٩٨                       | ثكل أرأمها و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣٧ مثا قَالِيًّا                    |
| ب                                  | ثوب محارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| 101                                | ثوب مقصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب التاء                            |
| ي درّ عافطة و نافطة ١٥٢            | ثوينا عنده ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تأنّيت فلاناً ١٣٩                    |
| •                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تبلّد الرجل                          |
| باب الجيم                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تجبّر الرجل ١٤٠                      |
| ير                                 | جاء بجمّ غف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التجرّد لغير نكاح مثلة ١٤٠ ١٨٦، ١٨٦  |
| منین ۱۵۶، ۱۵۳                      | and the second s | تجشّمت كذا                           |
| فاقان ١٥٤                          | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تجوع الحرّة و لاتأكل بندييها ١٤٠     |
| و الشجر ١٥٥                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحلّل غيل ٣١٥                        |
| و الرّيح ١٥٥                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التحيّات للهلله.                     |
| الرّم ١٥٦                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ترك الخداع من أجرى من مأة (غلوة) ٣٦٤ |
| ر ١٥٦                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ترك الخداع من كشف القناع ٢٢٥، ١٤٢    |
| والقضيض ١٥٦                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترك الذنب ايسر من الاعتذار ١٤٢       |

| حبلك على غاربك ١٦٥                      | جاء بما صاء و صمت ١٥٦                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| حتّى أبور ما عند فلان ١٦٦               | جاء فلان مهرباً                         |
| حتّى أشفي قرمي ١٦٦                      | جاءنا بطرفة و بشيء طريف ١٥٧             |
| حتّى تزهق نفسه ١٦٦                      | جاۋا على بكرة أبيهم ١٥٧                 |
| حتّى يؤوب القارظان١٦٧                   | جاء يجرّ رجليه ١٥٧                      |
| حداً حداً ورائك بندقة ١٦٧               | جاء يجرّ عطفيه                          |
| حدّث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربع ١٦٧ | جاء يضرب أزدريه ١٥٨                     |
| حدست الأمر ١٦٧                          | جاء يضرب أصدريه                         |
| حدیث خرافة ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۷۱                | جاء ينفض مِذرويه                        |
| الحديث ذوشجون ٢١٤، ١٧١                  | جازاه جزاء سنمّار ۱۵۸                   |
| الحُرّ حُرّ و إن مسّه الضّرّ ١٧٢        | جانبت فلاناً و بيننا جناب ١٥٨           |
| حرّشت بينهم                             | جبي الخراج١٥٨                           |
| حرّك لها حُوارها تحنّ ١٧٢               | جحّام من الرجال و فلان يتجاحم علينا ١٥٩ |
| الحزم سوءالظنّ ١٧٣                      | جُعيش وحده ١٥٩                          |
| حسبك ما بلغك                            | جذَّها جذَّ العيرالصلّيانة١٥٩           |
| حسبك من شرّ سماعه                       | جرت ملء فروجها                          |
| حسبك من غنئ شبع و ريّ ١٧٣               | جرى المذكّيات غلاء ١٥٩                  |
| حسبنا الله و نعم الوكيل ١٧٤             | جرى المذكّيات غلاب ١٥٩                  |
| حسن البزّة ١٧٤                          | جلدها بأير ابن ألغز ١٦٠                 |
| حسن السمت ١٧٤                           | جمادي الأولى و جمادي الآخرة ١٦٠         |
| حسيبك الله                              | جمع الله شملک ١٦٠                       |
| حقن الله دمه ١٧٥                        | جمّشت فلاناً ١٦٠                        |
| حكّ الأمر في صدري ١٧٥                   | جنّ الليل                               |
| حكم الله بينناً                         | الجوع زاد من لا زاد له ١٤٩              |
| حلب الدهر أشطره ١٧٦                     | جوّع كلبك يتبعك ١٦١                     |
| حلف بالسماء و الطارق ١٧٦                | جيّد بالغ                               |
| حلف بالسمر و القمر                      | جيّد القريحة١٦١                         |
| الحُمّي اضرعتني للنوم١٧٧                |                                         |
| حمي الوطيس ١٧٨                          | باب الحاء                               |
| حنّت و لا تهنّت و أنّي لك مقروع ٣١٥     | حابيت فلاناً                            |
| حوقل فنيخ ١٧٨                           | حاشا فلان ١٦٣                           |
| حوّق عليه                               | حاطِب ليل ١٦٤                           |
| حيّاك الله ۱۷۸                          | حال الجريض دون القريض ١٦٥، ١٦٥          |

| دعه بخسی                                   | 1V9 N:tt 1 tt 1                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| * * *                                      | حيّ على الصلوة حيّ على الفلاح ١٧٩ |
| ي ع                                        |                                   |
|                                            | باب الخاء                         |
| دون ذا ينفق الحمار                         | خاتله                             |
| دوّخت البلاد١٩١                            | خارالله له                        |
|                                            | خاس به ۱۸۲                        |
| باب الذَّال                                | خالف تذکر                         |
| الذَّئب يكنيٰ أبا جعدة١٩٣                  | خبّب عليه امرأته أو حديثه ١٨٢     |
| ذرب اللسان و أذرب من سيف ١٩٣               | خبره في جوفه                      |
| ذريعتي الى فلان كذا ١٩٤                    | خبيث داعر                         |
| ذكّرتني الطعن وكنت ناسياً١٩٤               | خجل الرجل                         |
| ذكِّرني فوك حماري أهلي١٩٥                  | خذله الله                         |
| ذلُّ لو أجد ناصراً ١٩٥، ٣١٣، ٣١٣           | خذ من جذع ما أعطاك ١٨٤، ١٨٤       |
| ذوالحجَّة                                  | خذ من الرضفة ما عليها ١٨٤         |
| ذوالقعدة                                   | خرجت حراقيفه ١٨٤                  |
| ذهب أمس بما فيه                            | خرجنا نتنزّه ١٨٤                  |
| ذهب يسوي الماء                             | خريم الناعم ١٨٤                   |
| *                                          |                                   |
|                                            | خضع له ۱۸۵                        |
| باب الراء                                  |                                   |
| <b>باب الراء</b><br>رآه الصادر والوارد ۱۹۷ | خطر ببالي ١٨٥                     |
| رآه الصادر والوارد ١٩٧                     | خطر ببالي ١٨٥<br>خفت الرجل ١٨٥    |
| رآه الصادر والوارد                         | خطر ببالي                         |

| زوّر عليه ٢١٢                        | ربّ غيظ تجرّعته مخافة ماهو أُشدّ منه ٢٠١       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| زينب سترة ۲۱۲                        | ربّ فروقة تدعى ليثاً ٢٠٠                       |
|                                      | ربّ لائم ملیم و ربّ ملوم لاذنب له ۲۰۱          |
| باب السين                            | ربِّما أعلم فأذر                               |
| سامه سوم عالة                        | ربَّما أكل الكلب مؤدَّبَّة إذا لم ينل شبعه ١٦١ |
| سأل أشقر عقوقاً ٢١٣                  | ربّماكان السّكوت جواباً ٢٠٢                    |
| سالتني برامتين سلجماً ٢١٣            | ربعت الحجر                                     |
| سالتني بيض الأنوق ٢١٣                | ربيع الأوّل و الآخر ٢٠٢                        |
| سألته عن أبيه فقال خالي كليب ٦٨، ٢١٤ | رجب                                            |
| سُبّني و اصدق ٢١٤                    | رجل رکیك                                       |
| سبق السيف العذل ١٧١، ٢١٤             | رد کعب إنَّك ورّاد ۲۰۳، ۲۰۳                    |
| سبقك بَهْا عَكَاشة                   | رزت ما عند فلان                                |
| سترة زينب                            | رزح فلان ۲۰۶                                   |
| سدّ ابن بيض الطّريق ٢١٥              | رزمة الثياب ٢٠٤                                |
| سرد الحديث ٢١٥                       | رشقني بكلمة۲۰٤                                 |
| سرّك من دمك ٢١٦                      | رضيت من الغنيمة بإلاياب ٢٠٤                    |
| سعديك                                | رطَّل شعره ۲۰۵                                 |
| سقط العشاء به على السرحان ٢١٦        | رفع عقيرته ٢٠٥                                 |
| سكت أُلفاً و نطق خلفاً ٢١٧           | رقّن عليه                                      |
| سکران ما يبتّ                        | رماه بثالثة الأثافتي                           |
| سلام عليك                            | رمتني بدائها و انسلّت ۲۰٦                      |
| السليم لا ينام و لا ينيم ٤١١         | رمضان ۲۰٦                                      |
| سمّن كلبك يأكلك                      | رمي فلان بحجره ٢٠٦                             |
|                                      | رويداً يعدوان الجدد                            |
| باب الشين                            | رهج ۲۰۷                                        |
| شاذب کاذب ۲۱۹                        |                                                |
| شاط بدمه ٢١٩                         | باب الزاى                                      |
| شاطر من الرجال                       | زاحم بعود أو دع ٢٠٩                            |
| شاع الخبر ٢٢٠                        | زجره زجر أبي عروة السباع ٢٠٩                   |
| شاعر مفلق ۴۲۰                        | زرغبّاً تزدد حبّاً ۲۱۱،۲۱۰، ۴۰۰                |
| شاكه شاكه                            | زفّت العروس إلى زوجها٢١١                       |
| شاهد البغض اللحظ ٢٢١                 | زكّن ٍعليه و أخذنا في التزكين ٢١١              |
| شبّ عمرو عن الطوق ٢٢١                | زمماً                                          |
|                                      |                                                |

| ۲۳۳ | صكّة عميّ                         | الشجاع موقّىٰ ٢٢٢                   |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 377 | صمت الفأَّ و نطق خلفاً            | الشحيح أعذر من الظالم ٢٢٢           |
| 377 | صمّم على كذا                      | شربنا على الخسف ٢٢٢                 |
| ۲۳٤ | صيدك لا تحرمه                     | شرّ يوميها و أغواه لها ٢٢٢          |
| ۲۳٤ | الصيف ضيّعت اللّبن                | شرق الغداة طريّ                     |
|     |                                   | شركته شركة عناًن                    |
|     | باب الضاد                         | شعبان ۲۲۳                           |
| ۲۳۷ | ضأن تحمل حتفها بأظلافها           | شغلت شعابي جدواي                    |
| 227 | ضجر من الرجال                     | الشفيق مولع بسوءالظّن ٢٢٤           |
| 227 | ضرب أخماساً في أسداس              | شمري و هم الشّمرية ٢٢٤              |
| ۲۳۸ | ضرب عليه سأية                     | شملهم الأمر                         |
| ۲۳۸ | ضرب نغانغه حتّی برد               | شنشنة أعرفها من أخزم ٢٢٥، ٢٢٥       |
| ۲۳۸ | ضربه حتّی برد                     | شویٰ أخوک حتّی إذا أنضج رمّد ۲۲۵    |
| 229 | ضرّ بصره                          | شوّال                               |
| 229 | ضغا منّي                          | شوّرت بفلان ۲۲۵                     |
| 739 | ضغث عَلَى إبّالة                  | شهم من الرجال ٢٢٥                   |
| 78. | ضلّ الدريص نفقه                   | شيخ فان ٢٢٦                         |
| 78. | ضيّق العطن                        | شيخ كالقفّة ٢٢٦                     |
|     |                                   | شيطان من الشياطين                   |
|     | باب الطاء                         |                                     |
| 781 |                                   | باب الصاد                           |
| 751 | طالح                              | صاحت عصافير بطنه ٢٢٧                |
| 727 | طامر بن طامر                      | صارالأمر إلي الوزعة ٢٢٧             |
| 377 | طائمة و أيّ طائمة ٢٤٢.            | صار حديثاً للجرادتين ٢٢٧، ٢٢٩، ٤٠١  |
| 727 | • • •                             | صبّغوني عندك                        |
| 724 |                                   | صبّغوِني في عينك ٢٢٩                |
| 727 | طعنه فجدِّله                      | صبراً على مجامر الكرام ٢٢٩ ٢٢٩، ٢٣٠ |
| 455 | •                                 | صحيفة المتلمّس٢٣١                   |
| 458 | 0 0 0                             | صدرک أوسع لسرّك ٢٣٢                 |
|     | طلب العبد ذارعاً لمّا أعطى كراعاً | صدقني سنّ بكره                      |
|     |                                   | elmēj m.                            |
| 757 | طلّح عليه                         | صدقوهم القتال                       |
| 757 | طلح عليه                          | صدفوهم الفتال                       |

| عمل به الفاقرة                             | باب الظاء                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| عمّك خرجك                                  | ظريف من الرجال ٢٤٧                       |
| عند جفينة الخبر اليقين                     | ظلف النفس ٢٤٧                            |
| عند جهينة الخبراليقين ٢٦٤، ٢٦٤             | ظلوم غشوم ٢٤٧                            |
| عند الصباح يحمد القوم السرى                |                                          |
| عند النوى يكذبك الصادق                     | باب العين                                |
| عنده بجدة ذلك                              | العارية مؤدّاة                           |
| عن صبوح ترقّق                              | العاشية تهيّج الآبية ٢٥٠                 |
| عنقاء مغرب ۲٦٧، ۲٦٨                        | عبد صريخه أمَّه ٢٥١                      |
| العود أحمد ١٨٢، ٢٦٨                        | عبد قنّ                                  |
| عير بعير و زيادة عشرة ٢٦٨                  | عبيد العصا                               |
| عیل صبره                                   | عجب ربّكم من ألّكم وقنوطكم و رزقه إيّاكم |
| عُيير وحده                                 | 707                                      |
|                                            | العجب كلّ العجب بين جماديٰ و رجب ٢٥٢،    |
| باب الغين<br>غافصت فلاناًغافصت فلاناً      | 707                                      |
| غافصت فلاناً                               | عدا طوره ٢٥٤                             |
| غتُّك خير من سمين غيرك ٢٧١، ٢٧٢            | عذَّبه عِذابِ جرجس ٢٥٤                   |
| غدّة كغدّة البعير و موت في بيت سلوليّة ٧٤، | عذره أشدّ مِن ذنبه ٢٥٦                   |
| 777, 777                                   | عرفتني نسأها الله ٢٥٦                    |
| غريمي يمطلني                               | عرقل عليه ٢٥٧                            |
| غشّني فلان ٢٧٣                             | عش رجباً تر عجباً ٢٥٧                    |
| غضب و استشاط ۲۷٤                           | عشٌ و لا تغترّ                           |
| غفرالله له ٢٧٤                             | عصا الجبان أطول ٢٥٨                      |
| غلّ قمل ٢٧٤                                | العصا من العصيّة ٢٦٥، ٢٦٠                |
| الغمرات ثمّ ينجلين                         | عظيم المؤونة ٢٦٠                         |
| غوغا علميّ ٢٧٥                             | عفر من الرجال ٢٦١                        |
| الغيبة تشفي الجرب ٢٧٥                      | عقدة من العقد ٢٦١                        |
| غيرة و جبناً ٢٧٥                           | عقله بأنشوطة ٢٦٢                         |
| •                                          | على الخبير سقطت ٢٦٢                      |
| باب الفاء                                  | على ما اختلت                             |
| فاها لفيك                                  | علقت معالقها و صرِّ الجندب ٢٦٢           |
| فتیً مقذّد                                 | علم بِه الأسود و الأحمر ٢٦٢              |
| فتى و لاكمالك                              | عمداً فعل ذلك                            |

| * <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قد قيل ذلك إن صدقاً و إن كذباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتّ في عضده ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                     |
| فما اعتذارك من شيء إذا قيلا ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فتنة من الفتن ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                   |
| قد يضرط العير و المكواة في النار ٢٨٧، ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفحل يحمي شوله معقولاً ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                         |
| قد يعثر الجواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فضل القول على الفعل دناءة و فضل الفعل عــلى                                                                                                                                                                                                         |
| قريع وحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | القول مروءة ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                     |
| قصيرة من طويلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فعل هبنّقة القيسي ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                               |
| قضيت إليه بسفوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فعله على رغمه ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                   |
| قطّب ما بين عينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فقير ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                            |
| قطع الله دابرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فلان فاتك٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                            |
| قعدوا على الدقعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلان فدم۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                         |
| قفا غادر شرّ ۲۸۹، ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فنخه الدهر ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                      |
| قلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | في أيّ حزّةٍ ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                    |
| قليل الدمدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | في بيته يؤتي الحكم٢٨١                                                                                                                                                                                                                               |
| قمقم الله عصبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَى رأسه خطَّة ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                  |
| القول ما قالت حذام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۔<br>فی سین ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                     |
| القيد و الرتعة ٢٩١،١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فی نفسی منه حزازة۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فيه دعابة                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في يده أخذة                                                                                                                                                                                                                                         |
| كانت لقوة صادفت قبيساً ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كان جرحاً فبرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب القاف                                                                                                                                                                                                                                           |
| کان جرحاً فبرئکان جرحاً فاستأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب القاف<br>القابس العجلان ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كان حماراً فاستأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القابس العجلان ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                  |
| كان حماراً فاستأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| كان حماراً فاستأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| كان حماراً فاستأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| کان حماراً فاستأتن       ۲۹۳         کان ذلك بیضة العقر       ۲۹٤         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵، ۲۹۵         کان ذلك مَرَّة فاليوم لا       ۲۹۵         کان کراعاً فصار ذراعاً       ۲۹۵         کان نوالك أن تفعل كذا       ۲۹۵                                                                                                                                                 | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| کان حماراً فاستأتن         کان حماراً فاستأتن         کان ذلك بیضة العقر         کان ذلك مرَّة فاليوم لا         کان کراعاً فصار ذراعاً         کان کراعاً فصار ذراعاً         کان نوالك أن تفعل كذا         کانون من الرجال                                                                                                                                                                 | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| کان حماراً فاستأتن       ۲۹۳         کان ذلك بيضة العقر       ۲۹٤         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵، ۱۹۵         کان ذلك مَّرة فاليوم لا       ۲۹۵         کان ذلك أن تفعل كذا       ۲۹۵         کانون من الرجال       ۲۹٦         کانّه بوّ       ۲۹٦                                                                                                                               | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| کان حماراً فاستأتن       ۲۹۳         کان ذلك بيضة العقر       ۲۹٤         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۰، ۱۹۵         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵         کان کراعاً فصار ذراعاً       ۲۹۵         کان نوالك أن تفعل کذا       ۲۹٦         کانون من الرجال       ۲۹٦         کانّه بوّ       ۲۹٦         کانّه شنّ بال       ۲۹٦                                                    | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |
| کان حماراً فاستأتن       ۲۹۳         کان ذلك بيضة العقر       ۲۹٤         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵، ۱۹۵         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵         کان ذلك أن تفعل كذا       ۲۹۵         کان نوالك أن تفعل كذا       ۲۹٦         کانه بوّ       ۲۹٦         کانّه شنّ بال       ۲۹٦         کانّه القباطي       ۲۹٦                                                          | القابس العجلان ٢٨٣ القابس العجلان ٢٨٣ القاب على طاقة ٢٨٣ قبان على فلان ٢٨٣ قبل البكاء كان وجهك عابساً ٢٨٤ قبل الرمي تملأ الكنائن ٢٨٤ قبل عير و ما جرى ٢٨٤ قتل صبراً ٢٨٤ قتل صبراً ٢٨٤ قد أبلغ إليه في الضرب و غيره ٢٨٤ قد أنصف القارة من راماها ٢٨٥ |
| کان حماراً فاستأتن       ۲۹۳         کان ذلك بيضة العقر       ۲۹٤         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵         کان ذلك مرَّة فاليوم لا       ۲۹۵         کان خراعاً فصار ذراعاً       ۲۹۰         کان نوالك أن تفعل کذا       ۲۹٦         کانون من الرجال       ۲۹٦         کانّه بوّ       ۲۹٦         کانّه شنّ بال       ۲۹٦         کار عمرو عن الطوق       ۲۹۱، ۲۲۱، ۲۹۷، ۲۲۷، ۳۰۳ | القابس العجلان                                                                                                                                                                                                                                      |

| لا تحمدنَّ أمةً عام اشترائها و لا حرّةً عام | كزّ لئيم                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| بنائها بنائها                               | کسر فنیخ ۲۹۸                          |
| بنائها ٣٩٨<br>لا تحمدنّ امرءاً حتّى تجرّبه، | کسیر و عویر ۲۹۹، ۲۹۹                  |
| و لا تذمّنة من غير تجريب ٣٩٨                | كظم غيظه                              |
| لا ترفع عصاك عن أهلك ٢٩٨                    | كلاهما و تمرأً ٢٩٩                    |
| لاتسرد علينا ٣٩٨                            | کلفت به                               |
| لا تضحّي شرقاء ٣٩٩                          | كلَّ أَزْبِّ نَفُور ٢٩٩               |
| لا تعجبُ للعروس عام هدائها ٣٩٩              | كلّ امرئ في بيته صبي                  |
| لا تعدم الحسناء ذاماً ٣١٥                   | كلَّ الحذاء يُحتذي الحَّافي الوقع ٣٠٢ |
| لا تعدم خرقاء علَّةً ٣٩٩                    | كلّ شاة برجلها معلّقة                 |
| لا تعلّم اليتيم البكاء ٣٩٩، ٥٠٠             | كلّ ضبّ عنده مرداته٣٠١                |
| لا تقتلوا فارسكم و إن ظلم ٤٠٠               | كلّ فتاة بأبيها معجبة ٣٠١             |
| لا تقتن من كلب سوء جرواً ٤٠٠                | كلّ ما هو آت فقريب ٣٠٢                |
| لا تكن حلواً قتزدرد و لا مرّاً فتلفظ ٤٠٠    | كلّ مجر بالخلاء يسرّ٣٠٢               |
| لا تكن كالباحث عن المدية ٢٣٧، ٥٠٥           | كالممهورة من مال أبيها ٣٠٢            |
| لا تكن كوافدعاد ٢٠١                         | كندماني جذيمة ٣٠٣                     |
| لاتهرف بما لاتعرف ٤٠١                       | كنا في إملاك فلان٣٠٣                  |
| لاجدّ إلّا ما أقعص عنك ما تكره ٤٠١          | كننت الشيء                            |
| لاجديد لمن لا يلبس الخلقا ٤٠١               | كورة المدينة                          |
| لاجرم لقد كان كذا ٤٠٢                       | كيف السّامّة و العامّة                |
| لاحرّ بوادي عوف ١٣١، ٢٠٤، ٣٠٤               |                                       |
| لاحول و لا قوّة إلّا بالله                  | باب اللام                             |
| لاحيت فلاناً فيكذا و بيننا ملاحاة ٣٠٥       | لاالانسان في شيء و لااليربوع ٢٠       |
| لاخير بوادي عوف ٤٠٢                         | لا آتيك حتّى يأتي معزى الفزر ٣٩٥      |
| لادريت و لاائتليت ٤٠٣                       | لا آتيك حت يبيض القار ٣٩٥             |
| لاعطر بعد عروس ٤٠٤                          | (لا آتيك) حتى يرجع اللبن في الضرع ٣٩٥ |
| لاعقل ولا قود 8٠٥                           | لا أرقاً الله دمعته ٣٩٥               |
| لا في العير و لا في النفير ٤٠٥، ٢٠٦         | لا أطلب أثراً بعد عين ٣٩٦، ٤١٩        |
| لاق بكذا ٥٠٣                                | لا تبرقل علينا ٣٩٦                    |
| لاقبل الله منه صرفاً و لاعدلاً ٢٠٦          | لا تبسّق                              |
| لكنَّ بالأثلاث لحم لا يظلل                  | لا تبلِّم عليه ٣٩٧                    |
| لكنَّ على بلدح قوم عجفىٰ ٩٧، ٩٨، ٣٠٥        | لا تبلّه منّي بالّة ٣٩٧               |
| لالعاً لملفان٢٠٠                            | لا تجلّح ٣٩٧                          |

| ۲۰۹  | للَّه درَّك                      | لاماء أبقيت و لاحرك أنقيت ٢٠٤، ٧٠٤             |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.4  | للمنخرين                         | لا نامت أعين الجبناء ٧٠٤، ٥٠٨                  |
| ۰۱۳  | لليدين والفم                     | لا يأبي الكرامة إلّا حمار ٤٠٨                  |
| ۳۱۰  | لن تعدم الحسناء ذاماً            | لا يذهب العرف بين الله والناس                  |
| ۳۱۰  | لن يهلك امرؤ عرف قدره            | لا يرسل الساق إلّا ممسكاً ساقاً ٤٠٨            |
| ۲۱۱  | لو ترك القطا لنام                | لا يزايل سوادي بياضك ٤٠٨                       |
| ٩٨ . | لو خيرًكِ أهلكِ لما اخترتني      | لا يشق غباره ٤٠٩                               |
|      | لو ذات سوار لطمتنی ١٩٥٠،         | لا يطاع لقصير أمر ٤٠٩                          |
| ۲۱۳  | لونك أليل                        | لا يعجز مسك السوء من عرف السوء ٢٠٩             |
| ۳۱۳  | لونهيت الاؤلى لانتهت الآخرة ١٩٥، | لا يقوم بطنّ نفسه ٤٠٩                          |
| ۳۱۳  | ليس بعد الأسر إلّا القتل         | لا يلتاط بصفري ٤١٠                             |
| ۳۱۳  | ليس الخبر كالمعاينة              | لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين ٤١٠               |
|      | ليس الشفيع الذي يأتيك متزّراً    | لا يلوسه                                       |
| ۳۱۳  | مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا     | لا يملك مولى لمولى نصراً ٧                     |
| 317  | ليس عليك نسجه فاسحب و جرّ        | لاينام و لاينيم ١٥٤، ١١١                       |
| 317  | ليس لما يفعل طعم                 | لا ينبغي لحاكم أن يسمع شكّية أحــد إلّا و مـعه |
| 317  | ليس لمكذوب رأي                   | خصمه                                           |
| ۳۱۳  | ليست له طلالة                    | لا ينتطح فيه عنزان ٤١٢                         |
| 710  | ليفرخ روعك                       | لا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ ٩٩، ٢١٢             |
| ٣١٥  | الليل أخفى للويل                 | لئيم راضع ٢٠٦                                  |
| 717  | ليلة البدر                       | لأرينك الكواكب بالنهار                         |
|      |                                  | لتيك                                           |
|      | باب الميم                        | لبق من الرجال ٣٠٧                              |
| 414  | ما أخطأ منه نقرةً                | لَجّ فحجّ                                      |
| ۳۱۷  | ما أشبه الليلة بالبارحة          | لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا              |
| ۲۱۸  | ما أظلفه                         | و ما علَّم الإنسان إلَّا ليعلما ٣٠٧            |
| ۲۱۸  | ما أنكرك من سوء                  | لعلَّ لها عذراً و أنت تلوم ٣٠٧                 |
| ۳۱۸  | ماء و لاكصدّاء                   | لعن الله سرّاً عند المعيدي١٥                   |
| ۲۱۸  | ما به طرق                        | لعندالله                                       |
| ۳۱۸  | ما به قلبة                       | لقد ذلَّ من بالت عليه الثعالب ٣٠٨              |
| 419  | مات حتف أنفه                     | لكلّ ساقطة لاقطة ٣٠٨                           |
|      | ما ترمرم                         | لکلّ شيء غاية                                  |
| 419  | ماجن من الرجال                   | لكلّ مقام مقال                                 |

| المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين ٣٣١           | ما حجّ و لكن دجّ ٣١٩                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مبرم من الرجال                             | ما عدا ممّا بدا ٣١٩                             |
| متيّم من الرجال                            | ما عقالي بأنشوطة                                |
| محارف من الرجال                            | ما عنده خير و لا مير ٣٢٠                        |
| محسنة فهيلي                                | ما عنده طائل و لا نائل ٣٢١                      |
| محّص الله دنوبه                            | ما فعلته أصلاًما                                |
| مخرنبق لينباع                              | ما في الدار صافر ٣٢١                            |
| مخنَّث من الرجال                           | ما في العصا سير                                 |
| مدمج الخلق                                 | ماكلُّ سوادء تمرة و لاكلّ بيضاء شحمة ٣٢١        |
| المرء بأصغريه ٣٣٣                          | ما لنا بالهياط و المياط                         |
| مرحباً و اهلاً ٣٣٣                         | ما له دار و لا عقار                             |
| مرّ یکسع                                   | ما له دقيقة و لا جليلة و لا ثاغية و لاراغية ٣٢٣ |
| مرعيًّ و لا أكولة ٣٣٤                      | ما له سبد و لا لبد                              |
| مرعى و لاكالسعدان ٢١٨، ٣٣٤                 | ما له صامت و لا ناطق ٣٢٣                        |
| مساعدة الخاتل تعدّ من الباطل ٣٣٥           | ما له عنه محيص ٣٢٣                              |
| مسك بحت                                    | ما لي ذنب إلّا ذنب صحر ٣٢٤                      |
| المعافّى ليس بمخدوع ٣٣٥                    | ما لي في هذا الأمر درك ٣٢٤                      |
| معمعتی۱۰۱، ۳۳۵                             | ما المسؤول بأعلم من السّائل ٣٢٢                 |
| مغث من الرجال ٣٣٥                          | ما من طامَّة إلَّا و فوقها طامَّة ٣٢٤           |
| مقتل الإنسان بين فكّيه                     | ما وراءك يا عصام                                |
| مقتل الرجل بين فكّيه ٣٣٦                   | ما يبلّه عندي بلال و بالّة ٣٢٧                  |
| المقدرة تذهب بالحفيظة ٣٣٦                  | ما يدالس و لا يوالس ٣٢٧                         |
| مكره أخوك لابطل                            | ما يدري أيّ طرفيه أطول ٣٢٨                      |
| ملكت فأسجح ٣٣٧                             | ما يدري ما طحاها ٣٢٨                            |
| من استرعى الذئب فقد ظلم ٣٣٧                | ما يساوي طليةًم                                 |
| من أشبه أباه فما ظلم ٣٣٧                   | ما يصطلمي بنار فلان ٣٢٨                         |
| من تولّی حارّها فهو یتولّی قارّها ۳۳۷، ۳۳۸ | ما يعرف قبيلاً من دبير                          |
| من حبّ طبّ ٣٣٨                             | ما يعرف هرّاً من برّ ٣٢٩                        |
| من حقر حرم ٣٣٨                             | ما يفقه و لا ينقه                               |
| من دون ذا ينفق الحمار ٣٣٩                  | ما يقدر على هذا من هو أعظم حكمةً منك . ٣٢٩      |
| من ذي علق ٣٣٩                              | ما يواسيه                                       |
| من سرّه نَبَوه ساءته نفسه ٣٣٩              | ما يوم حليمة بسرّ                               |
| من عزّ بزّ ۳۳۹، ۳۳۰                        | مأبون من الرجال                                 |

| نغفة ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                             | من عوّل على حير جاره اصبحت عيره في                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نفّز عنّا ٣٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                        | الندى ۴٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نفس عصام سوّدت عصاماً ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                            | من غير خير طرحك أهلك ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نقض أسفار و مرض و غير ذلك ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                        | من فسدت بطانته كان كمن غصّ بالماء ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نكس المريض ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                       | من اللجاجة ما يضرّ و ينفع ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النَّمط الأوسط                                                                                                                                                                                                                                                                       | من لك بأخيك كلّه ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النَّاس أخياف                                                                                                                                                                                                                                                                        | من مال جعد و جعد غیر محمود ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نوم عبّود                                                                                                                                                                                                                                                                            | من مأمنه يؤتي الحَذِر ٣٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نیّف و عشرون درهماً ۳۵۷                                                                                                                                                                                                                                                              | من ير يوماً ير به ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من يزر غبّاً يزدد حبّاً٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب الواو                                                                                                                                                                                                                                                                            | من يشتري سيفي و هذا أثره ٣٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| واطيت فلاناً على ذلك ٣٥٩                                                                                                                                                                                                                                                             | من يك ضيف الأميريسمن ١٢٠، ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وافق شنّ طبقة ٣٦١، ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                               | من ينكح الحسناء يعط مهراً ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وجب البيع                                                                                                                                                                                                                                                                            | من ينك العير ينك نيّاكاً ٣٤٦، ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وجد عنده تمرة الغراب ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                             | مواعيد عرقوب ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وراءك أوسع لك                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموت دون الجمل المجلّل ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وسيلتي إليك كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                                                 | ميمون النقيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وضعه على يد عدل                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٢٨،                                                                                                                                                                                                                                                 | باب النون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب النون<br>نادم سادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وقع بینهم حرب داحس والغبراء ۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۵، ۲۰۱، ۳۰۲، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۲۲                                                                                                                                                                                                          | باب النون<br>نادم سادم ۳٤٩<br>ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وقع بینهم حرب داحس والغبراء ۲۹، ۱۲۸، ۱۲۵، ۳۰۲، ۳۲۲، ۳۰۲ ۲۶۳، ۳۲۲، ۳۷۲ وقعت بینهم مشاجرة                                                                                                                                                                                              | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ١٣٥٨، ١٥٥، ٢٥١، ٢٠٥، ٢٥٦، ٢٤١، ٣٠٢، ٣٧٦<br>وقعت بينهم مشاجرة ٣٧٦                                                                                                                                                                                | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٢٨، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٩، ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٤١، ٢٠٥، ٢٢٦، ٣٧٦ وقعت بينهم مشاجرة                                                                                                                                                                                   | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ١٥٥ ، ١٥٥، ١٥٩، ١٥٩، ٢٠٦، ٢٤١، ٢٠٥، ٢٣٦، ٣٧٦ وقعت بينهم مشاجرة ٣٧٦ وقع في شيء لا يطير غرابه ٣٧٦ وقع في ورطة ٣٧٦ وقعوا في المنصف ٣٧٦                                                                                                             | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٩، ١٥٩ ، ١٣٦٣ ، ١٩٣٦ ، ١٩٣٠ ، ١٩٣١ وقعت بينهم مشاجرة                                                                                                                                                                              | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ١٥٥ ، ١٥٥، ١٥٩، ١٥٩، ٢٠٦، ٢٤١، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٧٦ وقعت بينهم مشاجرة ٢٧٦ وقع في شيء لا يطير غرابه ٢٧٦ وقع في ورطة ٢٧٦ وقعوا في المنصف ٢٧٦ ولل حارّها من تولّى قارّها ٢٧٧ ولو بقرطي مارية ٢٧٧                                                          | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ١٩٥، ١٩٥٥ وقع بينهم حرب ١٩٥٥ و١٥٠، ١٩٥١ ٢٠٦٢، ١٩٥٢ ١٩٦٢، ١٩٦٢ ١٩٦٢، ١٩٦٢ وقعت بينهم مشاجرة ١٩٧٦ وقع في شيء لا يطير غرابه ١٩٧٦ وقع في ورطة ١٩٧٦ وقعوا في المنصف ١٩٧٦ ول حارّها من تولّى قارّها ١٩٧٦ ولو بقرطي مارية ١٤٤٠ ولي الشكل بنت غيرك ١٤٤٠ | ناعم البال       ۳۵۰         ناقة مشياط       ° 00         ناهيک بفلان       ° 00         النّبع يقرع بعضه بعضاً       ° 00       ° 00         نحن في أشراط السّاعة       ° 00         ندّد به       ° 00         ندمت ندامة الكسعيّ       ° 00         النساء لحم على وضم       ° 00                                     |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء                                                                                                                                                                                                                                                          | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ١٩٥، ١٩٥٥ وقع بينهم حرب ١٩٥٥ و١٥٠، ١٩٥١ ٢٠٦٢، ١٩٥٢ ١٩٦٢، ١٩٦٢ ١٩٦٢، ١٩٦٢ وقعت بينهم مشاجرة ١٩٧٦ وقع في شيء لا يطير غرابه ١٩٧٦ وقع في ورطة ١٩٧٦ وقعوا في المنصف ١٩٧٦ ول حارّها من تولّى قارّها ١٩٧٦ ولو بقرطي مارية ١٤٤٠ ولي الشكل بنت غيرك ١٤٤٠ | ناعم البال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء                                                                                                                                                                                                                                                          | ناعم البال       ۳۵۰         ناقة مشياط       ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                                                                                                                                                                                                       |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء ٦٩، ١٦٨، ٢٥٦، ٢٥٦، ٣٥٢ ٣٧٦  ٣٧٦  وقعت بينهم مشاجرة ٣٧٦ وقع في شيء لا يطير غرابه ٣٧٦  وقع في ورطة ٣٧٦  وقعوا في المنصف ٣٧٦  ول حارها من تولّى قارها ٣٧٧  ولي الشرطي مارية ٣٧٦  ويل للشّجي من الخليّ. ٣٧٧ ٣٧٩                                              | اناهم البال ه ٣٤٩ القد مشياط ه ٣٥٠ القد مشياط ه ٣٥٠ القيل ه ٣٥٠ التبع يقرع بعضه بعضاً ه ٣١٥ ه ٣٥٠ التبع يقرع بعضه بعضاً ه ٣٥٠ التبع في أشراط السّاعة ه ٣٥٠ الدمت ندامة الكسعتي ٣٥٠ النساء لحم على وضم ٣٥٠ النساء لحم على وضم ٣٥٣ نسيج وحده ٣٥٣ نصصت الحديث إلى فلان ٣٥٣ نعشه الله على |
| وقع بينهم حرب داحس والغبراء                                                                                                                                                                                                                                                          | ناعم البال       ۳۵۰         ناقة مشياط       ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                                                                                                                                                                                                       |

| هو يتجهّمني                                  | هذا جناي و خياره فيه                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| هو يتحدّاه لكذا                              | وكلّ جان يده إلى فيه                 |
| هو يتحيّن فلاناً ٣٩٥                         | هذه بتلك                             |
| هو يتذمّر ٣٩١                                | هدنة عليٰ دخن و جماعة علىٰ أقذاء ٣٨٣ |
| هو يتقيّن ٣٩١                                | هلمّ جرّاً ٣٨٣                       |
| هو يتناغر و يتنغّر                           | هما كركبتي البعير ٣٨٤                |
| هو يجود بنفسه                                | هما کزندین فی وعاء ۳۸۶               |
| هو يستنّ ٣٩٢                                 | هما كفرسي رهان ٣٨٤                   |
| هو يسحر بكلامه                               | هم همج 3۸۳                           |
| هو يسدّي                                     | هو آية من الآيات                     |
| هو يصبن في النرد                             | هو أبو البدوات ٣٨٥                   |
| هو يفقّع علينا                               | هو أجبن من صافر ٣٨٥                  |
| هو ينجش سوق الرقيق ٣٩٤                       | هو أحلم من الأحنف ٢٠١                |
|                                              | هو أخضر الناس                        |
| باب الياء                                    | هو أُرعن ٢٨٦                         |
| باب الياء<br>يا بعضي دع بعضاًيا              | هو أطمع من أشعب                      |
| يا حبَّداً الإِمارة ولو على الحجارة ٤١٣، ٤١٤ | هو أكذب من دبّ و درج                 |
| يا حبَّذا التراث لولا الذَّلَّة ٩٨، ٤١٤      | هو أكيس من قشَّة ٣٨٦                 |
| يا خيل الله اركبي ٤١٤                        | هو أنوك من شيخ خرف                   |
| يا عبر يا عبر                                | هو أهون من قعيس علىٰ عمّته ٣٨٧       |
| يا لكعيا لكع                                 | هو بین حاذف و قاذف                   |
| يا ليتها كانت القاضية                        | هو جزل ۲۸۷                           |
| يا نذل يا وتح ٤١٥                            | هو خلط                               |
| يا وجه الشيطان ٤١٥                           | هو ذئب أمعط                          |
| يا وغد ١٦٦                                   | هو زند متين ٣٨٨                      |
| يأبي الحقين العذرة ٤١٦                       | هو ظلف ۲۱۸                           |
| يأتيك بالأخبار من لم تزوّد ٤١٦               | هو عسوف ۳۸۸                          |
| يأتيك بالأمر من فصه ٤١٦                      | هو غلق ٣٨٨                           |
| يتحنّن عليّ                                  | هو کیِّس                             |
| يتضوّر ٤١٧                                   | هو محدود ۳۸۹                         |
| یحمل شنّ و یفدّی لکیز ٤١٧                    | هو ملط                               |
| يريد أن يضطهدني                              | هو يؤلّب عليّ                        |
| يسرّ حسواً في ارتغاء ٤١٧                     | هو يتألَّى على الله ٣٩٠              |

| يقرّد فلاناً ٤٢٠                  | شوب و یروب ۲۱۸              |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| يقيس الملائكة بالحدّادين ٤٢١، ٤٢١ | طلب أثراً بعد عين ٣٩٦، ٤١٨  |
| يمنع الماعون ٤٢١                  | مرف من أين تؤكل الكتف ٤٢٠   |
| اليوم تقضي أمّ عمرودينها ١٩، ٤٢٢  | فتل فی ذروتیه               |
| اليوم خمر و غداً أمر ٨٦           | قردح فی حرکاته و سکناته ۴۲۰ |

#### ٠١. مراجع التحقيق

- ١. أساس البلاغة، للزمخشري، بتحقيق عبدالرحيم محمود، دارالكتب المصريّة، سنة ١٩٢٢ م و المعاد طبعه في ايران من «انتشارات دفتر تبليغات اسلامي» بلاذكر تاريخ للنشر الجديد.
- الأغاني، أبوالفرج الأصفهاني، شرح و وضع الهوامش عبداً، علي مهنّا و سمير جابر، دارالفكر، بيروت، لبنان،
   بلا تاريخ.
  - ٣. أقرب الموارد، سعيد الخوري الشرتوني اللبناني، الطبعة الثانية، ١٩٩٢ م، مكتبة لبنان، بيروت.
    - ٤. أمثال العرب، للمفضّل الضبّي، الطبعة الأولى، مطبعة التقدّم بمصر، سنة ١٣٢٧ ه / ١٩٠٩ م.
- المثال العربية القديمة، رودولف زلهايم، المترجم باللغة الفارسيّة تحت عنوان امثال كهن عربى ترجمه أحمد شفيعيها، من منشورات مركز الطباعة والنشر لجامعة طهران، سنة ١٣٨١ هـ. ش.
- ٦. أيّام العرب في الجاهليّة، تأليف محمّد أحمد جاد المولى بك و علي محمّد البجاوي و محمّد أبي الفـضل إبراهيم، در إحياء الكتب العربيّة، مطبعة عيسى البابى الحلبيّ والشركاء سنة ١٩٤٢م، مصر.
- ٧. بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، مطبعة عيسى البابى الحلبى و الشركاه، ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م.
- ٨ ناج العروس من جواهر القاموس، للسيّد محمّد مرتضى الحسينيء الزبيدي، تحقيق إبراهيم الترزي، سنة ١٣٨٥
   ه / ١٩٦٥م، بيروت.
  - ٩. تاريخ آداب اللغة العربيّة، جرجي زيدان، دار مكتبة الحياة، سنة ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م، بيروت.
- ١٠ تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، المترجم باللغة العربيّة، من الدكتور عبدالحليم النجّار، الطبعة الشانية،
   دارالكتاب الإسلامي، قم، ايران، بلا تاريخ.
- ١١. تذكرة الحفّاظ، للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمّد الذهبي، دار احياء التراث العربي، سنة ١٣٧٧ ه/ بيروت.
- ١٢. تكملة اصلاح ما تغلط به العامّة، لأبي منصور الجواليقي، بتحقيق عزّالدين الننوخيّ محلقةً بكتاب المعرّب من الكلام الأعجمي، للمؤلّف نفسه، طبعة ليبزج، سنة ١٨٦٧م و المعاد طبعها بالأفست في طهران، سنة ١٩٦٦م.

- ۱۳. خزانة الأدب و لبّ لاب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق و شرح عبدالسلام محمد هارون، سنة ١٠٥٩ هـ / ١٩٨٩ م، مكتبة الخانجي، القاهره.
  - ١٤.ديوان أبي تنام، بضبط و شرح شاهين عطيّة، دارالكتب العلميّة، سنة ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م، بيروت.
- ١٠ ديوان أبي الطبّب المنبّي، بشرح أبي البقاء العكبريّ، دارالكتب العلميّة، الطبعة الاولى، سنة ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، بيروت.
  - ١٦. ديوان الأخطل، بشرح راجي الأسمر، الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م، دارالكتاب العربي، بيروت.
- ديوان الأعشى، بشرح و تحقيق الدكتور حنا نصرالحتّى، دارالكتاب العـربي، سـنة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م.
   بيروت.
  - ۱۸. ديوان حاتم الطائي، دار و مكتبة الهلال، سنة ٥٦٦ هـ / ١٩٨٦ م، بيروت.
- 19. ديوان الحطيئة، برواية و شرح ابن السكّيت، تقديم و وضع الهوامش و الفهارس للدكتور حنا نصرالحتّي، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م، بيروت.
  - ۳۰. دیوان الفرزدق، بتقدیم و شرح مجید طراد، سنة ۱٤۱۹ هـ / ۱۹۹۹ م، بیروت.
- ٢١. ديوان لبيد بن ربيعة، بشرح الطوسي، تقديم و وضع الهوامش والفهارس للدكتور حنانصرالحتي، دارالكتاب العربي، سنة ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م، بيروت.
- ۲۲. ديوان المفضّليّات، بشرح أبي محمّد القاسم بن بشّار الأنباري، و تحقيق كارلوس يعقوب لايل، سنة ١٩٢٠م، مطبعة الآباء اليسوعيّين، بيروت.
- ٢٣. ديوان النابغة الذبياني، بشرح و تعليق الدكتور حنا نصرالحتّي، دارالكتاب العربيّ، سنة ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م، بيروت.
  - ٢٤. رغبة الآمل من كتاب الكامل للمبرّد، لسيّد على المرصفى، سنة ١٩٧١ م، مكتبة الأسدى، طهران.
- ٢٥. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبدالحيّ بن العاد الحنبلي، المكتب التجاريّ للطباعة والنشر والتواريخ، بيروت، بلا تاريخ.
- ٢٦. شرح شواهد المغنى، طبع و تعليق أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، سنة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م، دمشق.
- ۲۷. شرح الكافية، لرضي الدين محمّد بن الحسن الأسترابادي، بتصحيح و تعلّيق يوسف حسن عمر، سنة ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م، جامعة قاريونس.
- ۲۸. شرح مقامات الحويوي، لأبي العبّاس الشّريشي، قدّم له و اشرف على تـصحيحه صـدقى مـحمّد جـميل،
   دارالفكر، سنة ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م، بيروت.
- ۲۹. العقد الذريد، الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي، بتحقيق و تعليق علي شيري، سنة ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م. دار احياء الثراث العربي، بيروت.
- ٣٠. فرائد اللئال في مجمع الأمثال، للشيخ إبراهيم بن السيّد علي الأحدب الأندلسي الحنفي، من مطبوعات العهد
   العثماني، سنة ١٣١٢ هـ، بلاذكر للناشر و مكان النشر.
- ٣١. كتاب جمهرة الأمثان، لابي هلال العسكري، بتحقيق محمّد أبي الفضل و عبدالمجيد قطامش، الطبعة الثانية، دارالجيل، بيروت، بلاتاريخ.
- ۳۲. كتاب الحيوان، تأليف أبي عثمان الجاحظ، بتحقيق و شرح عبدالسلام محمّد هارون، سنة ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م، دارالجيل، بيروت.

- ٣٣. كتاب المين، لخليل بن احمد الفراهيدي، بتحقيق الدكتور مهدى مخزومي والدكتور إبراهيم السامرّائي و تصحيح الأستاذ أسعد الطيّب، سنة ١٤١٤هـ، انتشارات أسوة، قم، ايران.
- ٣٤. كتاب الفاخر، تأليف أبي طالب المفضّل بن سلمة بن عاصم الكوفي، باستخراج و تصحيح شالس انبروس استورى الأنكليزيّ، سنة ١٩١٥ م، مطبعة بريل، لندن.
- ٣٥. كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، حاجي خليفه، ١٩٤٣ م / ١٣٦٢ هـ، من مطبوعات العصر الإسلامي، استبول، مطبعة وكالة المعارف.
- ٣٦. لسان العرب، لابن منظور، مؤسّسة التاريخ العربي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤١٧ هـ / ١٩٩٣ م، دار احياء التراث العربي و مؤسّسة التاريخ العربي، بيروت.
  - ٣٧. لغت نامه، لدِهخُدا، مؤسّسة لغت نامه التابعة لجامعة طهران، سنة ١٣٧٣، هـ. ش، طهران.
- ٣٨. المجاني الحديثة عن مجاني الأب شيخو، لفؤاد أفرام البستاني ولجنة من الأساتذة، الطبعة الثالثة، دارالمشرق، بيروت.
  - ٣٩. مجمع ألامثال، لأبي الفضل أحمد بن محمّد الميداني. دار الجيل، سنة ١٤١٦ هـ / ١٩٩٦ م. بيروت.
- ٥٤. المستطرف في كل فن مستظرف، لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، دارالندوة الجديدة للطباعة والنشر والتواريخ، بيروت، بلا تاريخ.
- المستقضي في الأمثال، لجارالله الزمخشري، دارالكتب العلميّة، الطبعة الشالثة، سنة ١٤٠٨ه / ١٩٨٧ م.
   بيروت.
- ٢٤. المعجم السفصّل في شواهد اللغة العربيّة، للدكتور أميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م، دارالكتب العلميّة، بيروت.
- ٤٣. مغازي الواقدي، المترجم باللّغة الفارسيّة، ترجمه الدكتور مهدوى الدامغاني، الطبعة الثانية، سنة ١٣٦٩ هـ. ش، مركز نشر دانشگاهي، ايران.
- 33. موسوعة أمثال العرب، للدكتور إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م، دارالجيل، بيروت.
- ۵۶. وفيات الأعيان و أنباء ابناء الزمان، لابن خلّكان، بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م.

# فهرست آثار منتشر شدهٔ مرکز پژوهشی میراث مکتوب به ترتیب شمارهٔ ردیف

- بخشی از تفسیری کهن به پارسی / ناشناخته (حدود قرن چهارم هجری)؛ تصحیح دکتر سید مرتضی آیةالله زاده شیرازی
- قرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد / محمد زمان تبریزی؛ تصحیح رسول جعفریان
- ۳. جغرافیای نیمروز / ذوالفقار کرمانی (قرن ۱۳
   ق.)؛ تصحیح عزیزالله عطاردی
- ۴. تاج التراجم فى تفسيرالقرآن للأعاجم / ابوالمظفر اسفراينى (قرن ٥ق.)؛ تصحيح نجيب مايل هروى و على اكبر الهى خراسانى
- ۵. فواید راه آهن / محمد کاشف (قرن ۱۳ ق.)؛
   تصحیح محمد جواد صاحبی
- و. نـزهة الزاهـد / نـاشناخته؛ تـصحيح رسـول جعفريان
- ۷. آثار احمدی / احمد بن تاجالدین استرابادی
   (قرن ۱۰ ق.)؛ تصحیح میرهاشم محدّث
- ٨. ديوان حزين لاهيجى / حزين لاهيجى (قرن ١٢ ق.)؛ تصحيح ذبيحالله صاحبكار
- ٩. تذكرة المعاصرين / حزين لاهيجى (قرن ١٢ ق.)؛ تصحيح معصومه سالك
- ۱۰. فتح السبل / حـزين لاهيجي (قرن ۱۲ ق.)؛ تصحيح ناصر باقري بيدهندي
- ١١. مرآت الأكوان / احمد حسينى اردكانى (قرن ١٣ ق.)؛ تصحيح عبدالله نررانى
- 11. تسلیة العباد در ترجمهٔ مسکّن الفواد شهید ثانی / ترجمهٔ مجدالأدباء خراسانی (قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح محمدرضا انصاری
- ۱۳. ترجمهٔ المدخل الن علم احكام النجوم / ابونصر قمى (قرن ۴ ق.)؛ از مترجمى ناشناخته؛ تصحيح جليل اخوان زنجانى
- الدموع / بدایع نگار (قرن ۱۳ ق.)؛
   تصحیح اکبر ایرانی قمی

- ۱۵. مصابیح القلوب / حسن شیعی سبزواری (قرن ۸ ق.)؛ تصحیح محمد سپهری
- الجماهر في الجواهر / ابوريحان البيروني (قرن ٥ق.)؛ تحقيق يوسف الهادي
- ۱۷. تحقة المحبّين / يعقوب بن حسن سراج شيرازی (قرن ۱۰ ق.)؛ بهاشراف محمد تقی دانش پژوه؛ تصحيح كرامت رعنا حسينی و ايرج افشا،
- ۱۸. عیار دانش / علینقی بهبهانی؛ به کوشش دکتر سید علی موسوی بهبهانی
- البحرين / محمّد ابوالفضل محمّد؛
   تصحيح على اوجبى
- ۲۱. شرح القبسات / میر سید احمد علوی؛ تحقیق
   حامد ناجی اصفهانی
- ۲۲. ترجمهٔ تقویم التواریخ / حاجی خلیفه (قرن ۱۱ ق.)؛ از مسترجمی ناشناخته؛ تسصحیح میرهاشم محدّث
- ۲۳. تفسير الشهرستانى المسمى مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار / الامام محمد بن عبدالكريم الشهرستانى (قررن ۶ ق.)؛ تصحيح دكتر محمدعلى آذرشب
- ۲۴. انوارالبلاغه / محمد هادی مازندرانی، (قرن ۱۲ ق.)؛ تصحیح محمدعلی غلامینژاد
- ۲۵. جغرافیای حافظ ابرو (۳ج) / حافظ ابرو (قرن۹ ق.)؛ تصحیح صادق سجادی
- ۲۶. تائیهٔ عبدالرحمان جامی / تصحیح دکتر صادق خورشا
- ۲۷. رسائل دهدار / محمد دهدار شیرازی (قرن ۱۰ ق.)؛ تصحیح محمد حسین اکبری ساوی

- ۲۸. تحفة الأبرار في مناقب الانمة الأطهار / عماد الدين طبري (زنده در ۲۰۱ ه. ق)؛ تصحيح سيد مهدي جهرمي
- ۲۹. شرح دعای صباح / مصطفی خوٹی؛ تصحیح اکبر ایرانی قمی
- ۳۰. نبراس الضياء و تسواء السواء في شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاء / المبر محمد باقر الداماد (المتوفى ۱۰۴۱ ق.)؛ تحقيق حامد ناجى اصفهاني
- ۳۱. تسرجههٔ انباجیل اربعه / مسیرمحمد باقر خساتونآبادی (۱۰۷۰ - ۱۱۲۷ ق.)؛ تسصحیح رسول جعفریان
- ۳۲. عین الحکمه / میر قوام الدین محمد رازی تهرانی (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح علی اوجبی
- ۳۳. عقل و عشق، یا، مناظرات خمس / صائن الدین تُرکهٔ اصفهانی (۷۷۰ ـ ۸۳۵ ق.)؛ تصحیح اکرم جودی نعمتی
- ۳۴. احیای حکمت (۲ ج) / علیقلی بن قرجعای خان (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح فاطمه فنا
- ۳۵. منشأت ميبدى / قاضى حسين بن معين الدين ميبدى؛ تصحيح نصرت الله فروهر
- کیمیای سعادت / میرزا ابوطالب زنجانی؛ تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی
- ٣٧. النظامية في مذهب الإمامية / خواجگي شيرازي؛ تصحيح على اوجبي
- ٣٨. شرح منهاج الكرامه في اثبات الامامه علامة حلى / تأليف على الحسيني الميلاني
- تقويم الايمان / المير محمد باقر الداماد؛
   تحقيق على اوجبى
- ۴. التعریف بطبقات الامم / قاضی صاعد اندلسی (قرن ۵ ق.)؛ تصحیح دکتر غلامرضا جمشید نژاد اوّل
- ۴۱. رسائل حزین لاهیجی المحزین لاهیجی (قرن ۱۲ ق.)؛ تصحیح علی اوجبی، ناصر باقری بید همندی، اسکندر اسفندیاری و عبدالحسین مهدوی

- ۴۲. رسائل فارسی / حسن لاهیجی (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح علی صدرائی خوئی
- ۴۳. دیوان ابی بکر الخوارزمی / ابوبکر الخوارزمی
   (قرن ۴ ق.)؛ تحقیق الدکتور حامد صدقی
- ۴۴. رسائل فارسی جرجانی / ضیاءالدین جرجانی؛ تصحیح دکتر معصومه نور محمدی
- 43. ديوان غالب دهلوى / اسدالله غالب دهلوى (قرن ۱۳ ق.)؛ تصحيح دكتر محمدحسن حائرى
- ۴۶. حکمت خاقانیه / فاضل هندی؛ با مقدمهٔ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، تصحیح دفتر نشر میراث مکتوب
- ۴۷. لطایف الأمثال و طرایف الأقوال / رشیدالدین
   وطواط؛ تصحیح حبیبه دانش آموز
- ۴۸. تذکرة الشعراء / مطربی سمرقندی (قرن ۱۰ مالی)؛ تصحیح اصغر جانفدا، علی رفیعی علامرودشتی
- ۴۹. روضة الأنسوار عسباسي / مسلامحمد باقر سبزواري؛ تصحيح اسماعيل چنگيزي اردهايي
- ۵. راحة الارواح و مونس الاشباح / حسن شيعی سبزواری (قرن ۸ق.)؛ تصحیح محمد سپهری
- ۵۱. تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر / میرزا شمس بخارایی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق
- ۵۲. خريدة القصر و جريدة العصر (٣ ج) / عسماد الدين الاصفهاني (قرن ۶ ق.)؛ تحقيق الدكتور عدنان محمد آل طعمه
  - لوح فشرده (CD) دوره سه جلدي
- ۵۳. ظَفرنامهٔ خسروی / ناشناخته (قرن ۱۳ ق.)؛
   تصحیح دکتر منوچهر ستوده
- ۵۴. تاریخ آل سلجوق در آناطولی /ناشناخته (قرن ۸ ق.)؛ تصحیح نادره جلالی
- ۵۵. خرابات / فقیر شیرازی (قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح منوچهر دانش پژوه
- ۵۶. محبوب القلوب (ج ۱) / قطب الديسن الاشكورى؛ تحقيق الدكتور ابراهيم الديباجى ـ الدكتور حامد صدقى
- ۵۷. ديوان جمامي (۲ ج) / عبدالرحمان جمامي (۲) بعدالرحمان جمامي (۱۸۷ ۱۸۷۸) تصحيح اعلاخان افصحزاد

- ۵۸. مثنوی هفت اورنگ (۲ ج) / عبدالرحمان جمامی (۸۱۷ ـ ۸۹۸ هرق)؛ تصحیح جابلقا دادعلیشاه، اصغر جانفدا، ظاهر احراری، حسین احمد تربیت و اعلاخان افصحزاد
- ۵۹. نقد و بررسی آثار و شسرح احوال جمامی / تألیف اعلاخان افصحزاد
- ۶۰. فهرست نسخه های خطّی مدرسهٔ علمیّهٔ نمازی خوی / تألیف علی صدرائی خوثی
- ۱۹. منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغة (۲ ج) / ملا عبدالباقی صوفی تبریزی (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح حبیب الله عظیمی
- 97. فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ خاتم الانسبیاء (صدر) بابل / تألیف علی صدرائی خوئی، محمود طبّار مراغی، ابوالفضل حافظیان بابلی
- 98. تحقة الأزهار و زلال الأنهار في نسب أبناء الأنسمة الأطهار (۴ ج) / ضامن بن شدقم الحسيني المدني؛ تحقيق كامل سلمان الجبوري 98. القند في ذكر علماء سمرقند / نجم الدين النسفي؛ تحقيق يوسف الهادي
- شرح ثمرهٔ بطلمیوس / خواجه نصیرالدین طوسی؛ تصحیح جلیل اخوان زنجانی
- 99. كلمات عليهٔ غرّا / مكتبى شيرازى؛ تصحيح دكتر محمود عابدى
- 99. مكارم الاخلاق / غياث الدين خواندمير؛ تصحيح محمد اكبر عشيق
- ۶۸. فروغستان / محمد مهدی فروغ اصفهانی؛ تصحیح ایرج افشار
- 99. مرأة الحرمين / ايوب صبرى پاشا؛ ترجمه عبدالرسول منشى؛ تصحيح جمشيد كيانفر ٠٧. نامهها و منشآت جمامى / عبدالرحمان جمامى؛ تمصحيح عصام الدين اورون بايف و اسرار رحمانف
- ۷۱. بههارستان و رسائل جمامی / عبدالرحمان جامی؛ تصحیح اعلاخان افصحزاد، محمد جان عمراًف و ابوبکر ظهورالدین

- ۷۲. سعادت نامه یا روزنامهٔ غزوات هندوستان (فارسی) / غیاث الدین علی بزدی؛ تصحیح ایرج افشار
- ۷۳. جواهر الاخبار / بوداق منشى قزوينى؛ تصحيح محسن بهرام نژاد
- ٧٤. شرح الاربعين / القاضى سعيد القمى؛ تحقيق نجفقلى حبيبى
- ۷۵. مجموعه رسائل و مصنفات / عبدالرزاق کاشانی؛ تصحیح مجید هادیزاده
- ۷۶. خانقاه / فقیر شیرازی؛ تصحیح منوچهر دانشپژوه
- ۷۷. شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام / میر حسین بن معین الدین میبدی یزدی؛ تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین
- ٧٨. لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام / عبدالرزاق كاشانئ; تحقيق مجيد هادىزاده
- ۷۹. جواهرالتفسیر / ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری، تصحیح دکتر جواد عباسی
- ۸۰. راهنمای تسصحیح مستون / نوشتهٔ جویا
   جهانبخش
- ۸۱. ديسوان الهامي كرمانشاهي / ميرزا احمد الهامي، تصحيح اميد اسلام پناه
- ۸۲. شرح نهج البلاغه نواب لاهیجی (۲ ج) / میرزا محمد باقر نواب لاهیجانی، تصحیح دکتر سید محمد مهدی جعفری، دکتر محمد یوسف نیری
- ۸۳. دیوان مخلص کاشانی / میرزا محمد مخلص کاشانی، تصحیح حسن عاطفی
- ۸۴. زبور آل داود / سلطان هاشم میرزا، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی
- ۸۵. مجموعه آثار حام الدین خوثی / حسن بن عبدالمؤمن خوثی، تصحیح صغری عباسزاده
- ۸۶. تذکرهٔ مقیم خانی / محمد یوسف بیک منشی، تصحیح فرشته صرافان
- ۸۷. سبع رسائل علامة جلال الدین محمد دوانی؛
   تحقیق و تعلیق دکتر سید احمد تویسرکانی

- ۸۸. خلد برین / محمد یوسف واله اصفهانی قزوینی، تصحیح میرهاشم محدث
- ۸۹. ترجمهٔ فرحهٔ الغیری / محمد باقر مجلسی
   (قرن ۱۱ ق)، پژوهش جویا جهانبخش
- ٩٠. سراج السالكين /گردآورنده ملامحسن فيض كاشاني؛ تصحيح جويا جهانبخش
- ۹۱. الأثار الباقية عن القرون الخالية / أبوريحان محمد بن أحمد البيروني، تصحيح برويز اذكايى
   ۹۲. جذوات و مواقيت / مير محمد باقر دادماد؛
- ۹۳. دو شرح أخبار و ابيات و امثال عربي كليله و دمنه / فضل الله إسفزاري و مؤلفي ناشناخته، تصحيح بهروز ايماني
- **۹۴. هفت دیوان محتشم کاشانی** / کمال الدین محتشم کاشانی؛ دکتر عبدالحسین نوایی، مهدی صدری
- بـدایع الملح / صدرالأفاضل خوارزمی؛ تصحیح دکتر مصطفی اولیایی
- ۹۶. فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق
   (ع) چالوس / مقدّمه سید رفیع الدین موسوی؛
   به کوشش محمود طیّار مراغی
- کتاب الأدوار في الموسيقي / صفى الدين عبدالمؤمن بن يوسف بن فاخر الأرموى البغدادي
- ۹۸. تحفة الملوک / علی بن ابی حفص اصفهانی؛
   تصحیح علی اکبر احمدی دارانی
- ۹۹. مستنوی شیرین و فرهاد / سرودهٔ سلیمی جرونی؛ تصحیح دکتر نجف جوکار
- ۱.۱۰۱ الإلهيات من المحاكمات بين شرح الإشارات / لقـطب الدين مبحمد بن محمد الرازى، تصحيح مجيد هادىزاده
- ۱۰۱. الأربعينيات لكشف أنوارالقدسيات /القاضى سعيد محمد بن محمد مفيد القمى، تصحيح نجفقلى حبيبى
- 1 ١ . الصراط المستقيم في ربط الحادث بالقديم / مير محمد باقر داماد، تصحيح على اوجبي

- 1.۳ اشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت / عميدالديس ابوعبدالله عبدالمطلب بن مجدالدين الحسيني العبيدلي، تصحيح على اكبر ضيايي
- ۱۰۴ دقائق التأویل و حقائق التنزیل / ابوالمکارم محمودبن ابیالمکارم حسنی واعظ، پژوهش جویا جهانبخش
- ۱۰۵. گوهر مقصود /مصطفی تهرانی (میرخانی)، به کوشش زهرا میرخانی
- ١٠٤. بلوهر وبيوذسف /مولانا نظام، تصحيح محمد روشن
- ۱۰۷. سسندبادنامه / مسحمدبن على ظهيرى سمرقندى، تصحيح محمد باقر كمال الديني
- ۱۰۸. تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل أتی / غیاث الدین منصور دشتكی شیرازی، تصحیح پروین بهارزاده
- ۱۰۹. جهان دانش / شرفالدین محمدبن مسعود مسعودی؛ تصحیح جلیل اخوان زنجانی
- ۱۱۰. كليات بسحق اطعمهٔ شيرازی / مولانا جمال الدين ابواسحق حلاج اطعمه شيرازی معروف به بسحق اطعمه شيرازی؛ تصحيح منصور رستگار فسايي
- ۱۱۱. محبوب القلوب (ج ۲) / قطب الدين الاشكورى؛ تحقيق الدكتور ابراهيم الديباجى -الدكتور حامد صدقى
- ۱۱۲. تاریخ عالم آرای امینی / فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق
- ۱۱۳. روضة المنجمین / شهمردان بن ابی الخبر رازی؛ مقدمه، تحقیق و تصحیح جلیل اخوان زنجانی
- ۱۱۴. کلیات نجیب کاشانی /نورالدین محمد شریف کاشانی؛ تصحیح اصغر دادبه و مهدی صدری ۱۱۵. إشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور / غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی؛
- ١١٤. مجموعة آثار عبدالله خان قراكوزلو /حاجى

تقديم و تحقيق على اوجبي

المحمودي

۱۲۹. جنگنامه کشم / از سرایندهای ناشناس. و جرون نامه / سروده قدری؛ تصحیح و تحقیق محمد باقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیش ۱۳۰. تحلیة الارواح بحقائق الانجاح /المنسوبالی

كمال الدين عبدالرزاق الكاشاني؛ تحقيق علمي اوجبي

۱۳۱.خلاصة الاشعار وزیدة الافکار (بخش کاشان) / میر تقی الدین کاشانی؛ مصحح : عبدالعلی ادیب برومند و محمّد حسین نصیری کهنمویی ۱۳۲. نسخهٔ خطی و فهرست نگاری در ایران مجموعهٔ مقالات و جستارها به پاس قدردانی از زحمات سبی سالهٔ فرانسیس ریشار؛ به کوشش احمدرضا رحیمی ریسه

١٣٣. جامع التواريخ: اغوز / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن

۱۳۴. اسکستدرنامه: (بخش ختا) / منسوب به منوچهرخان حکیم؛ تصحیح علی رضا ذکاوتی قراگزلو

۱۳۵. جامع التواريخ (تاريخ اقوام پادشاهان ختاى) / تأليف رشيدالدين فضل الله همداني؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن

۱۳۶. ختم الغراثب خاقانی شروانی (تحفة العراقین) / نسخه برگردان به قطعه اصل نسخهٔ خطی شماره ۸۴۵ کتابخانهٔ ملی اتریش (وین) کتابت هماره ۵۹۳ به کوشش ایرج افشار

۱۳۷. کتاب ایرانی / جهار مقاله در مباحث مستن پژوهی، نسخه شناسی و کتاب آرایی؛ فرانسیس ریشار؛ ترجمهٔ ع. روحبخشان

۱۳۸. ماهتاب شام شرق /گزاره و گزینهی اندیشه شناسی اقبال / محمدحسین ساکت

۱۳۹. ارج نامه حبیب یغمایی / سید علی آل داود

۱۴۰. دیوان اشراق / میر محمدباقر میرداماد؛ پیشگفتار جویا جهانبخش / سمیرا پوستیندوز

۱۴۱. م<mark>تنشناسی شاهنامهی فیردوسی</mark> / منصور رستگار فسایی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات عنایت الله مجیدی ۱۱۷. تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملاعلی قوشچی / شمس الدین محمد بن احمد خفری؛ مقدمه و تصحیح فیروزه ساعتجیان

۱۱۸. مرآت واردات / محمد شفیع طهرانی (ره) مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر منصور صفتگل

 ۱۱۹. جواهرنامهٔ نظامی / محمدبن ابی البرکات جوهری نیشابوری، به کوشش: ابرج افشار، با همکاری: محمدرسول دریاگشت

۱۲۰ تاریخ رشیدی /میرزا محمد حیدر دوغلات، تصحیح عباسفلی غفاری فرد

۱۲۱. اسناد پادریان گرمِلی / بازمانده از عصر شاه عباس صفوی به کوشش دکتر منوچهر ستوده با همکاری ایرج افشار

۱۲۲. تنكلوشا /ازمؤلفي ناشناخته به ضميمه مدخل منظوم از عبدالجبار خجندي، مقدمه و تصحيح رحيم رضازاده ملك

 دیوان غزلیات میرزا جلال الدین اسیر شهرستانی (اصفهانی) / تصحیح و تحقیق غلامحسین شریفی ولدانی

۱۲۴. جامع التواريخ: تاريخ افرنج، پاپان و قياصره / رشيدالدين فضل الله همداني؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن

۱۲۵.زادالمسافر /ناصرخسرو قبادیانی بلخی، شرح لغات و اصطلاحات اسماعیل عمادی حائری؛ تصحیح و تحقیق محمد عمادی حائری

1۲۶. جامع التواريخ: هند و سند و كشمير / رشيدالدين فضل الله همداني؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن

۱۲۷. شرح نظم الدر / صائن الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی (۷۷۰ ـ ۸۳۵ ه. ق)؛ تصحیح و تحقیق اکرم جودی نعمتی

114. المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور / البوالحسين الفارسي؛ تتحقيق محمد كاظم

- 14۲. مجالس جهانگیری / عبدالستار بن قاسم لاهوری / عارف نوشاهی و معین نظامی
- ۱۴۳. تحسین و تقبیح ثعالبی / مترجم محمدبن ابی بکر بن علی ساوی / عارف احمد الزغول ۱۴۴. مسخرالبلاد /محمدیاربن عرب قطفان /نادره
- ۱۴۲. مسخرالبلاد /محمّدیاربن عرب قطعان /نادره جلالی
- ۱۴۵. ارشاد / عبدالله بن محمّد بن ابی بکر قلانِسی نَسَفی / عارف نوشاهی
- ۱۴۶. ارج نامهٔ ملک الشعراء بهار /علی میرانصاری ۱۴۷. مرآت اله قابع مظفی /عدالحسد خان
- ۱۴۷. مرآت الوقايع مظفرى / عبدالحسين خان ملک المورخين / دكتر عبدالحسين نوايي
- ۱۴۸. سفارتنامهٔ خوارزم / رضا قلی خان هدایت؛
   جمشید کیان فر
- ۱۴۹. تاریخ هرات (نسخه برگردان) / مؤلف ناشناخته / محمدرضا ابویی مهریزی، محمد حسن میر حسینی با مقدمهٔ ایرج افشار
- 10. جامع التواريخ: بخش بنى اسرائيل / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن
- 101. خلاصة الاشعار وزيدة الافكار (بخش اصفهان) / مير تقى الدين كاشانى؛ مصحح : عبدالعلى اديب برومند و محمد حسين نصيرى كهنمويى
- ۱۵۲. دربندنامه میرزا حیدر وزیرآف / به اهتمام جمشید کیانفر؛ با همکاری نوری محمدزاده
- ۱۵۳. خیزائن الأنوار و معادن الأخبار / میر محمدرضا بن محمد مؤمن خاتونآبادی؛ تصحیح و تحقیق مریم ایمانی خوشخو.
- 104. رباعیّات حکیم خیّام طربخانهٔ یار احمد رشیدی، رسالهٔ سلسلةالترتیب، خطبهٔ تمجید ابن سینا / با مقدمه و حواشی عبدالباقی گولپینارلی
- ۱۵۵. جامع التواريخ (تاريخ سامانيان و بويهيان و غزنويان) / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن.
- ١٥٤. جسامع التواريخ (تاريخ اَل سلجوق) /

- رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و تحشیه محمد روشن.
- ۱۵۷. منتخب رسالات صفاءالحق / سید حسن مدنی همدانی گزینش، ویرایش و تعلیقات: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
- ۱۵۸. دفتر اشعار صوفی / صوفی محمّد هروی (قرن نهم)؛ به کوشش: ایرج افشار
- ۱۵۹. تحفة السلاطين / محمدبن جابر انصاری؛ به کوشش احد فرامرز قراملکی، زینت فنی اصل و فرشته مسجدی
- ۱۶۰. تحقة الدستور (قرهنگ اعداد كلمات) / لطف الله بن عبدالكريم كاشاني؛ تصحيح مهدى صدرى.
- ۱۶۱. شجرة الملوک (تاریخ منظوم سیستان) / سروده صبوری، ناصح و ظهیر؛ تحقیق، تصحیح و توضیحات منصور صفتگل.
- 19۲. سلم السماوات / ابوالقاسم بن ابى حامد كازرونى؛ تصحيح عبدالله نوراني.
- 197. بيان الحقايق /رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح هاشم رجبزاده.
- 194. قرآن فارسى كهن / تاريخ، تحريرها، تحليل؛ محمد عمادي حائري
- 190. اشرف التواريخ / محمد تقى نورى؛ تصحيح: سوسن اصيلى
- 195. تسفسير الشهرستاني (مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار) (٢ ج) / محمد بن عبدالكريم شهرستاني؛ تسحقيق و تسعليق: مسحمد علي آذرشب
  - ۱۶۷. ارج نامهٔ صادق کیا / عسکر بهرامی
- ۱۶۸. الإفادة فى تاريخ الأثمة السادة / ابـوطالب يحيى بن حسين هارونى؛ تصحيح محمد كاظم رحمتى
- ۱۶۹. جسامع التواريخ (تباريخ اسماعيليان) / رشيدالدين فضل الله همداني؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن.

۱۷۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت / نألیف: محمد روشن

۱۷۱. روضة الانوار / خواجوی کرمانی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمود عابدی

1۷۲. اليميني / فى اخبار دولة الملك يمين الدولة؛ ابى منصور ابى القاسم محمودبن ناصرالدولة ابى منصور سبكتكين؛ تأليف: محمد بن عبدالجبار العنبى؛ تحقيق: يوسف الهادي

۱۷۳. معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی) / أز

عبدالعلی بیرجندی؛ به کوشش ایرج افشار ۱۷۴. چین نامه / ماتیو ریچی؛ ترجمه از متن لاتین محمد زمان؛ مقدمه، تصحیح، توضیح و مقابله با ترجمه های کهن چینی، انگلیسی و ایتالیایی از لو جین؛ پیشگفتار مظفر بختیار.

1۷۵. قانون شاهنشاهی / حکیم ادریس بن حسامالدین بدلیسی؛ تصحیح عبدالله مسعودی آرانی

۱۷۶. برزونامه سروده: شمس الدین محمد کوسج؛ تصحیح: اکبر نحوی

آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی ـ بین خیابان دانشگاه و ابوریحان ساختمان فروردین، شماره۱۳۰۳ طبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۵۶۹ ـ ۵۶۹ - ۱۳۱۹ - ۹۲۹ - ۱۳۹۹ دورنگار: ۵۷۵۵ - ۶۶۳ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۱۸۵ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۱۸۵ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۱۸۵ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۱۸۵ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ مطبقهٔ دوم، واحد ۹، ص. پ: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸ - ۱

Nevertheless, the author does not keep his promise except in few instances where he points out the misspelling or misusage of a proverb. The subject is not, however, limited to proverbs, the author also explains some Arabic words, sayings and expressions which seems to be incorrectly spelled and used by the common people.

Muḥammad ibn 'Alī has heavily drawn on Al-Fākhir by Mufazzal ibn Salamah in the composition of Nuzhat al-'Anfus wa Rawzat al-Majlis. The book has 29 chapters of which 28 are arranged alphabetically, with an extra chapter for lām alif (Y). Every chapter begins with a formula like this: Chapter one is on what begins with letter alif (i) in the Arabic language and which are used by the common people who don't know their correct meanings, and also the expression as they say before every proverb. These formulas have been omitted in this edition.

The text of the manuscript is full of misspellings, and unintelligible and wrong words, which shows that the copyist did not probably know Arabic well. Therefore, it took a much longer time to correct the text since reference to various sources was made necessary. The copyist has not mentioned his name but the date of completion of the copy is written to have been on the evening of a Monday, early in Şafar 590 AH/1194 AD, i.e., 29 years after the death of the author. The manuscript is written in a clear and legible hand but it has no calligraphic value. The script does not have any distinguishing features save the use of  $\varphi$  instead of alif maqsūrah (1) at the end of some words such as خو وجعي instead of certain words such as عثن instead of معاوية instead of معاوية instead of have any distinguishing features are instead of the copyist has also used plural forms of the verbs before plural masculine human subjects in some instances such as القام المحاوية instead of المحاوي

The author names his masters and people with whom he was in contact in his work. Some of them were literary men of high stature such as Abū Zakariyā' Yaḥyā ibn 'Alī Tabrīzī, Ḥarīrī Baṣrī author of *Maqāmāt*, and the poet Abīwardī. The others were mostly unknown on whom, save three, no information could be found. These three are: Faṣīḥī, Abū al-'Izz Qalānisī Muqrī, and Abū al-Qāsim Zanjānī. The reason is that the author has named them only by their nicknames and their full names are missing.

In the preface, the author dedicates his book to an Amīn al-Dīn Abū al-Qāsim Naṣr ibn Ḥasan ibn Ṣaffār whom he introduces as a ruler of his time. There was no information on him in other sources either. The main reason for the composition of the work is said in the preface to have been the disagreement between the author and a person on the correct spelling and usage of an Arabic proverb in a gathering. When the latter insists on his spelling and usage, the author decides to compose a work on the correct use of Arabic proverbs and dedicates it to Abū al-Qāsim Naṣr ibn Ḥasan after its completion.

The author promises in the preface to provide the correct form of the proverbs first, and then to explain their meanings and correct usage.

Ṣalāḥ al-ṣafadī quotes Ibn Najjār as saying that Muḥammad ibn 'Alī went to Baghdad when he was only a child. He studied there with great scholars such as Ghazzālī and Kiyā, and annotated *Maqāmāt-i Ḥarīrī*. He was master of dialectic and wrote '*Uyūn al-Shi*'r and *Al-Farq bayn al-Rā*' wa al-Ghayn. From his works, he seems to have been a master of syntax and jurisprudence, together with exegesis of the Ouran.

His date of birth is not exactly known to us, but as the quotation from Ibn Najjār shows, he came to Baghdad as a child and studied with Faṣīhī around 491 AH/1098 AD. If we imagine that he came to Baghdad at ten, when he could not certainly have attended Faṣīhī's classes, he must have lived more than 80 years.

Muhammad ibn 'Alī enumerates several titles as his works in *Nuzhat al-'Anfus* most of which have not apparently survived. Carl Brockelmann, however, mentions four titles as authored by Muhammad ibn 'Alī: *Nuzhat al-'Anfus wa Rawzat al-Majlis*, *Rawzat al-'Ushshāq wa Nuzhat al-Mushtāq*, *Dhikr al-Nufūs wa Riyāzatuhā*, of which the last two ones have not been mentioned elsewhere, and *Al-Dhakhīrah li-Ahl al-Baṣīrah*, which has been mentioned in *Bughyat*. As Brockelmann writes, manuscripts of the said works are kept in the libraries of the East and West. *Rawzat al-'Ushshāq*, which is a collection of literary pieces, is kept under No. 471 in Escorial, *Al-Dhakhīrah* is kept under 1494 in Leiden, and *al-Nufūs*, which was written in 543 AH/1148-9 AD is also kept in Leiden. There are two surviving manuscripts of *Nuzhat al-'Anfus wa Rawzat al-Majlis*. One, as Brockelmann wrties, is kept in Gotha, Germany, under No. 1250, and the other at Vazīrī Library, Yazd, under No. 12678. It was the latter one which formed the basis for the present edition as the editor did not have access to the Gotha codex.

The Vazīrī codex has 193 folios of 12 X 18 cm with 21 lines of text on each page. Various owners of the manuscript have sealed and dated the book on the front flyleaf under the title, of which the names of the following are legible: Muḥammad ibn Muḥammad ibn Qawṣawī or Qawṣunī dated 953 AH/1546-7 AD; 'Abd al-Raḥmān dated 1004 AH/1595-6 AD, and 'Abd al-Bāqī maqdisī dated 1045 AH/1635-6 AD.

#### Introduction

Towards the end of the Umayyad Dynasty, the Arabic language gradually lost its purity in big cities and developed into various dialects during the Abbasid period. This development was mostly due to the mixing of Arab people with non-Arabs, such as Iranians and Turks, which gave rise to the incorrect pronunciation and usage among ordinary people. Meanwhile, some Arab scholars, concerned about this development, made efforts to stop its course. These efforts crystallized into works which, however ineffective as far as various Arabic dialects were concerned, had a great influence on written literature. Kasā'ī, Abū Hanīfah Dīnawarī, Abū Hilāl 'Askarī, Hāshim ibn Ahmad Halabī, ibn Bānī Muḥammad ibn 'Alī Sabtī, and Abū Bakr Muhammad ibn Hasan Zubaydī Ishbīlī are among such scholars. However, the works of a great scholar, Muhammad ibn 'Alī ibn 'Abd allāh ibn Ahmad ibn Abī Jābir Ahmad ibn Abī al-Hayjā' ibn Ḥamdān 'Arāgī Ḥillī nicknamed Abū Sa'īd (d. 561 AH/1165-6 AD) have so far gone unnoticed and unpublished. His book Nuzhat al-'Anfus wa Rawzat al-Majlis is a rare scholarly work on Arabic proverbs.

Of Muhammad ibn 'Alī's life this much is known that he lived in the  $6^{th}$  century Hijrī /  $12^{th}$ c. AD when the Saljuq Turks reigned over the East and West of the Abbasid caliphate, which was then beginning to disintegrate. In Bughyat al-Wu'āt, Jalāl al-Dīn Suyūtī quotes Ibn Mustawfī as writing in his  $T\bar{a}r\bar{t}kh$ -i  $Arb\bar{t}l$  that Muhammad ibn 'Alī, was a great scholar in syntax and jurisprudence with numerous works in these fields. He lived in Arbīl and died in Khiftiyān. His body was taken to Bawāzīj and it was buried there.

#### In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

Oceans of Iranian and Islamic culture lie in manuscript form. These manuscripts are not only the record of the achievements of our nation's great scholars, they are also testimonials to our unique national identity. It is, therefore, the duty of every generation of Iranians to protect and celebrate this priceless heritage and to spare no effort in restoring these records on which all studies of Iran's history and culture depend.

Many efforts towards better identification, study, and preservation of our country's manuscript collections have been launched. In spite of these efforts, and despite the fact that hundreds of books and treatises that deal with this important area of learning have been published, much remains undone. Thousands of books and treatises either linger as unidentified codices in Iranian and foreign libraries, or await publication. Others, although previously published, exist in unsatisfactory editions and need to be re-edited according to modern scholarly standards.

It is the duty of scholars and cultural organizations to undertake the important tasks of restoring and publishing these manuscripts. The Written Heritage Publication Center was established in 1995 in order to achieve this important cultural objective with the purpose of supporting the efforts of scholars, editors, and publishers who work in this field of learning. We hope that by suppoting scholarly work in this area, we can help make an essential collection of scholarly texts and sources available to the scholarly community that is engaged in the study of Iran's Islamic culture and civilization.

The Written Heritage Research Centre (Mīrās-i Maktūb)

#### Written Heritage Research Centre, 2009 First Published in I. R. of Iran by Mīrās-i Maktūb

ISBN 978-964-8700-52-7

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without the prior permission of the publisher.



# NUZHAT AL-'ANFUS WA RAWZAT AL-MAJLIS

Abū Sa'īd Muḥammad ibn'Alī ibn Ḥamdān 'Arāqī

(d. 1166 AD)

Edited by:

Ramazan Behdad





# NUZHAT AL-'ANFUS WA RAWZATAL-MAJLIS

Abū Sa'īd Muḥammad ibn'Alī ibn Ḥamdān 'Arāqī
(d. 1166 AD)

Edited by:

Ramazan Behdad





Arabic Literature & Linguistics
(3)

Nuzhat al-'Anfus wa Rawzat al-Majlīs is a study of the Arabic proverbs by the 6<sup>th</sup> century Hijrī / 12<sup>th</sup> c .AD scholar Muḥammad ibn 'Alī ibn 'Abd allāh. The book is a critical collection of the Arabic proverbs which had undergone lexical or semantic changes in various Arabic dialects up to the time of the author. He first provides the correct form and meaning of the proverb and then points out the incorrect form and usage of the proverb among the common people.

The author does not only discuss the incorrect forms of the Arabic proverbs, but he also defines a number of difficult words and expressions with a language embellished with wise sayings and examples.

The present edition has been edited on the basis of a complete manuscript which was copied in 590 AH/1194 AD, and has been supplemented with various indexes for the readers' convenience.